# المؤنب المرابعة المرا

صنعة إناليزاردون إنياسي واليون ي

التفرالتالث

﴿ الْأَلْتَةِ وَكُنَّ إِلَّا لَا يَعْنِينَا

بِسُ اللهِ الرَّحْمَ الرَّحِيمُ جُقُونُ الْجُلَجْ جَعْفَقَ الْكُولَانَ الْمُؤَلِفَا جَقُوقُ الطَّبْعَة إلاُولِي الطَّبْعَة إلاُولِي

7731 - - 11.74

رقم الإيداع: ٢٠١١/٢٦٦٤ الترقيم الدولي: 8-165-977-978



## للطبع والنشر والتوزيع

الإدارة: ٤٤٧١٥٥٠٦ - ١٠١٦٦٨٠٦٧ ١٥ ش ١٥ مايو - شبرا الخيمة ف / ت / ٤٤٧١٥٥٠٦ - م / ١٠١٥٩٢٢٧١ ٥ ش ابن البيطار خلف الجامع الأزهر ت / ٢٥١٤١٧٠٤

موقعنا على الإنترنت:

www-daraltakoa.com E-mail: webmaster@daraltakoa.com

### التوزيع

اليـــــقين - شبر النيمة : ٤٤٧٣١٨٢٤

المدينة المنورة - مدينة نصر : ٢٧٥٥٣٠٤

مكتبة الشامي - بالإسكندرية : ٣٤٩٦٠٦٢٠

٢٥٣ - سُئلتُ عن حديث: « إِذَا كَانَت أُمَرَاؤُكُم خِيَارَكُم ، وَكَانَ أَمْرُكُم شُورَى بَينكُم ، وَكَانَ أَمْرُكُم شُورَى بَينكُم ، وَكَانَ أَمْرُكُم شُورَى بَينكُم ، فَكَانَ أَمْرُاؤُكُم فَظُهْرُ الأَرضِ خَيرٌ لَكُم مِن بَطنِهَا . وَإِذَا كَانَ أُمْرَاؤُكُم شِرَارَكُم ، وَكَانَت أُمُورُكُم إِلَى شِرَارَكُم ، وَكَانَت أُمُورُكُم إِلَى نِسَائِكُم ، فَبَطنُ الأَرضِ خَيرٌ لَكُم مِن ظَهرِهَا » .

• قلتُ : هذا حديثٌ مُنكَرٌ .

أَخرَجَهُ البَزَّارِ (ج٢/ق٢٤٢) ، وأبو نُعيمٍ في « الجِلية » (١٧٦/٦) مِن طريق عَبدان بن أحمد ، قال : ثنا عبدُ الله بنُ مُعاوية الجُمَحِيُّ ، ثنا صالحٌ المُرِّيُّ ، عن سعيدِ الجُريرِيِّ ، عن أبي عُثمان النَّهدِيِّ ، عن أبي هُريرَة مرفُوعًا فذكرَه .

قال البَزَّارُ: « وهذا الحديثُ لا نَعلَمُ رواه عن رسُول الله عَيْكُ إلَّا أبو هُريرة ، ولا نَعلَمُ له طريقًا غيرَ هذا الطَّريق ، ولا رواه عن الجُريرِيِّ إلا صالحٌ المُرِّيُّ . وصالحٌ كان أحدَ العُبَّاد المجتهدين ، وأحسِبُ أنَّ عبادته كانت تَشغَلُه عن تَحَفَّظِ الحديث » .

وقال أبو نُعيمٍ: «غريبٌ من حديث سعيدٍ ، وصالحٍ . لم نَكتُبهُ إلَّا مِن حديث عبد الله بن مُعاوية الجُمَحِيِّ » .

• قلتُ : وصالحٌ المُرِّيُّ اتَّفَق سائرُ النُّقَّاد على تضعيفه ، بل تَركهُ

بعضُهم ، كالنَّسائيِّ وابنِ حِبَّان ، وضَعَّفَه جِدًّا آخرُون ، كابن المَدِينِيِّ والبُخَارِيِّ ، وصرح ابنُ حِبَّان أنَّ ابنَ مَعِينٍ كان شديد الحَملِ عليه . وقد مشَّاه ابنُ مَعِينٍ في رِوايةٍ ، فكأنَّهُ قَصَدَ صِدقَه . ووَثَّقَه يَعقوبُ الفَسَوِيُّ ، وهو توثيقٌ مردُودٌ ، أو أنَّهُ قَصَدَ عدالتَه .

وعِلَّةٌ أُخرَى ، وهي اختلاطُ سعيدٍ الجُريرِيِّ ، والقاعدةُ عند المُحَدِّثين ، أَخَمُ مِ يَتُوفُوا على روايةِ مَن أَخَمُ مِ يَتُوفُوا على روايةِ مَن رَوَى عنه قبل الاختلاط ، وهذا لم يتحَقَّق في هذا الحديث .

واللهُ أعلَمُ .

٢٥٤ - سُئلتُ عن حديث : « أَنَا أَوَّلُ مَن يُفتَحُ لَهُ بَابُ الجَنَّةِ ،
 فَتَأْتِي امرَأَةٌ تُبَادِرُنِي ، فَأَقُولُ لَهَا : مَا لَكِ ؟ وَمَن أَنتِ ؟ فَتَقُولُ : أَنَا امرَأَةٌ قَعَدتُ عَلَى أَيتَامٍ لِي » .

• قلتُ :هذا حديثٌ ضعيفٌ .

أَخرَجَهُ أَبُو يَعلَى (٢٦٥١) قال: حدَّثَنَا سُليهانُ بنُ عبد الجبَّار أَبُو أَيُّوب .. والبَزَّارُ فِي « مُسنَده » (ج٢/ ق٢٤٢/ ١) قال: حدَّثَنا الوليدُ بنُ عَمرِ و البَزَّارُ فِي « مُسنَده » (ج٢/ ق٢٤٢/ ١) قال: حدَّثَنا الوليدُ بنُ عَمرِ ابن سُكَيْنٍ ، قالا: ثنا يَعقُوبُ بنُ إسحاق الحَضرَمِيُّ ، عن عبد السَّلام بن عَجُلان ، عن أبي عُريرة مرفُوعًا .

وصرَّحَ يَعقُوبُ بِالتَّحديث عند البَزَّار ، وصرَّحَ عبدُ السَّلامِ بِالتَّحديث عند أبي يَعلَى .

والحديثُ عَزَاهُ الهَيثَمِيُّ في « المَجمَع » (٨/ ١٦٢) لأبي يَعلَى ، وفاتَهُ العزوُ للبَزَّار ، وقال : « فيه عبدُ السَّلام بنُ عَجلان ، وثَّقَهُ أبو حاتمٍ ، وابنُ حِبَّان ، وقال : « يُخطِئُ ويُخَالِفُ » ، وبقيَّةُ رجاله ثقاتُ » .

وقال البَزَّارُ: « وهذا الحديثُ لا نَعلَمُه رواه إلَّا أبو هُريرَة ، عن النَّبيِّ عَلَمُه بنُ عَجلان رجلٌ من أهل البَصرَة ، مَشهُورٌ ، حدَّث عنه الثِّقاتُ » ا.هـ.

• قلتُ : وقولُ الهَيْثَمِيِّ : « وَثَقَهُ أبو حاتم » خطأٌ ؛ فإنَّ ابن أبي حاتم

ترجَمهُ في « الجرح والتَّعديل » (٣/ ١/٢) ، وقال : « سأَلتُ أبي عنه ، فقال : شيخٌ بصريٌّ ، يُكتَبُ حديثُه » ، فلعَلَّه وقع خطأٌ من الهَيشَمِيُّ ، أو تصحيفٌ من النَّاشِر ، ويَكُون صوابُ العِبارة : « وَثَقُه أبو حاتم ابنُ حِبَّان » ، وكأنَّ هذا هو الصَّوَابُ ؛ وكُنية ابن حِبَّان : « أبو حاتم » . وقول أبي حاتم الرَّازِيِّ : « يُكتَبُ حديثُه » فيه تَلِينٌ لَهُ ، فإذا انضاف وقول أبي حاتم الرَّازِيِّ : « يُكتَبُ حديثُه » فيه تَلِينٌ لَهُ ، فإذا انضاف إليه قولُ ابنِ حِبَّان في « الثِّقات » (٧/ ١٢٧) : « يُخطِئُ ويُخالِف » ، ترجَّحَ لديك التَّوقُفُ في تقوية حديثه . واللهُ أعلَمُ .

700 – سُئلُ عن حديث: « أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَعبُدُ صَنَاً ، فَنَادَاهُ يَومًا ، فَأَرَادَ أَن يَقُولَ: يَا صَنَمُ ، فَأَخطاً لِسَانُهُ ، فَقَالَ: يَا صَمَدُ. فَأَعطاهُ اللهُ مَا أَرَادَ ، فَقَالَت المَلائِكَةُ: يَا رَبَّنَا! إِنَّهُ مَا قَصَدَ دُعَاءَكَ ، فَلِمَ تُعطِهِ ؟ قَالَ لَهُم: لَو لَمَ أُعطِهِ لَكُنتُ كَالصَّنَم ، وَأَنَا الصَّمَدُ ».

• قلتُ : لا أصل له مرفُوعًا ، وهو باطلٌ ، وقد وَقَفتُ على أصلِه . فَأَخْرِجِ مُحُمَّدُ بِنُ فُضَيلِ فِي « كتابِ الدُّعاء » (٧٩) قال : حدَّثَنا عطاءُ ابن السَّائِب، قال: لَـمَّا انهزَمَ النَّاسُ يوم الجماجم \_ وهي معركة ، وَقَعَت بين الحجَّاج بن يُوسُف ، وعبد الرَّحمن بن الأشعث ـ ، جَعَلَ أبو البَختَرِيِّ الطَّائِيُّ يُحَرِّض النَّاسَ ، فسمِعتُه يقول : « كان نَبِيٌّ من بني إسرائيل قد ظَهَرَ ، وتَبِعَهُ مَن شاء الله ، وأنَّهُ تَزَوَّج بنتَ رجل مِمَّن تابعه من المؤمنين ، وكان مِن أفضل أصحابِه ، فوَلَدَت له غُلامًا ، فلَّما بلغ وشَبَّ ، تَتَبَّع النَّصارى ، فنَصَّرُوه ، وعَقَدُوا له أَلوِيتَهُم ، فخرج بهم على أبيه ، فقتل أباه وجَدَّه المُؤمنَ أبا أُمِّه ، وظَهَر عليهم ، إلَّا شِرذِمةً قليلةً من المؤمنين ، فبَينَما هُو قد ظَهَرَ عليهم ، إذ قال في نفسه : إنَّ المؤمنين قد آذَنُوا لكُم بالحَرب . فخَرَج بمن مَعَهُ ، وهو يراهم كأَكَلَةِ رأس ، فاقتَتَلُوا ، فأظْهَرَ اللهُ المؤمنين عليهم ، فهَزَمُوهُم ، فأُخِذَ ابنُ النَّبِيِّ أسيرًا ، فصَلَبُوه

وهو حيٌّ ، وكذلك كانوا يفعلُون في ذلك الزَّمان ، حتَّى يموت مَوتَة نفسِهِ ، ولا يُقتَلُ ، فبينا هو يدعُو الله بآلهته ، ويهتِفُ بالآلهة ، ويهتِفُ بأسهائها ، يدعُوها أن ثُخلِّصه ممَّا هو فيه ، فهتَف ليلة ، حتَّى إذا خاف الصُّبح ، دعا الله ، فقال : يا الله ! خَلِّصنِي ونَجِّنِي . فتَقَطَّعت عنه الشُّرُطُ ، فذهب ، فلَم يَقدِرُوا عليه ، فكبرُ ذلك على المُؤمنين ، واشتدَّ عليهم ، فذهب ، فلَم يَقدِرُوا عليه ، فكبرُ ذلك على المُؤمنين ، واشتدَّ عليهم ، وقال : \_ فأوحى الله إلى رجلٍ من المؤمنين في مَنامِه : أنَّه دعا آلهته فلَم تُحِبه ، ودعاني فأَجبتُه ، ولم أكن كالصُمِّ البُكم الذين لا يَعقِلُون » .

فقد تبيَّن بهذا ، أنَّ هذا من الإِسرَ ائِيلِيَّات ، التي أُمِرنَا أن لا نُصَدِّقَها ولا نُكَذِّبَها إذا صحَّ سَنَدُها ، فكيف ولم يَصِحَّ سَنَدُها أيضًا ؛ وعطاء بنُ السَّائب كان اختَلَط ، ومُحمَّدُ بنُ فُضَيلٍ سَمِعَ منه بعد الاختلاط ، كها نصَّ عليه غيرُ واحدٍ من النُّقَّاد ، مِنهُم ابنُ مَعِينٍ وأبو حاتم الرَّازِيُّ .

وأصحابُ عطاءِ الذين سَمِعُوا منه قبل الاختلاط: شُعبَةُ ، وسُفيانُ الثَّورِيُّ ، وحَّادُ بنُ زيدٍ ، واختُلف في حَّاد بن سَلَمة ، والصَّوابُ أَنَّه سَمِعَ منه قبل الاختلاط وبعده ، فيُتَوَقَف في روايته عنه .

وَهذا كُلُّه مُتعلِّقٌ بصِحَّةِ الإسناد إلى أبي البَختَرِيِّ ، واسمُهُ سعِيدُ بنُ فَيرُوزَ .

واللهُ أعلَمُ .

٢٥٦ - سُئلتُ عن حديث: أنَّ عائشة وظي سَأَلَت النَّبِيَّ عَيَّالَةِ أَن يَعَلِّمُها اسمَ الله الأعظمَ، فأبى، فقامَت، فَصَلَّت، وجَعَلَت يُعَلِّمُها اسمَ الله الأعظمَ، فأبى، فقامَت، فَصَلَّت، وجَعَلَت تَدعُو ، فقال لها النَّبِيُّ عَيِّلِهُ : « إِنَّهُ فِي هَذِهِ الأَسمَاءِ الَّتِي دَعُوتِ بَهَا ».

• قلتُ : هذا حديثٌ ضعيفٌ جدًّا .

. أخرَجَهُ الطَّبَرانيُّ في « الأوسط » (٥١٤٠) ، وفي « الدُّعاء » (١٢٠) قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ القاسمِ بنِ مُسَاوِرٍ الجَوهَرِيُّ ، ثنا عُبيدُ الله بنُ عُمَر القَوَارِيرِيُّ ، ثنا عُبيدُ الله بنُ عبد الله العَصَرَيُّ ، ثنا غالبُ القَطَّانُ ، عن أنس القوَارِيرِيُّ ، ثنا عالبُ القَطَّانُ ، عن أنس القوَارِيرِيُّ ، ثنا عَلَبُ القَطَّانُ ، عن أنس ابن مالك ، عن النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، أنَّهُ دخل على عائشة ذات غَدَاةٍ ، فقالت : « بأبي وَأُمِّي يا رسول الله ! عَلِمني اسمَ الله ، الذي إذا دُعي به أجاب ، وإذا سئل به أعطَى » ، فأعرَضَ النَّبيُّ عَلَيْهُ بوجهه ، فقامَت ، فتوضَات ، فقالَت : « اللَّهُمَّ ! إِنِّي أَسَأَلُك من الخَيرِ كُلِّه ، ما علمتُ منه وما لم أعلم ، وباسمك العَظِيم ، الذي إذا دُعِيتَ به أَجبتَ ، وإذا سُئِلتَ به أعطيتَ » ، فقال : « وَالله ! إنَّهُ لَفِي هذه الأسهاء » .

قال الطَّبَرانيُّ : ﴿ لَمَ يَروِ هذا الحديث عن غالبِ القَطَّان إلَّا مُحُمَّدُ بنُ عِبد الله العَصَرِيُّ . تفرَّد به القَوَارِيرِيُّ » .

وهذا سندٌ وَاهٍ ؛ والعَصَرِيُّ قال ابنُ حِبَّان : « مُنكَرُ الحديث جدًّا . لا يجوز الاحتجاجُ به ، ولا الاعتبارُ بها يَروِيه ، إلَّا عند الوِفاق للاستئناس به » .

وأخرَجَهُ الطَّبَرانيُّ في «الدُّعاء» (١١٨) مِن طريق عبد الله بن صالحٍ ، حدَّثني اللَّيثُ ، عن إسحاق بن أسيدٍ ، عن رَجُلٍ ، عن أنس بن مالكِ ، أنَّ عائشة قالت : «يا رسُول الله! علِّمني اسمَ الله العظيمَ »، فقال لها رسُولُ الله عَلَيْ : «قُومِي ، فتَوَضَّئي ، ثُمَّ ادعي حتَّى أسمَعَ »، قالت : فقلتُ ، «اللَّهُمَّ! إني أَسأَلُكَ بأسمائك الحُسنَى كُلِّها ، ما عَلِمتُ منها وما لم أعلَم ، وباسمك العظيم الأعظم ، وباسمك الأكبرِ »، فقال رسُولُ الله عَلَيْ : «أصَبتِ! والذي نفسي بيده! ».

وسَنَدُهُ ضعيفٌ أو واه ؛ وعبدُ الله بنُ صالحٍ ، وإسحاقُ بنُ أسيدٍ فِيهِمِا ضعفٌ . مع جهالة الرَّاوِي عن أنسٍ .

٢٥٧ - سُئلتُ عن حديث : « مَن سَعَى عَلَى وَالِدَيهِ ، وامرَأَتِه ، وعِيالِه ، فَهُو في سَبِيل الله ، ومَن سَعَى مُكَاثَرَةً ، فَهُو في سَبِيل الشَّيطانِ » .

• قلتُ: هذا حديثٌ حَسَنٌ.

وقد وَرَد من حديث أنَسٍ، وأبي هُريرَة ، وكَعبِ بن عُجْرَةَ وَلَكُمْ. \* أَمَّا حديث أنَس مَكْ .

فأخرَجَهُ الطَّبَرانيُّ في « الأوسط » (٨٦٣٠) قال : حدَّثنا مُطَّلِبُ بنُ شُعيبٍ ، ثنا عبدُ الله بنُ صالحٍ ، حدَّثني اللَّيثُ ، حدَّثني إسحاقُ بنُ أسيدٍ ، عن عبد الكريمِ ، عن أنس بن مالكِ مرفُوعًا : « السَّاعي على وَالِدَيه لَيَكُفَّهُمَا ، أو يُغنِيهُمَا عن النَّاس : في سبيل الله ، ومن سعى على زوجٍ ، أو وَلَدٍ ، ليَكُفَّهُم ويُغنِيهُم عن النَّاس : في سبيل الله ، والسَّاعي على نفسِه ليُغنِيهَا عن النَّاس : في سبيل الله ، والسَّاعي على نفسِه ليُغنِيهَا عن النَّاس : في سبيل الله ، والسَّاعي مُكَاثَرَةً : في سبيل الله ، والسَّاعي مُكَاثَرَةً : في سبيل الله ، والسَّاعي مُكَاثَرةً : في سبيل الله ، والسَّاعي مُكَاثَرةً : في سبيل الله ، والسَّاعي مُكَاثَرةً .

قال الطَّبَرانيُّ: «لم يَروِ هذا الحديثَ عن عبد الكريم الجَزَرِيِّ إِلَّا إِسحاقُ بنُ أَسِيْدٍ، تفرَّد به اللَّيثُ. ولا يُروَى عن أنس إلَّا بهذا الإسناد».

• قلتُ: وإسحاقُ بن أَسِيْدٍ بفتح الهمزة - قال أبو حاتمٍ: «شيخٌ ليس بالمشهور، لا يُشتَغَلُ به»، وقال أبو أحمدِ الحاكمُ: «مجهولٌ»، ولمَّا

ذَكَرَه ابنُ حِبَّان في « الثِّقات » (٦/ ٥٠) قال : « كان يُخطِئُ » .

وضَعَّف الهَيْشَمِيُّ الحديثَ به في « مَجمَع الزَّوائد » (٤/ ٣٢٥).

وعبدُ الله بنُ صالحِ كان كَثيرَ الغَلَط.

وعبدُ الكَرِيم جزمَ الطَّبَرانيُّ أَنَّه الجَزَرِيُّ ، وهو ابنُ مالكِ ، ذَكَرَ اللِزِّيُّ في « تهذيب الكهال » (٢٥٣/ ٢٥٣) أنَّه رأى أنس بنَ مالكِ ، والظَّاهر أنَّه عبدُ الكريم بُن رَشِيدٍ ، ويقال رَاشِدٌ ؛ فقد ذَكَر المِزِّيُّ أنَّه يَروِي عن أنسٍ ، وعنه إسحاقُ بنُ أَسِيْدٍ ، ونقل توثيقَه عن ابن مَعِينٍ وابنِ حِبَّان ، ونقل ابنُ حَجَرٍ توثيقه عن ابن نُمَيرٍ ، وقال النَّسَائِيُّ : « ليس به بأسٌ » .

# \* وأمَّا حديث أبي هُريرَة فَكُ .

فأخرَجَهُ البَزّارُ (ج٢/ق ٢٦٦/٢)، والطّبَرانيُّ في «الأوسط» (٢١٤)، والضّياءُ في والبَيهَقِيُّ (٢/ ٢٥)، والأَصبَهَانِيُّ في «التَّرغيب» (٢٨٤)، والضّياءُ في «المُختارَة» (ق ٢٥/١) من طريق أحمد بن يُونُس، قال: نا رِيَاحُ بن عَمْرِ والقَيْسِيُّ ، قال: نا أَيُّوبُ السَّختِيَانِيُّ ، عن مُحمَّد بن سِيرين، عن أبي هُريرَة، قال: بينا نَحنُ مع رسُولِ الله عَنْ الله عَلَيْلَة ، إِذْ طَلَع علينا شابُّ مِن النَّيْيَة ، فلمَّا رميناه بأبصارنا، قُلنا: «لو أنَّ ذا الشَّابِ جَعَل نشاطَه، وشبابه، وقُوَّتَه في سبيل الله؟ »، فسَمِع مقالَتنا رسُولُ الله عَيَّلِيَّة ، فقال: «وما سَبيلُ الله إلا من قُتِل ؟! مَن سَعَى على وَالِدَيه فهو في سَبِيل الله ، ومن سَعَى على عِياله فهو في سَبِيل الله ، ومن سَعَى على عِياله فهو في سَبِيل الله ، ومن سَعَى على عَياله فهو في سَبِيل الله ، ومن سَعَى على عَياله فهو في سَبِيل الله ، ومن سَعَى على عَياله فهو في سَبِيل الله ، ومن سَعَى على عَياله فهو في سَبِيل الله ، ومن سَعَى على عَياله فهو في سَبِيل الله ، ومن سَعَى على عَياله فهو في سَبِيل الله ، ومن سَعَى على عَياله فهو في سَبِيل الله ، ومن سَعَى مُكاثِرًا ففي سَبِيل الله ، ومن سَعَى على عَياله فهو في سَبِيل الله ، ومن سَعَى مُكاثِرًا ففي سَبِيل الله ، ومن سَعَى على وَالِدَيه فهو في سَبِيل الله ، ومن سَعَى على وَالِدَيه فهو في سَبِيل الطَّاغُوت » .

قال البَزَّارُ: ﴿ وهذا الحديثُ لا يُروَى عن أبي هُريرَة إلَّا مِن هذا الوَجه ، ولا نعلم رواه عن رِيَاحٍ ولا نعلم رواه عن رِيَاحٍ

إِلَّا أَحَدُ بِنُ يُونُس » .

وقال الطَّبَرانيُّ : « لم يَروِ هذا الحديث عن مُحَمَّد بن سِيرِين إلَّا أَيُّوبُ ، ولا رواه عن أَيُّوبَ إلَّا رِيَاحُ بنُ عَمْرٍ و ، ولا يُروَى عن أبي هُريرَة إلَّا بهذا الإسناد . تفرَّد به أحمدُ بنُ يُونُس » .

• قلتُ: وأحمدُ هو ابنُ عبد الله بنِ يُونُس، مِن شُيوْخ البُخَارِيِّ ومُسلِمٍ . ورِيَاحٌ ـ بالياء التحتانية ـ ، وتصحَّف عِند الطَّبَرانِيِّ وغيرِه إلى « رَبَاحٍ » ـ بالباء المُوحَدة ، وصوابُهُ « رِيَاحٌ » ، كها في « المُؤتَلِف » (٢/ ١٠٣٨) للدَّارَقُطنِيِّ ، و « الإكهال » (٤/ ١٠) لابن مَاكُوْلا ـ ، وذَكرُوا رِوايتَه عن اللدَّارَقُطنِيِّ ، و عنه أحمدُ بنُ يُونُس ، وقد ترجمه ابنُ أبي حاتم في « الجرح أيُّوبَ السَّختِيَانِيِّ ، وعنه أحمدُ بنُ يُونُس ، وقد ترجمه ابنُ أبي حاتم في « الجرح والتَّعديل » (١/ ٢/ ١ ٥ - ١٥) ، وقال : « سألتُ أبا زُرعَة عنه ، فقال : والتَّعديل » وذكره ابنُ حِبَّان في « الثِقات » (٦/ ١٠) ، وقال : « مِن عَبْد أهل البَصرَة ، وزُهَّادِهِم » .

ونقل الذَّهَبِيُّ في « الميزان » ، وعنه ابن حَجَرٍ في « اللِّسان » ، عن أبي داوُد قال : « رَجلُ سُوءٍ » ، واتَّهَمَه بالزَّندَقة ، وإنَّها اتَّهَمه بالزَّندَقة ، مع رابِعة العَدَوِيَّة ، في آخرين ، لعِبَاراتٍ صَدَرت منهم ، تحتاجُ إلى تأويلٍ ، والصَّواب أنَّ هذا لا يَمَسُّ روايتَهُم ، إلَّا إذا قام دليلُ ظاهرٌ على سُقُوط عدالَتِهم ، أو اختلالِ ضَبطِهم ، ولم أقف على ما يُوجِب ذلك .

وباقي رجال الإسناد ثقاتٌ معرُوفُون .

فهذا الحديثُ جَيِّدُ الإسناد ، وعليه الاعتبادُ ، ولهذا وَضَعه الضِّياء في « المُختارَة » ، والحمد لله .

\* أمَّا حديث كعب بن عُجْرَةَ تلك .

فأخرَجَهُ الطَّبَرانيُّ في « الكبير » (ج ١٩ / رقم ٢٨٢) ، وفي « الأوسط » (٦٨٣٥) ، وفي « الصَّغير » (٩٤٠) قال : حدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ مُعاذٍ الحَلَبِيُّ ، ثنا هَمَّامُ بنُ يحيى ، ثنا إسماعيلُ بنُ مُسلِم المَحَيَّدُ بنُ كثيرِ العَبْدِيُّ ، ثنا هَمَّامُ بنُ يحيى ، ثنا إسماعيلُ بنُ مُسلِم المَحِيُّ ، عن الحكم بن عُتيبة ، عن عبد الرَّحن بن أبي لَيلَ ، عن كعب بن عُجْرَة ، أنَّ رَجلًا مَرَّ على أصحاب النَّبِيِّ عَيْلِيَّةُ ، فرأى أصحابُ النَّبِيِّ عَيْلِيَّةً ، فرأى أصحابُ النَّبِيِّ عَيْلِيَّةً من جَلَدِه ونشاطِهِ مَا أَعجَبَهُم ، فقالوا : « يا رسُولَ الله ! لو كان هذا في سبيل الله ؟ » ، فقال رسُولُ الله عَيْلِيَّهُ : « إنْ كان يَسعَى على وَلَدِه صغارًا سبيل الله ، وإن كان خرَج يسعى على نفسه ليُعِفَها ففي سبيل الله ، وإن كان خرج يسعى على نفسه ليُعِفَها ففي سبيل الله ، وإن كان خرَج يسعى على نفسه ليُعِفَها ففي سبيل الله ، وإن كان خرَج يسعى على أهلِه ففي سبيل الله ، وإن كان خَرَج يسعَى على أهلِه ففي سبيل الله ، وإن كان خَرَج يسعَى على أهلِه ففي سبيل الله ، وإن كان خَرَجَ يَسعَى على أهلِه ففي سبيل الله ، وإن كان خَرَجَ يَسعَى على أهلِه ففي سبيل الله ، وإن كان خَرَجَ يَسعَى تَفَاخُرًا وتَكَاثُرًا ففي سبيل الطَّاغُوت » .

وأخرَجَهُ بَحشَلُ في « تاريخ واسطَ » (ص ١٦٢–١٦٣) من طريق مُحمَّد بن كَثيرِ بهذا الإسناد .

قال الطَّبَرَانيُّ : « لم يَروِ هذا الحديث عن الحَكَم إلَّا إسهاعيلُ بنُ مُسلِمٍ ، ولا رواه عن إسهاعيلَ إلا هَمَّامٌ . تفرَّد به مُحمَّدُ بنُ كَثيرٍ . ولا يُروَى عن كعب بن عُجْرَةَ إلَّا بهذا الإسناد » .

قال الهَيثَمِيُّ في « المَجمَع » (٤/ ٣٢٥) : « رجالُ « الكبير » رجالُ الصَّحيح ».

وهذا عَجَبٌ ؛ فقد رأيتَ أنَّ الطَّبَرانيَّ رواه في معاجمه الثَّلاثة بذات

الإسناد ، في معنى تخصيص رجال « المُعجَم الكبير » دون المُعجَمَين الباقيين ؟!

وسَبَقه إلى هذا الحُكمِ المُنذِرِيُّ في « التَّرغيب » (٢٥١٦، ٢٩٢٣) ، فقال : « رواه الطَّبَرانيُّ ، ورجالُهُ رجال الصَّحيح » .

وليس كما قالا ؛ لأنَّ إسماعيلَ بنَ مُسلِم المَكِّيَّ ، فضلًا عن أنَّ الشَّيخين ولا أحدَهُما خرَّج له شيئًا ، فهو واهٍ ، تَركَهُ كَثيرٌ من النَّقَّاد . والله أعلَمُ .

٢٥٨ - سئلتُ عن حديث : « مَن قادَ أَعمَى أربعين خُطوَةً
 وَجَبَت له الجَنَّةُ » .

• قلتُ : هذا حديثٌ باطلٌ .

وقد ورد من حديث ابن عُمَر ، وأنَسٍ ، وابنِ عبَّاسٍ ، وأبي هُريرَةَ ، وجابر بن عبد الله راهي هُريرَةَ ،

\* أمَّا حديث ابن عُمَر الله الله عُمَر الله الله

فأخرَجَهُ أبو يَعلَى (ج٩/ رقم ٥٦١٣)..

وابنُ عَدِيٍّ فِي « الكامل » (٥/ ١٨٥١) قال : حدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ إبراهيم ابن مَيمُون ..

وأبو نُعيمٍ في « الحِلية » (٣/ ١٥٨) ، ومن طريقه ابنُ الجَوْزِيِّ في « الموضوعات » (١٠٨٧) من طريق مُحمَّد بن إبراهيم بن أبان السَّرَّاج ، ثَلَاثَتُهم : ثنا يحيى بنُ أَيُّوبَ ، ثنا سَلْمُ بنُ سالمٍ ، عن عليِّ بن عُروة ، عن مُحمَّد بن المُنكدِر ، عن ابن عُمَر مرفُوعًا فذكرَه .

وأخرَجَهُ الطَّبَرانيُّ في « الكبير » (٢١/ ٣٥٣) عن عبد الحَمِيد بن صالح ..

والَّبَيهَقِيُّ في « الشُّعَب » (ج٦/ رقم ٧٦٢٨) عن سَعدَان بن نصر .. والخطيبُ في « تاريخه » (٥/ ١٠٥) عن الحَسَن بن عَرَفة ، ثَلَاثَتُهم عن سَلْم بن سالم بهذا الإسناد سواء . وهذا سَنَدٌ ضعيفٌ جدًّا؛ وسَلْمُ بنُ سالمٍ شِبهُ المتروك، فقد ضعَّفه أحمدُ، وابنُ مَعِينٍ، والنَّسَائِيُّ، وكان ابنُ المُبارَك شديدَ الحَمْل عليه.

وقد تابَعَهُ أَصرَمُ بنُ حَوْشَبٍ ، فرواه عن عليِّ بن عُروَة بهذا الإسناد .

أَخرَجَهُ ابنُ شَاهِين في « التَّرُغيب » (٥١٣) ، ومن طريقه ابنُ الجَوزِيِّ في « الموضوعات » (١٠٨٧) .

وأَصرَمُ أَصرَمُ مِن الحَيرِ ، فقد كَذَّبَهُ غيرُ واحدٍ منهم ابنُ مَعِينٍ ، وتَرَكه البُخارِيُّ ، وغيرُه .

وعليُّ بنُ عُروة ذكر ابنُ حِبَّان هذا الحديثَ في ترجَمَتِهِ من « المجرُوحين » ( ٢/ ١٠٧) وقال: « كان ممَّن يضعُ الحديثَ ، على قِلَّته » .

وقد تُوبع عليٌّ ..

فتابَعَهُ ثَوْرٌ بنُ يزيد ، فرواه عن ابن المُنكدِر بهذا الإسناد سواء .

أَخرَجَهُ ابنُ عَدِيٍّ فِي « الكامل » (٢/ ٥٣١) ، ومن طريقه ابنُ الجَوزِيِّ (٢/ ٥٣١) ، ومن طريقه ابنُ الجَوزِيِّ (١٠٩١) قال : حدَّثنا إسهاعيلُ بنُ مُحمَّدٍ ، ثنا سُليهانُ بنُ عبد الرَّحن ، ثنا مُحمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحن القُشيرِيُّ ، ثنا ثورُ بنُ يزيدَ بهذا .

قال ابنُ عَدِيِّ : « هذا الحديث لا يَروِيه عن ابن المُنكدِر غيرُ ثَوْرٍ ، ومِن حديثِ ثورٍ أغربُ . ولا أعلمُ يرويه عن ثورٍ غيرُ مُحمَّدٍ ، وعنه سُليهانُ » .

وثورٌ ثقةٌ ، تَكلَّمُوا فيه لبدعته . ولكنِ الشَّأنُ في الرَّاوِي عنه ، وهو محمَّدُ بنُ عبد الرَّحن ؛ فإنَّه نَكِرَةٌ لا يُعرَفُ .

ورواه أيضًا مُحمَّدُ بنُ عبد المَلِك الأَنصَارِيُّ ، عن ابن المُنكدِر بإسناده ،

بلفظ: « من قاد مَكفُوفًا أربعين خُطوَةً فصاعدًا غَفَر اللهُ له ما تَقدَّم من ذَنبه ».

أَخرَجَهُ البَيهَقِيُّ في « الشُّعَب » (٧٦٢٧) من طريق عبد الوَهَّاب بن الضَّحَّاك \_ أحد الهَلكَى \_ ، قال : نا إسهاعيلُ بنُ عَيَّاشٍ ، نا مُحَمَّدُ بنُ عبد المَلك بهذا الإسناد .

وأُخرَجَهُ ابنُ عَدِيِّ في « الكامل » (٦/ ٢١٦٧) ، ومن طريقه ابنُ الجَوزِيِّ (١٠٨٩) من طريق عامر بن سَيَّارٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ عبد المَلِك بهذا الإسناد ، دون قوله : « فصاعدًا » .

وهذا حديثٌ مُنكَرٌ جدًّا؛ ومُحمَّدُ بنُ عبد المَلِك تالفٌ البتَّةَ ، رماهُ أحمدُ بوضع الحديثِ ، وقال البُخاريُّ ومُسلِمٌ : « مُنكَر الحديث » ، وتَرَكَه النَّسَائِيُّ والدَّارَقُطنِيُّ وغيرُهما .

وقال الحافظُ ابنُ حَجَرٍ في « المطالب العالية » (٧/ ١٥٨) : « ضعيفٌ جدًّا ، ولا يَثبُت في هذا شيءٌ » .

وقد رأيتُ ابنَ الجَوزِيِّ أُورَد هذا الحديثَ من طريق الخطيب في «تاريخه» (٥/٥٥)، لكنَّه جَعَل صحابيَّ الحديث: عبدَ الله بنَ عَمْرو بن العَاصِ، والذي عِند الخطيب: عبدُ الله بنُ عُمَرَ بن الخَطَّاب، فاللهُ أَعلَمُ، أيَّ ذلك هُو الصَّوابَ. وكان ابنُ الجَوزِيِّ كَثيرَ الأوهام في نقلِه مِن كُتب العُلماء.

وله طريقٌ آخَرُ يرويه عُبيدُ الله بنُ أبي حُميدٍ ، عن نافعٍ ، عن ابنِ عُمر مرفُوعًا : « من قاد أعمى أربَعِين خطوَةً غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه » .

أَخرَجَه الخطيبُ في « تاريخِهِ » (٩/ ٢٤١) ، ومن طريقه ابنُ الجَوزِيِّ الحَرَجَه الخطيبُ في « تاريخِهِ » (٢٤١/٩) ، ومن طريقه ابنُ الجُوزِيُّ ، (١٠٩٠) من طريق عبدِ الباقِي بنِ قانِع ، ثنا خَلَفُ بنُ عَمرٍ و العُكْبَرِيُّ ، ثنا الله بنُ البَختَرِيِّ ـ شيخٌ من أهل المدينة ، قَدِمَ علينا ببغدَادَ ـ ، عن عُبيدِ الله بنِ أبي مُميدٍ بهذا .

ثُمَّ قال الخطيبُ: « رواه غيرُ عبدِ الباقِي ، عن خَلَفٍ » .

قَالَ ابنُ الجَوزِيِّ : « عُبيدُ الله بنُ أبي مُميدٍ مُدَلَّسٌ ، وصوابُهُ : مُحَمَّدُ بنُ أبي مُميدٍ مُدَلَّسٌ ، وصوابُهُ : مُحَمَّدُ بنُ أبي مُميدٍ ، قال البُخارِيُّ : مُنكَرُ الحديث . وقال النَّسائِيُّ : ليس بثقةٍ » .

أمَّا المُناوِيُّ فأعلَّهُ في « فيض القدير » (٦/ ١٨٨) بعِلَّةٍ عجيبةٍ ، فقال : « رواهُ الخطيبُ في ترجمَةِ البَختَرِيِّ ... وفيه : عبدُ الباقِي بنُ قانِع ، أورَدَهُ الذَّهَبِيُّ في « الضَّعفاء » ، وقال : قال الدَّارَقُطنِيُّ : يُخطِئُ كثيرًا . والمُعلَّى ابنُ مَهدِيٍّ ، قال أبُو حاتِم : يأتِي أحيانًا بالمُنكر »!

فَشَنَّ عليه الغُمارِيُّ الغاّرةَ في « المُداوِي » (٦/ ٣٧٣-٣٧٤) قائلًا:

« قلتُ : مِن عجيبِ أحوالِ هذا الرَّجُلِ أَنَّه يُريدُ أَن يستقِلَ بالتَّصرُف في الحديث والكلامِ على إسنادِهِ مع عدم معرِفَتِهِ ، فيأتي بالطَّامَّات ، لاسيَّا مع وُقُوفِهِ على كلام الحُقَّاظ في الحديث ، فهذه الطَّريقُ قد ذكرَها ابنُ الجَوزِيِّ في « الموضُوعات » من طريق الخطيبِ ، ثُمَّ من طريق عبدِ الباقي بنِ قانِع ، ثنا خَلَفُ بنُ عَمرِ و العُكْبَرِيُّ ، ثنا المُعلَّى بنُ مَهدِيًّ ، ثنا سِنانُ بنُ البَحْتَرِيِّ - شيخُ من أهل المدينة - ، عن عُبيدِ الله بنِ أبي حُميدٍ ، عن نافِع ، عن ابنِ عُمر به .

ثُمَّ قَالَ ابنُ الجَورِيِّ : « قولُهُ : عُبيدُ الله بنُ أبي مُميدٍ تدليسٌ ، وإنَّما هو :

مُحَمَّدُ بنُ أبي مُميدٍ ، وهو مُنكَرُ الحديث ، ليس بثقةٍ » ا.ه. .

فَتَرَكَ الشَّارِحُ هذا ، وذهب يُعلِّلُ الحديث بعبدِ الباقِي بنِ قانِعٍ صاحبِ المُعجَمِ وغيرِهِ . مع أنَّه لم يَنفَرِد به ، بل تابَعَهُ غيرُهُ عن شيخِهِ خَلَفٍ ، كما نَصَّ عليه الخطيبُ عَقِبَ الحديث . ثُمَّ بالمُعلَّى بنِ مَهدِيِّ الذي قال فيه الذَّهبِيُّ : « هو من العُبَّاد الخِيرَةِ ، صدُوقٌ في نفسِهِ » ، وذكرَهُ ابنُ حِبَّان في « الثَّقات » .

ثُمَّ إِنَّ قُولَه فِي ترجَمَةِ البَختَرِيِّ من الكلامِ الغَثِّ الذي لا فائدة فيه ، سوى تسويدِ الوَرَقِ وانشِغالِ الأفكارِ والإحالَةِ على ما يُتعِبُ ؛ فإنَّ في « تاريخ الخطيب » نحو تسعة آلاف ترجَمَةٍ بتقديم التَّاء ، فأيُّ ترجَمَةٍ وُصِف صاحِبُها بالبَختَرِيِّ من هذا العَدَد الهائل حتَّى يُمكن الرُّجوعُ إليها لمن أراد ذلك ؟!

مع أنَّ الواقع أنَّه خرَّجَهُ في ترجمة: «سنانَ بنِ البَختَرِيِّ المَدِينِيِّ »، في نصف المُجلَّد التَّاسع، فلو فَرَضنا أنَّ أحدًا أراد الكَشف عنه لَرَاجَعَ المُجلَّدات الثَّانية كُلَّها ونصفَ التَّاسع حتَّى يعثُر على هذا الاسم. وهذا نهاية ما يُمكن من التَّهوُّر وسُوء التَّصرُّف. فالواجبُ عليه أن يكتُب الاسم الكاملَ ، أو يترُك التَّعريضَ بالكُلِّيَّة » انتهى كلام الغُمارِيِّ.

• قلتُ : والغُمارِيُّ مُحِقُّ فيها يتَّصلُ بالنَّقد العِلمِيِّ ، إلَّا قولَهُ فيها يتعلَّق بالبَختَرِيِّ ، فاحتهال سُقُوط : « سنان بن » من مطبُوعة « الفيض » واردُّ جدًّا ورُبَّها قال المُناوِيُّ : « ابنُ البَختَرِيِّ » ، فسَقَطت كلمةُ « ابن » . والله أعلمُ .

وله طريقٌ آخر عن ابنِ عُمرين .

أَخرَجَهُ البيهَقِيُّ في « الشُّعب » (٧٦٢٦) ، والأصبهانِيُّ في « التَّرغيب » (١١٤٧) من طريق أبي الأزهر أحمد بنِ الأزهر ، ثنا مُحمَّد ابنُ اللَّذير ، عن ابن عُمر مرفُوعًا مثلَهُ .

قال البيهَقِيُّ : «كذا وجدتُهُ في أصل سهاعِهِ ».

• قلتُ : ولا أدري ما هذا الإسنادُ ، كأنَّ فيه سَقطًا . واللهُ أعلمُ .

\* أمَّا حديث ابن عبَّاسِ راك .

فأَخرَجَهُ ابنُ عَدِيٍّ (٤/ ١٥٤٤)، ومن طريقه ابنُ الجَوزِيِّ (١٠٩٣) من طريق عبد الله بن أَبَان الثَّقَفِيِّ، ثنا سُفيانُ الثَّوْرِيُّ، قال: حدَّثَني عَمْرو بنُ دينارٍ، عن ابن عبَّاسٍ مرفُوعًا: « من قاد مَكفُوفًا أربعين ذِراعًا أَدخَلَه اللهُ الجَنَّةُ ».

قال ابنُ عَدِيٍّ : « وهذا الحديثُ بهذا الإسناد باطلٌ ، وكان عند هذا الشَّيخ \_ يعني : عبد الله بن أبانَ \_ عن عبد الله بن مُحمَّد بن يُوسُف أحاديثُ للتَّورِيِّ غيرُ هذا مشاهيرُ . وهذا الحديثُ مُنكَرٌ عن الثَّورِيِّ بهذا الإسناد ، والشَّيخُ مَجَهُولٌ » .

وقد خُولِف في إسناده ..

خالَفَهُ خالدُ بنُ نزارٍ ، قال : ثنا سُفيانُ الثَّورِيُّ ، عن عَمرٍ و ، عن أبي وائِلِ ، عن ابنِ عُمر مرفُوعًا مثلَهُ .

أَخرَجُهُ ابنُ شاهينَ في « التَّرغيب » (٥١٥) ، ومن طريقِهِ ابنُ الجوزِيِّ (١٠٨) من طريق مُحمَّد بنِ عبدِ الرَّحن بنِ بَحِيرٍ ، ثنا خالدُ بنُ نزارٍ جذا .

قال ابنُ الجَوزِيِّ : « ومُحُمَّدُ بنُ عبد الرَّحن بنِ بَحِيْرٍ ، قال ابنُ عَدِيٍّ : روَى عن الثِّقات المَناكيرَ ، و : عن أبيه ، عن مالكِ البَوَاطيلَ » .

وله طريقٌ آخَرُ عن ابنِ عبَّاسِ ..

أَخرَجَهُ الطَّبرانِيُّ فِي « الكبير » (ج١١/ رقم١٩٤٢) قال : حدَّثنا سهلُ بنُ مُوسَى ، ثنا عُمرُ بنُ يحيَى الأَبُلِّيُّ ، ثنا عيسَى بنُ شُعيبٍ ، ثنا حَّادُ ابنُ سَلَمَةَ ، عن عليِّ بن زيدٍ ، عن يُوسُفَ بنِ مِهرَانَ ، عن ابنِ عبَّاسٍ مرفُوعًا : « من قاد أعمَى حتَّى يُبلِّغَهُ مأمَنهُ غَفَرَ اللهُ تعالى له أربَعِينَ كبيرةً وأربع كبائِرَ تُوجِبُ النَّار ».

قال الهَيَثَمِيُّ في « المَجمَع » (٣/ ١٣٨) : « فيه عُمرُ بنُ يحيَى الآمِلِيُّ ، ولم أجد له ترجَمَةً ، ولكن فيه عليُّ بنُ زيدٍ ، وفيه كلامٌ » .

• قلتُ : كذا قال ! وعُمرُ بنُ يحيَى هو : الأُبُلِّيُّ ، وليس الآمِلِيَّ . فرُبَّما تصحَّف على الهَيَثَمِيِّ ، فلم يعرفه لأجل هذا .

وعُمرُ هذا ذَكَرَهُ ابنُ عَدِيٍّ في « الكامل » في ترَجَمَة « جارِيةَ بنِ هَرَمٍ » ، وأشارَ إلى أنَّه سَرَقَ حديثًا من يحيَى بنِ بِسطامٍ ، فهو أولَى أن يُعلَّل به الحديثُ من عليِّ بنِ زيدٍ . واللهُ أعلمُ .

\* أمَّا حديث أنس تلك .

فأَخرَجَهُ أَبُو يَعلَى اللَّيلِيِّ فِي « الإرشاد » (ص:٣٣٧) من طريق عبد الله ابن مُحمَّد بن يُوسُف بن أبي عُبيدٍ الطَّائِفِيِّ ، ثنا سُفيانُ الثَّوْرِيُّ ، عن عَمرو بن دينارٍ ، عن أنس بن مالكٍ مرفُوعًا : « من قاد أعمى أربعين خُطوَةً فله الجَنَّة » .

قال الخَلِيليُّ : « عبدُ الله بنُ مُحمَّدٍ الطَّائِفِيُّ مجهولُ ، والحديثُ مُنكَرُّ بهذا الإسناد ، غريبٌ » ا.هـ.

وقد رواه عبدُ الله بنُ أَبَان الثَّقَفِيُّ ، عن الثَّوْريِّ ، فجعله من مُسنَد ابن عبَّاسِ ، كما مرَّ قريبًا .

وله طريقٌ آخرُ ..

أخرَجَهُ المُخَلِّصُ في « الفوائد » (٢٩٨٢، ٣١٠٣) ، ومن طريقه أبو القاسم السَّمَرقَندِيُّ في « حديثِهِ » (ق ٢/١) ، ومسعُودُ بنُ الحَسَن الثَّقَفِيُّ في « عروس الأجزاء » (٤٤) ، وابنُ الجَوزِيِّ (١٠٩٦) ، والذَّهَبِيُّ في « المُعجَم الكبير » (٢/ ١٩١) ، وفي « الميزان » (٤/ ٤٥٩) . والذَّهَبِيُّ في « المُعجَم الكبير » (١٩١/) ، وفي « الميزان » (٤/ ٤٥٩) . والذَّهَرَجَهُ الدَّارَقُطنِيُّ في « المؤتلِف » (ص: ٢٢٣٤) ، قالا [المُخلِّصُ والدَّارقُطنِيُّ : ثنا أبو حامدٍ محمَّدُ بنُ هارون الحَضرَمِيُّ ، ثنا عيسى بنُ مُساوِرٍ ، ثنا يَغْنَمُ بنُ سالم بن قَنْبَرِ خادمِ عليِّ بن أبي طالبٍ ، عن أنسٍ مرفُوعًا : « مَن قاد أعمى أربعين خُطوةً وَجَبَت له الجَنَّةُ » .

ووقع عند المُخلِّص : ﴿ لَمْ تَمسُّ وَجَهَهُ النَّارُ ﴾ .

قَالَ ٱلذَّهَبِيُّ : « يَغْنَمُ متروكٌ باتِّفاقٍ ، والمتن لم يَصِحّ » .

ويَغْنَمُ هذا ضعَّفَه أبو حاتم الرَّازِيُّ ، وقال ابنُ حِبَّان في « المجروحين » (٣/ ١٤٥) : « شيخٌ يَضَعُ الحديثَ على أنس بن مالكٍ ، رَوَى عنه نُسخةً موضُوعةً ، لا يحلُّ الاحتجاجُ به ، ولا الرِّوايةُ عنه ، إلَّا على سبيل الاعتبار » . وكذَّبَه ابنُ يُونُسَ .

وله طريقٌ ثالثٌ ..

أَخرَجَهُ الطَّبَرانيُّ في « الأوسط » (٣٥٩٤) قال : حدَّثَنا رجاءُ بنُ أحمد ابن زيدٍ البَغدَادِيُّ ..

والبَيهَقِيُّ في «الشَّعَب» (٧٦٢٩) من طريق يُوسُف بن مُوسَى ، قالا : ثنا أحمدُ بنُ مَنِيع \_ وهذا في « مُسنَده » ، كما في « المطالب العالية » (٧/ ١٥٨) \_ ، قال : حدَّثَنا يُوسُفُ بنُ عطيَّة ، عن سُليهانَ التَّيمِيِّ ، عن أنس بن مالكِ مرفُوعًا : « من قاد أعمى أربعين ذِراعًا أو خمسين ذراعًا كُتِب له عِتقُ رقبةٍ » .

ولم يَذكُر الطَّبَرانيُّ : « خمسين ذراعًا » .

قال البَيهَقِيُّ : ﴿ يُوسُفُ بِنُ عَطيَّةَ هذا ضعيفٌ ﴾ .

• قلتُ : بل ضعيفٌ جدًّا ، قال الذَّهَبِيُّ في « الميزان » (٤٦٨/٤) : « مُجْمَعٌ على ضعفه » .

وتابعه المُعلَّى بنُ هلالٍ ، عن سُليهان التَّيمِيِّ بهذا الإسناد ، ولم يَذكُر : «خسين ذراعًا » .

أَخرَجَهُ ابنُ شاهين في « التَّرغيب » (٥١٢) ، وابنُ الجَوزِيِّ في « الموضوعات » (١٠٩٥) .

والمُعلَّى تالفُّ البَّنَّةَ ، اتَّهَمَه أحمدُ ، وابنُ الْمبارَك ، وابنُ مَعِينٍ بِوضع الحديث ، ورَمَاهُ السُّفيَانَانِ بالكَذِب ، وتَركه النَّسَائِيُّ وغيرُه .

وَنَقَلَ ابنُ الجَوزِيِّ عن الدَّارَقُطنِيِّ ، قال : « لم يروِهِ عن سُليهان التَّيمِيِّ غيرُهُما » .

• قلتُ : قد رواه سُليمانُ بنُ عَمْرِو ـ وهو هالكُ ـ .

أَخرَجَهُ ابنُ الجَوزِيِّ فِي « الموضوعات » (١٠٩٧) من طريق أبي الوليد ، قال : أتيتُ سُليهانَ بنَ عَمْرِو ، فجلستُ إليه ، فقال : « حدَّثنا سُليهانُ التَّيمِيُّ ، عن أنسٍ ، قال : من قاد أعمى أربعين خُطوَةً » ، فقلتُ : « قُومُوا من عند هذا الكَذَّابِ! » .

وهذا موقُّوفٌ ، مع سُقُوطِه .

ووقفتُ له على طريقِ خامسِ ..

أَخرَجَهُ أَبُو الشَّيخ فَي « طبقات المُحَدِّثين » (١٦٣) من طريق الوليد ابن مُسلِم، ثنا بحرُ السَّقَاءُ ، عن قتادة ، عن الحَسَن ، عن أنس مرفُوعًا : « من قاد ضريرًا ، أو مريضًا ، أربعين خُطوةً عَدَلَت له رقبةً ، فإن قاده ثمانين خُطوةً عَدَلَ له الله الجَنَّة » .

وهذا ضعيفٌ جدًّا؛ والوليدُ بنُ مُسلِمٍ كان يُدلِّس التَّسويةَ ، ولم يُصَرِّح في جميع الإسناد.

وبَحرُ بن كُنيزٍ السَّقَّاءُ ضعيفٌ .

وقتادةً ، والحَسَنُ مُدَلِّسان . والله أعلَمُ .

\* وأما حديث جابر تلاقه .

فأخرَجَهُ العُقيليُّ في « الضَّعفاء » (٤/ ١٠٣) ، ومن طريقه ابنُ الجَوزِيِّ في « الموضوعات » (١٠٩٨) من طريق يزيد بن مَرْوان الخَلَّال ، ثنا مُحمَّدُ ابنُ عبد المَلِك الأنصاريُّ ، عن مُحمَّد بن المُنكدِر ، عن جابرٍ مرفُوعًا : « من قاد مكفوفًا أربعين خُطوَةً وَجَبَت له الجَنَّةُ » .

وقد أُورد العُقيليُّ هذا الحديثَ في « الضُّعفاء » (١٠٣/٤) في ترجمة

الأَنصَارِيِّ هذا ، ولم يُسنِده ، وقال : « لا يُتابَع عليه ، إلَّا مِن جهةٍ هي أوهنَ مِن جهةٍ هي أوهنَ مِن جِهةٍ هي أوهنَ مِن جِهَتِه » . وقال أحمدُ عن الأنصارِيِّ هذا : « رأيتُهُ ، وكان يضعُ الحديثَ » .

ويزيدُ بن مَرْوان كَذَّبه يحيى بنُ مَعِينٍ ، كها في « ضعفاء العُقيليِّ » (٤/ ٣٨٩) .

وقد تقدَّم الاختلافُ على الأَنصَارِيِّ في إسناده .

وتُوبع الأنصارِيُّ ..

تابَعَهُ مُحَمَّدُ بنُ أبي مُمَيدٍ ، عن مُحمَّد بن المُنكَدِرِ ، عن جابرٍ مرفُوعًا : « من قاد مَكفُوفًا أربعين خُطوةً غُفِرَ له ما مضى من ذنُوبِهِ » .

أَخرَجَه ابنُ عَدِيٍّ (٧/ ٢٥٢٨) ، ومن طريقه ابنُ الجوزِيِّ (٢/ ١٧٦) قال : أَخبَرَنا ميمُونُ بنُ سلَمَة ، ثنا المُسيَّبُ بنُ واضحٍ ، ثنا أَبُو البَختَرِيِّ ، عن مُحمَّد بن أبي مُميدٍ بهذا .

قال ابنُ عَدِيٍّ : « وهذا قد قيل فيه : مُحَمَّد بنُ المُنكدِر ، عن جابرٍ . وقيل فيه : مُحَمَّد بن المُنكدِرِ ، عن ابنِ عُمَرَ . وجميعًا غيرُ محفوظَين » .

وهذا الوجهُ ساقطُ البتّة ؛ وأَبُو البَختَرِيِّ اسمُهُ: وهبُ بنُ وَهبٍ ، كان يضعُ الحديث وَضعًا ، كما قال أحمدُ . وقال ابنُ مَعينٍ : « لا رَحِمَ اللهُ بَ أَبِا البَختَرِيِّ ؛ كان يضعُ الحديثَ » . وكذَّبَهُ وكيعٌ وإسحاقُ بنُ راهَوَيه وغيرُهُما . وخَتَمَ ابنُ عَدِيٍّ ترجَمتَهُ بقوله : « ولأبي البَختَرِيِّ من الحديث عن الثَّقات غيرُ ما ذكرتُ ، وهو ممَّن يضعُ الحديثِ » .

ومُحَمَّدُ بنُ أبي مُميدٍ ضعيفٌ أيضًا.

# \* وأمَّا حديثُ أبي هُريرَة لِنْكُ .

فأخرَجَهُ ابنُ شاهينَ (٥١٤)، ومن طريقِهِ ابنُ الجَوزِيِّ (١١٠٠) قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عُمر الزَّبيرِيُّ بمصرَ ، ثنا أحمدُ بنُ عبد الرَّحيم البَرقِيُّ ، ثنا عمرُو بنُ أبي سَلَمَة أبو حفصٍ ، ثنا إبراهيمُ بنُ مُحمَّدِ البصرِيُّ ، عن علي ابن ثابتٍ ، عن ابنِ سيرِينَ ، عن أبي هُريرَة ، قال : قال رسُولُ الله عَيَّلِيُّ : «يا أبا هُريرَةَ ! مَن مشَى مع أعمَى مِيلًا يُرشِدُهُ كان له بكلِّ ذراع من المِيل عِتقُ رقبَةٍ . يا أبا هُريرَةَ ! إذا أرشدتَ أعمَى فخُذ يده اليُسرَى بيدك اليُمنى ؛ فإنَّها صدقةٌ » .

قال ابنُ الجَوزِيِّ : « وإبراهيمُ البصرِيُّ ، قال أَبُو حاتمِ الرَّازِيُّ : ضعيفُ الحديثِ مُنكَرُّ » .

وجُملة القول أنَّ الحديث باطلٌ من جَمِيع وُجُوهِه . ومع ذلك ، فقد حاوَلَ السِّيُوطِيُّ (٢/ ٨٨- ٩٠) أن يُرقِّيه إلى درجة الضَّعيف فقط ؛ حتَّى يتسنَّى له القولُ بأنَّه جائزٌ في فضائل الأعمال ، وذلك بأن ينقل قول البيهَقِيِّ في « الشُّعب » في رُواتِهِ .

فقال البيهَقِيُّ : « عليُّ بنُ عُروةَ : ضعيفٌ . وما قبله : إسنادُهُ ضعيفٌ أَيضًا » ، والإسنادُ الذي قبله فيه : عبدُ الوهَّاب بنُ الضَّحَّاك .

ثُمَّ روَى البيهَقِيُّ حديثَ يُوسُفَ بنِ عطيَّةَ ، وقال : « ويُوسُفُ ضعيفٌ » . وهؤُلاء الثَّلاثةُ الذين ذكرَهُمُ البيهَقِيُّ كذَّابُون ، يَضَعُون الحديث . والسِّيُوطِيُّ لابُدَّ أن يَعلَمَ هذا من تراجِهِم ، فإذا قال البيهَقِيُّ في أحد هؤلاء الهلكي إنَّه ضعيفٌ ، ظنَّ قارئ هذا الحُكمِ أنَّه مثلُ ضعفِ أهلٍ

الصِّدقِ مِنَّن ضَعُفَ حَفظُهُم ، فيلجأُ إلى القاعدة المشهُورة : « يُعمَلُ بالضَّعيف في فضائِلِ الأعمال » .

وقد اغترَّ بصنيع السِّيُوطِيِّ هذا: ابنُ عَرَّاقٍ في « تنزيه الشَّريعة » (٢/ ١٣٨) بقوله: « تُعُقِّب \_ يعني: ابنَ الجوزيِّ \_ بأنَّ أصلحَ طُرُق الحديثِ حديثُ أبي هُريرَة ؛ فإنَّ إبراهيمَ لم يُتَّهَم بكذِبٍ . على أنَّ البيهَقِيَّ أخرَجَ في « الشُّعب » حديثَ ابنِ عُمَرَ من طريق سَلْمٍ ، ومن طريق مُحَدِّ بنِ عبدِ الملك ، وثورِ بنِ يزيدَ ، وقال في كُلِّ منها: ضعيفٌ » ا.ه. .

كذا قال! وإذا اغترَّ أمثالُ هؤلاء العُلماء بأحكامٍ غيرِ دقيقةٍ صَدَرَت من البَيهَقِيِّ، فكيف بالعوامِّ ؟!

وقد نبَّهتُ في هذا الكتابِ وفي غيرِهِ ، أنَّ عبارَةَ النَّاقَد إذا قَصُرَت عن الوصف الدَّقيق للرَّاوِي أو المَروِيِّ ، فإنَّها تُؤدِّي إلى مَثَالِبَ ، منها ما نحنُ بصدَدِهِ الآنَ ، فإذا قال البيهَقِيُّ عن الكذَّابِ إنَّه ضعيفٌ فقط ، اغترَّ به من أهل الحديث ، وسَارَعَ إلى العمل به طبقًا للقاعدة السَّابقة . فاللهُ المُستَعانُ .

٢٥٩ - سُئلتُ عن حديث: « مَن قَرَأَ ﴿ فَلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـُدُ ﴾ خسين مرَّةً غَفَر الله له ذُنُوب خسين سَنَةً ».

• قلتُ : هذا حديثٌ ضعيفٌ .

أخرجه الدَّارِمِيُّ (٢/ ٤٦١) ، وأبو يَعلَى \_ كما في « تفسير ابن كَثيرٍ » أخرجه الدَّارِمِيُّ (٢/ ٤٦١) ، وأبو يَعلَى \_ كما في « تفسير ، عن مُحمَّدٍ (٨/ ٤٤٥) \_ قالا :حدَّثنا نصرُ بنُ عليٍّ ، عن نُوحِ بن قيسٍ ، عن مُحمَّدِ العَطَّارِ ، أخبرَتْنِي أُمُّ كثيرٍ الأنصاريَّةُ ، عن أنس بن مالكِ مرفُوعًا فذكرَه .

ووقع عند الدَّارِمِيِّ : « مُحَمَّدٍ الوَطَّاء » ولم أَجِد هذه النِّسبَة .

وفي ترجمة نُوح بن قيسٍ من « تهذيب الكمال » يَروِي عَن أبي رجاءٍ مُحَمَّد بن سَيفٍ ، فكأنَّه هو . وقد وثَّقَه ابن مَعِينٍ والنَّسَائِيُّ وابنُ سَعدٍ وابنُ حِبَّان ، وقال أبو حاتم : « صالحُ الحديث » .

وأمُّ كَثيرِ الأنصاريَّةُ لم أُعرِّفها .

ولذلك قال ابنُ كَثيرٍ: « إسنادُهُ ضعيفٌ ».

وأخرَجَهُ التِّرمِذِيُّ (٢٩٠٠) ..

وابنُ عَدِيٍّ (٢/ ٨٤٥)، ومن طريقه البَيهَقِيُّ في «الشُّعَب» (٢٥٤٨)، قال : حدَّثَنا مُحمَّدُ بن مُمرزُ وقٍ ، قال : حدَّثَنا مُحمَّدُ بن مُحمَّدِ النَّفَّاخ بمصر ، قالا : ثنا مُحمَّدُ بن مَرزُ وقٍ ، ثنا حاتمُ بن مَيمُونَ أبو سهلٍ ، عن ثابتٍ البُنَانِّ ، عن أنسٍ مرفُوعًا : « من قرأ كُلَّ يومٍ مِئتَي مرَّةً ﴿ فَلَ هُو اللَّهُ أَحَدُ ﴾ مُحِي عنه ذنوبُ خمسين سَنةً ، إلا أن يكون عليه دَيْنٌ » .

ورواه أبو الرَّبيع الزَّهرَانِيُّ ، ثنا حاتمُ بنُ مَيمُونَ بهذا الإسناد ، بلفظ : « من قرأ في يوم ﴿ قُلُ هُو اللَّهُ أَحَكُ ﴾ مِئتَي مرَّةً كُتِب له ألفٌ وخَمسُمِئةِ حسنةً ، إلَّا أن يكون عليه دَيْنٌ » .

أَخرَجَهُ أَبِو يَعلَى (٣٣٦٥) ، وعنه ابنُ عَدِيٍّ (٢/ ٨٤٤) ، ومن طريقه البَيهَقِيُّ في « الشُّعَبِ » (٢٥٤٧) ، والخطيبُ (٦/ ٢٠٤) .

كذا اختَلَفُوا على حاتم بن مَيمُون في لفظه .

وحاتمٌ قال ابنُ حِبَّان في « المجروحين » (١/ ٢٧٠): « مُنكَر الحديث ، على قِلَّتِه ، يَروِي عن ثابتٍ ما لا يُشبِه حديثَه ، لا يجوز الاحتجاجُ به بحالٍ ـ ثُمَّ ذكر له ابنُ حِبَّان هذا الحديث ـ » .

وقد استغرَبَه التِّرمِذِيُّ .

وأَخرَجَهُ البَزَّارُ ـ كما في « تفسير ابن كَثيرِ » (٨/ ٥٤٤) ـ ، من طريق أغلبَ بنِ تَميمٍ ، ثنا ثابتُ ، عن أنسٍ مرفُوعًا : « من قَرَأ ﴿ قُلْ هُو ٱللّٰهُ أَعَلَبُ بِنِ تَمَيمٍ ، ثنا ثابتُ ، عن أنسٍ مرفُوعًا : « من قَرَأ ﴿ قُلْ هُو ٱللّٰهُ أَكُلُكُ ﴾ مِئتَي مرَّةً حُطَّ عنه ذُنوبُ مِئتَي سنةً » .

وأخرَجَهُ ابْنُ الضَّرَيسِ في « فضائل القُرآن » (٢٦٦) ، وابنُ بِشرَانَ في « الأمالي » (١٢٢٩) ، والبَيهَقِيُّ في « الشُّعَبِ » (٢٥٤٦) ، والخطيبُ (٦/ الأمالي » (١٢٢٩) من طريق الحَسَن بن أبي جَعفَرٍ ، عن ثابتٍ ، عن أنسٍ مرفُوعًا مثلَه . قال البَزَّارُ : « لا نَعلمُ رواه عن ثابتٍ إلَّا الحَسَنُ بنُ أبي جعفرٍ ، والأَغلَبُ بنُ تَميم ، وهما مُتَقَارِبَان في سُوء الحِفظ » .

قلتُ : وهذاً حديثٌ مُنكرٌ ، مُضطرِبُ المتن ، ضعيفُ الإسناد .
 واللهُ أعلَمُ .

٢٦٠ سُئلتُ عن حديث : « تَخْرُجُ الدَّابَّةُ فِي شِعبٍ يُقَالُ لَهُ :
 جِيَادٌ ، فَتَصرُخُ ثَلَاثَ صَرِخَاتٍ ، فَيَسمَعُهَا مَا بَينَ الْخَافِقَينِ » .

• قلتُ : هذا حديثٌ مُنكَرٌ .

أَخرَجَهُ البُخاريُّ في « التَّاريخ الكبير » (٢/ ١/ ٣١٦) ، وفي « الأَوسط » (١/ ١٤٧ – ١٤٨) ، وابنُ حِبَّان في « المجرُوحين » (١/ ٣٠٠–٣٠١) ، وابنُ عَديِّ في « الكامل » (٣/ ١٠٣٣) ، والعُقَيليُّ في « الضُّعَفاء » (٢/ ٦١) ، والطَّبَرانيُّ في « الأوسط » (٣١٧) ، والوَاحِدِيُّ في « الوَسِيط » (٣/ ٣٨٥) ، والشَّجَرِيُّ في « الأمالي » (٢/ ٢٧٧) ، والذَّهَبِيُّ في « الميزان » (٢/ ١٣٧) من طريق يحيى بن مَعِينٍ ، ثنا هشامُ بنُ يُوسُف ، ثنا رَبَاحُ بنُ عُبيد الله بن عُمَر ، عن سُهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هُريرة مرفُوعا: « بِئْسَ الشِّعبُ جِيَادٌ ـ قالها ثلاثَ مَرَّاتٍ ، أو مرَّتين ـ » ، قالُوا: « فيم ذاك يا رسول الله ؟ » ، قال : « تَخرُجُ الدَّابَّةُ فتصرُخ ... الخ » . قال الطَّبَرانيُّ : « لم يَروِ هذا الحديثَ عن سُهيل بن أبي صالحِ إلَّا رَبَاحُ ابنُ عُبيد الله بنِ عُمَر ، ولا عن رَبَاحِ إلَّا هشامُ بنُ يُوسُف . تفرَّد به يحيى ابنُّ مَعِينِ » .

وقال البُخاريُّ والعُقيليُّ وابنُ عَديٍّ : « تفرَّد به رباحٌ » . ورباحٌ هذا قال أحمدُ والدَّارَقُطنِيُّ : « مُنكر الحديث » .

وقال ابن حِبَّان: «كان قليلَ الحديثِ ، مُنكَرَ الرِّواية ، على قِلَّتِها ، لا يَجُوزُ الاحتجاجُ بِخَبِرِهِ عِندِي ، إلَّا بها وافق الثِّقات » ، وكذلك صَرَّح ابنُ عَدِيٍّ : « أنَّهُ كان قليلَ الحديث » ، وهذا يَدُلُّ على وهائه : أن يَكُونَ قليلَ الحديث ، وهذا يَدُلُّ على وهائه : أن يَكُونَ قليلَ الحديث ، ومع ذلك فأحاديثُهُ ليست مَخفُوظَةً ؛ لأنَّ الغَلَط قد يُغتَفَرُ مع سِعَة الرِّواية .

واللهُ أعلَمُ .

م(۳۱) (الفتاوي الحديثية) ج٣

٢٦١ - سُئلتُ عن حديث: « إِذَا كَانَ يَومُ الفِطرِ ، وَقَفَت المَلائِكَةُ عَلَى اللَّائِكَةُ عَلَى السَّلِمِينَ! عَلَى أَبوَابِ الطُّرُقَاتِ ، فَيَقُولُونَ: أَعْدُوا ، يَا مَعشَرَ المُسلِمِينَ! لِتَقبِضُوا جَوَائِزَكُم » .

• قلتُ : هذا حديثٌ مُنكَرٌ جِدًّا ، شِبهُ موضُوع .

أُخرَجَهُ الطَّبَرانيُّ في « الكبير » (ج ١/ رقم ٦١٧) ، وعنه أبو نُعيم في « معرِفة الصَّحابة » (٩٩٦) قال : حدَّثَنا مُحُمَّدُ بنُ خالدٍ الرَّاسِبِيُّ ، ثنا الحَسَنُ بنُ جعفرٍ الكَرْمَانِيُّ ، ثنا يحيى بنُ أبي بُكَيرٍ ، ثنا عَمرُو بنُ شِمْرٍ ، عن جابر ، عن أبي الزُّبَير، عن سعيد بن أوسِ الأنصاريِّ، عن أبيه ، قال : قال رسُول الله عَيْشَةِ : « إِذَا كان يومُ الفِطر ، وقَفَت الملائكةُ على أبواب الطُّرُق ، فنَادَوْا : « أُغدُوا ، يا مَعْشر المُسلِمين ! إِلَي ربِّ كريم ، يَمُنُّ بالخيرِ ، ثُمَّ يُثِيبُ عليه الجزيلَ ، لقد أُمِرتُم بقيام اللَّيل ، فقُمتُم ، وأُمِرتُم بصيام النَّهَار ، فصُمتُم ، وأُطَعتُم ربَّكم ، فَاقبِضُوا جوائزكم » ، فإذا صَلُّوا ، نادي مُنَادٍ : « أَلَا إِنَّ ربَّكُم قد غَفَرَ لكم ، فَارجِعُوا راشدين إلى رحالكم فهو يومُ الجائزة » ، ويُسَمَّى ذلك اليومُ في السَّماء يومَ الجائزة » . وأَعَلَّهُ الْهَيْثَمِيُّ (٢٠١/٢) بجابرِ الجُعْفِيِّ ، وتَرَكَ التَّنبيهَ على حال عمرِو بنِ شِمْرِ ، وهو أَحَدُ التَّلفَى ، فقد تَرَكَهُ النَّسائِيُّ والدَّارَقُطنِيُّ وغيرُهما . وقال البُخارِيُّ : « مُنكَرُ الحديث » . وكَذَّبَهُ الجُوْزُجَانِيُّ .

وقال ابنُ مَعِينٍ : « ليس بشيءٍ » . ورماه السُّلَيَمَانِيُّ بوضع الحديث للرَّوَافِض . وقال ابنُ حِبَان في « المجروحين » (٢/ ٧٥-٧٦) : « كان رَافِضِيًّا ، يَشْتُمُ أصحابَ رسُولِ الله عَيَّلِيْهِ ، وكان مِمَّن يَروِي الموضوعاتِ عن الثُقات في فضائل أهلِ البيت وغيرِهم . لا يَحِلُّ كتابةُ حديثه إلَّا على جِهَةِ التَّعَجُّب » .

أَضِف إلى ذلك عَنعَنَهَ أبي الزُّبير .

ولكن له طريقٌ آخرُ إلى سعيد بن أوس.

أَخرَجَهُ الطَّبَرانِيُّ فِي « الكبير » (٦١٨) ، والحَسَنُ بنُ سُفيان في « مُسنَده » - كما في « الإصابة » (١/ ١٦١) \_ ، ومِن طريقه أبو نُعيم في « المعرفة » (٩٩٤) ، والشَّجَرِيُّ في « الأمالي » (٢/ ٤٧) من طُرُقٍ عن سَلْم بن سالمٍ ، ثنا سعيدُ بنُ عبد الجبَّار ، عن تَوبَة \_ أو : أبي تَوبَة ، شَكَّ سَلَّمٌ \_ ، عن سعيد بن أوسٍ الأنصاريِّ ، عن أبيه مرفُوعًا مثله .

وهذا سَنَدٌ ضعيفٌ جدًّا ، وسَلْمُ بنُ سالمٍ كان ابنُ الْبارَك شديدَ الحَملِ عليه ، وكان يقوُل : « اتَّقِ حيَّاتِ سَلْم ؛ لا تلسعك » ! وقد سُئِل ابن الْبارَك عن الحديث في أكل العدس ، وأنَّهُ قُدِّس على لسان سبعين نبيًّا !! فقال : « لا ، ولا على لسان نبيًّ واحدٍ ؛ إِنَّهُ لمُؤذٍ مُنفِخٍ . مَن يُحدِّثُكم ؟ » ، قالوا : « سَلْمُ بنُ سالم » ، قال: « عمَّن ؟ » ، قالوا : « عنك » ! قال : « وعَنِّي « سَلْمُ بنُ سالم » ، قال أحدُ : « ليس بذاك » . وضعَّفه ابنُ مَعِينٍ . وقال أبو زُرعة : « لا يُكتَب حديثُه » ، ثُمَّ أوما بيده إلى فيه ، قال ابنُ أبي حاتمٍ : أبو زُرعة : « لا يَصْدُقُ » .

وسعيدُ بنُ عبد الجبار أظُنَّه أبا عُثَيمٍ ، الذي يَروِي عن الجِمْصِيِّين ، مثلِ حَرِيزِ بنِ عُثمانَ ، وصفوانَ بنِ عَمرٍ و ، فإن يكُنهُ فقد ترجَمهُ ابن أبي حاتمٍ في « الجرح والتَّعديل » (٢/ ١/ ٤٣ - ٤٤) ، ونَقَلَ عن قُتيبةَ بنِ سعيدٍ ، قال : « كان جَريرُ بنُ عبد الحَمِيد يُكَذِّبُه » . وأضجَعَ ابنُ مَعِينِ القولَ فيه . وقال أبو حاتم : « ليس بقويٍّ ، مُضطرِبُ الحديث » .

وتَوْبَة ، أو أُبو تَوْبةَ ، لا أعرفه .

وسعيدُ بنُ أوسٍ مجهولٌ .

ورواه عبدُ الرَّحمن بنُ قيسٍ الحضرمِيُّ ، عن سعيد بن عبد الجبَّار ، عن سعيد بن أوسٍ ، عن أبيه مرفُوعا .

فسَقَط ذِكرُ « توبة ، أو أبي توبة » .

أُخْرَجَهُ أَبُو نُعيمٍ أَيضًا (٩٩٥) من طريق خلَّاد بن أَسلَم ، ثنا عبد الرَّحن بهذا .

وهذا إسنادٌ ظُلُهَاتٌ بعضُها فوق بعضٍ ، مع ما فيه من الاضطراب . ووقفتُ له على شاهدٍ عن ابن عبّاسٍ مرفُوعا ، فساق حديثًا طويلًا ، جاء في آخِرِهِ : « فإذَا كانت ليلةُ الفِطر ، سُمّيتْ ليلةَ الجائزة ، فإذا كانت غداةُ الفِطر بَعَثَ اللهُ عَبَرَكَ رَبَعَلَ الملائِكةَ في كلِّ ملإٍ ، فيهبِطُون إلى الأرض ، فيقُومُون على أفواه السِّككِ ، فيُنَادُوْن بصوتٍ يسمعُه جميعُ من خَلق اللهُ أيّا الجنَّ والإنسَ ، فيقُولُون : « يا أُمَّةَ مُحمَّدٍ ! أُخرُجُوا إلى ربِّ كريمٍ ، يغفِرُ العظيم » ، وإذا بَرَزُوا في مُصلَّاهم ، يقُول اللهُ تعالى : « يا ملائكتي ! يغفِرُ العظيم » ، وإذا بَرَزُوا في مُصلَّاهم ، يقُول اللهُ تعالى : « يا ملائكتي ! ما أَجرُ الأجير إذا عَمِلَ عملَه ؟ » ، فتقُول الملائكةُ : « إِلَهَنَا ! وَسَيِّدَنَا !

جزاؤه أن يُوفِّيه أجرَه »، فيقولُ اللهُ كَانُ : « أَشهِدُكُم يا ملائكتي ! أَنِّي قد جعلتُ ثوابَهم ، مِن صيامِهم شهرَ رمضان ، وقيامهم ، رِضَائِي ومغفرتِي »، فيقول اللهُ كَانُ : « سَلُونِي ! وَعِزَّتِي وَجلالي ! لا تَسألُونِي اليومَ شيئًا في جَمعِكُم هذا لِآخِرَتُكم إلَّا أَعطَيتُكُمُوهُ ، ولا لِدُنيا إلَّا نظرتُ لكم . وعِزَّتِي ! لأستُرنَّ عَلَيكُم عَثرَاتِكُم ما رَاقَبتُمُونِي . وعِزَّتِي وجلالي ! لا أخزِيكُم ولا أفضَحُكُم بين يدي أصحاب الجُدُود \_ أو : الحُدود ، شَكَّ أبو عَمرو \_ ، وانصَرِفُوا مغفورًا لكُم ، قد أَرضَيتُمُونِي ، ورَضِيتُ عنكم » ، أبو عَمرو \_ ، وانصَرِفُوا مغفورًا لكُم ، قد أَرضَيتُمُونِي ، ورَضِيتُ عنكم » ، أفطرُوا » . قال : \_ فتَفرَحُ الملائكةُ ، ويَستَبشِرُون بها يُعطِي اللهُ هذه الأُمَّةَ إذا أفطرُوا » .

أَخرَجَهُ الْأَصبَهَانِيُّ في « التَّرغيب » (١٧٤١) ، وابنُ الجَوزِيِّ في « الواهيات » (٢/ ٤٣ – ٤٥/ ٨٨٠) ، وقال : « لا يَصِحُّ . سَنَدُه واهٍ جِدًّا » ، وعزاه المُنذِرِيُّ في « التَّرغيب » (٢/ ٩٩ – ١٠١) لأبى الشَّيخ في « كِتاب الثَّواب » ، والبيهقيِّ ، وقال : « ليس في إسناده من أُجْعِ على ضعفِه » .

• قلتُ : كذا قال ! وليس من شرط الحديث الباطل أن يكُون الإجماعُ انعَقَدَ على ضعفِ أَحَدِ رُواتِه .

وهذا حديثٌ مُنكَرٌ جدًّا ، شِبهُ الموضُوع .

وإن كان ابنُ الجَوزِيِّ أخطأ في زعمِه أنَّ القاسمَ بنَ الحَكَم العُرَنِيَّ \_ \_ أحد رُواتِه \_ مجهولُ ، فليس بمجهولٍ ، بل هو معروفٌ ، فقد وثَّقَه غيرُ واحدٍ ، منهُم أحمدُ وابن مَعِينٍ والنَّسائِيُّ .

وقال أبو زُرعة : « صدُوقٌ » .

وقال ابن حِبَّان : « مُستقيم الحديث » .

وضعَّفَهُ العُقيليُّ وأبو نُعيمِ الفضلُ بنُ دُكين لغَفلَةٍ كانت فيه .

وعلى كُلِّ حالٍ ، فليس يصِّحُ في هذا الباب شيءٌ أعلَمُه .

واللهُ أعلَمُ .

٢٦٢ - سُئلتُ عن حديث: « مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ ، وَمَا سَكَتَ عَنهُ فَهُوَ عَفْوٌ ، فَاقَبَلُوا مِنَ وَمَا سَكَتَ عَنهُ فَهُوَ عَفْوٌ ، فَاقَبَلُوا مِنَ الله عَافِيَتُهُ ، فَإِنَّ اللهَ لَم يَكُن لِينسَى شَيئًا ، ـ ثُمَّ تَلا هذه الآية : ـ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِينًا ﴾ [مريم: ١٤] » .

• قلتُ: هذا حديثٌ حسنٌ.

أَخرَجَهُ البَزَّارُ (١٢٣، ١٢٣١، ٢٨٥٥ - كشف الأستار) قال : حدَّثَنا إبراهيمُ بنُ عبد الله ، ثنا سُليهانُ بنُ عبد الرَّحمن الدِّمشقيُّ ، ثنا إسهاعيلُ ابنُ عَيَّاشٍ ، عن عاصم بن رجاء بن حَيْوة ، عن أبيه ، عن أبي الدَّرداء مرفُوعًا : « مَا أَحَلَّ اللهُ في كتابه فهو حلالٌ ، وما حرَّم فهو حرامٌ ، وما سَكَتَ عنه فهو عفوٌ ، فاقبَلُوا من الله عافيتَهُ ، فإنَّ الله لم يَكُن لينسى شيئًا ، مُنَّ تلا هذه الآية : \_ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيتًا ﴾ [مريم: ١٤] » .

ـ تَمَ نَارَ هَدَهُ ١٦ يَنْهُ . ـ عَرُورُونَ فَانَ رَبِيْكَ نَفِيْكُ ۚ هُوْ الْرَبِيْمُ اللَّهِ عَلَى الْمُعَا وأَخْرَجَهُ الحاكم (٢/ ٣٧٥) ، وعنه البَيْهَقِيُّ (١٠/ ١٢) من طريق

أبي نُعيم الفضل بن دُكين ، ثنا عاصمُ بنُ رجاءٍ بهذا الإسناد .

وقالً الحاكمُ: « صحيحُ الإسناد » ، وحسَّن إسنادَهُ الهيثميُّ (١٠ / ١٧١) ، وهو حَرِيُّ بذلك ، لاسيَّا أنَّ له شاهدًا موقُوفًا صحيحَ الإسناد يأتي .

قال البَزَّارُ: « لا نَعلَمُه يُروَى عن النَّبِيِّ عَيَّالِيَّهِ إِلَّا بَهذَا الْإِسناد . وعاصمُ بنُ رجاءٍ حدَّثَ عنه جماعةٌ . وأَبُوه رَوَى عن أبي الدَّرداء غيرَ حديثٍ . وإِسنادُه صالحٌ » .

وعاصمُ بنُ رجاءٍ وثّقه ابنُ حِبَّان ، وابنُ عبدِ البَرِّ . وقال أَبُو زُرعة : « لا بأس به » . وقال ابنُ مَعينِ : « صُويلحٌ » . أمَّا الدَّارَقُطنِيُّ فضعَّفهُ .

ويأتي إن شاء اللهُ عن أبي الدَّرداء من وجهٍ آخرَ بسياقٍ مُحْتلفٍ عند الحديث (٣٢٣) وفيه بعضُ معنى هذا الحديث .

## وقد رُوِي هذا الحديثُ من وجهٍ آخر ..

فأخرَجَهُ التِّرمذيُّ في « سُننه » (۱۷۲٦) ، وفي « العِلل الكبير » (٥١٥) ، وابنُ ماجَهُ (٣٣٦٧) ، وأبو القاسم البَغَوِيُّ في « مُعجَم الصَّحابة » (ج٩/ق ابنُ ماجَهُ (٣٣٦٧) ، وابنُ أبي شُرَيح في « جُزء بِيْبَى » (٨٥) ، وابنُ عَديٍّ في « الكامل » (٣/ ١٢٦٧) ، والعُقَيليُّ في « الضَّعفاء » (٢/ ١٧٤) ، والطَّبَرانيُّ في « الضَّعفاء » (١/ ١٧٤) ، والطَّبَرانيُّ في « الكبير » (ج٦/ رقم ١٦٢٤) ، والحاكمُ (٤/ ١١٥) ، والبَيهَقِيُّ (١١/ ١٠) ، وأبُو نُعيم في « أخبار أصبهان » (١/ ٢١٢) من طُرُق عن سيف بن هارُون ، وأبُو نُعيم في « أخبار أصبهان » (١/ ٢١٢) من طُرُق عن سيف بن هارُون ، عن سُليانَ الفارسِيِّ ، قال : سُئِلَ من سُليانَ الفارسِيِّ ، قال : سُئِلَ رسُولُ اللهُ عَيُّلِيُّ عن السَّمن والجُبن والفِراء ، فقال : « الحلالُ ما أحلَّ اللهُ في كتابه ، وما سَكَتَ عنه فهو عفوٌ » .

قال التّرمذيُّ: « هذا حديثُ غريبٌ ، لا نعرِفُهُ مرفُوعًا إلَّا من هذا الوجه . ورَوَى سُفيانُ وغيرُه ، عن سُليهانَ التَّيمِيِّ ، عن أَبِي عُثهانَ ، عن سَلهان قولَه ، وكأنَّ الحديثَ الموقُوفَ أصَّحُ . وسألتُ البُخاريَّ عن هذا الحديثِ فقال : ما أراه محفوظًا ، رَوَى سُفيانُ ، عن سُليهانَ التَّيمِيِّ ، عن أبي عُثهان ، عن سُلهانَ ، موقُوفًا ، \_ قال البُخاريُّ : \_ وسيفُ بنُ هارُون مُقارِبُ الحديثِ ، وسيفُ بنُ مُحَمَّدِ ذاهبُ الحديث » .

قال الحاكمُ: « هذا حديثٌ مُفسِّرٌ في الباب ، وسيفُ بنُ هارُون : لم يُخرِّجاه » ، فتعقَّبه الذَّهبيُّ قال : « ضعَّفه جماعةٌ » .

وقال العُقيليُّ : « لا يُحفَظُ إلَّا عنه \_ يعني : عن سُفيان بن هارون \_ إلَّا عِنه \_ السَّنَد » .

وسُئِلَ أبو حاتم الرَّازِيُّ - كما في « عِلل الحديث » (١٥٠٣) - عن هذا الحديث ، فقال : « هذا خطأٌ . رواه الثِّقاتُ عن التَّيمِيِّ ، عن أبي عُثمان ، عن النَّبيِّ مَثَلِلَةً مُرسَلًا ، ليس فيه سلمان . وهو الصَّحيح » انتهَى .

• قلتُ : وقد وقفتُ على روايةِ سُفيانَ بنِ عُيينة ..

أَخرَجَهَا البَيهِقِيُّ (١٢/١٠) من طريق بِشر بن مُوسَى ، ثنا الحُمَيدِيُّ ، عن سُليانَ الحُمَيدِيُّ ، عن سُليانَ التَّيمِيِّ ، عن أَبي عُثان ، عن سُليانَ التَّيمِيِّ ، عن أَبهِ عُثان ، عن سُليانَ الله اللهِ وَلَكُوه . . . . وذكره .

هكذا وردت هذه الرِّواية على الشَّكِّ في رفعه .

ووقع في كلام البُّخاريِّ الجزمُ بوقفه عن سُفيان .

وقد أعلَّ العُقيليُّ الرِّواية المُرفُوعة ، بها رواه عن الحَسَن البصريِّ مُرسَلًا ، فقال : حدَّثَنا عليُّ بنُ عبد العزيز ، قال : حدَّثَنا أبو حفصٍ عُمَرُ ابنُ يزيد الشَّيبَانِيُّ ، قال : حدَّثَنا حمَّادُ بنُ عبد الرَّحن المَالِكِيُّ ، عن الحَسَن ، ابنُ يزيد الشَّيبَانِيُّ ، قال : حدَّثَنا حمَّادُ بنُ عبد الرَّحن المَالِكِيُّ ، عن الحَسَن ، أنَّ رجُلًا قام إلى النَّبيِّ عَبِيلًا ، فقال : « يا رسُول الله ! ما تقول في الجُبن واللهِ اء والسَّمن ؟ » ... الحديث .

قال العُقيليُّ : « هذا أُولَى » .

ثُمَّ وقَفتُ على شاهدٍ آخر عن ابن عُمَر رَفُّ .

أَخرَجَهُ ابنُ عَديٍّ فِي « الكامل » (٧/ ٢٤٨١) قال : حدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ الحورث ، ثنا جعفر بن يزيد ورَّاقُ ابنِ أبي الدُّنيا ، ثنا مُحمَّدُ بنُ سليهان بن الحارث ، ثنا أبو هارُون مُحمَّدُ بنُ أيُّوب ، ثنا نُعيمُ بنُ مُورِّع بن توبة العَنبَرِيُّ ، عن ابن جُريج ، عن نافع ، عن ابن عُمَر : سُئِل رسُول الله عَيْلِيَّهُ عن الجُبن والسَّمن والفِراء ، فقال : « الحلالُ ما أحلَّ اللهُ في كتابِه ، والحرامُ ما حرَّم في كتابه ، وما سكت عنه ، فهو ممَّا عفا عنه » .

قال ابنُ عَديِّ : « وهذا غير محفوظٍ من حديث ابن جُريجٍ ، وما أظنَّه يرويه غيرُ نُعيمٍ . ولنُعيمٍ غيرُ ما ذكرتُ من الحديث . وعامَّةُ ما يرويه غيرُ معفوظٍ » .

وذَكَرَ البَيهقِيُّ في « سُنَنه الكبير » (١٢/١٠) أنَّهُ ورد عن ابن عبَّاسٍ عُنِّ أيضًا .

أخرج أثر ابنِ عبّاسٍ أبُو داوُد (٣٨٠٠) قال : حدَّثنا مُحمّدُ بنَ داوُد بنِ صُبيحٍ .. والحاكمُ (٤/ ١١٥) عن أحمدَ بنِ حازِمِ الغِفاريِّ .. قالا : ثنا أبُو نُعيمٍ الفضلُ بنُ دُكينٍ ، قال : حدَّثنا مُحمّدُ لله يعني ابنَ شَرِيكِ المَكِّيَ لله عَمرو بنِ دينارٍ ، عن أبي الشَّعثاءِ ، عن ابنِ عبّاسٍ ، قال : كان أهلُ الجاهليّة يأكُلُون أشياء دينارٍ ، عن أبي الشَّعثاءِ ، عن ابنِ عبّاسٍ ، قال : كان أهلُ الجاهليّة يأكُلُون أشياء ويترُكُون أشياءَ تقذُّرًا ، فبعث الله تعالى نبيّه عَلَيْ في وأنزَل كتابَهُ ، وأحلَ حلاله ، وحرّم حرامه ، فما أحلَ فهو حلالُ ، وما حرّم فهو حرامٌ ، وما سكت عنه فهو عفو وتلا : \_ إلى آخر الآية الله الإلهام: عفو عفو وتلا : \_ إلى آخر الآية الإلهام:

قال الحاكم: « صحيحُ الإسناد » ، وهو كما قال . واللهُ أعلمُ .

٣٦٣ - سُئلتُ عن حديث: « مَا اختَلَطَ حُبِّي بِقَلبِ عَبدٍ فَأَحَبَّني إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ».

• قلتُ : هذا حديثٌ باطلٌ موضوعٌ .

أَخرَجَهُ أَبُو نُعيم في « الحِلية » (٧/ ٢٥٥-٢٥٦) قال : حدَّثَنا أبو بكرٍ مُحَمَّدُ بِنُ مُميدٍ ، ثَنَا أَحَدُ بِنُ مُحَمَّد بِنِ سَعِيدٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بِنُ عَيْسَى ، ثنا السَّرِيُّ بنُ مَرثَدٍ ، ثنا إسماعيلُ بنُ يحيى ، ثنا مِسعَرٌ ، عن عطيَّة ، قال : كُنتُ مع ابن عُمَر جالسًا ، فقال رُجُلٌ : لودِدتُ أنِّي رأيتُ رسُول الله عَيْكُمْ ، فقال له ابنُ عُمَر : فكُنتَ تصنّعُ ماذا ؟ قال : كُنت والله ! أُومِنُ به ، وأُقَبِّلُ مَا بِينَ عَيِنِيهِ . فقال ابنُ عُمَر : أَلا أُبَشِّرُك ؟ قال : بلي ، يا أَبا عبد الرَّحمن! فقال: سمِعتُ رسُول الله عَلَيْكُ يقول: « ما اختَلَطَ حُبِّي بقلب عبدٍ ، فأحَبَّنِي ، إلَّا حرَّم اللهُ جسده على النَّار - ثُمَّ قال : \_ ليتَنِي أَرَى إخواني ، وَرَدُوا على الحوض ، فاستقبلُهم بالآنية ، فيها الشَّرابُ ، فأسقِيهِم من حوضِي، قبل أن يدخُلُوا الجنَّة »، فقيل له: « يا رسُول الله! أُوَلَسنَا إخوانَك ؟! » ، قال : « أَنتُم أصحابي ، وإخواني مَن آمَنَ بي وَلَمَ يَرَنِي ، إن سألتُ ربِّي أن يُقِرَّ عيني بكم ، وبمن آمن بي ولم يَرَني » .

قال أبو نُعيم : « غريبٌ من حديث مِسعرٍ ، تفرَّد به إسهاعيلُ ، وعنه السَّريُّ » .

• قلتُ : وهذا سَنَدٌ ساقطُ البتّهَ ؛ وإسهاعيلُ بنُ يحيَى هالكُ ، كذَّبه الدَّارَقُطنِيُّ والحاكمُ وأبو عليِّ النَّيسَابُورِيُّ الحافظ . وقال صالحٌ جَزَرةُ : « كان يَضَع الحديثَ » ، بل قال الأَزدِيُّ : « رُكنٌ من أركان الكَذِب ، لا تَحَلَّ الرِّواية عنه » ، كان يُحدِّثُ عن مِسعرٍ وابن جُريجٍ بالأباطيل ، لذلك قال الذَّهبيُّ في « الميزان » (١/ ٢٥٣) : « مُجمَعٌ على تركه » .

وفي الإسناد إليه أحمدُ بنُ مُحمَّد بن سعيدٍ ، وهو المعروف بابنِ عُقدة ، فهو مع حفظه ، فقد اتُّمِم بسَرِقة الحديثِ .

٢٦٤ – سُئلُتُ عن حديث: أَنَّ رَجُلًا ذَهَبَ إِلَى قَومٍ ، فَقَالَ: « إِنَّ رَجُلًا ذَهَبَ إِلَى قَومٍ ، فَقَالَ: « إِنَّ رَسُولَ الله عَيْنِكُم ، وَأَن رَسُولَ الله عَيْنِكُم ، وَأَن تُرَوِّ جُونِي ﴾ ، فَأَرسَلُوا إِلَى النَّبِيِّ عَيْنِكُم ، فَأَمَرَ بِقَتلِهِ ، فَلَمَّا دَفَنُوهُ لَفَظَتهُ الأَرضُ .

• قلتُ : هذا السِّياقُ المذكورُ يتألَّفُ من حديثين ، أحدهما ضعيفٌ ، والآخر صحيحٌ .

\* أما الحديث الضَّعيف.

فأخرَجَهُ ابنُ عَديِّ في « الكامل » (٤/ ١٣٧١ - ١٣٧١) قال : ثنا الحسنُ ابنُ مُحمَّد بن عَنْبٍ ، ثنا حجَّاجُ بنُ يوسُف الشَّاعرُ ، ثنا زكريَّا بنُ عَديٍّ ، ثنا عليُّ بنُ مُسهِرٍ ، عن صالح بن حَيَّان ، عن ابن بُريدة ، عن أبيه ، قال : كان حيُّ من بني ليثٍ من المدينة على مِيلَينِ ، وكان رجُلٌ قد خَطَب منهُم في الجاهلية ، فلم يُزَوِّجُوه ، فأتاهم وعليه حُلَّةُ ، فقال : « إنَّ رسُولَ الله عَيْكُ كَسَانِي هذه ، وأَمَرَنِي أن أَحكُم في أموالكم ودمائكم » ، ثُمَّ انطلق ، فنزَلَ كسانِي هذه ، وأمرَنِي أن أَحكُم في أموالكم ودمائكم » ، ثُمَّ انطلق ، فنزَلَ على تلك المرأة التي كان خَطَبَها ، فأرسل القومُ إلى رسُولَ الله عَيْكُمْ ، فقال : « إن وجدته حيًّا ، وما أُرَاكَ عَدُهُ حيًّا ، وان وجدته ميَّتًا ، فأحرِقهُ بالنَّار » ، ـ قال : \_ قذلك عجدُهُ حيًّا ، فاضرب عُنقه ، وإن وجدته ميِّتًا ، فأحرِقهُ بالنَّار » ، ـ قال : \_ فذلك فجاءَهُ ، فوَجَدَهُ قد لدَغَته أفعى ، فهات ، فحرقه بالنَّار ، \_ قال : \_ فذلك

قولُ رسُولِ الله عَيُكُ : « مَن كذب علي مُتَعَمِّدًا ، فليتبَوَّأُ مَقعده من النَّار » . قال ابنُ عَديٍّ : « وهذه القِصَّة لا أعرِفُها إلَّا من هذا الوجه ، ومن رواية زكريًا بنِ عَديٍّ ، عن عليِّ بن مُسْهرٍ . وعن زكريا : حجَّاجُ الشَّاعر » . كذا قال ابن عَديٍّ عَنْ ا أنَّ حجاج بن يُوسُف الشَّاعر ، وزكريًا بنَ عَديٍّ ، تفرَّدا بالحديث ، وليس كها قال . .

فأمَّا حجَّاجٌ الشَّاعرُ.

فتابَعَهُ مُحُمَّدُ بنُ إسحاق الصَّغَّانِيُّ ، قال : أنا زكريَّا بنُ عَديٍّ ، نا عليُّ بنُ مُسهِرِ ، عن صالح بن حَيَّان ، عن ابن بُريدة ، عن أبيه ، قال : كان حيٌّ من بني كِنانة من المدينة على مِيلَين ، فأتاهم رَجُلٌ وعليه حُلَّةٌ ، فقال : « إِنَّ رسُول الله عَيْنَا كَسَانِي هذه الحُلَّة ، وأَمَرَني أن أَحكُم في أموالكم ونسائكم بِهَا أَرَى » ، وكان قد خَطَب امرأةً منهم ، فأَبُوْا أَن يُزَوِّجُوه ، ـ قال : ـ ثُمَّ انطلق فَنَزَل على تلك المرأة ، فأرسَلَ القومُ إلى رسُول الله عَيْكُ رسُولًا ، فَأَخبره ، فقال : « كَذَبَ عدقُ الله ! » ، وأرسل رجُلًا ، وقال : « إن وجدته حيًّا ، فاضْرب عُنْقَه ، ولا أُرَاكَ تجدُهُ حيًّا ، وإن وجدته ميِّتًا ، فأحرِقهُ بالنَّار » ، \_ قال : \_ فجاء ، فوَجَدَهُ قد لدَغَتهُ أفعى ، فهات ، فذلك قولُ رسُولِ الله عَيِّكِيْ : « مَن كَذَبَ عليَّ مُتعمِّدًا ، فليتبوَّأُ مَقعَده من النَّار » . أَخرَجَهُ الرُّويَانِيُّ في « مُسنَده » (٣٤) قال : أَخبرَنَا مُحمَّدُ بنُ إسحاق به . وكذلك تابَعَهُ إسماعيلُ بنُ حيَّانَ الواسِطِيُّ ، قال : ثنا زكريَّا بنُ عديِّ جذا . أَخرَجَهُ النَّهرَوَانِيُّ في « الجليس الصَّالح » (١/ ١٨٢) قال : حدَّثَنا الحسنُ بنُ مُحمَّد بن شُعيب الأنصاريُّ ، ثنا إسماعيلُ بهذا .

وأمَّا زكريَّا بن عَديٍّ .

فتابَعَهُ يحيى بنُ عبد الحميد الحِمَّانِيُّ ، ثنا عليُّ بنُ مُسهِرٍ ، عن صالح بن حَيَّان ، عن ابن بُريدة ، عن أبيه ، أن النَّبيَّ عَيَّالِهُ بَلَغَه أن رجُلًا قال لقوم : « إِنَّ النَّبيَّ عَيَّالِهُ أَمَرَنِي أن أَحكُم فيكم برأيي ، وفي أموالكم كذا وكذا » ، وكان خَطَب امرأةً منهم في الجاهلية ، فأبو أن يُزَوِّجُوه ، ثمَّ ذهب ، حتَّى نزل على المرأة ، فبَعَث القومُ إلى رسُول الله عَيَّلِهُ ، فقال : « كَذَبَ عدوُّ الله! » ، ثمَّ أرسل رجُلًا ، فقال : « إن وجدته حيًّا ، فاقتُلُهُ ، وإن أنت وجدته ميَّتًا ، فحرِقه بالنَّار » ، فانطَلَق ، فوجَدهُ قد لُدغ فيات ، فحرَقه بالنَّار ، فعند ذلك قال رسُول الله عَيَّلِهُ ، في من كذب عليَّ مُتعمَّدًا ، فليتبَوَّ أمقعَده من النَّار » .

أَخرَجَهُ أَبُو القاسم البَغَوِيُّ فِي «حديثه » \_ كما في « الصَّارم المسلول » (ص ١٦٩) لابن تيميَّة عِشِّم \_ ، وعنه أَبُو الفَرَج النَّهرَوَانِيُّ فِي « الجليس الصَّالح » (١/ ١٨١) قال: حدَّثَنا يحيى الجِمَّانِيُّ ..

وأُخرَجَهُ الطَّبَرانيُّ في « جُزء مَن كَذَب عليَّ » (١٤٦) قال : حدَّثَنا مُحمَّدُ ابنُ عبد الله الحَضرَمِيُّ ..

وتَمَامُ الرَّازِيُّ في « الفوائد » (٧٤٥) من طريق مُحمَّد بن جعفر بن الإمام .. وابنُ الجَوزِيِّ في « الموضوعات » (١/ ٨٤) من طريق إبراهيم الحَربِيِّ ، قالُوا : ثنا يحيى الحِمَّانِيُّ بسنده سواء ، بآخره دُون القِصَّة .

وصحَّح إسنادَهُ شيخُ الإسلام ابنُ تيميَّة في « الصَّارم » (ص: ١٧٠) ، وقال: « هذا إسنادٌ صحيحٌ ، على شرط الصَّحيح ، لا نعلم له عِلةً » .

كذا قال ! وعِلَّتُه ظاهرةٌ ، وهي صالحُ بنُ حَيَّان ، ضعَّفه ابنُ مَعِينٍ .

وقال النَّسَائِيُّ: «ليس بثقةٍ ». وقال البُخاريُّ: «فيه نَظَرُ »، وقال أبو حاتم. والدَّارَقُطنِيُّ: «ليس بالقويِّ ». وقال ابن حِبَّان: «يَروِي عن الثِّقات أشياءَ لا تُشبِه حديث الأثبات. لا يُعجِبُنِي الاحتجاجُ به إذا انفرد » انتهى، ولا أعلَمُ أحدًا تابعه على هذه القِصَّة بعد التَّفتيش. واللهُ أعلَمُ .

أَخرَجَهُ النَّهِرَوَانِيُّ (١/ ١٨٢ -١٨٣) قال : حدَّثَنا مُحُمَّدُ بنُ هارُونَ أَبُو حامدٍ الحَضرَمِيُّ ، قال : حدَّثنا السَّرِيُّ بنُ مَزْيَد الخُرَاسَانِيُّ ، قال : حدَّثنا أَبُو جعفرِ مُحَمَّدُ بِنُ عِلِمِّ الفَزَارِيُّ ، قال : حدَّثَنا داؤدُ بنُ الزِّبرِقان ، قال : أَخبَرَني عطاءُ ابنُ السَّائب، عن عبدِ الله بنِ الزُّبير، أنَّه قال يومًا لأصحابه: أتدرُون ما تأويل هذا الحديث: « مَن كَذَبَ عليَّ مُتعمِّدًا فلْيتبوَّأْ مَقعَدَه من النَّار » ؟ قال: رَجُلٌ عشق امرأةً فأتى أهلَها مساءً ، فقال : « إنِّي رسُولُ رسُولِ الله عَيْكُمُ ، بَعَثَنِي إليكم أنَّ أتضيَّف في أيِّ بُيُوتكم شئتُ »، \_قال : \_ فكان ينتظرُ بَيتُوتَهُ إلى المساء، وقال: فأتَى رجُلُ منهم النَّبِيَّ عَيِّكُ ، فقال: « إِنَّ فُلانًا أَتَانَا يَزِعُمُ أَنَّك أخبرتَهُ أن يبيت في أيِّ بُيُوتنا شاءَ » ، فقال : « كَذَبَ ! يا فُلانُ ! انطلق معه ، فإن أَمْكَنَكَ اللهُ منه فاضرب عُنْقَهُ وأحرقهُ بالنَّار ، ولا أراك إلَّا قد نُعِيتَهُ » ، فلمَّا خرجَ الرَّسُولُ قال رسُولُ الله عَلَيْكِ : « أُدعُوه ! » ، فلمَّا جاء قال : « إنِّي قد كنتُ أمرتُك أن تضرب عُنُقَهُ وأن تُحرِّقه بالنَّار، فإن أمْكَنكَ اللهُ منه فاضرب عُنْقَهُ ولا تُحَرِّقه بالنَّار ، فإنَّه لا يُعذِّبُ بالنَّار إلَّا ربُّ النَّار ، ولا أراك إلّا قد كُفِيتَهُ » ، فجاءت السَّماءُ فصبَّت ، فخرج ليتوضَّأ فلسعته أفعَى ، فلمَّا بلغ ذلك النَّبيَّ عَلَيْكُ قال: « هُو في النَّار ».

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا ؛ وابنُ الزِّبرقان مطرُوحٌ .

وعطاءُ بنُ السَّائب كان اختلَطَ ، ولم يسمع من ابن الزُّبير . قال ابنُ حِبَّان في « الثِّقات » (٧/ ٢٥١) : « قيل : إنَّه \_ يعني عطاءً \_ إنَّه سمع من أنسٍ ، ولا يصحُّ ذلك عندي » انتهى . وقد مات أنسُ في سنة ٩٣ هـ، وقيل قبل ذلك بسنةٍ أو بسنتين . أمَّا عبدُ الله بنُ الزُّبير فقُتل سنة ٧٢هـ في أكثر الأقوال ، فلئلًا يسمع من ابن الزُّبير أولَى . واللهُ أعلم .

\* آمّا الحديثُ الصَّحيح ، والذي أشار إليه السَّائل في الشَّطر الثَّاني من سؤاله .. فأخرَجهُ البُخاريُّ في « كتاب المناقب » (٦/ ٢٢٤) واللَّفظُ له ، قال : حدَّثنا أبو مَعمَرٍ ـ هو عبدُ الله بنُ عَمرِ و المُقعَدُ ـ ..

وأبو يَعلَى في « مُسنَده » (ج٧/ رقم ٣٩١٩) ، ومِن طريقِهِ البَيهَقِيُّ في « الدَّلائل » (١٢٧/٧) قال : حدَّثنا جعفرُ بنُ مِهرانَ ، قالا : ثنا عبدُ الوارث ابنُ سعيدٍ ، عن عبد العزيز بن صُهيبٍ ، عن أنس على ، قال : كان رُجُلٌ نصرانيًا ، فأسلَمَ ، وقرأ البَقرَة وآلَ عِمران ، فكان يكتُبُ للنَّبِيِّ عَلَيْكُمْ ، فعاد نصرانيًا ، فكان يقولُ : « مَا يَدرِي مُحمَّدٌ ما كتبتُ له » ، فأماته الله ، فدَفنُوه ، فأصبح وقد لَفَظَتهُ الأرضُ ، فقالوا : « هذا فِعلُ مُحمَّدٍ وأصحابِه ، لمَّا هرب مِنهُم نبشوا عن صاحِبِنَا ، فألقَوْهُ ! » ، فحفرُوا له ، فأعمَقُوا ، فأصبَح وقد لَفَظتهُ الأرضُ ، قالوا : « هذا فِعلُ مُحمَّدٍ وأصحابِه ، نبشوا عن صاحِبِنَا لمَّا هرب مِنهُم ، فألقَوْهُ خارج القبر » ، فحفرُوا له ، وأعمَقُوا له في الأرض ما السَطاعُوا ، فأصبَحَ قد لَفَظتهُ الأرضُ ، فعلِمُوا أنّه ليس من النَّاس ، فألقَوْهُ . وأخرَجَهُ مُسلِمٌ (٢٢٢/ ١٤) ، وأحمدُ (٣/ ٢٢٢ - ٢٢٣) ، وعَبدُ بنُ

حُميدٍ في « المُنتخَب » (١٢٧٨) ، والبَيهَقِيُّ في « إثبات عذاب القبر » (٦٤) ، وفي « الدَّلائل » (٧/ ١٢٦) عن هاشم بنِ القاسِم أبي النَّضر ..

وعبدُ بنُ حُمَيدٍ في « المنتخَب » (١٢٨٠) قال : حدَّثنا سلْمُ بنُ قُتَيبة .. وأبو عَوَانة في « المُستَخرَج » \_ كها في « إتحاف المَهَرَة » (١/ ٥٢٦) \_ عن موسَى بن إسهاعيل التَّبُوذَكِيِّ ، قالوا : ثنا سُليهانُ بنُ المُغِيرة ، عن ثابتٍ ، عن أنس فذَكَرَه .

وتابَعَهُ حمَّادُ بنُ سَلَمَة ، عن ثابتٍ بهذا الإسناد .

أَخرَجَه الطَّيَالِسِيُّ (٢٠٢٠)، ومِن طريقه ابنُ أبي داوُد في «المَصاحف» (٣) .. وأحدُ (٣/ ٢٠٢٥)، قال : حدَّثنا عفَّانُ بنُ مُسلِم، قالا : ثنا حَلَّدُ بنُ سَلَمَة ، عن ثابِتٍ ، عن أنسٍ ، أنَّ رجُلًا كان يكتُبُ لرسُولِ الله عَلَيْ ... وساق نحوَه .

• قلتُ : كذا رواه الطَّيالِسِيُّ وعفَّانُ بنُ مسلمٍ .

ورواه سليمانُ بنُ حربٍ ، قال : ثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَة بهذا الإسناد ، بلفظ : كان رجلٌ يكتُبُ لرسولِ الله ﷺ القرآنَ ... وساق نحوه .

أُخرَجَه عبدُ بنُ مُميدٍ في « المنتخَب » (١٣٥٤).

ولم يقع في حديثِ أحدٍ عن أنسٍ أنَّ هذا الرَّجل كان يكتُبُ القُرآن ، إنَّما الذي ورد أنه «كان يكتُبُ » هكذا بإطلاقٍ . وأخشَى أن يكون حمَّادُ بنُ سَلَمَة اضطرب في هذا الحرف مع أنَّه أثبتُ النَّاس في ثابتٍ - ؛ فإنَّ الرُّواة عن حمَّادٍ أثباتٌ . ويُؤيِّدُ ذلك أنَّ لفظة «القُرآن » لم تَرِد في حديثِ أحدٍ عن أنسٍ . وسيأتي النَّظرُ في هذا الحرفِ قريبًا إن شاء اللهُ تعالى .

وكذلك رواه حُمَيدٌ الطّويلُ ، عن أنسٍ ، أنَّ رجُلًا كان يكتُبُ للنَّبِيِّ ، وقد كان قرأ البقرة وآلَ عِمرانَ .. وكان الرَّجُلُ إذا قرأ البقرة وآلَ عمران جَدَّ فينا ، يعني : عَظُم .. ، فكان النَّبِيُّ عَلَيْكُ يُملِي عليه : «غفورًا وآلَ عمران جَدَّ فينا ، يعني : عَظُم .. ، فكان النَّبِيُّ عَلَيْكُ يُملِي عليه : «اكتُب كذا رحييًا » ، فيكتُبُ : «اكتُب كذا وكذا . اكتُب كيف شِئتَ » ، ويُملِي عليه : «عليًا حكييًا » ، فيقولُ : «أكتُب كيف سِئتَ » . فارتد ذلك الرَّجُلُ عن الإسلام ، فلَحِق بالمُشركين ، وقال : «أنا أعلَمُكُم بمُحمَّد ، إن كنتُ عن الإسلام ، فلَحِق بالمُشركين ، وقال : «أنا أعلَمُكُم بمُحمَّد ، إن كنتُ عن الإسلام ، فلَحِق بالمُشركين ، وقال : «أنا أعلَمُكُم بمُحمَّد ، إن كنتُ لأَكتُبُ كيفيا شِئتُ » ، فهات ذلك الرَّجُلُ ، فقال النَّبيُّ عَيَيْكُ : « إنَّ الأرض لم تَقبَلهُ » . \_ وقال أنسٌ : \_ فحدَّثني أبو طَلحَة أنَّه أتَى الأرضَ التي مات فيها ذلك الرَّجُلُ ، فوجدَهُ منبُوذًا ، فقال أبو طَلحَة : «ما شأنُ التي مات فيها ذلك الرَّجُلُ ، فوجدَهُ منبُوذًا ، فقال أبو طَلحَة : «ما شأنُ هذا الرَّجُل ؟ » ، قالوا : «قد دفنًاه مِرَارًا ، فلم تَقبَله الأرضُ » .

أَخرَجَه أَحمدُ (٣/ ١٢٠- ١٢١) ، والدِّينَورِيُّ في « المُجالَسة » (٢٥٠) ، والبيهَقِيُّ في « عذاب القَبر » (٦٥) ، وفي « السُّنَن الصَّغير » (٢٩٢) ، والبَّعَلَبِيُّ في « تفسِيره » (ج١/ ق٣/ ٢) ، والبَغَوِيُّ في

« شرح السُّنَّة » (۱۳/ ۲۰۵–۳۰۶) عن يزيد بن هارون ...

وأحمدُ (٣/ ١٢١) ، والطَّحاوِيُّ في « المُشكِل » (٤/ ٢٢٠) عن عبد الله ابن بكرٍ السَّهمِيِّ ..

والطَّحاوِيُّ أيضًا ، عن يحيى بن أيُّوب . .

وابنُ حِبَّان (٧٤٤) عن المُعتَمِر بن سُليهان ..

وابنُ عَدِيٌّ في « الكامل » (٧/ ٢٦٨٠) عن يحيى بن حُميدٍ الطَّويل ،

كلُّهُم عن حُمَيدٍ ، عن أنَسٍ .

وصرَّح مُمَيلًا بالتَّحديث عند ابنِ حِبَّانَ .

• قلتُ: وقد طعن بعضُ الجُهلاء من أبناء عَصرنا في صِحَّة هذا الحديث؛ لأنَّ إثباتَه \_ بزعمِه \_ يُفقِد الثَّقةَ في نقل القُرآن، ويَفتَحُ البابَ أمام أعدائنا لإثباتِ أنَّ القُرآن مُحَرَّفٌ. ومُصيبةُ هؤلاء أنَّهم لا يَقرؤُون ما كَتبَه العُلماء، ولا يَرفَعون له رأسًا.

وقد تكلُّم العُلماءُ في هذا المَعنَى ..

فذهَبَ الطَّحاوِيُّ إلى أَنَّ المَقصودَ بالحَدِيث ليس القُرآنَ ، وإنَّما ما كان النَّبيُّ عَلَيْهُ يُمليه على ذلك الكاتِبِ أَن يَكتُبهُ إلى النَّاس في دعائه إيَّاهم إلى الله عَلَيْ ، فيكتُبُ الكاتِبُ خلافَهَا مَا معناها معناها ، إذ كانت كلُّها من صفات الله عَلَيْ .

وعلى التَّسليم بأنَّ لفظة « القُرآن » ثابتةٌ وليست شاذَّةً ، فقد وجَّهها البَيهَقِيُّ ، فقال :

«قلتُ: ويُحتَمَل أنّه إنّها أجاز قراءة بعضِها بدل بعضٍ لأنّ كلّ ذلك مُنزّلُ، فإذا بدّل بعضها ببعضٍ فكأنّه قرأ مِن هاهنا ومِن هاهنا ، وكلُّ قرآنٌ ، وأطلَق فإذا بدّل بعضها ببعضٍ فكأنّه قرأ مِن هاهنا ومِن هاهنا ، وكلُّ قرآنٌ ، وأطلَق للكاتِبِ كتابَة ما شاء مِن ذلك ؛ لأنّ النّبيّ يَتُطُلِّهُ كان يُعرَضُ عليه القُرآنُ في كلِّ عام مرّة ، فلمّا كان العامُ الذي قُبِض فيه عُرِض عليه مرّتين ، فكان الاعتبارُ بها تقع عليه القراءة عند إكهال الدّين وتناهِي الفرائض ، فكان لا يُبالِي بها يُكتَب قبل العَرض من اسمٍ من أسهاء الله مكان اسمٍ ، فلمّا استقرّت القراءة على ما اجتمعت عليه الصّحابة وأثبتُوه في المصاحِف على اللّغات التي قرقُوه عليها ، اجتمعت عليه الصّحابة وأثبتُوه في المصاحِف على اللّغات التي قرقُوه عليها ، صار ذلك إمامًا يُقتَدَى به لا يَجُوزُ مُفارَقتُهُ بالقصد ، إلّا أن يَزِلَ الحِفظُ فيبُدّل اسمًا باسم مِن غير قصدٍ ، فلا يحرُجُ ذلك إن شاء الله تعالى » انتهى .

٢٦٥- سُئك : هل صحَّ أنَّ عُمَر بن الخطَّاب حرَق بالنَّار رجُلًا كَوَى مولًى له ؟ وكيف يتَّفِقُ هذا مع نَهي النَّبِيِّ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَ

• قلتُ: هذا الذي ذكره السَّائلُ فلم أقف عليه ، ولا أظنَّه وَقَعَ ، بل الذي وقفتُ عليه بخلاف ما ذَكَر .

فقد أخرج العُقيليُّ في « الضُّعفاء » (٣/ ١٨٢) مُعَلَّقًا ، ووَصَلَهُ الحاكم (٤/ ٣٦٨) ، وابنُ عَديِّ في « الكامل » (٥/ ١٧١٣) ، والطَّبرانيُّ في « الأوسط » (٨٦٥٧) من طُرُّقٍ عن اللَّيث بن سعدٍ ، عن عُمَر بن عيسى القُرَشِيِّ ، ثُمَّ الأَسَدِيِّ ، عن ابن جُريج ، عن عطاء بن أبي رباحٍ ، عن ابن عبَّاسٍ ، أنَّهُ قال : جاءت جاريةٌ إلى عُمَرَ بنِ الخطَّابِ ، فقالت : « إنَّ سَيِّدي اتَّهَمَنِي ، فأقعَدَنِي على النَّار ، حتَّى احتَرَقَ فَرجِي » ، فقال لها عُمَرُ: « هل رأى ذلك عليك ؟ » ، قالت : « لا » ، قال : « فاعتَرَفتِ له بشيءِ ؟ » ، قالت : « لا » ، قال عُمَر : « عَلَيَّ به » ، فلمَّا رأى عُمَرُ الرَّجلَ ، قال : « أَتُعَذَّبُ بعذاب الله ؟ » ، قال : « يا أمير المؤمنين ! اتَّهَمتُها في نفسها » ، قال: ﴿ أَرَأَيتَ ذلك عليها؟ » ، قال الرَّجلُ: ﴿ لا » ، قال: ﴿ أَفَاعتَرَفَت لك به ؟ » ، قال : « لا » ، قال : « والذي نفسي بِيَدِه ! لَو لَمَ أَسمَع رسُولَ الله عَيْكُ يقُول : لا يُقادُ مملوكٌ من مالِكِه ولا وَلَدٌ من وَالِده . لأَقَدتُها منك » ، فبرَّزه ، فضرَبَهُ مئةَ سوطٍ ، ثُمَّ قال : « اذهبي ، فأنتِ حُرَّةٌ لوجه الله ، وأنتِ مولاةُ الله عَيْلِيَّةٍ يقول : من حُرِقَ بالنَّار أو مُثِّل به فهُو حُرُّ ، وهو مولى الله ورسولِهِ » .

قال اللَّيثُ : « هذا أمرٌ معمولٌ به » .

قال الطَّبَرانيُّ : « لم يَروِ هذا الحديث عن ابن جُريجٍ ، إلَّا عُمَرُ بن عيسى . تفرَّد به اللَّيث » .

وهذا حديثٌ مُنكُرٌ ؛ وآفَتُه عُمَرُ بنُ عيسى هذا ، فقد تَرجَمَهُ البُخاريُّ في « الكبير » (٣/ ٢/ ١٨٢) ، وقال : « مُنكَرُ الحديث » ، ونقل العُقيليُّ وابنُ عَديٍّ والعُقيليُّ أَنَّهُ تَفرَّد به ، وابنُ عَديٍّ والعُقيليُّ أَنَّهُ تَفرَّد به ، كما قال الطَّبَرانيُّ ، وبهذا تَعلَمُ ما في قول الحاكم : « صحيح الإسناد » ! وقد أورد له الحاكمُ شاهدين دون القِصَّة .

إنَّما الذي صحَّ أنَّه حرَق بالنَّار ، فهو عليُّ بنُ أبي طالبِ عَكْ .

> وقال بعضُ النَّاس : إنَّه لم يَحرِقهُم ، وإنَّما حَفَرَ لهم خندقًا . ورُدَّ ذلك عليه ..

> > فأخرَجَ الحُميديُّ في « مُسنَده » (٥٣٣) . .

والبَيهَقِيُّ (٩/ ٧١) مِن طريق مُحمَّد بن عبَّادٍ ، قالا : ثنا سُفيانُ بنُ عُينة ، ثنا أَيُّوبُ ، عن عِكرِمة ، قال : لـمَّا بلَغَ ابنَ عبَّاسٍ أنَّ عليًّا أحرق المرتدِّين \_ يعني الزَّنَادِقة \_ ، قال ابنُ عبَّاسٍ : لو كنتُ أنا لقَتَلتُهُم ؛ لقول رسُولِ الله رسُولِ الله عَيْلِيُّهُ : « مَن بَدَّل دينه فاقتُلُوه » ، ولم أَحرِقهُم ؛ لقول رسُولِ الله عَيْلِيُّهُ : « لا يَنبَغِي لأحدٍ أن يُعذِب بعذاب الله » .

قال سُفيانُ : فقال عَمَّارٌ الدُّهْنِيُّ وهو في المجلِسِ ـ مجلسِ عَمرِو بن دينارِ ـ ، وأَيُّوبُ يُحدِّثُ بهذا الحديث : إنَّ عليًّا لم يَحرِقهُم ، إنَّمَا حفر لهم أسرابًا ، وكان يُدخِلُ عليهم مِنهَا ، حتَّى قَتَلَهم . فقال عَمرُو بنُ دينارِ : أَمَا سمِعتَ قائِلَهُم وهو يقولُ :

لِتَرَمِ بِيَ الْمَنَايَا حيثُ شَاءَت إِذَا لَمَ تَرمِ بِي فِي الحُفْرَتَينِ إِذَا لَمَ تَرمِ بِي فِي الحُفْرَتَينِ إِذَا مَا قَرَّبُوا حَطَبًا ونَارًا هُناكَ الموتُ نقدًا غيرَ دَيْنِ

وقد رَوَى هذا الحديثَ جَرِيرُ بنُ حازمٍ ، عن أَيُّوبَ السَّختِيَانِيِّ بالسَّنَد الْمُتقدِّم ، وزاد فيه : فبلغ ذلك عليَّا \_ يعني : اعتراضَ ابنِ عبَّاسٍ \_ ، فقال : « وَيحَ ابن أُمِّ الفضل ! إِنَّهُ لَعَوَّاصُ على الهَنَاتِ ! » .

أَخرَجَهُ عُثمَانُ بنُ سعيدِ الدَّارِمِيُّ في « الرَّدِّ على الجهمية » (٣٦١، ٥٨٣) ، ومن (٣٨٥) ، ومن طريقه البَيهَقِيُّ (٨/ ٢٠٢) .

وسببُ تحريقِ عليٍّ على إيَّاهم أنَّهم ادَّعوا أنَّه هو اللهُ ، كما أخرجه أبو طاهرِ المُخلِّصُ في « الفوائد المُنتَقاة » (ج٣/ ق٢٥١/ ٢-١٥٣/ ١) ، قال : حدَّثَنا يحيى [هو ابنُ صاعدٍ] ، حدَّثَنا لُوَينُ ، حدَّثَنا عبدُ الله بنُ

الزُّبَير ، عن عبد الله بن شريكِ العامِرِيِّ ، عن أبيه ، قال : أَتِي عليُّ بن أبي طالبِ ، فقيل : « إنَّ هاهنا قومًا على باب المسجِد يَزعُمُون أنَّك ربُّهُم » ، فدعاهم فقال لهم : « ويلَكُم ! ما تقُولُون ؟! » ، فقالوا : « ربُّنا وخالِقُنا ورازِقُنا » ، فقال : « وَيلَكُم ! إِنَّهَا أَنَا عَبْدٌ مِثلُكُم ، آكُلُ الطُّعَام كَمَا تَأْكُلُون ، وأشربُ كما تَشرَبُون ، إن أطعتُهُ أثابَنِي إن شاء اللهُ ، وإن عصيتُهُ خشيتُ أَن يُعَذِّبَنِي ، فَاتَّقُوا الله وارجِعُوا » فأَبُوا ، فَطَرَدَهم ، فلمَّا كان مِن الغَد غَدَوا عليه ، فجاء قَنبَر ، فقال : « قد والله ! رجعوا يَقولون ذلك الكلام » ، فقال : « أُدخِلهُم عليَّ » ، فقالوا له مثلها قالوا ، وقال لهم مثلها قال ، إلَّا أَنَّه قال : « إِنَّكُم ضالُّون مَفتُونُون » فأبَوا ، فلمَّا كان اليومُ الثَّالثُ أتَوهُ ، فقالوا له مثلَ ذلك القولِ ، فقال لهم : « والله ! لئن قُلتُم ، لأقتُلنَّكم بأخبث القِتلة » فأبَوا إلَّا أن يتمُّوا على قولهِم ، فدعا قَنبَرًا ، فقال : « ائتني بِفَعَلَةٍ معهم مُرورُهُم وزَبلُهم » ، فلمَّا جاء بهم خَدَّ لهم أُخدودًا بين باب المسجد والقَصر ، وقال : « احفِرُوا » ، فحفروا فأبعَدُوا في الأرض ، فلمَّا حَفَروا وأَبعَدوا جاء بالحطب فطرحه ، وبالنَّار في الأخدُود ، وقال : « إنِّي طارِحُكُم فيها ، أو تَرجِعُوا » ، فأبَوا أن يَرجِعُوا ، فقذف بهم فيها ، حتَّى إذا احترَقوا قال:

« إنّي إذا رأيتُ أمرًا منكرًا أوقدتُ ناري ودعوتُ قَنبَرًا » .
 قال ابنُ صاعِدٍ : ولم يحفظ لُوَينُ الشّعرَ كلّه .
 قال الحافظُ في « الفتح » (۱۲/ ۳۷۰) : « إسناده حَسَنٌ » .

وتعليقُ على مِنْ يَحْتُ مِلُ وجهين :

الأَوَّل : أَنَّهُ قالها تَوَجُّعًا ، حيثُ إِنَّ النَّهي عن التَّحريق حَمَلَهُ عَلِيٌّ عَلَى كراهة التَّنزِيه ، وحَمَلَهُ ابنُ عبَّاسٍ على التَّحريم ، فأَنكَرَهُ عليٌّ ، وتَوَجَّع لذلك .

والثَّاني: أن يكُون قالهَا رضًى بها قال ، وأَنَّه حَفِظَ ما نَسِيَه ، بِناءً على أحد ما قيل في كلمة « وَيح » ، وأنَّها تُقال بمعنى المدح والتَّعَجُّب ، ويُحتَمل أن يكُون عليُّ تَوجَع أنَّ ابن عبَّاسٍ لم يُبادِر بتذكيره .

ويدُلُّ على أنَّه إنَّما قالها مُوافِقًا لابن عبَّاسٍ ، لا مُعارِضًا ..

ما رواه عبدُ الوهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عن أَيَّوبَ السَّختِيَانِيِّ ، في هذا الحديث قال : فبَلَغَ ذلك عليًّا ، فقال : صَدَقَ ابنُ عبَّاسِ .

أَخرَجَهُ التِّرَمذيُّ (١٤٥٨) ، وقال : « حَسَنٌ صحيحٌ » . واللهُ أَعلَمُ . وقد أَفضتُ في تخريج هذا الحديثِ في « تنبيه الهاجِدِ » (١٣٨٨) . والحمد لله تعالى .

٢٦٦ - سُئلتُ عن حديث: « إِنَّ مِن وَرطاَتِ الأُمُورِ سَفكُ الدَّمِ الخَرَامِ ».

• قلتُ : هذا الحديثُ لا أعلَمُه مرفُوعًا ، إنَّما هو موقوفٌ على ابن عُمَر

أَخرَجَهُ البُخارِيُّ في « صحيحه » (١٢/ ١٨٧) ، ومن طريقه البَيهَقِيُّ (١٨/ ٢١) ، وابنُ حَزمٍ في « المُحلَّى » (١٠/ ٣٤٣) عن ابن عُمَر ، قال : « إِنَّ مِن ورطات الأُمور ، التي لا مَحَرَج لها لِـمَن أَوقَع نفسَه فيها : سَفكُ الدَّم الحرام بغير حِلِّه » .

وإِنَّمَا أَخَذَ ابنُ عُمَر هذا المَعنَى من حديث النَّبيِّ عَلَيْكُ ، والذي يرويه هو: « لا يَزَالُ المُؤمِنُ في فُسْحةٍ من دِينِه ما لم يُصب دمًا حرامًا ».

أخرَجَهُ البُخارِيُّ (١٨٧/١٢) ، وأحمدُ (١/ ٩٤) ، وعَبدُ بنُ حُمَيدٍ في « المُنتخَب » (٨٥٦) ، وابنُ أبي عاصم في « الدِّيات » (ص٣٣) ، والبَيهَقِيُّ في « السُّنَن الكبير » (٨/ ٢١) ، وفي « شُعَب الإيهان » (٣٣٥) ، والبَغوِيُّ في « شرح السُّنَة » (١١/ ٣٤٣) ، والبَغوِيُّ في « شرح السُّنَة » (١١/ ١٤٨) من طريق إسحاق بن سعيد بن عَمرٍ و ، عن أبيه ، عن ابن عُمَر مرفوعًا .

واستدرَكَهُ الحاكمُ (٤/ ٣٥١) فَوَهِمَ . وله طريقٌ آخرُ .. أَخرَجَهُ الحاكم (٤/ ٣٥٠) عن أبي حاتم الرَّازيِّ ..

والطَّبَرانيُّ في « الأوسط » (١٤٠١) عن َّأحمد بن شَبَّويهِ المروزيِّ ..

والبَيهَقيُّ (٨/ ٢١) عن مُحمَّد بن يحيى الذُّهليِّ ، قالوا: ثنا أبو غسَّانَ مُحمَّدُ بنُ يحيى الذُّهليِّ ، قال الدَّراوَرديُّ ، عن مُحمَّدُ بنُ مُحمَّدِ الدَّراوَرديُّ ، عن عُبيد الله بن عُمر ، عن نافع ، عن ابن عُمر مرفوعًا: « لا يزالُ المرءُ في فُسحَةِ ... الحديث ».

قال الطَّبرانيُّ : « لم يَروِ هذا الحديثَ عن عُبيد الله إلَّا الِدَّرَاوَردِيُّ . تفرَّد به : أبو غَسَّان » .

• قلتُ : وروايةُ الدَّراوَرديِّ عن عُبيد الله بن عُمر منكَرَةٌ ، كها قال النَّسائيُّ وغيرُه . وبهذا تعلَمُ ما في قول الحاكِم : « صحيحٌ على شرط الشَّيخَين » !

ولو سلَّمنا أنَّ روايَة الدَّراوَردِيِّ عن عُبيد الله سالمَّ من هذا ، فليس هذا الإسنادُ على شرط واحدٍ منهما ؛ فالكِنانيُّ ليس على شرط مُسلم ، والدَّرَاوَردِيُّ ليس على شرط البُخاريِّ ، فحينئذٍ يُقوَّى الإسنادُ مطلَقًا ، ليس مقيَّدًا بشرطهما ، أو بواحدٍ منهما .

والله أعلم.

٢٦٧ - سُئلتُ عن حديث: أَنَّ رجلًا أَكَلَ من بُستان رجُلٍ آخرَ ، بغير إِذنِه ، فضَرَبَه صاحبُ البُستان ، فشكاه إلى النَّبيِّ عَيَّالَة ، فلامه على ذلك .

## • قلتُ : هذا حديثٌ صحيحٌ .

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (٢٦٢٠، ٢٦٢١) ، وَابِنُ مَاجَهُ (٢٢٩٨) ، وأَحْمَد (٤/ ١٦٦ – ١٦٧) ، والطَّيَالِسِيُّ (١١٦٩) ، وابنُ أبي شَيبَة (٦/ ٨٦ – ٨٧) ، وابنُ أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » (١٦٥٤) ، وابنُ قانع في « مُعجَم الصَّحابة » (٢/ ١٩٠-١٩١) ، والبّيهَقِيُّ (١١/٢) ، وابنُ عبد البَرِّ في « الاستذكار » (١٥/ ٢٥٨، و٢٧/ ٢١٢-٢١٣) ، والحاكم (٤/ ١٣٣) ، وبَحشَلُ في « تاريخ واسطَ » (ص٤٨) ، وأبو نُعيم في « معرفة الصَّحابة » (٤/ ١٩٢٩) من طريق شُعبَة بن الحجَّاج، عن أبي بِشرِ جعفرِ بنِ إياسٍ ، قال : سمِعتُ عبَّادَ بنَ شُرَحبيلَ الغُبَرِيُّ ، قال : أصابَنَا عامُ خَمَصَةٍ ، فَأَتَيتُ المدينةَ ، فأتيتُ حائطًا من حِيطانهَا ، فأخذتُ سُنبُلًا ، ففرَكتُهُ ، وأكلتُه ، وجعلتُه في كِسائي ، فجاء صاحبُ الحائط فضَرَبَنِي ، وأَخَذَ ثوبي ، فأتيتُ النَّبِيَّ عَلَيْكُم ، فأخبرتُه ، فقال للرَّجُل : « ما أطعَمتَهُ إِذ كان جائِعًا ، أو سابِغًا ، ولا عَلَّمتَه إذ كان جاهلًا » ، فأمَرَهُ النَّبيُّ عَيَّكُ ، فردَّ إليه ثوبَهُ ، وأَمَرَ له بَوسْقٍ من طعامٍ ، أو نصف وَسْقٍ .

قال ابنُ كَثيرٍ في «تفسيره» (١/ ٤٨٢): «إسنادٌ صحيحٌ ، قوِيٌّ ، جيِّدٌ ». وقال الذَّهبيُّ في «الميزان» (١/ ٤٠٣): «هذا إسنادٌ صحيحٌ غريبٌ ». وقال القُرطُبِيُّ في «تفسيره» (٢/ ٢٢٦): «هذا حديثٌ صحيحٌ ، اتَّفَق على رجاله البُخاريُّ ومُسلِمٌ ، إلَّا ابنَ أبي شيبة ، فإنَّهُ لُسلِم وحدَه » كذا قال! وابنُ أبي شيبة من شُيُوخ البُخاريِّ أيضًا ، روى عنه جُملةً وافرةً ، وإن كان مُسلِمٌ أكثرَ روايةً عنه منه . واللهُ أعلَمُ .

وأَخرَجَهُ النَّسائيُّ (٨/ ٢٤٠) من طريق مُبَشِّر بن عبد الله ..

والطَّبَرانيُّ في « الأوسط » (١٩٥٨) ، وابنُ قانع في « مُعجَم الصَّحابة » (٢/ ١٩٠) ، وأبو نُعيمٍ في « المعرفة » (١٩٠/٤) من طريق عُمَر بن عليٍّ ، كلاهما عن سُفيان بن حُسين، عن أبي بِشرٍ ، عن عبَّاد بن شُرَاحِيلَ ، فذكرَ مثلَه . كذا قال : « شُراحيل » .

ورواه شُعبةُ مثلَ ذلك ، فقال : ﴿ شُرَحبِيل ﴾ .

قال الطَّبرانيُّ : « لم يَروِ هذا الحديث عن سُفيان بن حُسينٍ إلَّا عُمرُ بنُ على الطَّبرانيُّ : « لم يَروِ هذا الحديث عن سُفيان بن حُسينٍ إلَّا عُمرُ بنُ على اللهِ على اللهُ على اللهِ على اللهُ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهُ على اللهِ على الهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ عل

كذا قال! وقد رأيتَ أنَّهُ رواه مُبَشِّرُ بنُ عبد الله ، عند النَّسائيِّ .

ورواه أشعثُ بنُ سعيدٍ ، عن أبي بِشرٍ ، عن عبَّاد بن شُرحبيلٌ . فوافق شُعبَةً .

أَخرَجَهُ ابنُ سعدٍ في « الطَّبقات » (٧/ ٥٤-٥٥) ، وبَحشَلُ في « تاريخ واسطَ » (ص٤٨) من طريق يزيد بن هارون ، ثنا أشعثُ بنُص سعيدٍ . وانظُر « تنبيه الهاجِد » (١٢٩٨، ١٢٩٩) . واللهُ أعلَمُ . ٢٦٨ - سُئلتُ عن صعَّة ومعنى حديث : « مَن أَصابَ مِن ذِي الْحَاجَةِ بِفِيهِ ، غَيرِ مُتَّخِذٍ خُبنَةً ، فَلَا شَيءَ عَلَيهِ » .

• قلتُ : هذا حديثٌ حَسَنٌ .

أَخرَجَهُ أَبُو دَاوُد (١٧١٠) ، والنَّسَائيُّ (٨/ ٨٥) ، والتِّرمذيُّ اخرَجَهُ أَبُو دَاوُد (١٧١٠) ، والنَّسائيُّ (٨/ ٨٥) ، والتِّرمذيُّ (٢٨٩) قالوا: ثنا قُتيبةُ بنُ سعيدٍ ، ثنا اللَّيثُ بنُ سعدٍ ، عن ابنِ عَجلانَ ، عن عَمْرو بن العاص عن عَمْرو بن العاص مرفُوعًا فذكره .

قال التِّرمذيُّ : « هذا حديثٌ حسنٌ » .

وأخرَجَه أحمدُ (٢ / ١٨٠ / ٢) قال: حدَّثنا يَعلَى بنُ عُبيد ، ويزيدُ ابنُ هارُون \_ فرَّقَهُا \_ ، ثنا مُحمَّدُ بنُ إسحاق ، عن عَمْرو بن شُعيبٍ ، عن أبيه ، عن جَدِّه ، قال : سمعتُ رجلًا من مُزَينةَ يسألُ رسُولَ الله عَلَيْ ، قال : « معها قال : « يا رسُولَ الله ! جئتُ أسألُك عن الضَّالَة من الإبل » ، قال : « معها حتى يأتيها باغيها » ، خلؤُ ها وسِقاؤُ ها ، تأكُلُ الشَّجر ، وتَرِدُ الماء ، فدعَها حتى يأتيها باغيها » ، قال : « لك ، أو لأخيك ، أو للذِّئب ، قال : « الضَّالَّةُ من الغنم ؟ » ، قال : « لك ، أو لأخيك ، أو للذِّئب ، تجمعُها حتى يأتيها باغيها » ، قال : « الحريسةُ التي تُوجد في مَرَاتِعِها ؟ » ، قال : « فيها ثَمَنُها مرَّتين ، وضَربُ نكالٍ ، وما أُخِذ من عَطَنِهِ ، ففيه قال : « فيها ثَمَنُها مرَّتين ، وضَربُ نكالٍ ، وما أُخِذ من عَطَنِهِ ، ففيه القطعُ ، إذا بَلغَ ما يُؤخذُ من ذلك ثمنَ المِجَنِّ » ، قال : « يا رسُولَ الله !

فَالثِّمَارُ وَمَا أَحَدْ مِنْهَا فِي أَكَمَامِهَا ؟ »، قال : « مَن أَحَذَ بِفَمَه ، ولم يتَّخِذ خُبْنَةً ، فليس عليه شيءٌ . ومَن احتَمَلَ ، فعليه ثمنه مرَّتَين ، وضربًا ونكالًا . وما أُخذ من أجرانِهِ ففيه القطع ، إذا بلغ ما يُؤخَذُ من ذلك ثمَنَ الحِجنِّ »، قال : « يا رسول الله ! واللَّقطةُ نجدُها في سبيل العامِرَةِ ؟ » ، قال : « عرِّفها حَوْلًا ، فإن وُجد باغِيها فأدِّها إليه ، وإلَّا فهي لك » ، قال : « ما يُوجَد في الخَرِبِ العادِيِّ ؟ » ، قال : « فيه وفي الرِّكازِ : الحُمُسُ » .

وأخرَجَهُ أحمدُ أيضًا (٢/ ١٠٣) قال: حدَّثَنا عبدُ الله بنُ إِدريس ، ثنا مُحُمَّدُ بنُ إِسحاق بسَنَدِه سواء ، وليس عنده محلُّ الشَّاهد .

وسَنَدُه حَسَنٌ ، لولا تدليسُ ابنِ إسحاق .

وله شاهدٌ مِن حديث ابنِ عُمَر مرفُوعًا: « مَن دَخَلَ حائطًا، فليأكل، ولا يَتَّخِذ خُبنَةً ».

أَخرَجَهُ التِّرْمذيُّ في «سُنَنه » (١٢٨٧) ، وفي « العِلل الكبير » (٣٩٩) ، وابنُ ماجَهُ (٢٣٠١) ، والبيهقِيُّ (٥/ ٣٥٩) مِن طريق يحيى بن سُليمٍ الطَّائفيِّ ، عن عُبيد الله بن عُمَر ، عن نافع ، عن ابن عُمَر .

قال التِّرمذيُّ : « حديثُ ابن عُمَر حدَّيثٌ غريبٌ ، لا نعرِفُه من هذا الوجه ، إلَّا من حديث يحيى بنِ سُليم » .

وآفَتُه يحيى بنُ سُليم ؛ فقد ضعَّفُوه في روايته عن عُبيد الله بن عُمَر ، وهذا منها ، ولذلك أَنكَرَهُ أبو زُرعةَ الرَّازيُّ ـ كها في « عِلل ابن أبي حاتمٍ » (٢٤٩٥) ـ .

ونَقَلَ البيهقيُّ (٩/ ٣٥٩) عن ابن مَعِينٍ ، أنَّهُ سُئِلَ عن هذا الحديث ،

فقال: « غلطٌ » ، وأنكرَهُ البُخاريُّ أيضًا \_ كما في « عِلل التِّرمذيِّ » \_ .

فَالْمُعُوَّلُ عَلَى حَدِيثِ عَبِدَ اللهِ بِن عَمْرٍو . وَاللهُ أَعْلَم .

أمًّا معنى الحديث.

إِنَّ مَن أصابته مجاعةٌ ، فله أن يأكلَ من الثَّمَر المُعلَّق ، بشرط ألَّا يحمل معه شيئًا .

والخُبْنَةُ - بضمِّ الخاء المُعجَمة ، وسُكون الباء المُوحَّدة ، ثم نونٌ - هي : مِعطَفُ الإزار ، وطَرَفُ الثَّوب ، أي : لا يأخذ منه في ثوبه . يُقال : « أخبنَ الرَّجلُ » ، إذا خبَّأ شيئًا في خُبنةِ ثوبه ، أو سراويله . واللهُ أعْلَمُ .

٢٦٩ - سُئلتُ عن حديثِ : ذُكِر فيه جوازُ أن يأكل الرَّجلُ مع المرأة الأجنبية ، على مائدةٍ واحدةٍ .

• قلتُ : لعلَّ السَّائلَ يقصد حديث أُمِّ الدَّرداء ..

قالت : أَتَانِي سلمانُ الفارسيُّ ، يُسَلِّم عليَّ ، وعليه عباءةٌ قَطوَانِيَّةٌ ، مُرتَديًا بها ، فطَرَحتُ له وِسادةً ، فلم يُرِدْهَا ، ولفَّ عباءَتَه ، فجَلَسَ عليها ، وقال : « بحَسْبِكِ ! ما بلَّغَكِ المحلُّ » ، ثُمَّ حَمِد الله ساعة ، وكبَّر ، وصلَّى على النَّبيِّ عَيْظِيُّهُ ، ثُمَّ قال : « أين صاحِبُك ؟ » ، يعنى أبا الدَّرداء ، فقلتُ : « هو في المسجد » ، فانطَلَقَ إليه ، ثُمَّ أَقبَلًا جميعًا ، وقد اشترَى أبو الدَّرداء لحمَّا بدرهم ، فهُو في يده مُعلَّقةٌ ، فقال : « يا أُمَّ الدَّرداء! اخبزي ، واطبُخي » ، فَفَعَلنَا ، ثُمَّ أتينا سلمانَ بالطَّعام ، فقال أبو الدَّرداء : « كُل مع أُمِّ الدَّرداء ، فإنِّي صائمٌ » ، فقال سَلمانُ : « لا آكُلُ حتَّى تأكلَ » ، فأفطر أبو الدَّرداء ، وأكل معه ، فلمَّا كانت السَّاعةُ التي يقوم فيها أبو الدَّرداء ، ذَهَب ليقوم ، فأجلَسَه سلمانُ ، فقال أبو الدَّرداء : « أَتَنهانِي عن عِبادة ربِّي ؟! » ، قال سَلمانُ : « إنَّ لِعَينِكَ عليك حقًّا ، وإنَّ لأهلِكَ عليك نصيبًا » ، فمَنَعَهُ ، حتَّى إذا كان في وجه الصُّبح ، قاما ، فرَكَعَا ركْعاتٍ ، وأَوْتَرا ، ثُمَّ خَرَجا إلى صلاة الصُّبح ، فذُكِّر أمرُهما للنَّبيُّ عَيُّكُم ، فقال: « مَا لِسَلَهَانَ! ثَكِلَتهُ أُمُّه! لقد أُشبِعَ مِن العِلم ». أَخرَجَهُ الطَّبَرَانيُّ في « الأوسط » (٧٦٣٧) قال : حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ المَّدرُبَان الأَدَمِيُّ ، نا الحَسَنُ بنُ جَبَلة ، نا سعدُ بنُ الصَّلت ، عن الأعمش ، عن شِمْر بن عَطِيَّة ، عن شهر بن حَوْشبِ ، عن أُمِّ الدَّرداء به .

قال الطَّبَرانيُّ : « لم يَروِ هذا الحديثَ عن الأعمش إلَّا سعدُ بنُ الصَّلْت ، تفرَّد به الحَسَنُ بنُ جَبَلة » .

• قلتُ : وهذا حديثٌ مُنكَرٌ ؛ وشيخُ الطَّبَرانيِّ ، وشيخُه : لَمَ أَعرِفهُما ، وأعلَّ الهَيْثَمِيُّ في « المَجمَع » (٩/ ٣٤٣ - ٣٤٤) الحديثَ بالثَّاني مِنهُما ، قال : « والحَسَنُ بنُ جَبَلة لم أعرفه » .

وسعدُ بنُ الصَّلْت له مَنَاكِيرُ عن الأعمش.

وقد ثَبَت الحديثُ بسياقٍ مُقارِبٍ ، وليس فيه هذه الزِّيادةُ المُنكَرة .

فأخرَجَه البُخارِيُّ فِي « كتاب الصَّوم » (٢٤ ١٩) ، وفي « أدب الصَّحيح » (٢١ ٤٤) ، والتَّرمذيُّ (٢٤ ١٣) ، وابنُ خُزِيمَة (٢١٤٤) ، وابنُ حِبَّان (٢٤ ١٣) ، والدَّارَقُطنِيُّ (٢٢٦) ، واللَّارَقُطنِيُّ (٢٢٦) ، والطَّبَرانيُّ فِي « الكبير » (ج٢٢/ رقم ٢٨٥) ، والبيهقِيُّ (٤/ ٢٧٦) ، والطَّبَرانيُّ فِي « الحِلية » (١٨٨١) عن أبي جُحيفَة ، قال : آخى رسُولُ الله وأبو نُعيم في « الحِلية » (١٨٨١) عن أبي جُحيفَة ، قال : آخى رسُولُ الله عَمَّانُكِ ؟! » ، قالت : « أَخُوكُ أبو الدَّرداء ، ليس له حاجةٌ في الدُّنيا » ، فقال : « أَخُوكُ أبو الدَّرداء ، ليس له حاجةٌ في الدُّنيا » ، فجاء أبو الدَّرداء ، فصنَع له طعامًا ، فقال له : « كُلُ ! » ، فقال : « إنِّ صائمٌ » ، قال : « ما أنا بآكل حتَّى تأكُلَ » ، ـ قال : \_ فأكَلَ ، فلمَّا كان صائمٌ » ، قال : « ما أنا بآكل حتَّى تأكُلَ » ، فلمَّا كان مَعَهُ آخرَ اللَّيل ، اللَّيلُ ، ذَهَبَ أبو الدَّرداء يقُومُ ، قال : « نَمْ ! » ، فلمَّا كان مَعَهُ آخرَ اللَّيل ،

قال سَلَمَانُ: «قُم الآن»، فصَلَّيَا، فقال له سَلَمَانُ: « إِنَّ لِرَبِّك عليك حقًّا، ولنَفسِك عليك حقًّا، فأعطِ كُلَّ ذي حقًّ حقَّهُ»، ولنَفسِك عليك حقًّا، فأعطِ كُلَّ ذي حقَّ حقَّهُ»، فأتى النَّبيَّ عَبِيلِيَّهُ: «صَدَقَ سَلَمَانُ». وأتى النَّبيُّ عَبِيلِيَّهُ: «صَدَقَ سَلَمَانُ». وأخرَجَهُ ابنُ سعدٍ في « الطَّبقات» (٤/ ٨٥) بنحوِه ببعض اختصارٍ، وفيه قال رسُولُ الله عَبِيلِيَّهُ: « عُويمِرُ! سَلَمَانُ أَعلَمُ منك!».

وعُوَيمِرُ هو أبو الدَّرداء .

ولكن إسناده مُنقَطعٌ.

• ٢٧ - سُئلتُ عن حديث : « إِذَا أَتَى أَحَدُكُم أَهلَهُ ، ثُمَّ أَرَادَ أَن يَعُودَ ، فَليَتَوَضَّأ » .

• قلتُ : هذا حديثٌ صحيحٌ .

أخرَجَهُ مُسلِمٌ (١/ ١٧١)، وأبو عَوانَة (١/ ٢٨٠)، وأحمدُ (٣/ ٢٨)، وأخرَجَهُ مُسلِمٌ (١/ ١٧١)، وأبنُ أبي شَيبَة (١/ ٢/٥١)، وابنُ خُزَيمَة والحُميدِيُّ (٢/ ٢١٠)، والمَحَامِلِيُّ في « الأمالي » (ق ٢/ ١)، وسَمَّوَيْهِ في « الفوائد » (ج٣/ ق٤/٢)، وأبو نُعيمٍ في « الطِّبِّ » (ج٢/ ق٢/ ١)، والبَغَوِيُّ في « أَبِل أَعلَيْ اللَّبِّ في الطَّبِّ » (ج٢/ ق٢/ ١)، والبَغَوِيُّ في « أَبِل المُتَوكِّل ، عن أبي سعيدٍ الحُدريِّ ورفُوعًا .

١٧١- سألني سائل ، فقال : وَرَدَ عليَّ إِشكالٌ في فهم كلام أبي داوُد ، تحت الحديث (١٨٢٩) ، قال : حدّثنا سُليهانُ بنُ حربٍ ، حدّثنا حمّادُ بنُ زيدٍ ، عن عَمْرو بن دينارٍ ، عن جابر ابن زيدٍ ، عن ابن عبّاسٍ ، قال : سمعتُ رسُول الله عَرَالِيّهُ ، يقُول : « السَّرَاوِيلُ لِمَن لَا يَجِدُ الإِزَارَ ، وَالْخَفُّ لِمَن لَا يَجِدُ الإِزَارَ ، وَالْخَفُّ لِمَن لَا يَجِدُ الإِزَارَ ، وَالْخَفُّ لِمَن لَا يَجِدُ الإَزَارَ ، وَالْخَفُّ لِمَن لَا يَجِدُ النّا الله عَلَيْن » .

قال أبو داوُد عَقِبَه: « هذا حديثُ أهل مَكَّة ، ومَرجِعُهُ إلى البصرة ، إلى جابر بن زيدٍ ، والذي تفرَّد به منه: ذِكرُ السَّراويلِ ، ولم يَذكُر القطع في الخُفِّ » انتهى . فأحتاج إلى شرح هذا الكلام . وأمَّا القطعُ ، فقد وقفتُ عليه من « سُنَن النَّسَائيِّ » بإسنادٍ صحيحٍ ، فهل أخطأ أبو داوُد بنفيه ذلك ؟!

• قلتُ : كلامُ أبي داوُد ﴿ مُشتَمِلٌ على مسألتين : الأُولى : أنَّ جابر بن زيدٍ تفرَّد عن ابن عبَّاسٍ ، بذكر السَّراويل . والثَّاني : أنَّه لم يقع ذِكرُ لقطع الخُفِّ في حديث جابر بن زيدٍ . \* أمَّا المسألةُ الأُولى . .

فإنَّ جابرَ بنَ زيدٍ ، ويُكْنَى أبا الشَّعثاء ، لم يتفرَّد بذِكر السَّراويل عن ابن عبَّاسٍ ، كما قال أبو داوُد ﷺ ..

بل تابعه سعيدُ بنُ جُبيرٍ ، فرواه عن ابن عبَّاسٍ مرفُوعًا : « إِذَا لَم يَجِد اللَّهِ عَبَاسٍ مرفُوعًا : « إِذَا لَم يَجِد اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ بَا اللَّهُ عَلَيْكُ بَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عِلْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّ

المحرِم إرارا ، فليلبس سراويل ، ومن لم يجِد تعلين ، فليلبس عقيل » . أخرَجَهُ الطَّبَرانيُّ في « الكبير » (ج١١/ رقم ١٢٤٠٧) ، وفي « الأوسط » (٨٠) قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ يحيى بن خالد بن حَيَّانَ الرَّقِيُّ ، ثنا يحيى بنُ سليهانَ الجُعفِيُّ ، ثنا يحيى بنُ عبد الملك بن أبي غَنِيَّةَ ، ثنا أبو إسحاق الشَّيبَانِيُّ ، عن سعيد بن جُبيرٍ بسَنَدِه سواء .

قال الطَّبَرانيُّ : « لم يَروِ هذا الحديثَ عن الشَّيبَانِيِّ إلَّا يحيى بنُ عبد اللَّك ، وأبو شهابِ الحَنَّاطُ » .

• قلتُ : وهذا سَنَدُ ضعيفٌ ؛ وشيخُ الطَّبَرانيِّ ذَكَرَهُ الذَّهَبِيُّ في « تاريخ الإسلام » ، ولم يَذكُر فيه جرحًا ولا تعديلًا .

و يحيى بنُ سُليهان الجُعفِيُّ وَثَقه الدَّارَقُطنِيُّ ، وابنُ حِبَّان ، وقال : « رُبَّها أغرب » ، وقال أبو حاتم : « شيخٌ » ، وقال مَسلَمَةُ بنُ قاسم : « لا بأس به ، وكان عند العُقَيليِّ ثقةً ، وله أحاديثُ مناكيرُ » . أمَّا النَّسائِيُّ فقال : « ليس بثقةٍ » .

## وقد اختُلِفَ في إسناده ..

فرواه عليُّ بنُ مُسهِرٍ ، عن أبي إسحاق الشَّيبَانِيِّ، عن سعيد بن جُبيرٍ ، عن ابن عبَّاسِ موقُوفًا .

أَخرَجَهُ ابنُ أَبِي شَيبَةَ فِي ﴿ الْمُصنَّفِ ﴾ (٤/ ١٠٠).

وهذا إسنادٌ صحيحٌ.

فالصُّوابُ أنَّ رواية الشَّيبانيِّ ، عن سعيد بن جُبيرٍ موقُّوفةٌ .

ثُمَّ وقفتُ له على وجهٍ آخرَ عن سعيد بن جُبيرٍ ..

أَخرَجَهُ ابنُ الأعرابيِّ في « مُعجَمه » (٣١٦) قال: نا مُحَمَّدُ بنُ عيسى ابنِ أبي قُاشٍ ، قال: سمعتُ أبا الوليد، قال: سمعتُ شُعبَة ، يقولُ: سمعتُ عَمْرَو بنَ دينارٍ ، يقولُ: سمعتُ سعيد بن جُبيرٍ ، يقولُ: سمعتُ عبد الله بن عبَّاسٍ ، يقولُ: سمعتُ رسُول الله عَيَّكَ ، يقولُ في سمعتُ عبد الله بن عبَّاسٍ ، يقولُ: سمعتُ رسُول الله عَيَّكَ ، يقولُ في المُحرِم: « إِذَا لَم يَجِد النَّعلَين ، لبِس الخُفَّين ، ولْيقطعها ، وإذا لَم يَجِد الإزارَ ، لبِس النَّراويل » .

قال شُعبة: « أَوَّه ! » ، قال ابنُ أبي قُهاشٍ: فأخبَرَنِي بعضُ أصحابنا ، قال : ه تأوَّه على ابن عبَّاسٍ ، قال : « تأوَّه على ابن عبَّاسٍ ، حين قال : سمعتُ النَّبيَّ عَيَّالَةً ، وكان صغيرًا » .

وهذا إسنادٌ صحيحٌ ، وابنُ أبي قُهاشٍ وثَّقَه الخطيبُ في « تاريخ بغداد » (٢/ ٠٠٠) . وباقي رجال الإسناد أئمَّةٌ مشاهيرُ .

\* وأمَّا المسألة الثَّانيةُ ..

فتتعلَّقُ بقول أبي داوُد : « ولم يَذكُر القطعَ في الحُفُّ » ، يعني جابرَ بنَ زيدٍ في روايته .

ولكن أخرَجَهُ النَّسَائيُّ (٥/ ١٣٥) قال : أخبَرَنا إسهاعيلُ بنُ مسعُودٍ ، قال : حدَّثنا يزيدُ بنُ زُريعٍ ، قال : أنبأنا أيُّوبُ ، عن عَمْرٍ و ، عن جابر بن زيدٍ ، عن ابن عبَّاسٍ : سمّعتُ رسُولَ الله عَيِّكُ ، يقولُ : ﴿ إذَا لَم يَجِد إزارًا ، فلْيَلْبَس النَّولويل ، وإذا لم يَجِد النَّعلين ، فلْيَلْبَس الخُفَين ، ولْيَقْطَعها أسفل من الكَعبين » .

فهذا الذي عناه السَّائلُ ، وقال عن هذه الرِّواية : إسنادُها صحيحٌ .

• قلتُ : كذا رواه إسماعيلُ بنُ مَسعُودٍ ، عن يزيد بن زُريعٍ .

وخالَفَهُ أَحمدُ بنُ عَبدَةَ الضَّبِّيُّ ، وهو أَمثَلُ مِنهُ ، فرواه عن يزيد بن زُريع بهذا الإسناد سواء ، ولم يَذكُر القطعَ في الحُفْقِ .

أُخْرَجَهُ التِّرمذيُّ (٨٣٤) قال: حدَّثَنا أحمدُ بنُ عَبدَةَ بهذا.

وتابَعَهُ صالحُ بنُ حاتم بنِ وَردَانَ ، ثنا يزيدُ بنُ زُريعِ بهذا الإسناد .

أَخْرَجَهُ الطَّبَرانيُّ في « الكبير » (ج١١/ رقم ١٢٨١) قال : حدَّثَنا الحُسينُ بنُ إسحاق التُّستَرِيُّ ، ثنا صالحُ بنُ حاتمٍ .

وهذا سَنَدٌ جيّدٌ ، وصالحٌ صدوقٌ ، مِن شُيوخ مُسلِم ، وثّقَه ابنُ حِبَّان ، وقال أبو حاتم : « شيخٌ » ، وقال ابنُ قانع : « صالحٌ » .

ووافق يزيدً بنَ زُريع على عدم ذِكرِ القطع : إسهاعيلُ بنُ عُليَّة .. فرواه عن أيَّوب السَّختِيَانِيِّ جذا .

أَخْرَجَهُ مُسلِمٌ (١١٧٨) قال : حدَّثَنا عليُّ بنُ حُجْرٍ ، ثنا إسهاعيلُ

ابنُ عُلَيَّة بهذا .

وتابَعَهُ أَيُّوبُ بِنُ مُحَمَّدٍ الوَزَّانُ ، ثنا ابنُ عُلَيَّة بسَنَده سواء .

أخرَجَهُ النَّسَائِيُّ (٥/ ١٣٣)..

وابنُ حِبَّان (ج٩/رقم ٣٧٨٥) قال : أَخَبَرَنا الحُسينُ بنُ عبد الله بن يزيد القَطَّانُ بالرَّقَّةِ ، قالا : ثنا أَيُّوبُ بنُ مُحُمَّدٍ الوَزَّانُ به .

وتابعه ابنُ أبي شَيبَة في « المُصنَّف » (٤/ ١٠٠) قال : ثنا ابنُ عُليَّة بهذا الإسناد . وقد رَواهُ جَمعٌ مِن أصحاب عَمْرو بن دينارٍ ، فلم يَذكُرُوا القطع في الخُفِّ ، مِنهُم :

١ - شُعبةُ بنُ الحَجَّاجِ:

أَخرَجَهُ البُخاريُّ في « جزاء الصَّيد » (٤/ ٥٧)..

والطَّبَرانيُّ في « الكبير » (ج١٢/ رقم ١٢٨١) قال : حدَّثنا عُثمان ابن عُمَر ، قال ثلاثتهم : ثنا أبو الوليد الطَّيَالِسِيُّ هشامُ بنُ عبد المَلِك ، ثنا شُعبةُ ، عن عَمْرو بن دينارٍ جذا .

وأَخرَجَهُ البُخارِيُّ في « الحجِّ » (٣/ ٥٧٣)..

وابنُ حِبَّان (ج٩/رقم ٣٧٨٦) قال : أَخبَرَنا الفضلُ بنُ الحُباب الجُمَحِيُّ ..

والطَّبَرانيُّ (١٢٨١٤) قال : حدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ يحيى القَزَّازُ ، قال ثلاثتهم : ثنا حفصُ بنُ عُمَر الحَوضِيُّ ، ثنا شُعبةُ مثلَه .

وأَخرَجَهُ البُخاريُّ في « جزاء الصَّيد » (١/ ٥٨)..

والبيهقيُّ (٥/ ٥٠) مِن طريق جعفر بن مُحمَّدٍ القَلَانِسِيُّ ، قالا : ثنا آدمُ ابنُ أبي إياسِ ، ثنا شُعبةُ .

وأُخرَجَهُ مُسلِمٌ (١٧٨/٤) ..

والنَّسَائيُّ في « المُجتبَى » (٨/ ٢٠٥-٢٠٦) ، وفي « الكُبرَى » (٥/ والنَّسَائيُّ في الكُبرَى » (٥/ ٩٦٧٤) ، قالا : ثنا مُحمَّدُ بنُ بشَّارٍ .

وأَخرَجَهُ أَحمدُ (١/ ٢٨٥) قال: ثنا مُحمَّدُ بنُ جعفرٍ، ثنا شعبةُ بهذا.

وأُخرَجَهُ مُسلِمٌ ، قال : حدَّثَنا أبو غسَّانَ الرَّازِيُّ ..

وأحمدُ (١/ ٢٧٩)، قالا: ثنا بَهزُ بنُ أَسَدٍ، ثنا شُعبَةُ بهذا.

وأخرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ (٢/ ١٣٣) من طريق سُليهان بن حربٍ ، وحجَّاج ابن مِنهَالٍ ..

والطَّبَرانيُّ (١٢٨١٤) من طريق عبد السَّلام بن مُطَهَّرٍ ..

والطَّيَالِسِيُّ في « مُسنَده » (٢٦١٠) ، قالوا: ثنا شُعبةُ بهذا.

٢ - سُفيانُ الثَّوريُّ :

أَخرَجَهُ البُخارِيُّ في « اللِّباس » (١٠/ ٢٧٢) ..

والنَّسَائيُّ في « الكُبرَى » (٥/ ٤٨٣) قال : أَخبَرَني عَمْرُو بنُ منصُورٍ .. والطَّحَاوِيُّ (٢/ ١٣٣) قال : حدَّثَنا عليُّ بنُ شَيبَة ..

والطَّبَرانيُّ في « الكبير » (ج١٦/رقم ١٢٨٠٩) قال : حدَّثنا عليُّ بنُ عبد العزيز ، قالُوا : ثنا أبو نُعيم \_ هو الفضلُ بن دُكين \_ ، ثنا سُفيانُ الثَّوْريُّ ، عن عَمْرو بن دينارِ بهذا الإسناد .

وأَخرَجَهُ البُخاريُّ في « اللِّباس » (١٠/ ٣٠٨) ..

والدَّارَقُطنِيُّ (٢/ ٢٣٠) من طريق ابن زَنجَوَيْهِ ، قالا : ثنا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُف الفِريابِيُّ ، ثنا الثَّوْرِيُّ بهذا .

وأَخرَجَهُ مُسلِمٌ ، من طريق وكيع ، ثنا الثَّوْريُّ بهذا .

٣- سُفيانُ بنُ عُيَيْنَة :

أَخرَجَهُ أَحمدُ (١/ ٢٢١) ، وابنُ أبي شَيبَة في « النُّصنَّف » (٤/ ٢٠٠) ،

وعنه مُسلِمٌ (١١٧٨)، والحُميدِيُّ في « المُسنَد » (٢٩٤)، والشَّافِعِيُّ (١/ ٣٠٢)، ومن طريقه البَيهَقِيُّ (٥/ ٥٠)، والبَغَوِيُّ في « شرح السُّنَّة » (٧/ ٣٠٨)، قال أربَعَتُهم: ثنا سُفيانُ بنُ عُيينَة ، عن عَمْرو بن دينارٍ بهذا الإسناد.

وأَخرَجَهُ ابنُ ماجَهْ (٢٩٣١) قال : حدَّثَنا هشامُ بنُ عَمَّارٍ ، ومُحمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ ..

وأبو يَعلَى (ج٤/ رقم ٢٣٩٥) قال : حدَّثَنا أبو خَيثَمَة ـ هو زُهيرُ بنُ حرب ـ ..

وابنُ الجارُود في « المُنتَقَى » (٤١٧) قال : حدَّثَنا عليُّ بنُ خَشرَمٍ .. والطَّحَاويُّ (٢/ ١٣٣) ، والبَيهقِيُّ (٥/ ٥٠) من طريق إبراهيم بن بَشَّارِ الرَّمَادِيِّ ..

والدَّارَقُطنِيُّ (٢/ ٢٣٠) من طريق عبد الجبَّار بن العلاء ..

والطَّحاوِيُّ ، من طريق سعيد بن منصُورٍ ، قالوا : ثنا سُفيانُ بنُ عُيينَة بِهِذا الإسناد .

## ٤ - هَادُ بنُ زيدٍ :

أَخرَجَهُ مُسلِمٌ (١٧٨/٤) والنَّسائيُّ (٥/ ١٣٢ - ١٣٣) ، والتِّرمذيُّ (٢/٨٣٤) ، قالوا: ثنا قُتيبَةُ بنُ سعيدِ ..

ومسلمٌ أيضًا ، قال : حدَّثَنا يحيى بنُ يحيى ، وأبو الرَّبيع الزَّهرانِيُّ .. وابنُ خُزَيمةَ (٤/ ١٩٩/ ٢٦٨١) ، قال : حدَّثَنا أحمدُ بنُ عَبدَة ، وعمران بن مُوسَى القَزَّاز ، وأحمدُ بنُ المِقدام العِجليُّ ..

والطَّيَالِسِيُّ (٢٦١٠) ، وابنُ حِبَّان (ج٩/رقم ٣٧٨١) من طريق إبراهيم بن الحَجَّاج ..

والطَّحَاوِيُّ (٢/ ١٣٣) من طريق سعيد بن منصُورٍ ..

والطَّبَرانيُّ (ج١٢/ رقم ١٢٨١٠) من طريق أبي النُّعمان عارمٍ ، قالوا : ثنا حَمَّاد بن زيدٍ ، عن عَمْرو بن دينارٍ بهذا .

٥ - ابنُ جُريج :

أَخْرَجَهُ مُسلِمٌ (١١٧٨) عن طريق عيسى بن يُونُس ..

والدَّارِمِيُّ (١/٣٦٣) ، والطَّحاوِيُّ في « شرح المعاني » (٢/ ١٣٣) عن أبي عاصم النَّبيل ..

وأحمدُ (١/٢٢٨) ، ومن طريقِهِ الطَّبَرانيُّ (١٢٨١٥) قال : حدَّثَنا يحيى بنُ سعيدٍ ..

وأحمدُ أيضًا (١/ ٣٣٦–٣٣٧) قال : حدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ بكرٍ ، ورَوْحُ بن عُبادَةَ ، قالُوا : ثنا ابنُ جُريج ، عن عمرو بن دينارٍ بهذا الإسناد .

وقد صرَّح ابنُ جُريجِ بالتَّحديث .

٦- هُشَيمُ بنُ بَشيرٍ:

أَخرَجَه أَحمُدُ (١/ ٢١٥) ، وابن أبي شيبة (٤/ ١٠٠) ، قالا : ثنا هُشيمٌ ، عن عَمْرو بن دينارِ بسَنَده سواء .

وأخرَجَهُ مُسلِمٌ ، قال : حدَّثَنا يحيى بنُ يحيى ..

والطَّحاويُّ (٢/ ١٣٣) من طريق سعيد بن منصُورٍ ، قالا : ثنا هُشيمٌ بهذا الإسناد . ٧، ٨- سعيدُ بنُ زيدٍ ، وأَشعَثُ بنُ سَوَّارٍ :

أَخرَجَهُ الطَّبَرانيُّ في « الكبير » (١٢٨١٣، ١٢٨١٣).

٩ - حَجَّاجُ بِنُ أَرطَاةَ:

أُخرَجَهُ ابنُ حِبَّان (٣٧٨٢) من طريق حمَّاد بن زيدٍ عنه .

• قلتُ : فها أنت قد رأيتَ \_ أراك اللهُ الخيرَ \_ أنَّ أصحابَ يزيدَ بنِ زُريعٍ ، وأصحابَ أيُّوبَ السَّختِيَانِيِّ ، وأصحابَ عَمْرِو بنِ دينارٍ ، كلَّهُم رَوَوْا هذا الحديثَ ، فلم يَذكُر واحدٌ مِنهُم قطع الخُفِّ ، وهذا فيما يَتَعَلَّقُ بحديث ابنِ عبَّاسٍ ، الذي يدورُ كَلَامُنا عليه .

أَمَّا قَطعُ الْخُفِّ، فقد ثَبَت من حديث ابنِ عُمَر عَثِ ، كما في « الصَّحيحين » ، قال : قال رسُول الله عَيَّا ، وسأله رجُلُ : « ما يَلبَسُ المُحرِم ؟ » ، قال : « لا يَلبَسُ القميصَ ، ولا العِمَامَة ، ولا السَّراويل ، ولا البُرْنُسَ ، ولا ثوبًا مَسَّه الوَرْسُ ، ولا الزَّعفَرَانُ ، فإن لم يَجِد النَّعلَين ، فلْيَلْبَس الْخُفَّين ، ولْيُقطعَهُما ، حتَّى يَكُونَا تحت الكعبين » .

والله أعلم.

٢٧٢ - سُئلتُ عن صِحَّة ومعنى حديث: نَهَى رَسُولُ الله عَلَيْكُ عَن بَيعِ حَبَلِ الحُبُلَةِ عَن بَيعِ حَبَلِ الحُبُلَةِ .

• قلتُ : هذا حديثٌ صحيحٌ .

أَخرَجَهُ مَالِكٌ فِي ﴿ الْمُوطَّالِ ﴾ (٢/ ٢٥٣ – ٢٥٢/ ٢٦) ، والبُخاريُّ (٢/ ٣٥٨ - ٢٥٣) ، وأبو داؤد (٢٣٨١ ، ٣٣٨١) ، وأبو داؤد (٢٣٨١ ، ٣٣٨١) ، والنَّسائيُّ (٧/ ٢٩٣) ، والتِّرمِذيُّ (١/ ٢٢١) ، وأحمدُ (١/ ٥٦، ٢/٥، ٣٦، ٢٦، ٧٠، ٨٠، ١٤٤، ١٥٥) ، وابنُ الجارُود فِي ﴿ المُنتقَى ﴾ (١٩١) من طريق نافع ، عن ابن عُمَر .

وتابَعَهُ سعيدُ بنُ جُبَيرٍ ، عن ابن عُمَر مثله .

أَخرَجَهُ النَّسَائِيُّ (٧/ ٢٩٣) ، وابنُ ماجَهْ (٢١٩٧) ، وأحمدُ (٢/ ١١) ، والحُميدِيُّ (٦٨٢) .

وفي الباب عن ابن عبَّاسٍ ، عند النَّسائيِّ ، وأحمد .

أمًّا معنى الحديثِ ..

فقال الخَطَّابِيُّ فِي ﴿ معالم السُّنَن ﴾ (٨٩ /٣) : ﴿ و ﴿ حَبَلُ الحُبْلَةِ ﴾ هو نتاج النَّتَاج ، وقد جاء تفسيرُه في الحديث ، وهو أن يُنتِجَ النَّاقَةُ بطنهَا ، ثُمَّ تَحمِل التي نُتِجَت . وهذه بيوعٌ كانُوا يَتَبَايَعُونَهَا في الجاهلية ، وهي كُلُّها يدخُلُ الجهلُ فيها والغَرَرُ ، فنُهُوا عنها ، وأُرشِدُوا إلى الصَّواب ﴾ . واللهُ أعلَمُ .

٣٧٣ – سألني سائلٌ ، فقال : خَطَب بنا خطيبُ مَسجِدنا ، فذكر حديثًا طويلًا ، ظلَّ قُرابة سَنةٍ كاملةٍ يشرح فيه ، وهو عن أنس بن مالكٍ ، وأوَّلُه : « اكتُم سِرِّي تَكُن مُؤمِنًا ، وَأَسبغ الوُضُوءَ يَطُل عُمُرُك ... » ، فهل هو صحيحٌ ، أم لا ؟

• قلتُ : هذا حديثٌ مُنكَرٌ بتهامه ، وإن كان لبعض فقَرَاته شواهدُ صحيحةٌ .

وقد أخرَجَهُ الطَّبَرانيُّ في « الأوسط » (٩٩١) قال : حدَّثَنا مُحُمَّدُ بنُ عمران النَّاقِطُ البَصريُّ ..

سِرِّي تَكُن مُؤمنًا » ، فما أخبرتُ بِسِرِّه أحدًا ، وإن كانت أُمِّى ، وأزواجُ النَّبِيِّ عَيْكُ يَسأَلننِي أَن أُخبِرَهن بِسِرِّه ، فلا أُخبِرُهُنَّ ، ولا أُخبرُ بسِرِّه أَحدًا أبدًا ، ثُمَّ قال : « يا بُنيَّ ! أَسبِغ الوُضُوء يزِدْ في عُمُرك ، ويُحبُّك حافظاك » ، ثُمَّ قال : « يا بُنيَّ ! إِن استَطَعتَ أَن لا تَبيت إلَّا على وُضُوءٍ ، فافعل ؛ فإنَّه من أتاه الموتُ وهو على وُضُوءٍ أُعطي الشَّهادة ؟ ، ثُمَّ قال : « يا بُنيَّ ! إن استطعت أن لا تَزال تُصَلِّي فافعَل ؛ فإنَّ الملائكة لا تزالُ تُصَلِّي عليك ما دُمتَ تُصَلِّي » ، ثُمَّ قال : « يا بُنيَّ ! إِيَّاك والالتفاتَ في الصَّلاة ؛ فإنَّ الالتفاتَ في الصَّلاة هَلَكَةٌ ، فإن كان لا بُدَّ ففي التَّطَوُّع ، لا في الفريضة » ، ثُمَّ قال لي : « يا بُنيَّ ! إذا رَكَعتَ ، فضَع كفَّيكَ على رُكبَتَيك ، وافرُج بين أَصَابعك ، وارفع يَدَيك عن جَنبيك ، فإذا رَفعتَ رأسَك من الرُّكُوع ، فكُن لكُلِّ عُضو موضعَهُ ؛ فإنَّ اللهَ لا يَنظُر يومَ القيامة إلى مَن لا يُقيمُ صُلْبَهُ في رُكُوعه وسُجُودٍه » ، ثُمَّ قال : « يا بُنيَّ ! إذا سَجَدت ، فلا تَنقُر كما يَنقُر الدِّيكُ ، ولا تُقْع كما يُقْعِى الكَلبُ ، ولا تَفتَرِش ذِرَاعَيكَ افتراشَ السَّبع ، وافرش ظَهرَ قَدَمَيكَ الأرضَ ، وضع إِلْيَتَيكَ على عَقِبَيك ؛ فإنَّ ذلك أَيْسَرُ عليك يومَ القيامة في حسابك » ، ثُمَّ قال : « يا بُنيَّ ! بَالِغ في الغُسل من الجَنابة ؛ تَخرُج من مُغتَسَلِك ليس عليك ذنبٌ ولا خطيئةٌ »، قلتُ : « بأبي وأمي ! ما المُبالَغَةُ ؟ »، قال : « تَبُلُّ أُصُول شَعِرِك ، وتُنْقي البَشَرَة » ، ثُمَّ قال لي : « يا بُنيَّ ، إن قَدَرتَ أَن تَجِعَل من صَلَوَاتِك في بيتك شيئًا فافعل ؛ فإنَّه يَكثُرُ خيرُ بيتك » ، ثُمَّ قال لي : « يا بُنيَّ ! إذا دَخَلتَ على أهلِك ، فَسَلِّم على أهلِك ؛ يَكُن برَكةً

عليك وعلى أهل بيتك »، ثُمَّ قال : « يا بُنيَّ ! إذا خَرَجتَ مِن بيتك ، فلا يَقَعنَّ بَصَرُكُ على أحدٍ من أهل القِبلة إلَّا سَلَّمتَ عليه ؛ تَرجعُ وقد زِيدَ في حسناتك »، ثُمَّ قال لي : « يا بُنيَّ ! إنَّ قَدَرت أن تُمُسِي وتُصبِحَ ، وليس في قلبك غِشُّ لأحدٍ ، فافعل » ، ثُمَّ قال لي : « يا بُنيَّ ! إذا خَرَجتَ من أهل القِبلة إلَّا ظَننتَ أنَّ له الفَضلَ أهلِك ، فلا يَقَعَنَّ بَصَرُكُ على أحدٍ من أهل القِبلة إلَّا ظَننتَ أنَّ له الفَضلَ عليك » ، ثُمَّ قال لي : « يا بُنيَّ ! إن حَفِظتَ وَصِيَّتِي ، فلا يَكُونَنَّ شيءُ عليك » ، ثُمَّ قال لي : « يا بُنيَّ ! إن حَفِظتَ وَصِيَّتِي ، فلا يَكُونَنَّ شيءُ أحبًا إليك من الموت » ، ثُمَّ قال لي : « يا بُنيَّ ! إنَّ ذلك مِن سُنَّتِي ، ومَن أحبًا الله عن المَعِي في الجَنَّة » .

وأخرَجَهُ أبو يَعلَى (٣٦٢٤) قال : حدَّثَنا يحيى بنُ أَيُّوبَ ، ثنا مُحَمَّدُ بن الحَسَن بن أبي يزيدَ الصُّدَائِيُّ ، ثنا عبَّادٌ المِنْقَرِيُّ ، عن عليِّ بن زيد بن جُدعَانَ بهذا الحديث بطوله .

قال الطَّبَرانيُّ في « الأوسط » : « لَم يَروِ هذا الحديثَ بهذا التَّمَام عن سعيد بنِ المُسَيَّب إلَّا عليُّ بن زيدٍ ، ولا عن عليِّ بن زيدٍ إلَّا عبدُ الله بنُ الْمُشَى ، تَفَرَّد به مُسلِمُ بنُ حاتمٍ ، عن الأنصاريِّ ، عن أبيه ، وتَفَرَّد به مُحَمَّدُ بنُ الحَسَن بن أبي يزيد ، عن عبادٍ المِنْقَرِيِّ » .

• قلتُ: فالحاصل ، أنَّ هذا الحديث يَروِيه عليُّ بنُ زيد بن جُدعان ، عن سعيد بن المُسيَّب ، عن أنس بن مالكِ على ، ورواه عن عليِّ بن زيدٍ اثنان : الأوَّل : هو عبدُ الله بنُ المُثَنَّى .

والثَّانيِ: هو عبَّادٌ المِنْقَرِيُّ.

أمَّا الطَّريق الأوَّل ..

فشيخُ الطَّبَرانيِّ مُحُمَّدُ بنُ صالح لم أَجِد له ترجمةً .

ومُسلِمُ بنُ حاتم الأنصاريُّ ، فقد وَثَقَه الطَّبَرانيُّ في « الصَّغير » ، بعد أن روى له هذا الحديث . ووَثَقَهُ التِّرمذيُّ ، وابنُ حِبَّان ، وقال : « رُبَّما أخطأ » .

ومُحُمَّدُ بنُ عبد الله الأنصاريُّ مِن كبار شُيُوخ البُخاريِّ ، ووَثَقَه ابنُ مَعِينِ فِي روايةٍ ، وابنُ حِبَّان ، وقال أبو حاتم ، وابنُ سعدٍ : « صَدُوقُ » ، ووَصَفَهُ أبو حاتم بالإِمَامَةِ ، وهذا تزكيةٌ عظيمةٌ مِن مِثل أبي حاتم الرَّازيِّ ، المَعرُوف بتَشَدُّدِه ، وقال أبو داوُد : « تَغَيَّر تغيُّرًا شديدًا » ، ولعلَّ أبا داوُد قال ذلك بسبب روايته عن حبيب بن الشَّهيد ، عن ميمُون بن مِهران ، عن ابن عبَّاسٍ ، أنَّ النَّبيَّ عَنَّكُ احتَجَمَ وهو مُحرِمٌ صائمٌ ، فقد أنكرَه عليه مُعاذُ بنُ معاذٍ ، ويحيى القطَّانُ . وضعَفَهُ أحمدُ أيضًا .

وأمَّا أَبُوه عبدُ الله بنُ المُثَنَّى ، فقد قال ابنُ مَعِينٍ ، وأبو زُرعَة ، وأبو حاتم : « صالحٌ » . ولَيَّنَه النَّسَائيُّ .

وأمَّا الطّريق الثَّاني . .

فلا يَصِحُّ أيضًا ؛ ومُحمَّدُ بنُ الحَسَن ضَعَّفه أحمدُ ، وابنُ مَعِينٍ ، وأبو داوُد ، وتركه النَّسائِيُّ ، وغيرُه ، بل كَذَّبه ابنُ مَعِينٍ ، وأبو داوُد .

وشَيخُه عبَّاد بن مَيسَرَة المِنْقَرِيُّ ضَعَّفه أحمدُ ، وابنُ مَعِينٍ في رواية أبي داوُد ، ومشَّاه ابنُ مَعِينٍ في روايةٍ .

والطَّرِيقَان يلتَقِيَان في عليِّ بن زيد بن جُدعان ، وهو ضعيفٌ .

وأَخرَجَهُ التِّرمذِيُّ (٥٨٩، ٢٦٧٨، ٢٦٩٨) من الوجه الأوَّل ، عن

شَيخِه مُسلِم بن حاتم الأنصاريِّ ببعضه ، وقال : « حَسَنٌ غريبٌ » .

وفي حُكمِهِ هذا نظرٌ ؛ لأنّه رُوَى في الموضع الثّاني عن شُعبة ، أنّه قال : « حدّثنا عليُّ بنُ زيدٍ ، وكان رَفّاعًا . ولا نَعرِفُ لسعيد بن المُسيّب ، عن أنسٍ روايةً إلّا هذا الحديث بطُولِه » ، قال : « وقد رَوَى عبّادُ بنُ مَيسَرة المِنْقَرِيُّ هذا الحديث ، عن عليٍّ بن زيدٍ ، عن أنسٍ ، ولم يَذكُر فيه : « عن المنسّب » ، وذَاكرتُ مُحمَّد بنَ إسماعيل - هُو البُخاريُّ - به ، فَلَم سعيد بن المُسيّب » وذَاكرتُ مُحمَّد بنَ إسماعيل - هُو البُخاريُّ - به ، فَلَم يعرِفه ، ولم يَعرِف لسعيد بن المُسيّب ، عن أنسٍ هذا الحديث ، ولا غيرَه ، ومات أنسُ بنُ مالكِ سنة ثلاثٍ وتسعين ، ومات سعيد بنُ المُسيّب بعدَه بسَنتَين ، مات سنة خمسِ وتِسعين » .

وأخرَجَهُ الخطيبُ في « التَّلخيص » (١/ ٥٤٢ - ٥٤٣) ، والأَصبَهَانِيُّ في « الموضُوعات » (٣/ في « الموضُوعات » (٣/ في « الموضُوعات » (٣/ ١٨٧) ، من طريق بِشر بن إبراهيم ، عن عبَّاد بن كَثير ، عن عبد الرَّحن ابن حَرمَلَةَ ، عن سعيد بن المُسَيَّب ، عن أنسٍ مرفُوعًا بأَكثَرِه .

وسَنَدُه ضعيفٌ جدًّا ؛ لضعف بِشر ، وعبَّادٍ ، وعبدِ الرَّحن ، مع ما تَقَدَّم مِن قول البُخارِيِّ الذي يُشِيرُ إلى الانقطاع في سَنَده بين سعيد بن المُسَيَّب ، وأنَس .

ورَوَاهُ يزيدُ بنُ هارُون ، ثنا العَلَاءُ أبو مُحُمَّدٍ الثَّقَفِيُّ ، قال : سمِعتُ أَنسًا مرفُوعًا بأكثَره .

أَخرَجَهُ أَحمدُ بنُ مَنِيعٍ في « مُسنَده » \_ كما في « المَطَالِب العالية » (ص ١١٣) . وأبو اللَّيث السَّمَرْ قَندِيُّ في « تَنبِيه الغافلين » (ص ١١٣) .

وأَخرَجَهُ ابنُ سَعدٍ في « الطَّبقات » (٧/ ١٢) ، والطَّبَرانيُّ في « الكبير » (١/ ٢٤٩) ، وأبو نُعيمٍ في « معرفة الصَّحابة » (٢/ ٢٠٣) من طريق يزيد ابن هارُون بهذا الإسناد ببعضه مِن أوَّلِه .

وضعَّفَه البُوْصِيرِيُّ في « إِتحاف الخِيَرة » (٩/ ٥٤٢) بالعَلَاءِ أبي مُحَمَّدٍ. والصَّوابِ أنَّ الحديثَ باطلٌ موضوعٌ من هذا الوَجه؛ لأنَّ العَلاء هذا قال فيه ابنُ المَدِينِيِّ : « كان يَضَعُ الحديثَ »، وتركه أبو حاتم والدَّارَقُطنِيُّ ، وقال البُخاريُّ : « مُنكرُ الحديث »، وبالجُملة فهُو أَحَدُ الهَلكَي.

وله طُرُقٌ أُخرَى كُلُّها ساقطةٌ ؛ ولذلك قال العُقَيليُّ في « الضَّعَفاء » وله طُرُقٌ أُخرَى كُلُّها ساقطةٌ ؛ ولذلك قال العُقَيليُّ في « الضَّعَفاء » ، وقال في مَوضع آخر (١٤٨/١) : « ليس لهذا المتن عن أنس إسنادٌ صحيحٌ » ، وقال في موضع ثالث (٢/٣) : « وفي هذا الباب أسانيدُ لَيِّنَةٌ » . وقال ابنُ أبي حاتم في « العِلل » (١/ ٥٢) : « سألتُ أبي ، وأبا زُرعة ، عن أحديث تُروَى عن أنسٍ ، عن النَّبيِّ عَيْنَةً في : « إسباغ الوُضُوء يَزِيدُ في العُمر » ، وذكرتُ لَهُما الأسانيدَ المروِيَّة في ذلك ، فضعَّفَاها كُلَّها ، وقالا : ليس في : « إسباغ الوُضُوء يَزِيدُ في العُمر » حديثٌ صحيحٌ » وقالا : ليس في : « إسباغ الوُضُوء يَزِيدُ في العُمر » حديثٌ صحيحٌ » انتهَى .

٢٧٤ - سُئلتُ عن حديثٍ: عن جابر بن عبد الله عنى ، قال : كُنَّا نُصَلِّي مع النَّبيِّ عَيْلِيَّةِ المَغرِبَ ، ثُمَّ نَرجِعُ إلى مَنَازِلِنا ونحنُ نُبصِر مَوَاقِع النَّبْلِ .

## • قلتُ : هذا حديثٌ صحيحٌ .

أَخرَجَهُ أَحدُ (٣/٣٠٣، ٣٦٩، ٣٧٠) واللفظُ له \_، وعَبدُ بنُ مُميدٍ في « المُنتخَب » (١٠٣٥) ، وابنُ أبي شَيبة (١/ ٣١٩) ، وعبدُ الرَّزَاق في « المُصنَّف » (٢٠٥٦، ٢٠٥١) ، وأبو يَعلَى (٢٠٤٨) ، والبَزَّارُ (٣٧٤ حشف) ، وابن المُنذِر في « الأوسط » (١٠١١) من طُرُقٍ عن سُفيان الشَّوريِّ ، عن عبد الله بن مُحمَّد بن عَقِيلٍ ، عن جابرٍ ، قال : « الظُهرُ كاسمِها ، وكنَّا نُصليِّ مع رسول الله كاسمِها ، وأكن يُعجِّلُ العِشاءُ حيَّةُ ، والمغرِبُ كاسمِها ، وكنَّا نُصليِّ مع رسول الله عنه المُعربَ ، ثُمَّ نأتي مَنازِلنا وهو على قدر مِيلٍ ، فنرَى مواقِع النَّبل ، وكان يُعَجِّلُ العِشاءَ ويُؤخِّر ، والفَجرُ كاسمِها ، وكان يُغلِّسُ بها » .

وِاقْتَصَر بعضُ الْمُخرِّجين على بعضه .

وهذا سَنَدٌ جَيِّدٌ ، وابنُ عَقِيلٍ فيه مقالٌ يسيرٌ .

قال الهَيْمَيُّ في « المَجمَع » (١/ ٣١٠): « فيه عبدُ الله بنُ مُحَمَّد بن عقيلٍ ، وهو مُختلَفُ في الاحتجاج به ، وقد وَثَقه التِّرمذِيُّ ، واحتجَّ به أحمدُ وغيرُه ».

قال البَرَّارُ: « لا نَعلَمُ له طريقًا عن جابرِ إلَّا هذا ».

كذا قال ! وله أكثرُ من طريقٍ ..

منها ما : أخرَجَه الطَّيَالِسِيُّ في « مُسنَده » (١٧٧١) ..

والشَّافِعيُّ في « الأمِّ » (١/ ٧٤) ، وفي « المُسنَد » (١٥٨) ، ومِن طريقِه البيهقيُّ في « المَعرِفة » (٢/ ١٩٦) قال : ثنا ابنُ أبي فُدَيكِ ..

وأحمدُ (٣/ ٣٨٢) قال : حدَّثَنا يزيدُ بنُ هارون ..

وابنُ خُزَيمَةَ (٣٣٧) مِن طريق عُبيد الله بن عبد المَجِيد ..

والطَّحَاوِيُّ فِي « شرح المعاني » (١/ ٢١٣) من طريق أسد بن مُوسَى ، قالوا: ثنا ابنُ أبي ذئب ، عن اللَقبُرِيِّ ، عن القَعقَاع بن حكيم ، عن جابر ابن عبد الله ، قال : كُنَّا نُصَلِّي مع رسُول الله عَلَيْ المغربَ ، ثُمَّ نأتي بني سَلَمَة ، ونَحنُ نُبصرُ مواقعَ النَّبُل .

وسَنَدُهُ صحيحٌ .

ومنها ما : أخرجه عَبْدُ بنُ حُميدٍ في « المُنتخَب » (١١٢٨) ..

والبزَّارُ (٥٧٢-كشف) قال : حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ مَعمَرٍ ، قالا : أخبَرَنا يَعلَى بنُ عَبدٍ ، ثنا أبو بكر المَدنِيُّ ، عن جابرٍ ، قال : كُنَّا نُصَلِّي مع رسُول الله عَلَى المُعربَ ، ونَحنُ نَنظُر إلى السَّدَفِ .

وسَنَدُه ضعيفٌ ؛ لضعف أبي بكر المَدَنِيِّ الفضلِ بنِ مُبَشِّرٍ ، فقد ضَعَّفه ابنُ مَعِينٍ والنَّسائِيُّ وأبو حاتم وغيرُهم ، وقال ابنُ عَدِيٍّ : « له عن جابرٍ دُون العَشَرة ، وعامَّتُها لا يُتابَعُ عليها » .

أُمَّا الْهَيْثُمِيُّ فقال (٢/ ٨٢) : ﴿ أَبُو بِكُرِ الْمَدَنِيُّ مِجْهُولٌ ﴾ !!

ومنها ما : أخرَجَهُ ابنُ المُنذِر في « الأوسط » (٢/ ٣٦٨) قال : حدَّثنا الرَّبِيعُ بنُ سُليهان ، قال : ثنا ابنُ وهب ، قال : أخبَرَنِي أُسامةُ ، عن مُحمَّد الرَّبِيعُ بنُ سُليهان ، أنَّهُ سمع جابر بن ابن عمرو بن حَلْحَلَةَ الدِّيلِيُّ ، عن وهب بنِ كَيسَانَ ، أنَّهُ سمع جابر بن عبد الله ، يقولُ : كُنَّا نُصَلِّي مع النَّبِيِّ عَيْلِيْ المغرب ، ثُمَّ نَرجِعُ ، فنتَنَاضَلُ ، حتَى نَبلُغ مَنازلَنا في بني سَلَمَة ، فننظُر إلى مواقع نَبلِنا من الإسفارِ .

وهذا سَنَدٌ صالحٌ ، وأُسامةُ بنُ زيدٍ فيه مقالٌ .

وعُقبةُ بنُ عبد الرَّحن لم يُوَثِّقه إلَّا ابنُ حِبَّان (٥/ ٢٢٧) ، ولم يَروِ عنه إلَّا عبدُ الحَميد بنُ يزيد . والله أعلم .

ومنها ما : أخرَجه الشَّافِعِيُّ في « الأمِّ » (١/ ٧٤) ، وفي « المُسنَد » (١٥٧) ، ومِن طريقِه البَيهَقِيُّ في « المَعرِفة » (١/ ١٩٥) ، والبَغَوِيُّ في « شرح السُّنَّة » (٢/ ٢١٦) قال : أخبَرَنا إبراهيمُ بنُ مُحمَّدٍ ، عن مُحمَّد بن عمرو بن عَلقَمةَ ، عن أبي نُعيم ، عن جابرٍ ، قال : « كُنَّا نُصلِي المغربَ مع النَّبيِّ عَيَّلِيَّهُ ، ثُمَّ نَخرجُ نتناضَلُ حتى ندخُل بُيوتَ بني سَلَمَة ننظُرُ إلى مواقِع النَّبل من الإسفار » .

وسَّنَدُه ضعيفٌ جدَّا؛ وإبراهيمُ هو ابنُ مُحمَّد بن أبي يحيى الأسلَمِيُّ، وهو مَترُوكٌ، أحسَنَ الشَّافِعِيُّ به الظَّنَّ؛ لأنَّه سمِع منه وهُو صغيرٌ، كما قال ابنُ حِبَّان وغيرُه. وللحديث شواهدُ عن جماعةٍ من الصَّحابَة رَائِقُهُ.

٧٧٥ – سُئلتُ عن حديث: ﴿ إِذَا فَعَلَت أُمَّتِي خَمْسَ عَشْرَةَ خَصِلَةً ، حَلَّ بِهَا البَلَاءُ ﴾ ، قالوا: ﴿ وما هُنَّ ، يا رسُول الله ؟ ﴾ ، قال : ﴿ إِذَا كَانَ المَعْنَمُ دُولًا ، والأَمَانَةُ مَعْنَمًا ، وَالزَّكَاةُ مَعْرَمًا ، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زُوجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّه ، وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ ، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّه ، وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ ، وَارتَفَعَت الأَصواتُ فِي المَسَاجِدِ ، وَكَانَ زَعِيمُ القومِ أَرذَكُهُم ، وَأَكْرِمَ الرَّجُلُ خَافَةَ شَرِّهِ ، وَشُرِبَتِ الخُمُورُ ، وَلُبِسَ الْحَرِيرُ ، وَأَبْسَ الْحَرِيرُ ، وَالْبَسَ الْحَرِيرُ ، وَلَيْنَ آخِرُ هَذِهِ الأُمَّةِ أَوَّلَهَا ، وَالْيَرَتَقِبُوا عِندَ ذَلِكَ رِيعًا حَمَرًاءَ ، أَو خَسفًا وَمَسخًا » . فَلْيَرتَقِبُوا عِندَ ذَلِكَ رِيعًا حَمَرَاءَ ، أَو خَسفًا وَمَسخًا » .

• قلتُ : هذا حديثُ باطلٌ ، كما قال الدَّار قُطنِيُّ .

أَخرَجَهُ التِّرمَذِيُّ (٢٢١٠)، ومِن طريقه ابنُ الجَوزِيِّ في « الواهيات » (٢/ ٣٦٧) قال : حدَّثنا صالحُ بنُ عبد الله التِّرمَذِيُّ ..

وابنُ حِبَّان في « المجروحين » (٢/ ٢٠٧) من طريق قُتَيبَة بن سعيدٍ ، والرَّبيع بن ثعلبٍ ..

والخَطِيبُ في ﴿ تاريخ بغداد ﴾ (٣/ ١٥٨) من طريق مُحَمَّد بن الفَرَج ابن فَضَالة ..

والشَّجَرِيُّ في « الأمالي » (٢/ ٢٥٤ - ٢٥٥، ٢٦٥، ٢٦٨) مِن طريق إبراهيم بن عليٍّ البَزَّارِ ، وعبد الرَّحن بن وَاقدٍ ، والرَّبيع بن ثعلبٍ ،

قالوا: ثنا الفَرَجُ بنُ فَضَالة ، عن يحيى بن سعيدِ الأنصاريِّ ، عن مُحمَّد ابن عُمَر بن عليٍّ ، عن عليٍّ بن أبي طالب ، عن رسُول الله عَيَّالَةٍ .

قال التِّرمذيُّ : « هذا حديثٌ غريبٌ ، لا نعرفُهُ من حديث عليِّ بن أبي طالبٍ إلَّا من هذا الوجه ، ولا نَعلَمُ أحدًا رواه عن يحيى بن سعيدٍ الأنصاريِّ ، غيرَ الفَرَج بن فَضَالَة ، والفَرَجُ بنُ فَضَالَة قد تَكلَّم فيه بعضُ أهل الحديث ، وضعَّفَه من قِبَل حِفظه » .

وقال ابنُ حِبَّان : « فَرَجُ بنُ فَضَالة كان مِمَّن يَقلِب الأسانيد ، ويُلزِقُ الْمُتُونَ الواهيةَ بالأسانيد الصَّحيحة ، لا يَجِلُّ الاحتجاجُ به » .

وقال أحمد بن حنبل: «حديثُه عن يحيى بن سعيدٍ مُضطرِبٌ »، وكذلك قال ابنُ مَهدِيٍّ ، والبُخاريُّ ، ومُسلِمٌ ، وزَكَرِيَّا السَّاجِيُّ ، وآخرون ، ضَعَّفُوه في روايته عن يحيى بن سعيدٍ الأنصاريِّ ، وهذا الحديث مِنها.

وسُئل الدَّارَقُطنِيُّ عن هذا الحديث ، فقال: « هذا باطلٌ » ، فقال له البَرقَانِيُّ : « مِن جِهَة فرَج ؟ » ، قال : « نعم » .

وأبدى ابنُ الجَوزِيِّ عِلَّةً أُخرى ، فقال : « مُحَمَّدُ بنُ عليٍّ لَم يَرَ عليَّ بن أبي طالب » .

وله شاهدٌ مِن حديث أبي هُريرة .

أَخرَجَهُ التِّرمَذيُّ (٢٢١١) قال : حدَّثَنا عليُّ بنُ حُجْرٍ ، قال : حدَّثَنا عليُّ بنُ حُجْرٍ ، قال : حدَّثَنا عليُّ بنُ عُخمَّدُ بنُ يزيدَ الواسِطِيُّ ، عن المُستلِم بنِ سعيدٍ ، عن رُمَيحِ الجُدَامِيِّ ، عن أبي هُريرَةَ ، قال : قال رسُولُ الله عَنْظُيْهُ : « إذا اتُّخِذَ الفَيءُ دُولًا ،

والأمانةُ مَغناً ، والزَّكاةُ مَغرَمًا ، وتُعلِّم لغير الدِّين ، وأطاع الرَّجُلُ امرأتَهُ وعقَّ أُمَّهُ ، وأدنَى صديقَهُ وأقصَى أباه ، وظهرت الأصواتُ في المساجد ، وساد القبيلة فأسِقُهُم ، وكان زعيمَ القوم أرذلُهُم ، وأكرِم الرَّجُلُ مَخافة شَرِّه ، وظهرت القيناتُ والمعازفُ ، وشُربت الخُمور ، ولَعَنَ آخِرُ هذه الأُمَّةِ أَوَّلَهَا ، فليَرتَقِبُوا عند ذلك ريحًا حمراءَ ، وزلزَلَةً ، وخَسفًا ، ومَسخًا ، وقَذفًا ، وآياتٍ تتابعُ كنظام بالٍ قُطع سِلكُهُ فتتابع » .

وأخرَجَهُ الدَّارَقُطنِيُّ في « الأفراد » \_ كما في « أطراف الغرائب » ( ٥٠٢٠) \_ ، من طريق عَمرِو بن شِمرٍ ، عن جابر بن يزيد الجُعفِيِّ ، عن رُمَيح الجُذامِيِّ بهذا . وقال : « تفرَّد به عمرُو بنُ شِمرٍ ، عن جابرٍ » .

• قلتُ : وابنُ شِمرٍ هالكٌ . وجابرٌ الجُعفِيُّ واهٍ .

قال التِّرمِذِيُّ : « حديثٌ غريبٌ » ، يعني: ضعيفٌ ؛ وآفَتُه رُمَيحٌ الجُّذَامِيُّ ؛ مِهولٌ ، كما قال ابنُ القَطَّان ، والذَّهَبيُّ ، وابن حَجَر .

وأمَّا قولُه: « إذا كان المَغنَم دُولًا » ، فالمقصود: إذا كان مالُ الفَيءِ يُتَدَاوَلُ بين الأغنياء وأصحابِ المناصب ، ويُؤخَذ غَلَبةً وأثَرَةً ، كما يَصنَعُ أهلُ الجاهِليَّة ، فيكون لقوم ، دُون قوم ، ويُحَرَمُهُ الفقراءُ .

و « دُولًا » يكون بضم الدَّال ، وكسرها ، كما قال تعالى : ﴿ كُنْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمُ ﴾ [الحشر: ٧] .

والله أعلم.

٢٧٦ - سُئلتُ عن حديث: « إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوفِ » .

• قلتُ: هذا حديثٌ ضعيفٌ.

أَخرَجَه أَبُو دَاوُد (٦٧٦) ، وابنُ مَاجَهْ (١٠٠٥) ، وابنُ حِبَّان (٣٩٣) ، وابنَ حِبَّان (٣٩٣) ، والبَعَوِيُّ في « شرح السُّنَّة » (٣/ ٢٧٤) من طريق أُسامة بن زيدٍ ، عن عُثمان بن عُروَة ، عن عروة ، عن عائشةَ مرفوعًا .

قال البيهقيُّ : « كذا قال ! والمحفوظُ بهذا الإسناد ، عن النَّبيِّ عَيُّكَ : إِنَّ اللهُ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ » ا.هـ .

ويَظْهَرُ أَنَّ هذا الوهَمَ مِن أُسَامَة بن زيدٍ ، فَلَم أَقِفَ عَلَى مَن تَابَعه . ومع هذا فَقَد حَسَّنه الحافظُ في « الفتح » (٢/٣/٢) ، وسَبَقَه المُنذِرِيُّ ! والله أعلم .

٢٧٧ - سُئلتُ عن حديث : « إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الثَّانِي ؟ »، قال : « وَالصَّفِّ الثَّانِي ؟ »، قال : « وَالصَّفِّ الثَّانِي » .

• قلتُ : هذا حديثٌ صحيحٌ .

أخرَجَهُ أبو داوُد (٢٦٢) ، والنَّسَائيُّ (٢/٨٩ – ٩٠) ، وابنُ ماجَهُ (٩٩٧) ، والدَّارِمِيُّ (١/ ٢٣٢) ، وأحمدُ (٤/ ٢٨٥ ، ٢٩٧ ، ٢٩٧ ، ٣٠٤ ، ٣٠٤ ، ٩٩٧ ، وابنُ حِبَّان و ٥/ ٢٦٢) ، والطَّيَالِيِيُّ (٤١٧) ، وابنُ خُزَيمَةَ (٣/ ٢٦) ، وابنُ حِبَّان (٣/ ٣٠) ، وابنُ الجَارُود (٣١٦) ، وعبدُ الرَّزَّاق (٢/ ٤٥) ، وأبو نُعيمٍ في ( ١/ ٣٨٠) ، والبَيهَقِيُّ (٣/ ٣٠) ، والحَاكِمُ (١/ ٢٧٥) ، والفَسَوِيُّ في « المعرفة » (١/ ١٧٧) ، والطَّبرانِيُّ في « الأوسط » (٢٠٢) ، وفي « مُسنَد الشَّامِيِّن » (٧٢٧) ، والعُقيليُّ في « الضُّعفاء » (٤/ ٨٦) في وفي « مُسنَد الشَّامِيِّن » (٧٦٧) ، والعُقيليُّ في « الضُّعفاء » (٤/ ٨٦) في عن طلحة بن مُصَرِّفٍ ، عن عبد الرَّحمن بن عَوْسَجَةَ ، عن البَرَاء بن عازبِ .

وهو عند أحمدَ وغيرِهِ مُطَوَّلُ .

وقد رواه عن طلحةَ بنِ مُصَرِّفٍ خَلْقٌ ، ذكر مِنهُم أبو نُعيمٍ نحوًا مِن ثلاثين نفسًا .

واللهُ أعلَمُ .

٢٧٨ - سُئلتُ عن حديث: « هِمَّةُ السُّفَهَاءِ الرِّوَايَةُ ، وَهِمَّةُ العُلَمَاءِ الرِّوَايَةُ ، وَهِمَّةُ العُلَمَاءِ الرِّعَايَةُ ».

وذَكَر السَّائلُ أَنَّه قرَأَهُ في كتاب « أدب الدُّنيا والدِّيْن » للهَاوَرْدِيِّ .

• قلتُ : هذا حديثُ لا يصحُّ .

فقد أخرَجَهُ ابنُ عساكرَ في « تاريخ دمشق » ، عن الحَسَن البَصريِّ ، مُرسَلًا ، ومراسيلُ الحَسَن شِبهُ الرِّيح .

٢٧٩ سئلتُ عن حديثٍ : عن مُعاذ بن جَبَلٍ مرفُوعًا : « اتَّقُوا اللَّرِيقِ ، وَالظِّلِ » .
 اللَاعِنَ الثَّلَاثَ : البُرَازَ فِي المَوَارِدِ ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ ، وَالظِّلِ » .

• قلتُ : هذا حديثٌ صحيحٌ لشواهده .

أَخرَجَهُ أَبُو دَاوُد (٢٦) ، وابنُ مَاجَهُ (٣٢٨) ، والحاكمُ (١/١٦٧) ، والطَّبَرانيُّ في « الخريب » والطَّبَرانيُّ في « الكبير » (ج٠٢/ رقم ٢٤٧) ، والخَطَّابِيُّ في « الغريب » (١/٧٠١) ، والبَيهَقِيُّ (١/٩٧) مِن طريق نافع بن يزيد ، حدَّثَني حَيْوةُ ابنُ شُرَيحٍ ، أَن أَبا سعيدٍ الحِميرِيَّ حدَّثَه ، عن معاذ بن جَبَلٍ مرفُوعًا فذَكَرَه .

قال الحاكِم: «صحيح الإسناد».

وجوَّد النَّوَويُّ إسناده في « المَجموع » (٢/ ٨٦) .

ونقل الشُّوْكَانِيُّ في « السَّيل الجَرَّار » (١/ ٦٥) أنَّ ابن حَجَرٍ حَسَّنَه .

كذا قال! وابنُ حَجَرٍ قال في «تلخيص الحبير » (١/٥٠١): «صحَّحَه ابنُ السَّكَن والحاكِمُ ، وفيه نَظَرٌ ؛ لأنَّ أبا سعيدٍ لم يَسمَع من مُعاذٍ ، ولا يُعرَف هذا الحديثُ بغير هذا الإسناد ، قاله ابنُ القَطَّان » انتهى ، فلعلَّهُ قَصَد أنَّ ابنَ حَجَرٍ حَسَّنه بشواهِدِه ، وهو كذلك ، كما يأتي إن شاء الله تعالى .

وأمَّا نَقلُ ابنِ حَجَرٍ أنَّ ابنَ القَطَّان قال : « إنَّ هذا الحديث لا يُعرَف

إِلَّا بَهِذَا الْإِسْنَادَ » ، فَوَهَمٌ مِنْهُ عَلَى ابن القَطَّانَ ؛ لأَنْ ابنَ القَطَّانَ قَالَ في « الوهم والإيهام » (٣/ ٤١) : « وأبو سعيدٍ هذا لا يُعرَف في غير هذا الإسناد » ، ولذلك صَرَّح بأنَّه مجهولٌ ، وفرقٌ كبيرٌ بين النَّقلَين .

ولو سَلَّمنا أنَّ ابن القَطَّان قال ما ذَكَرَه عنه ابنُ حَجَرٍ ، فهو مُتَعَقَّبٌ بها يأتي من الشَّواهد ، إن شاءُ الله تعالى .

ونَقَلَ الْمُنذِرِيُّ فِي « التَّرغيب » (١/ ١٣٤) عن أبي داوُد ، أنَّهُ قال : « مُرسَلُ » ، قال : « يعني : أنَّ أبا سعيدٍ لم يُدرِك مُعاذًا » .

ثُمَّ إِنَّ أَبِا سعيدٍ هذا مجهولٌ ، كما تقَدَّم .

وله شاهدٌ مِن حديث ابن عبّاسٍ راك موفُوعًا: « اتَّقُوا المَلاعِن الثّلاث: أن يَقعُد أحدُكُم في ظِلِّ يُستَظَلُّ فيه ، أو في طريقٍ ، أو في نقع ماءٍ ».

أَخرَجَهُ أَحمدُ (١/ ٢٩٩) ، والخَطَّابِيُّ في « الغريب » (١٠٨/١) من طريق ابن المُبارَك ، وابن وَهبٍ ، قالا : ثنا ابنُ لَهِيعَة ، حدَّثَني ابنُ هُبَيرَةَ ، قال : أخبَرَني من سَمِع ابنَ عبَّاسِ مرفُوعًا .

قال الحافظُ في « التَّلخيص » (١/ ١٠٥) : « فيه ضعفٌ ؛ لأجل ابن لِهَيعة . والرَّاوِي عن ابن عبَّاسِ مُبهَمُّ » .

• قلتُ : ابنُ المُبارَك وابنُ وَهبٍ ، مِن قُدَماء أصحاب ابن لهَيعَة ، ورِوايَتُهم ، مع من سَمِعُوا من ابن لهَيعَة قبل احتراق كُتُبِه ، متهاسِكَةُ .

ورَوَاهُ أَبُو هُرِيرَة مرفُوعًا بلفظ: « اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ » ، قالوا: « وما اللَّعَّانَانِ ، يا رسُول الله ؟ » ، قال: « الَّذِي يتَخَلَّى في طريق النَّاس ، أو في ظِلِّهِم » .

أَخرَجَه مُسلِمٌ (٢٦٦/ ٢٦)، وأبو عَوَانة (١/ ١٩٤)، وأحمدُ (٢/ ٣٧٢)، وأبو داوُد (٢٥)، وابنُ حِبَّان (١٤١٥)، وأبو يَعلَى (٦٤٨٣)، وأبو يُعلَى (٦٤٨٣)، وابنُ الجَارُود في « المُنتقَى » (٣٣)، وإسماعيلُ ابنُ جعفرٍ في « حديثه » (٢٩٣)، والبَيهَقِيُّ (١/ ٩٧)، والبَغوِيُّ في « شرح السُّنَة » (١/ ٣٨٣) من طريق العَلَاء بن عبد الرَّحمن، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه مُويَرة.

ورَوَاهُ ابن عَدِيٍّ في « الكامل » (٦/ ٢٣١٣) من طريق مُسلِم بن خالدٍ الزِّنجِيِّ ، عن العَلَاء بهذا ، وقال : « إن مُسلِمًا تَفَرَّد به ، وأنَّ الحديثَ غيرُ محفوظٍ » .

كذا قال ! ولم يَتَفَرَّد به الزِّنجِيُّ ، فتابَعَهُ إسماعيلُ بنُ جعفرٍ ، وسُليمانُ ابنُ بِلالٍ ، ومُحَمَّدُ بنُ جعفر بن أبي كَثيرٍ ، كما شَرَحتُه في « تنبيه الهاجد » (١٦٣٤) ، والحمدُ لله .

وله شواهدُ أخرَى .

فَأَخْرَجَهُ ابنُ عَدِيٍّ (٥/ ١٦٧٢) من حديث عبد الله بن عَمْرٍو ، بلفظ: « نَهَى رسُولُ الله عَنْ لَكُ أَن يُتَخَلَّى تحت شَجَرةٍ مُثمِرةٍ » .

وفي إسناده عُمَرُ بنُ مُوسَى الوَجِيهِيُّ ، وليس له وَجَاهَةٌ قطُّ ؛ فإنَّه في عِداد من يَضَعُ الحديث ، كما قال ابنُ عَدِيٍّ ، وأسقَطَهُ سائرُ النُّقَّاد .

وفي الباب عن ابن عُمَر رفظ ، قال : « نَهَى رسُول الله عَنْ اللهُ عَلَيْ أَن يُصَلَّى على قَارِعة الطَّريق ، أو يُضرَبَ الخلاءُ عليها ، أو يُبالَ فيها » .

أَخرَجَهُ ابنُ ماجَهُ (٣٣٠) ، والطَّبَرانيُّ في « الكبير » (ج١١/

رقم • ١٣١٢) من طريق عَمْرو بن خالدٍ الحَرَّانِيِّ، ثنا ابنُ لِهَيعَة ، عن قُرَّة ، عن الزُّهرِيِّ ، عن سالم ، عن أبيه .

قال الحافظ في « التَّلَخيص » (١/ ٥٠٥) : « في إسناده ابنُ لَهِيعة ، وقال الدَّارَقُطنِيُّ : رَفعُهُ غيرُ ثابتٍ » .

وضَعَّف إسناده البُوصِيرِيُّ في « الزَّوَائِد » (١/ ١٤١) بابن لَهِيعَة وشَيخِه ، ثُمَّ قال : « ولكن لِلمَتن شواهدُ صحيحةٌ » انتهَى .

وله طريقٌ آخرُ عن ابن عُمَر ، بلفظ : « نَهَى رسُول الله عَنَالَةُ أَن يَتَخَلَّى الرَّجلُ عَلى ضفَّة نهر جارٍ » . الرَّجلُ تحت شَجَرةٍ مُثمِرة ، ونهى أن يَتَخَلَّى الرَّجلُ على ضفَّة نهر جارٍ » . أخرَجه ابنُ عَدِيٍّ (٦/ ٢٠٥٠) ، والعُقَيليُّ في « الضَّعفاء » (٣/ ٤٥٨) من طريق فُرات بن السَّائب ، عن مَيمُون بن مِهران ، عن ابن عُمَر .

وهو حديثٌ مُنكرٌ بهذا الإسناد ؛ وابنُ السَّائب مُنكَرُ الحديث في مَيمُونَ بنِ مهران .

وفي الباب عن جابر بن عبد الله و من مرفُوعًا ، فذَكَر حديثًا وفي آخره : « إِيَّاكُم والتَّعرِيسَ على جوادِّ الطَّريق ، والصَّلاةَ عليها ؛ فإنَّما مأوى الحَيَّاتِ والسِّباع ، وقضاءَ الحَاجَة عليها ؛ فإنَّما من المَلاعن » .

أَخرَجَه ابنُ مَاجَهُ (٣٢٩) ، وابنُ خُزَيمَة (٢٥٤٨) قالا : ثنا مُحمَّدُ بنُ يحيى ، ثنا عَمرُو بنُ أبي سَلَمة ، عن زُهير بن مُحمَّدٍ ، قال : قال سالم : سمِعتُ الحَسَن ، يقولُ : ثنا جابرٌ ، عن النَّبيِّ عَيَّالِيَّهُ ، فذكره .

وحسَّنَ الحافظُ إسنادَه في « التَّلخيص » (١/ ١٠٥) ، وتَبِعَهُ الشَّوكَانِيُّ ، كعادته ، في « السَّيل الجَرَّار » (١/ ٦٥) ، وفيه نَظَرٌ ؛ لأنَّ من النَّكَارة في هذا الإِسناد قولُ الحَسَن : « ثنا جابرٌ » ، وأَحسَبُ أنَّ هذا أَتَى من قِبَلِ زُهَيرِ بنِ مُحَمَّدٍ ؛ فقد ذَكَر غيرُ واحدٍ من النُّقَّاد أنَّ رواية أهل الشَّام عنه مَّا تَكثُر فيها المناكيرُ ، وعَمرُو بن أبي سَلَمة شاميٌّ .

وأعَلَّه البُوصِيرِيُّ في « الزَّوائد » (١/ ١٤٠) بسالم بن عبد الله الخَيَّاطِ ، وذَكَر تَضعِيفَه عن ابنِ مَعِينٍ ، والنَّسَائيِّ ، وأبي حاتم ، والدَّارَقُطنِيِّ ، وابنِ حِبَّان . ولذلك قال ابنُ خُزيمة : « إنْ صَحَّ الخَبَرُ ، فإنَّ في القلب مِن سَهَاع الحَسَن من جابرِ » ، وقد صَرَّح ابنُ مَعِينٍ أنَّهُ لم يَسمَع منه ، وكذلك قال بَهنُ ، وأبو زُرعَة ، ونقل ابنُ خُزيمَة (٤/ ١٤٥) عن الذُّهلِيِّ ، وكذلك قال بَهنُ ، وأبو زُرعَة ، ونقل ابنُ خُزيمَة (٤/ ١٤٥) عن الذُّهلِيِّ ، أنَّهُ قال : «كان عليُّ بنُ عبد الله يُنكِرُ أن يكون الحَسَنُ سمع من جابرٍ » .

وقد رواه هِشامُ بنُ حسَّان ، عن الحَسَن ، عن جابرِ بالعنعنة مرفوعًا : « إذا كُنتُم في الحِصبِ فأمكِنُوا الرُّكَب أسِنَتَها ، ولا تَعدوا المَنازِلَ . وإذا كنتُم في الجَدب فاستَنجُوا . وعليكُم بالدُّلجة ؛ فإنَّ الأرض تُطوَى بالليل ، فإذا تغوَّلت عليكُم الغيلانُ فبادِروا بالأذان ، ولا تُصلُّوا على جَوَادِّ الطَّريق ، ولا تَنزِلوا عليها ؛ فإنَّها مأوَى الحيَّاتِ والسِّباعِ ، ولا تَقضُوا عليها الحوائج ؛ فإنَّها المَلاعِنُ » .

أَخرَجَهُ أبو داوُد (٢٥٧٠) قال: حدَّثَنا عُثمانُ بنُ أبي شيبَةَ ..

والنَّسائِيُّ في « اليَوم والليلة » (٩٥٥) ، ومن طريقه ابنُ عبد البَرِّ في « التَّمهيد » (٢٦٨ / ٢٦) قال : أخبَرَنا أحمدُ بنُ سُليهان ..

وأحمدُ (٣/ ٢٠٥، ٢٨١ – ٣٨٢) ..

وأبو يَعلَى (٢٢١٩) قال : حدَّثَنا أبو خَيثَمةَ زُهَيرُ بنُ حَربٍ ، قالُوا : ثنا يزيدُ بنُ هارُون ، قال : أنبأنا هشامُ بنُ حسَّانَ بهذا الإسناد .

وقد خولِف هشامُ بنُ حسَّان.

خالَفه يُونُسُ بنُ عُبيدٍ \_ وهو أثبتُ النَّاس في الحَسَن \_ ، فرواه عن الحَسَن ، عن سعد بن أبي وقَّاصٍ ، قال : « أمَرَنا رسولُ الله عَلَيْكُمُ إذا تغوَّلت لنا الغُولُ \_ أو : إذا رأينا الغولَ \_ نُنادِي بالأذان » .

أَخرَجَه البزَّارُ في « مُسنَده » (١٧٤ - مُسنَد سعدٍ) ، والدَّورَقيُّ في « مُسنَد سعدٍ » (ق٨١/٢) ، وابنُ عَدِيٍّ في « الكامل » (٧/ ٢٦٠٩) ، والبَيهَقِيُّ في « الدَّلائل » (٧/ ٢٠٤) .

قال البزَّارُ: « وهذا الحديثُ لا نَعلَمُهُ يُروَى عن سعدٍ إلَّا مِن هذا الوجه. ولم نَسمَعهُ إلَّا مِن حديث يُونُس، عن الحَسَن، عن سعدٍ. ولا نَعلَمُ سَمِع الحَسَنُ مِن سعدٍ شيئًا ».

وانظُر بقيَّة البَحث في تَخريجي على « مُسنَد سعد بن أبي وَقَّاصٍ » (١٧٤) للبزَّار . والحمدُ لله تعالى .

قال الهَيَشَمِيُّ في « مَجَمَع الزَّوائد » (٣/ ٢١٣) : « رواه أبو يَعلَى ، ورجالُهُ رجالُ الصَّحيح » ، وفاته أن يَعزُوه لأحمد .

وليس في قولِه تصحيحٌ للإسناد ، كما هو معلومٌ .

وفي الباب أخيرًا ، عن سعد بن أبي وقَّاصٍ ولتَّ موقُوفًا : « إِيَّاكُم واللَّهِ عَلَى الطَّريق ، فلا يَمُرَّ أحدٌ في الطَّريق

إِلَّا قال : لَعَن اللهُ مَن فَعل هذا ! » .

أَخرَجَه الْخَرَائِطِيُّ في « مَساوِئ الأخلاق » (٧٩٥) مِن طريق عَمْرو ابن مَرزُوقٍ ، ثنا شُعبةُ ، عن بَيَان بن بِشرٍ ، قال : سمِعتُ قيسَ بن أبي حازمٍ ، يقول : خَطَب سعدٌ ، فقال : ....

وسَنَدُهُ صحيحٌ .

ورواه أبو عبَّادٍ يحيى بنُ عَبَّادٍ ، ثنا شُعبَةُ بهذا الإسناد ، إلَّا أنَّه قال : أَظُنُّه رَفَعه .

أَخرَجَهُ الدَّارَقُطنِيُّ في « العِلل » (١/ ١٢٣/١) ، وذَكَرَه أيضًا عن مُحُمَّد ابن مُحمَّد ابن مُحمَّد ابن مُحمَّد ابن مُحميدٍ ، عن الطَّيَالِسِيِّ ، عن شُعبة بهذا الإسناد مرفُوعًا .

وابن مُميدٍ واهٍ ؛ ولذلك جَزَمَ الدَّارَقُطنِيُّ بصِحَّة وقفِه ، لاسِيَّا وقد رَوَاه إسهاعيلُ ابنُ أبي خالدٍ ، عن قيس بن أبي حازمٍ ، عن سعدٍ موقُوفًا عليه .

ولا يصِحُّ مِن المرفُوع إلَّا حديثُ أبي هُريرَة الذي أخرَجَه مُسلمٌ. والله أعلم.

• ٢٨ - سُئلتُ عن صحَّة ومعنى حديث : نَهَى رَسُولُ الله عَلَيْكَ ، عن عَسْبِ الفَحل .

• قلتُ : هذا حديثٌ صحيحٌ .

أَخرَجَه البُخارِيُّ في « الإجارة » (٤/ ٢٦) ، ومِن طريقه البَغَوِيُّ في « شرح السُّنَّة » (٨/ ١٣٨) ، وأبو داوُد (٣٤٢٩) ، وابنُ حِبَّان (ج ١١/ رقم ٢٥٦٥) ، والبَيهَقِيُّ في « المعرفة » (٨/ ٢٤٦) عن مُسَدَّد بن مُسَرهَد ، ثنا إساعيلُ بنُ إبراهيم ، عن عليِّ بن الحكم ، عن نافع ، عن ابن عُمَر فذكرَه . واستدرَكَهُ الحاكمُ (٢/ ٤٢) على البُخاريِّ ، فوَهِم (١٠) .

وأَخرَجَه الشَّافِعِيُّ في « سُنَن حرملةً » \_ كما في « المعرفة » (١٤٦/٨) للبَيهَقِيِّ \_ ، وأَحمدُ (٢/ ١٤) ..

والنَّسَائِيُّ في « الكُبرَى » (٤/ ٥٤) ، وفي « المجتبَى » (٧/ ٣١٠) قال : أخبَرَنا إسحاقُ بنُ إبراهيم ..

والتِّرمذِيُّ (١٢٧٣) قال : حدَّثَنا أحمدُ بنُ مَنِيعٍ ، وأبو عَمَّارٍ الحُسينُ بن حُرَيثٍ ..

<sup>(</sup>١) قال الحافظُ في « الفَتح » (٤/ ٢٦٢) : « وقد وَهِمَ في استِدراكِه ، وهو في البُخاريِّ كها تَرَى ، وكأنَّه لمَّا لم يره في « كتاب البُيوع » توهَّم أنَّ البُخاريَّ لم يُحِرِّجه » . وسَبَقَهُ شيخُه ابن الملقِّن ، فقال في « التَّوضيح » (١٥/ ،١٥) : « هذا الحديثُ من أفراد البُخارِيِّ ، وأغرَبَ الحاكِمُ فاستدرَكَه ... وانفَرَدَ مُسلمٌ بإخراجِه من حديث جابرٍ » انتهَى .

وابنُ الجارُود في « المنتقَى » (٥٨٢) قال : حدَّثَنا أبو سعيدٍ الأَشَجُّ ، قالوا : ثنا إسهاعيل بن إبراهيم بهذا .

وأخرَجَه البُخارِيُّ في « الإجارَة » (٤/ ٤٦١) ، ومِن طريقِه البَغوِيُّ في « شرح السُّنَّة » (٨/ ١٣٨) قال : حدَّثَنا مُسدَّدُ بنُ مُسَرهَدٍ ..

والنَّسَائِيُّ في « الكُبرَى » (٤/ ٥٤) ، وفي « المجتبَى » (٧/ ٣١٠) قال : أنبأَنَا حُميدُ بنُ مَسعَدة ، قالا : ثنا عبدُ الوارِث بن سعيد ، عن عليِّ بن الحَكَم بهذا الإسناد سواء .

وأخرَجَه أبو داوُد \_ مِن روايَة ابنِ داسَّهْ \_ ، ومِن طريقه البيهَقيُّ في « المَعرفة » (٨/ ١٤٦) قال : حدَّثَنا مُسدَّدٌ ، ثنا إسهاعيلُ بنُ عُليَّة ، عن عليِّ بن الحَكَم بهذا .

قال البَيهَقِيُّ : « ورواه الشَّافِعيُّ في « مُسنَد حَرمَلة » ، عن إسهاعيل بن عُليَّة » .

وأخرَجَه أبو نُعيمٍ في « الجِلية » (٩/ ١٦١) مِن طريق عبد الرَّحمن بن مَهدِيٍّ ، ثنا يزيدُ بنُ زُرَيع ، عن عليِّ بن الحَكَم بهذا الإسناد .

قال التِّر مِذِيُّ: « هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ » .

وللحَديث شواهدُ عن أنَسٍ، وجابرِ بن عبد الله ، وعليِّ بن أبي طالبٍ وأبي هُريرَة ، وأبي سعيدٍ الخُدرِيِّ رَفِيُّ .

أَخرَجَه النَّسائِيُّ (٧/ ٣١٠) قال : أَخبَرَنا عِصْمَةُ بنُ الفضل .. والتِّرمِذيُّ (١٢٧٤) ، والطَّبرانيُّ في « الصَّغير » (١٠٣٢) ، والبَيهَقِيُّ (٥/ ٣٣٩) عن عبدة بن عبد الله الصَّفَّارِ ، قالا : ثنا يحيى بنُ آدَمَ ، ثنا إبراهيم إبراهيم بن مُميدٍ الرُّؤاسِيُّ ، عن هشام بن عُروة ، عن مُحمَّد بن إبراهيم التَّيميِّ ، عن أنسٍ ، قال : جاء رجُلٌ مِن بني الصَّعْق - أَحَدِ بني كِلابٍ - إلى رسول الله عَلَيْكُ ، فسألَهُ عن عَسْبِ الفَحل ، فنهاه عن ذلك ، فقال : « إنَّا نُكرِمُ على ذلك » .

زاد عَبْدةُ بنُ عبد الله : فَرخَّص له في الكرامة .

قال الطَّبَرانِيُّ : « لم يَروِه عن مُحُمَّدِ بنِ إبراهيم إلَّا هشامُ بنُ عُروة ، ولا عن هشام إلَّا إبراهيمُ بنُ مُمَيدٍ . تفرَّد به : يحيَى بنُ آدمَ » .

وقال التِّرمِذِيُّ : «هذا حديثٌ حسَنٌ غريبٌ ، لا نَعرِفُهُ إلَّا مِن حديث إبراهيمَ بنِ مُميدٍ ، عن هشام » .

• قلتُ : وإسنادُهُ صحيحٌ ، كُلُّهم ثقاتٌ .

وله طريقٌ آخرُ ..

أَخْرَجُهُ أَحْدُ (٣/ ١٤٥)..

وأَبُو يعلَى (٣٥٩٢) قال : حدَّثَنا أَبُو مُوسَى ، قالا : ثنا حَسَنُ بنُ موسَى الأشيَبُ ، ثنا ابنُ لَهَيعَة ، ثنا يزيدُ بنُ أبي حبيبٍ ، وعُقَيلُ بنُ خالِدٍ ، عن ابن شِهابٍ ، عن أنس بن مالكِ ، أنَّ رسول الله عَمَالَة نَهَى أن يَبيعَ الرَّجُلُ فِحْلَةَ فَرَسِه .

وأخرَجَه ابنُ أبي حاتمٍ في « العلل » (٢٨٣٦، ٢٨٣٦) قال: سمعتُ أبي، وحدَّثَنا حَرمَلَةُ ، عن أبن وَهبٍ ، عن ابن لَهِيعَةَ ، عن يزيدَ بنِ أبي حبيبٍ ، عن ابن شِهابٍ ، عن أنسٍ ، أنَّ النَّبيَّ عَلَيْ نَهَى عن أَجر عَسْبِ الفَحل.

قال أبو حاتِم : « إنَّما يُروَى مِن كلام أنسٍ . ويزيدُ لم يَسمَع مِن الزُّهرِيِّ ، إنَّما كتبَ إليه » .

وروَاه الدَّارَقُطنِيُّ في « الأفراد » \_ كها في « أطراف الغَرائب » (١١٣٩) \_ بلفظ أحمدَ السَّابِقِ ، وقال : « تفرَّد به ابنُ لهَيعَةَ ، عن يزيدَ بن أبي حبيبٍ ، عنه . وَوَقَفه اللَّيثُ . ورَفَعَهُ ابنُ لِهَيعَةَ ، عن يزيدَ » .

وذَكَرَه الدَّارَقُطنِيُّ في مَوضِع آخرَ من « الأفراد » \_ كما في « الأطراف » ( ١٣٨ ) \_ بلفظ : نَهَى رسولُ الله عَنْ اللهُ عَنْ عَسْب الفَحل .

• قلتُ: وقد خالَفَه \_ أعني : عبدَ الله بنَ يُوسُف \_ في سياقِهِ : الحسنُ ابنُ موسَى ، فرواه عن ابنِ لَهيعَةَ ، عن عُقيلٍ ، بلفظ : نَهَى أن يبيع الرَّجُلُ فِحلَةً فَرسِهِ .

وله طريقٌ ثالثٌ عن أنس ..

أَخرَجَه ابنُ عَدِيٍّ فِي « الكامل » (٣/ ١٢٣٥) ، ومِن طريقِهِ البَيهَقِيُّ فِي المَعرِفة » (٨/ ١٤٦ – ١٤٧) قال : حدَّثنا مُوسَى بنُ الحَسَن الكُوفِيُّ بمصر ، قال : حدَّثنا عبدُ الغنِيِّ بنُ عبد العزيز الفقيهُ ، ثَنَا مُحمَّد بن إدريس الشَّافِعيُّ ، قال : حدَّثني سعيدُ بنُ سالمِ القدَّاحُ ، عن شبيبِ بنِ عبد الله البَجلِيِّ - مِن أهل البَصرة - ، عن أنس بن مالكِ ، أنَّ رسول الله عَلَيْ نَهَى عن ثَمَن عَسْبِ الفَحل .

وأَخرجَه البيهقِيُّ أيضًا (٨/ ١٤٧) عن الْمَزنِيِّ ، قال: حدَّثنا الشَّافِعِيُّ ،

بهذا الإسناد.

وسعيدُ بنُ سالم ، فالأكثَرون على تقوِيَةِ أمره ، وخَتَم ابنُ عَدِيٍّ تَرجَمَته بقولِه : « هو حَسَنُ الحديث ، وأحاديثُهُ مُستقيمةٌ ، ورأيتُ الشَّافعيَّ كثيرَ الرِّوايَة عنه . كتَبَ عنه بِمكَّة ، عن ابن جُريج ، والقاسِم بن مَعنٍ ، وغيرِهما . وهُو عِندي صَدوقٌ ، لا بأس به ، مقبولُ الحديث » .

أمَّا شبيبُ بنُ عبد الله ، فهَا عرَفتُه . والله أعلم .

\* ثانيًا: حديثُ جابرِ بنِ عبد الله على .

أَخرَجَه مُسلمٌ في « المُساقاة » (١٥٦٥/ ٣٥) ، والبَيهَقِيُّ (٥/ ٣٣٩) عن رَوح بن عُبادَةَ ..

وابنُ أبي شَيبَة (١١/١١٥-طبع عوَّامة) قال: ثنا وكيعٌ ..

والنَّسائِيُّ (٧/ ٣١٠) ، وفي « الكُبرى » (٩/٤٧٠٠) عن حجَّاج بن مُحمَّدٍ الأعورِ ..

والبَيهَقِيُّ في « المَعرفة » (٨/ ١٤٧) عن سعيد بن سالم القدَّاح ، كلُّهُم عن ابن جُريج ، أخبَرَني أَبُو الزُّبَير ، أنَّه سمع جابرًا ، يقول : نَهَى رسول الله يَّلُكُ عن ضِرابِ الجَمَل .

ولفظُ وكيع : نَهَى عن طَرْقِ الفَحل .

واستَدرَكَه الحاكِمُ (٢/ ٤٤) على مُسلمٍ ، فَوَهِمَ .

\* ثالثًا: حديثُ أبي هُرَيرة فك .

أَخرَجَه النَّسَائِيُّ في « الكُبرَى » (٢٦٩٨ / ٧) ، وفي « المُجتبَى » (٧/ ٣١١) ، والتِّرمذيُّ في « العِلل » (١/ ٥١٠) قالا : أخبَرَنا واصلُ بنُ عبد الأعلَى ..

وابنُ ماجَهْ (٢١٦٠) قال : حدَّثَنا عليُّ بنُ مُحَمَّدٍ ، ومُحَمَّدُ بنُ طَرِيفٍ .. والدَّارِمِيُّ (٢/ ١٨٥) قال : أخبَرَنا مُحَمَّدُ بنُ عيسى ..

والطَّحاوِيُّ في « شرح المَعاني » (٥٣/٤) عن مُحَمَّدِ بنِ سعيدٍ الأَصبَهانِيِّ ، قالوا: ثنا مُحَمَّدُ بنُ فُضَيلٍ ، عن الأَعمش ، عن أبي حازمٍ ، عن أبي هُريرَة ، قال: مَهَى رسول الله عَمَّلًا عن ثَمَن الكلب ، وعَسْب الفَحل. لفظُ النَّسائِيِّ وابن ماجَهْ.

واقتَصَر الدَّارِميُّ على عَسْب الفَحل. والطَّحاويُّ على ثمن الكلب. وسَقَط ذكر أبي هريرة من « المُجتبَى » ، وهو ثابتُ في « أطراف المِزِّيِّ » (٩/ ٤٣٨) ، وفي « الكُبرَى » .

قال النَّسائِيُّ : « رواهُ ابنُ أبي عُبَيدَةَ ، عن أبيه ، وقال بدل : « عَسْبِ التيس » : البغلَ » .

ثمَّ أخرجَه في « الكُبرَى » (٢٩٩ ٤) قال : حدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَن .. وكذلك أبو يَعلَى (٦٢١٠) قال : حدَّثَنا أبو بكر بنُ أبي شَيبَة ، قالا : ثنا ابنُ أبي عُبيدة ، عن أبيه ، عن الأعمش بهذا مرفوعًا ، بلفظ : « لا يَحِلُّ ثَمَنُ الكَلب ، ومَهرُ الْبَغِيِّ » .

هذا لفظُ النَّسائِيِّ ، ولم يَذكُر « عَسْبَ البَغل » ، وأظُنَّه سَقَط من « مطبوعة السُّنَنَ » ، وهي رديئة التَّحقيق .

ولفظُ أبي يَعلَى : نَهَى رَسُولُ الله عَيْظُ ....

وإسنادُهُ صحيحٌ . وابنُ أبي عُبَيدَةَ هو مُحَمَّد بن عبد المَلِك ، وأبوه : عبدُ المَلِك بنُ مَعنِ .

وبهذه المُتابَعة يُرَدُّ على البُخاريِّ وأبي حاتِم ..

فقد قال التِّرمِذِيُّ عقبَ روايَتِهِ الحديثَ : « سَالتُ مُحَمَّدًا عن هذا الحديث ، فقال : لا أعلَمُ أحدًا روَى هذا الحديثَ غيرَ ابنِ فضيل » .

وقال ابنُ أبي حاتِمٍ في « العِلل » (٢٨٣٤) : « سألتُ أبي عن حديثٍ ، رواهُ ابنُ فُضيلٍ ، عن الأعمش ... [فذكره . قال أبو حاتِمٍ :] لم يَروه عن الأعمش ، عن أبي حازِمٍ ، عن أبي هُريرَة ، غيرُ ابنِ فضيلٍ . وأخشَى أنّه أراد : أبا سُفيان ، عن جابِر ، عن النّبيِّ عَلَيْكُ » انتهَى .

• قلتُ : فلم يتفرَّد ابنُ فضيلٍ بهذا الإسناد ، فقد تابَعَهُ عبدُ المَلِك بنُ معنِ ، كما تَقَدَّم .

ووجدتُ له متابِعًا آخر ، وهو : أسباطُ بنُ مُحُمَّدٍ ..

فرواه عن الأعمش ، عن أبي حازِم ، عن أبي هُريرَة ، قال : نَهَى رسول الله عَنْ ثَمَن الكَلب ، ومَهر البَغِيِّ .

أَخرَجَه أَبُو عَوَانة (٥٢٧٦، ٤٤٩١) قال : حدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ إسماعيلَ الأَحمَسِيُّ ، قال : ثنا أسباطُ ، قال : ثنا الأعمَش بهذا .

وكذُلك رواه شَريكُ بنُ عبد الله النَّخْعِيُّ ، قال : ثنا الأعمشُ ، عن أبي صالح ، وأبي حازمٍ ، عن أبي هُريرَة مرفوعًا : « لا يجِلُّ مَهرُ الزَّانية ، ولا ثَمَنُ الكَلب » .

أَخرَجَهُ الحاكمُ في « البُيوع » (٣ /٣٣) من طريق أبي كُريبٍ ، ثنا عبدُ الرَّحن بنُ شَريكِ ، ثنا أبي بهذا .

وقال: «على شرط مُسلم»!! كذا قال!

فهذه المُتابَعةُ قاضِيةٌ بأنَّ مُحمَّدَ بنَ فُضيلٍ لم يتفرَّد بجَعل الحديث عن الأعمَش ، عن أبي حازم ، عن أبي هُريرَة . والحمد لله .

أَمَّا حديثُ أبي سُفيانَ ، عن جابرٍ ، والذي أشار إليه أبو حاتمٍ ، فقد خرَّجتُهُ في « تنبيه الهاجِد » (١٢٠١) . والحمدُ لله تعالى .

وله طُرُقٌ أُخرَى عن أبي هُريرَة للله ، يرويها عنه : مُحَمَّدُ بنُ سِيرينَ ، وعبدُ الرَّحمٰن بنُ أبي رُباحٍ . وعبدُ الرَّحمٰن بنُ أبي رُباحٍ .

وحديثُ ابنِ أبي نُعمٍ يأتي في حديثُ أبي سعيدٍ الخُدريِّ ، إن شاء الله عالى .

﴿ رابعًا : حديث أبي سعيد الخُدري فن .

أَخرَجَه النَّسائِيُّ في « الكُبرَى » (٤٦٩٤) عن حَبَّانَ بنِ مُوسَى ..

وأبو يَعلَى (٢٤) ، والطَّحاوِيُّ في « المُشكِل » (٧١١) عن الحَسَن ابن عيسى بن مَاسَرْ جَسَ ..

والطَّحاوِيُّ أيضًا ، عن نُعَيم بن حَّادٍ ، قالوا : ثنا عبدُ الله بنُ المبارَك ، عن الشَّورِيِّ ، عن هشامِ بن أبي كُليبٍ ، عن ابن أبي نُعْمٍ ، عن أبي سعيدٍ الخُدرِيِّ ، قال : نُهِي عن عَسْب الفَحل .

زاد ابنُ مَاسَرْ جَسَ : وقفيز الطُّحَّان .

• قلتُ : هكذا رَوَوه عن ابن المُبارَك ، بلفظ « ثَمِي » ، ولم يَذكُروا رسولَ الله عَنْظَة .

ورواه عبدُ الله بنُ جعفر بن غيلانَ الرَّقِيُّ ، عن ابن المُبارَك بهذا الإسناد ، بلفظ : نَهَى رسول الله عَيْنِاللهُ ....

أَخرَجَه ابنُ أبي خَيثمة في « تاريخه » (٤٧٥٩) قال : حدَّثَنا عبدُ الله بن جعفَر بهذا .

وعبدُ الله بنُ جَعفَرٍ هذا وإن كان ثقةً ، إلَّا أَنَّ النَّسائيَّ قال : « ليس به بأسٌ قبل أن يتغيَّر » . وقال هلالُ بنُ العَلاء : « ذَهَب بصرُهُ سنة (٢١٦) ، وتَغَيَّر سنة (٢١٨) ، وماتَ بعدها بِسَنتَين » . وكذلك قال ابنُ حِبَّان ، إلَّا أَنَّه وَاللهُ قال : « لم يَكُن اختلاطُه فاحِشًا ، إلَّا أَنَّه رُبَّها خالَف » .

فدلَّ هذا على أنَّ اللفظ الصَّحيح « نُهِي » لِـمَـا لم يُسمَّ فاعِلُه . وكذلك رواهُ أصحابُ الثَّوريِّ .. فَأَخْرَجَه النَّسَائِيُّ فِي « الكُبرَى » (٤٦٩٤) ، وفي « المُجتَبَى » (٧/ ٣١١) عن مُحَمَّد بن يُوسُف الفِريابيِّ ..

وابنُ أبي شَيبَة في « المُصنَّف » (٧/ ١٤٥ –١٤٦) ، والدَّارَقُطنيُّ (٣/ ٤٧) ، ومِن طريقِه البَيهَقِيُّ (٥/ ٣٣٩) عن وَكِيع بن الجرَّاح ..

والدَّارَقُطنِيُّ (٣/ ٤٧) ، ومِن طريقه البَيهقيُّ (٥/ ٣٣٩) عن عُبيد الله ابن مُوسَى ، قالُوا : ثنا سُفيان الثَّورِيُّ بهذا الإسناد مثلَه .

زاد عُبيدُ الله : وقَفِيز الطَّحَّان .

وكذلك رَجَّح أنَّ اللَّفظ « نُهِي » لما لم يُسمَّ فاعلُهُ: ابنُ القَطَّانِ الفاسِيُّ في « بيان الوَهم والإيهام » (٢/ ٢٧١-٢٧٢) ..

فإنَّ عبدَ الْحَقِّ الأَشْبيلِيَّ نَقَلِ الحديثَ في « الأحكام » عن « سُنَن الدَّارَقُطنيِّ » بلفظ: « نَهَى رسولُ الله عَلَيْ ... » ، فقال ابنُ القطَّان: « كذا ذكرَه ، وبحثتُ عنهُ فلم أجدهُ ، وإنَّما هو في « كتاب الدَّارقُطنِيِّ » في كُلِّ الرِّواياتِ هكذا مُركَّبًا لما لم يُسمَّ فاعلُه: « نَهِي عن عَسْب الفَحل ، وقفيز الطحان » . ولعلَّ قائِلًا يقولُ : لعلَّه اعتَقَد فيما يقولُه الصَّحابِيُّ مِن هذا مرفوعًا . فنقُول له : إنَّما عليه أن ينقُل لنا روايتَه ، لا رأيه ، فلعلَّ مَن يَبلُغُهُ مرفوعًا . فنقُول له : إنَّما عليه أن ينقُل لنا روايتَه ، لا رأيه ، فلعلَّ مَن يَبلُغُهُ يَرَى غيرَ ما يراه مِن ذلك ، فإنَّما نَقبل مِنه نقلَه لا قولَه » انتهَى .

ونَقَل كلامَ ابنِ القطَّان مُحْتصَرًا: المناويُّ في « فيض القَدير » (٦/ ٢٠)، فتعقَّبه الغُهاريُّ في « المُداوي » (٦/ ٣٠٥) قائلًا: « فإنَّ بَحثَ ابنِ القطَّان وتعقُّبه ضائعٌ باطلٌ ، والصَّوابُ مع عبد الحقِّ ؛ فإنَّ صيغَة الحديث عند الدَّارَقُطنيِّ مِن روايَة ابنِ أبي نُعْمِ البَجَلِيِّ ، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ ، قال:

« نَهَى عن عَسْبِ الفَحل » ، فمن عرَّف ابنَ القطَّان أنَّه مبنيٌّ لما لم يُسمَّ فاعلُه ، والواقعُ أنَّه مبنيٌّ للفاعِل وهو النَّبيُّ عَيُّكُمْ ، كما جَرَت العادَةُ أن يحذفوه أحيانًا للعِلم به ، ولاسيَّما أهل البَصرة ، فإنَّ ذلك معرُّوفٌ مِن صنيعِهِم ، منصوصٌ عليه في عُلوم الحديث ، ويُؤيِّدُهُ وُرُود التَّصريح به عَلِيْكُ فِي غير رواية الدَّارقُطنيِّ . قال الطَّحاوِيُّ في « مُشكِل الآثار » : « حدَّثَنا أَحمدُ بنُ أبي عمران ، ثنا الحَسَنُ بُن مَاسَرجَسَ مَولى ابن المُبارَك (ح) وحدَّثَنا يحيَى بُن عُثمان بن صالح ، ثنا نُعَيمُ بنُ حمَّادٍ . قالا : حدَّثَنا ابنُ المُبارَك ، عن سُفيانَ الثَّوريِّ ، عن هشأم بنِ كُليبٍ \_ كذا قال : ابن كُليبٍ \_ ، عن ابن أبي نُعْم ، عن أبي سعيدِ الخُدريِّ ، قال : نَهَى رسولُ الله عَيْكُ ... وَذَكَرَه . وأخرَجَه أيضًا ، عن سُليهانَ بنِ شُعَيبِ الكَيْسَانِيِّ ، ثنا أبي ، ثنا أبو يُوسُف ، عن عطاء بن السَّائب، عن ابن أبي نُعْم، عن بعض أصحاب النَّبيِّ عَلَيْكُم، عن النَّبِيِّ عَيْكُ ، أنَّه نَهَى عن عَسْب التَّيْسِ ، وكسبِ الحجَّام ، وقَفِيزِ الطُّحَّان . وهذا الطَّريقُ يُبرِّئُ أيضًا ساحة هشام بن كُليبٍ منه » انتهَى . • قلتُ : كذا قال ! وقد سَبَقَ ابنَ القطَّان إلى هذا : البَيهَقِيُّ ، فقال في « سُنَنِه » عقب ذِكر الحديث مِن طريق وكيع ، وعُبيد الله بن موسَى ، عن الثُّوريِّ ، بلفظ : « نُهُي » ، قال : « ورواه ابنُ الْمُبارَك ، عن سُفيان ، كما رواه عُبيدُ الله: « نُهِي » . وكذلك قاله إسحاقُ الحَنظَلِيُّ ، عن وكيع : « نُهِي عن عَسْبِ الفَحل » . ورواه عطاءُ بنُ السَّائب ، عن عبد الرَّحن بن أبي نُعم ، قال: نَهَى رسولُ إلله عَلِيْكُ ... فَذَكَرَه » انتهَى .

أمَّا ما نَقَله الغُهارِيُّ من « المُشكِل » (٢٠٧/١) من الطَّبعَة القديمة ،

فهو كما نَقَل ، وفيها أنَّ لفظ حديثِ ابنِ المُبارَك : « نَهَى رسولُ الله عَيُّكُ » ، أمَّا في الطَّبعة الجَديدة فلَفظُ الحديث : « نُهي » ، ولم يُذكَر فيه رسُولُ الله عَيَّكُ . وهذه الطَّبعة أوثَقُ مِن سابِقَتِها ؛ ففي الطَّبعة القديمة سقطُ وتحريف في مواضع كثيرة .

سلَّمنا أنه لم يَقَع ثمَّة تحريفٌ ، فإنَّ الطَّحاوِيَّ روى الحديث عن اثنين مِن تلاميذ ابنِ المُبارَك ، أوَّلُم : الحَسَنُ بنُ عيسَى بن مَاسَرْ جَسَ ، وثانيهما : نعيمُ بنُ حمَّادٍ . ولفظُ حديث ابن ماسَر جَسَ هو : « نُهِي » لما لم يُسمَّ فاعلهُ ، كما وقعَ في « مُسنَد أبي يَعلَى » ، فيكونُ هذا لفظ حديث نُعيم بنِ حمَّادٍ ، وهُو سيِّءُ الحِفظِ ، كان يَقبَل التَّلقينَ ، فيكُون هذا مِن أوهامِهِ ، لاسيَّما وقد رواهُ الثِّقاتُ عن ابن المُبارَك هكذا بالبِناءِ لما لم يُسمَّ فاعلهُ . والله أعلم .

وقد رأيتُ شيخنا الألبانيَّ ﴿ على البَيهَقِيِّ في « الإرواء » (٥/ ٢٩٦) بها وقع في « كتاب الطَّحاوِيِّ » ، وقد علمتَ ما فيه . وذهب الشَّيخُ إلى تَصحيح الإسناد ؛ لِتَرجيحه أن هشامًا هو ابنُ عائِذٍ ، وقد تقدَّم البَحثُ في ذلك . والحمدُ لله .

أمَّا روايَةُ عطاء بن السَّائِب فقد خالَفَ فيها هِشامًا أبا كُليبٍ في المَّن والإسناد.

وروايَةُ عطاءِ هذه أخرَجَها الطَّحاوِيُّ في « المُشكِل » (٧٠٩) قال : حدَّثَنا سُلَيهانُ بن شُعيبِ الكَيْسَانِيُّ ، ثنا أبي ، ثنا أبو يُوسُف ، عن عطاء ابن السَّائِب ، عن ابن أبي نُعْمٍ ، عن بعض أصحاب النَّبيِّ عَيَّالِيَّهُ ، عن

النَّبِيِّ عَيْظِهِ ، أَنَّه كان يَنهَى عن عَسْب التَّيسِ ، وكسب الحجَّام ، وقَفِيزِ الطَّحَّان .

فَخَالَفَ فِي الْمَتِن إِذْ رَفَعَه إِلَى النَّبِيِّ عَيَّالِيَّةٍ . وَخَالَفَ فِي الْإِسْنَادَ إِذْ أَبَهُمَ اسمَ الصَّحَابِّ.

وعطاءُ بنُ السَّائب كان اختَلَطَ ، وأبو يُوسُف ليس مِن قُدماء أصحابه . وقد رواه الطَّحاوِيُّ أيضًا مِن وجهٍ آخر عن أبي يُوسُف بإسقاط ابن أبي نُعْم من الإسناد .

وخُولِفَ أَبُو يُوسُف.

خَالَفَه خَالدُ بنُ عَبد الله الواسِطِيُّ ، فرواه عن عطاء بن السَّائب ، عن عبد الرَّحن بن أبي نُعْم ، قال : نَهَى رسولُ الله عَيْلِةُ عن قفيز الطَّحَّان .

أَخرَجَه مُسدَّدٌ في « مُسنَده » \_ كما في « المَطالِب العالِية » (٢/ ٩٩) \_ ، وقال الحافظُ: « هذا مُرسَلٌ حَسَنٌ »!

وذَكَر هذا الحديثَ البُوصِيريُّ في « إتحاف الخِيَرَةِ » (٢٦٢/٤) وقال : « مَدَارُ هذه الطُّرق على عبد الرَّحمن الإفريقيِّ ، وهو ضعيفٌ »!

كذا قال! والإفريقيُّ هو عبدُ الرَّحن بنُ زياد بن أنعم الإفريقيُّ ، وهو مُتأخِّرٌ قليلًا عن عبد الرَّحن بن أبي نُعم ؛ فإنَّ هذا يَروي عن الصَّحابَة ، كأبي هُريرَة ، وابنِ عُمَر ، وأبي سعيدِ الخُدريِّ ، والمُغِيرة بنِ شُعبة ، ورافعِ ابنِ خَديج ، وغيرهم .

• قلتُ : وإذ قد عُلِم أنَّ اللَّفظَ المَحفوظَ هو « نُهي » لِا لم يُسَمَّ فاعلُهُ ، فإنَّ هشامًا أبا كُليبِ قد اختَلَف العُلماءُ : مَن هو ؟!

فرجَّح المِزِّيُّ في « الأطراف » أنَّه : هشامُ بنُ عائذٍ أبو كُليبِ الكُوفيُّ .. بينَما قال ابنُ القطَّان ، والذَّهَبيُّ في « الميزان » ، وتَبِعَه الحافِظُ في « اللسان » : « لا يُعرَف » .

أمَّا ابنُ عائذٍ فإنَّه ثقةٌ.

والصَّوابُ عِندِي في ذلك أنَّ هشامًا أبا كُليبٍ راوٍ آخَرُ ، وليس هو ابنُ عائذٍ ، وإن كان الثَّوريُّ يَروي عنهُما .

وقد فرَّق بينَهما ابنُ أبي حاتِم.

ولَّا ذكره ابنُ أبي خَيثَمة في ( تاريخِه ) وروَى له الحديث ، ولم ينسِبهُ ، بل قال : ( هشامٌ أبو كُليب ) .

وكذلك فَعَل البُخارِيُّ في « تاريخِه » (٣/ ٢/ ١٩٦) ، والدُّولابِيُّ في « الكُنَى » (٣/ ٩٣٢) ، وابنُ حِبَّان في « الثِّقات » (٧/ ٥٦٨) ، ولم يَذكُرُوا عنه راويًا إلَّا الثَّوريَّ .

ولكن يُتَعقَّبُ ابنُ القطَّانِ والذَّهَبيُّ وابنُ حَجَرٍ في دعواهُم أنَّه لا يُعرَف ؛ فقد نَقَل ابنُ أبي حاتمٍ في « الجَرح والتَّعديل » (٢/٢/٤) عن عبد الله بن أحمد ، قال : « سألتُ أبي عن هشام بن كُليبِ الذي يروِي عنه الثَّورِيُّ . فقال : ثقةٌ » .

ولم أر مَن سمَّاه « هشام بن كُليبٍ » ، فلعلَّه وقع تصحيفٌ في كتاب ابن أبي حاتم ويكونُ صوابُ العبارة : « سألتُ أبي عن هشام أبي كُليبٍ » ، فيُحتَمَل حينئذٍ أن يكون أحمدُ قصد هشامَ بن عائذٍ ، ويُكُننَى أبا كُليبٍ أيضًا . فالله أعلم ، فقد أُشكل عليَّ تحريرُ الفَرق بينهما .

وقد حَكَم الذَّهبيُّ على هذا الحديثِ بالنَّكارَة بناءً على جَهالَة هشام أبي كُليبٍ، ووافَقَه الحافظُ في «اللِّسان»، ونَقَل فيه توثيقَ ابنِ حِبَّان، ولم يتعرَّض لِذِكرِ توثيقِ أحمدَ، فرُبَّما يُرجِّحُ هذا ما ذكرتُهُ أنَّ أحمدَ قصد هشام ابن عائذٍ بالتَّوثيق، ونَقلَه ابنُ أبي حاتمٍ في هشامٍ أبي كُليبٍ. فالله أعلم أيّ ذلك هو الصَّحيح.

## وقد خُولِف هشامٌ هذا .

خالَفَه المُغيرَةُ بنُ مِقْسَمِ الضَّبِّيُ ، فرواه عن ابن أبي نُعْمٍ ، أنَّه سمع أبا هُريرَة ، يقولُ : نَهَى رسولُ الله عَلَيْكُ عن كسب الحجَّام ، وعن ثمَن الكلب ، وعن عَسْب الفَحل .

أَخْرَجَه النَّسَائِيُّ فِي « الكُبرَى » (٤٦٩٣) ، وفي « المُجتبَى » (٧/ ٣٠- ٣١٠) قال : ثنا (٣١٠) قال : ثنا شُعبَةُ ، عن المُغيرَة بهذا . شُعبَةُ ، عن المُغيرَة بهذا .

وأخرَجَه أحمدُ (٢٩٩/٢) قال : حدَّثَنا مُحمَّدٌ \_ هو غُندَرٌ \_ ، حدَّثَنا مُحمَّدٌ و أخرَجَه أحمدُ (٢٩٩/٢) قال : سمِعتُ عُبيدَ الله بن أبي نُعْم يُحدِّثُ \_ قال عبدُ الله بن أبي نُعْم ، لكنْ غُندَرٌ عبدُ الله بن أبي نُعْم ، لكنْ غُندَرٌ عبدُ الرَّحمن بن أبي نُعْم ، لكنْ غُندَرٌ كذا قال \_ ، أنّه سمِع أبا هُريرَة ... فذكره ، وزاد : « وكسبَ البَغِيِّ » ، وقال في آخِرِه : « قال أبُو هُريرَة : وعَسْب الفَحل ، وهذه مِن كيسي » .

• قلتُ : هكذا وقع في هذه الرِّواية !!

والنَّهي عن « عَسْب الفَحل » ثابتٌ رفعُهُ في حديثِ أبي هُريرَة ، وأنا أخشَى أن يكُون غُندَرٌ لم يَضبط الحديثَ سَنَدًا ولا مَتنًا كها رأيتَ . ورواه عنهُ مُحُمَّدُ بنُ بشَّارٍ على الصَّواب ، ولم يَقُل في روايَته : « هذه مِن كيسي » . والله أعلم .

والصَّواب في هذا الاختِلاف على ابنِ أبي نُعْمٍ أنَّ الحديثَ مِن مُسنَد أبي هُريرَة . والله أعلم .

\* خامسًا: حديثُ عليِّ بن أبي طالبٍ فك .

أَخرَجَه عبدُ الله بنُ أَحمد في « زوائدُ المُسنَد » (١/ ١٤٧) قال : حدَّثنا مُحمَّد بنُ يحيى ..

وأبو يَعلَى (٣٥٧) ، وعنه ابنُ عَديِّ (١٧٧٦/٥) قال : حدَّثنا أَبُو خَيثُمة ..

وابنُ عَديٍّ أيضًا (٥/ ١٧٧٦) عن أبي بكرٍ ابن أبي النَّضر ..

والحاكم في «عُلُوم الحَديث» (ص ١٠٠٩)، قالوا: ثنا عبدُ الصَّمد ابن عبد الوارث، أخبَرَني أبي، ثنا الحَسَن بن ذكوانَ، عن حبيب بن أبي ثابتٍ، عن عاصم بن ضَمرَةَ، عن عليٍّ، أنَّ النَّبيَّ عَيَّلِكُمْ نَهَى عن أكل كُلِّ ذي نابٍ من السِّباع، وكُلِّ ذي مِخلَبٍ من الطَّير، وعن ثَمَن المَيْتة، وعن الحَمْر، والحُمُر الأهليَّة، وكسبِ البَغِيِّ، وعن عَسْب كلِّ ذي فَحلٍ.

قال ابنُ عَديٍّ : « وهذا الحديثُ يرويه الحَسَنُ بنُ ذكوان ، عن عمرِ و ابن خالد \_ وعَمرُ و مترُوكُ الحديث \_ ، ويُسقِطُه الحَسَنُ بنُ ذكوان من الإسناد لضعفِهِ » .

ورواية عمرو بنِ خالدٍ هذه : أخرَجَها أبو الحَسَن الحَيَّامِيُّ في « التَّاسع من الفَوائِد » (ق٣٥//١) مِن طريق إبراهيمَ الحربيِّ ، قال : ثنا أَبُو مَعمَرٍ ، ثنا عبدُ الوارث، عن الحَسَن بن ذَكوَان، عن عمرِو بن خالدٍ، عن حبيب ابن أبي ثابتٍ بهذا الإسناد، بالفَقرة الأخيرة منه.

وقال : « هذا حديثٌ غريبٌ من حديث حبيب بن أبي ثابتٍ ، عن عاصم ابن ضَمرَة . لا أعلَمُ حدَّث به إلَّا عمرُو بنُ خالدٍ » .

وَنَقَل الحَاكِمُ عن مُحَمَّد بن نصرِ ، قال : « قال أبو عبد الله مُحَمَّدُ بنُ نصر : وهذا حديثٌ لم يَسمَعه الحسنُ بنُ ذَكوانَ مِن حبيب بن أبي ثابتٍ ؟ وذلك أنَّ مُحَمَّد بن يحيَى حدَّثنا ، قال : حدَّثنا أبو مَعمَر ، قال : حدَّثني عبدُ الوارث ، عن الحَسَن بن ذكوَان ، عن عَمرِو بن خالدٍ ، عن حبيب ابن أبي ثابتٍ . وعمرٌ و هذا مُنكَرُ الحديث ، فدلَّسَه الحَسَنُ عنه » انتهى .

## أمَّا معناه:

فالعَسْبُ \_ بفتح العين ، وسُكُون السِّين ، المُهملَتين ، وفي آخره مُوحَّدةٌ \_ ، ويقال له: العَسِيبُ أيضًا ، فهو: ماءُ الفَحل ، أو أُجرَة الجِمَاع .

والفَحْلُ ، هو : الذَّكَرُ مِن كُلِّ حيوانٍ ، فرسًا كان ، أو جَمَلًا ، أو تَيْسًا ، أو غير ذلك ، كما في « الفتح » (٤٦١/٤) . ٢٨١ - سُئلتُ عن حديث : « إِذَا حَضَرتُم المَيِّتَ ، فَقُولُوا خَيرًا ؟ فَإِنَّ المَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ عَلَى مَا تَقُولُونَ » .

• قلتُ : هذا حديثٌ صحيحٌ .

أخرَجَهُ مُسلِمٌ في «كتاب الجنائز» (٢/٩١٩) قال: حدَّثَنا أبو بكر ابنُ أبي شيبة ، وأبو كُريبٍ ، قالا: ثنا أبو مُعاوية ، عن الأَعمَش ، عن شَقيقٍ أبي وائلٍ ، عن أُمِّ سَلَمة مرفُوعًا: « إذا حَضَرتُم المَيِّت ـ أو: المريض ... » ، والباقي مثله ، قالت أُمُّ سَلَمة : فليًا مات أبو سَلَمة ، أتيتُ النَّبيَّ عَيَّا ، فقُلتُ : «يا رسُول الله! إنَّ أبا سَلَمة قد مات » ، قال : «قُولي : اللَّهُمَّ ! اغفر لي وله ، وأعقِبنِي منه عُقبَى حسنةً » ، ـ قالت : ـ فقُلتُ ، فأعقَبنِي الله مَن هو خيرٌ مِنه ، مُحمَّدًا عَيَا الله .

واستدرَكَه الحاكمُ (٤/ ١٦) ، فَوَهِم .

وأخرَجَهُ ابنُ ماجَهُ (١٤٤٧) ..

والطَّبَرانيُّ في « الدُّعاء » (١١٥١) ، وأبو نُعَيمٍ في « المُستخرَج على مُسلم » (٢٠٥٥) عن عُبيد بن غَنَّام ..

وابنُ عبد البر في « التَّمهيد » (٣/ ١٨١) من طريق مُحمَّد بن وضَّاحٍ ، قال : قال أبو بَكرٍ بنُ أبي شيبة \_ وهذا في « المُصنَّف » (٣/ ٢٣٦) \_ ، قال : حدَّثنا أبو مُعاوية بهذا الإسناد .

ولم تَقَع القِصَّة في « المُصنَّف » .

وأخرَجَهُ أَحمدُ (٦/ ٢٩١) ، وابنُ سعدٍ في « الطَّبَقات » (٨/ ٨٨) ، وإسحاقُ بنُ راهَوَيه في « المُسنَد » (٩٤/١٩٠٨) ..

والتِّرمذيُّ (٩٧٧) قال : حدَّثَنا هنَّادٌ ـ هو ابنُ السَّرِيِّ ـ ..

وابنُ ماجَهُ (١٤٤٧) قال : حدَّثَنا عليُّ بنُ مُحُمَّدٍ ..

وأبو عَوانَة في « المُستخرَج » \_ كما في « إتحاف المَهَرَة » (١١٧/١٨) \_ ، قال : حدَّثَنا عليُّ بنُ حَربٍ ، ومُحمَّد بنُ عُبيدٍ ، قال سَبعَتُهُم : حدَّثَنا أبو مُعاوية بهذا الإسناد .

قال التِّر مِذِيُّ : «حسنٌ صحيحٌ ».

وأخرَجَهُ أبو داؤد (٣١١٥) ..

وابنُ حِبَّان (ج٧/ رقم ٣٠٠٥) ، وابنُ عساكِر في « تاريخ دمشق » (٣٩/ ١٩٧) عن الفضلُ بنُ الحُبَاب ، قالا : ثنا مُحمَّدُ بنُ كَثيرٍ، قال : أخبَرَنا سُفيانُ الثَّوْرِيُّ ، عن الأعمش بهذا الإسناد .

وتابعه عبدُ الرَّزَّاق، فرَوَاه عن النَّوْريِّ بهذا الإسناد، دون القصة.

أَخْرَجُه أَحْدُ (٦/ ٣٢٢) ..

والطَّبَرانيُّ في « الكبير » (ج٢٣/ رقم ٧٢٢) ، وفي « الدُّعاء » (١١٤٨) قال : حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم الدَّبَرِيُّ ، قالا : ثنا عبدُ الرَّزَّاق \_ وهذا في « مُصنَّفه » (ج٣/ رقم ٢٠٦٦) \_ .

وأخرَجَه الطَّبَرانيُّ في « الدُّعاء » (١١٤٨) من طريق عبد الصَّمَد بن حسَّان ، عن الثَّوْريِّ بهذا .

وأَخرَجَه أَبُو عَوَانة، عن أبي داوُد الحَفْرِيِّ عُمرَ بنِ سعدٍ ..

وأَبُو بَكْرِ الشَّافَعِيُّ فِي ﴿ الغَيلانيَّاتِ ﴾ (٨٦٣، ٨٦٤) ، ومِن طريقِه الشَّجَرِيُّ فِي ﴿ الأَمالِي ﴾ (١/ ٢٥٢، و٢/ ٢٨٧) عن أبي حُذيفة النَّهدِيِّ ، كلاهُما عن الثَّوريِّ بهذا .

وأَخرَجَه النَّسَائيُّ في « المُجتبَى » (٤/٤-٥) ، وفي « عَمل اليوم واللَّيلة » (١٠٦٩) قال: أَخبَرَنا مُحمَّدُ بنُ المُثنَّى ..

وأحمدُ في « المُسنَد » (٣٠٦/٦) ، قالا : ثنا يحيى بنُ سعيدٍ القَطَّانُ ، عن الأعمش بهذا الإسناد بتهامه .

وأخرَجَه أحمدُ (٦/ ٦٠٦)، وأبو عَوانَة \_كما في « إتحاف المَهَرة » (١٧/ ١٨) \_.، عن عبد الله بن نُميرٍ ..

وأبو يَعلَى (ج١٢/رقم ٢٩٦٤) ، وابنُ أبي خَيثَمةَ في « تاريخِه » (٤٤٥٧) من طريق جرير بن عبد الحميد ..

وأَبُو عَوانَة ، عن وكيع بن الجرَّاح ..

وإسحاقُ بنُ راهَوَيه (١٩٠٧/ ٩٣) قال : أخبَرَنا عيسَى بنُ يُونُس .. وأَبُو الشَّيخ في « طَبَقَاتُ الْمُحدِّثين » (٦٨٣) عن سعيد بن زكريًا .. والطَّبَرانيُّ في « الدُّعاء » (١١٤٩) ، وفي « الصَّغير » (٦٣١) من طريق عيسى بن الضَّحَّاك ..

وعبدُ بنُ مُحيدٍ في « المُنتخَب » (١٥٣٧) ، وابنُ سعدٍ في « الطَّبقات » (٨٨ /٨) ، والبَيهقِيُّ (٣/ ٣٨٣-٣٨٤) عن عبيد الله بن مُوسَى .. والطَّبَرانيُّ في « الدُّعاء » (١١٥٠) من طريق أبي إسحاق الفَزَارِيِّ ،

جميعًا عن الأعمش بهذا الإسناد.

وأخرَجَه الطَّبَرانيُّ في « الكبير » (٧٢٥) من طريق واصلِ الأحدب .. وفي « الدُّعاء » (١١٥٢) من طريق عاصم بن بَهدَلة ، كلاهما عن أبي وائلِ بهذا الإسناد ، ببعض اختصارِ .

قال التِّرمِذِيُّ : « هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ » .

ويرويه قبيصة بن ذُؤيبٍ ، عن أُمِّ سَلَمَة ، قالت : دَخَلَ رسولُ الله عَيْكُمْ عَلَى اللهِ عَلَيْكُمْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

أُخرَجَه مُسلمٌ في « الجنائز » (۲۹/ ۷) ، وأبُو عَوانة في « المُستخرَج » – كما في « إتحاف المَهَرة » (۱۸ / ۱۵ ) – ، وابنُ ماجَهْ (۱۵۵ ) ، وأحمدُ (۲۹۷ ) ، وأبو يعلى (۲۳۰ ) ، ومن طريقه الزِّيُّ في « التَّهذيب » (۱۹ / ۲۲ - ۲۷ ) ، وابنُ حِبَّان (۲۱ ۷۰ ) ، والطَّبَرانِيُّ في « مُسند الشَّامِيِّين » (۲۱ ۲ - ۲۷ ) ، وفي « الدُّعاء » (۱۱ ۵ ) ، والطَّبَرانِيُّ في « أسعلل » (۱۰ / ۲۱ ۲ ) ، والبيهقِيُّ في « السُّنن الكبير » (۳/ ۳۸ - ۳۸۵) ، وفي « الصَّغير » (۲۰ ۸ ) ، وفي « المَعرِفة » (۱۱ ۲ ۲ ) عن مُعاوية بن عمرٍ و ، ثنا أَبُو إسحاق الفَزاريُّ ، عن خالدٍ الحذَّاء ، عن أبي قِلابَة ، عن قَبيصَة بنِ ذُؤيبٍ بهذا . وأخرَجَه أبو داوُد (۲۱ ۱۸ ) ، وأبو عَوانَة في « المُستخرَج » ، والطَّبَرانيُّ وأخرَجَه أبو داوُد (۲۱ ۱۸ ) ، وأبو عَوانَة في « المُستخرَج » ، والطَّبَرانيُّ وأبو عَوانَة في « المُستخرَج » ، والطَّبَرانيُّ

في « الكبير » (ج٢٣/ رقم٧١٢) ، عن عبد المَلِك بن حبيبٍ أبي مروان .. والنَّسائيُّ في « الكُبرى » (٨٢٨٥) عن أبي صالحٍ محبوب بن موسَى الفرَّاءِ ..

والطَّبَرانيُّ في « الكبير » (ج٢٣/ رقم ٧١٢) ، وأبو نُعَيمٍ في « المستخرَج » (٢٠٥٩) ، والمِزِّيُّ في « التَّهذيب » (٢٦/١٩) عن المسيَّب بن واضحٍ ، ثلاثتُهم عن أبي إسحاق الفَزَاريِّ إبراهيمَ بنِ مُحمَّد بن الحارث بهذا الإسناد.

وتُوبع أبو إسحاقَ الفَزَارِيُّ ..

فأُخرَجَه مُسلمٌ (٧٩٢٠)، وأبو نُعَيمٍ في « المُستَخرَج » (٢٠٦٠)، والطَّبَرانيُّ في « المُستَخرَج » (٢٠٦٠)، وفي والطَّبَرانيُّ في « الكبير » (٧١٣)، وفي « الدُّعاء » (١١٥٥)، والدَّارَقُطنيُّ في « العِلل » (١١٥٥) عن عُبيد الله بن الحَسَن ..

والدَّارقُطنِيُّ في « العِلل » (١٥/ ٢٠٩) ، والطَّبَرانِيُّ في « الكبير » (٧١٤) ، وفي « مُسنَد الشَّامِيِّين » (٢١٤٥) عن خَلَد بن هلالٍ ، كلاهُما عن خالدٍ الحذَّاء بهذا الإسناد .

• قلتُ : هكذا رواه موصولًا : أبو إسحاق الفَزَاريُّ ، وعُبيدُ الله بن الحسنِ ، وخَلَدُ بنُ هلالٍ .

وخالَفَهُم سُفيانُ الثَّوريُّ ، فرواه عن خالدِ الحذَّاءِ ، عن أبي قِلابة ، عن قَبيصَةَ بنِ ذُؤيبٍ ، أنَّ رسول الله عَيُّكِ ... وساق نَحوَه ، هكذا مُرسَلًا . أخرَجَه ابنُ سعدٍ في « الطَّبقات » (٣/ ٢٤١) قال : أخبَرَنا وكيعُ بنُ

الجرَّاح ، والفَضلُ بنُ دُكَينٍ ، ومُحَمَّدُ بنُ عبد الله الأَسَدِيُّ ، عن الثَّوريِّ ، عن الثَّوريُّ ، عن الثَّوريِّ ، عن الثَّوريِّ ، عن الثَّوريِّ ، عن الثَّوريِّ ، عن الثَّوريُّ ، عن الثَّوريِّ ، عن الثَّوريُّ ، عن الثَّور أَلْمُ اللَّ

وروايةُ الجَمَاعَة أرجَحُ ، ولعلَّ سُفيانَ قصَّر في إسنادِهِ . وخُولِف خالدٌ الحذَّاءُ . .

خالفَه أيُّوبُ السَّختِيَانِيُّ ، فرواه عن أبي قِلابَة ، قال : أتى النَّبيُّ عَيَّكُ الله سَلَمة بنَ عبد الأسَديعُودُه ، فوافق دُخُولُه عليه خُروجَ روجِه ، قال : فقُلن النِّساءُ عند ذلك ، فقال : « مَهْ ! لا تَدعُون على أنفُسِكُنَّ إلَّا بخيرٍ ؛ فقُلن النِّساءُ عند ذلك ، فقال : أهلَ الميِّتِ . ، فيُؤمِّنون على دُعائهم ، فإنَّ الملائكة تَحضُرُ الميتَ . أو قال : أهلَ الميِّتِ . ، فيُؤمِّنون على دُعائهم ، فلا تَدعُون على أنفُسكُنَّ إلَّا بخيرٍ » ، ثمَّ قال : « اللهمَّ ! افسَح له في قبره ، وأضِئ له فيه ، وعظم نُورَه ، واغفِر ذنبه . اللهمَّ ! ارفع دَرَجته في المَهديِّين ، واخفِر ذنبه . اللهمَّ ! ارفع دَرَجته في المَهديِّين ، واخفِر لنا وله يا ربَّ العالمَين » ، ثمَّ قال : « إنَّ الرُّوح إذا خَرجَ تَبِعَه البَصَرُ ، أما رأيتُم إلى شُخُوص عينيه ؟ » . « إنَّ الرُّوح إذا خَرجَ تَبِعَه البَصَرُ ، أما رأيتُم إلى شُخُوص عينيه ؟ » .

أَخرَجَه عبدُ الرَّزَّاق في « المُصنَّف » (ج٣/ رقم ٦٠٦٧) عن مَعمَر بن راشدٍ ..

وابنُ سعدٍ في « الطَّبَقات » (٣/ ٢٤١-٢٤٢) عن حَمَّاد بن زيدٍ ، كلاهُما عن أَيُّوب ، عن أبي قِلابة بهذا .

ولعلَّ التَّقصيرَ في وصله مِن أَيُّوبَ ؛ فقد كان شديدَ العُوَاءِ في رفع الحديثِ ، وقد ورث هذا مِن شيخِه مُحَمَّدِ بنِ سيرين ، رحمهما الله تعالَى . وقد ورث هذا مِن شيخِه مُحَمَّدِ بنِ سيرين ، رحمهما الله تعالَى .

وقد رواه الزُّهريُّ ، عن قبيصة بنِ ذُؤيبٍ ، قال : لَّا حَضَرَت أَبا سَلَمَةَ ابن عبد الأسد الوفاة ، حَضَرَه النَّبيُّ عَيِّكُ ، وبينهُ وبينَ النِّساء سِترٌ مستُورٌ ،

فَبَكَينَ ، فقال رسول الله عَلَيْكَ : « إِنَّ الميِّتَ يَحضُرُ ويُؤَمِّنُ على ما يقولُهُ أهلُهُ. وإِنَّ البَصَر لَيَشخصُ للرُّوح حين يُعرَجُ بها » ، فلمَّا قاظَت نَفسُه بسط النَّبيُّ عَيِّلِكُ كفَّيه على عينيه فأغمَضَهُما .

أَخرَجَهُ ابنُ سعدٍ (٣/ ٢٤١) عن ابن أبي ذئبٍ ، ويُونُس بن يزيد .. والشَّافِعِيُّ في « المُسنَد » (١/ ٢٠٧) ، ومِن طريقِهِ البَيهَقِيُّ في « المعرفة » والشَّافِعِيُّ في « المُسنَد » (١/ ٢٠٧) ، والبَغوِيُّ في « شَرح السُّنَّة » (٥/ ٢٩٩) قال : أَخبَرَنا إبراهيم ، ثلاثتُهُم عن الزُّهريِّ بهذا .

وقد اختُلِف على هؤلاء في إسناده .

فرواه يزيدُ بنُ هارون ، عن ابن أبي ذئبٍ ، عن الزُّهريِّ ، عن قبيصة مُرسَلًا كما مَرَّ عند ابن سَعدٍ .

ورواه مَعنُ بنُ عِيسى ، ومُحَمَّدُ بنُ إسهاعيل بن أبي فُدَيكٍ ، قالا : أخبَرَنا ابنُ أبي ذئبٍ ، عن الزُّهريِّ ، عمَّن سمع قِبيصَةَ بنَ ذُؤيبٍ . . . . أخرَجه ابنُ سعدٍ أيضًا (٣/ ٢٤١) .

وذكر الدَّارَقُطنِيُّ أنَّ يُونُس رواه عن الزُّهريِّ ، قال : أخبَرَني مَن سمع قبيصةً بنَ ذُؤيبِ ....

وأمَّا إبراهيمُ بنُ سعدٍ ، فرواه عنه الشَّافِعيُّ كما مرَّ .

وخالَفَه الحُسَينُ بنُ سيَّارِ الحَرَّانيُّ ، فرواه عن إبراهيم بن سعدٍ ، عن الزُّهريِّ ، عن قَبيصة ، عن أُمِّ سَلَمة .

ذَكَرَه الدَّارَقُطنيُّ في « العِلل » (١٥/ ٢٠٧).

وابن سيَّارٍ هذا هو آخِر مَن روَى عن إبراهيمَ بنِ سعدٍ .

وذَكَر الدَّارَقُطنيُّ أيضًا أنَّ ابنَ عُيينَة رواه عن مَعمَر ، عن الزُّهرِيِّ ، فأرسَلَه ، ولم يَذكُر قبيصة في إسنادِهِ . ورجَّح أنَّ أشبَه هذه الوُجُوهِ مِن حديث الزُّهريُّ : « الزُّهريُّ ، عمَّن سمع قبيصة بنَ ذُؤيبٍ ، أنَّ النَّبيَّ حديث الزُّهريُّ . . مُرسَلًا » . وهذا لا يضُرُّ الطَّريقَ الموصولَ الذي أُخرَجَهُ مُسلِمُّ وغيرُهُ . والحمدُ لله ربِّ العالمين .

﴿ تنبيه ﴾

قال الذَّهَبِيُّ في « تلخيص المُستدرَك » : « قلتُ : خ م ، إن لم يَكُونا أخرجاه » انتهَى ، كذا قال ! وقد رأيتَ أنَّ البُخاريَّ لم يُخُرِّجه .

٢٨٢ - سُئلتُ عن حديثِ : عن ابن عبَّاسٍ : « إِنَّمَا أُمِرتُم بِالطُّواف بالبيت ، ولم تُؤمّرُوا بدخُولِه » .

• قلتُ: هذا الحديث صحيحٌ.

فقد أخرَجَهُ مُسلِمٌ في « الحَجِّ » ( ٣٩٥ / ١٣٥٠) قال : حدَّ ثَنا إسحاقُ ابنُ إبراهيم ، وعَبدُ بن مُحيدٍ ، جميعًا عن ابن بكرٍ ، قال عَبدُ : أَحبَرَنا مُحمَّدُ ابن بَكرٍ ، أخبَرَنا ابنُ جُريجٍ ، قال : قُلتُ لعطاءٍ : أَسَمِعتَ ابنَ عبَّاسٍ ، يقُول : « إِنَّما أُمِرتُم بالطَّواف ، ولم تُؤمَرُوا بدُخُولِه » ؟ قال : لم يَكُن يَنهَى عَنْ يُقُول : « إِنَّما أُمِرتُم بالطَّواف ، ولم تُؤمَرُوا بدُخُولِه » ؟ قال : لم يَكُن يَنهَى عن دُخُوله ، ولكنِّي سمعتُه يقول : أخبرَنِي أُسامةُ بنُ زيدٍ ، أنَّ النَّبيَّ عَيْلِكُ عن دُخُوله ، ولكنِّي سمعتُه يقول : أخبرَنِي أُسامةُ بنُ زيدٍ ، أنَّ النَّبيَّ عَيْلِكُ لَلهَا ، ولم يُصلِّ فيه ، حتَّى خَرجَ ، فلمَّا نَمَ النَّب حَرجَ ، فلمَّا خرجَ ، رَكعَ في قُبلَ البيتِ ركعتين ، وقال : « هذه القِبلةُ » . قُلتُ له : ما نواحيها ؟ أَفِي زواياها ؟ قال : بل في كُلِّ قِبلةٍ مِن البيت .

وأُخرَجَهُ البَيهَقِيُّ (٢/ ٣٢٨) من طريق أحمد بن سَلَمة ، ثنا إسحاقُ ابنُ إبراهيم بهذا الإسناد .

وأخرَجَه ابنُ خُزَيمَة (٣٠٠٣، ٢٥، ٣٠١٥) ..

والبَيهَقِيُّ (٢/ ٣٢٨) من طريق أحمد بن سهل بن بَحرٍ ، قالا : ثنا مُحُمَّدُ بنُ مَعمَر بن رِبعيٍّ ، قال : ثنا مُحُمَّدُ بنُ بَكرٍ بهذا الإسناد .

وأَخرَجَه أبو القاسم البَغَوِيُّ في « مُسنَد أُسامَة » (٢٥، ٣٤) من طريق

هارُون بن عبدالله ، قال : حدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ بَكرٍ بهذا الإسناد .

وأخرَجَهُ أحمد (٥/ ٢٠٨) ..

وأبو القاسم البَغَوِيُّ في « مُسنَد أُسامة » (٢٤) من طريق زُهير بن حربِ، قالا : ثنا رَوْحُ بنُ عُبادة ، ثنا ابنُ جُريج بهذا الإسناد .

وأخرَجَهُ أبو القاسم البَغَوِيُّ في « مُسنَد أُسامة » (١٩) من طريق يَعقُوب بن إبراهيم ..

والطَّحَاوِيُّ في « شَرح المعاني » (١/ ٣٨٩) قال : حدَّثَنا أبو بَكْرَةَ بَكَّارُ ابنُ قُتَيبة القاضي ..

وابنُ حِبَّان (ج٧/ رقم ٣٢٠٨) من طريق مُوسَى بن مُحَمَّد بن حَيَّان ، قالوا: ثنا أبو عاصم الضَّحَّاكُ بنُ مُحَلَدٍ ، ثنا ابنُ جُريج فذَكَر مِثلَه .

وأخرَجَهُ البَغَوِيُّ (٣٣) مِن طريق عليِّ بن شُعيبٍ ، ثنا عبدُ المَجِيد ، قال : أخبَرَنا ابنُ جُريج مثلَه سواء .

كذا رواه عليُّ بنُ شُعيبٍ ، عن عبد المَجِيد بن عبد العزيز بن أبي رَوَّادٍ . وخالفَهُ حاجبُ بنُ سُلِيهان المَنْبِجِيُّ ، فرواه عن ابن أبي رَوَّادٍ ، قال : حدَّثنا ابنُ جُريج ، عن عطاءٍ ، عن أسامة .

فسقط ذِكرُ ابن عبَّاسِ.

أَخرَجَه النَّسَائِيُّ في « الْمُجتبَى » (٥/ ٢١٨).

وراجَعتُ « أطراف المِزِّيِّ » (١/ ٤٨) ، فوجَدتُه نصَّ على سُقُوط ذِكر ابن عبَّاسِ في رواية ابن أبي رَوَّادٍ .

ولكن رأيتُهُ في « السُّنَن الكُبرَى » (٢/ ٣٩٣) للنَّسَائِيِّ ، بذات الإسناد

الواقع في « المُجتبَى » ، فذَكَر ابنَ عبَّاسٍ في إسناده ، وهذا الموضعُ يَحتاجُ إلى تحريرٍ . والله أعلم .

وقد وقع في هذا الحديث اختلافٌ آخرُ في إسناده.

فأخرَجَهُ البُخارِيُّ في « كتاب الصَّلاة » (١/ ٥٠١) قال : حدَّثَنا السَّعاقُ بنُ نَصرٍ ، قال : حدَّثَنا عبدُ الرَّزَّاق ، أخبَرَنا ابنُ جُريج ، عن عطاءِ ، قال : سمِعتُ ابنَ عبَّاسٍ ، قال : لمَّا دَخَل النَّبِيُّ عَيَّالِهُ البيتَ ، دعا في نواحيه كُلِّها ، ولم يُصلِّ حتَّى خَرَج منه ، فلمَّا خَرَج رَكَع ركعتين في قُبُل الكَعبَة ، وقال : « هذه القِبلةُ » .

وأَخرَجَهُ البَغَوِيُّ في « شرح السُّنَّة » (٢/ ٣٣٤) من طريق البُخاريِّ .

• قلتُ : كذا رواه إسحاقُ بنُ نَصرٍ ، شيخُ البُخاريِّ ، عن عبد الرَّزَّاق ، فَجَعَلَه من مُسند ابن عبَّاسِ .

وخالَفَهُ آخَرُون ، فرَوَوهُ عن عبد الرَّزَّاق ، عن ابن جُريجٍ ، عن عطاءٍ ، عن ابن عبَّاسِ ، عن أُسامة بن زيدٍ .

فأخرَجَهُ النَّسائيُّ (٥/ ٢٢٠-٢٢١) قال: أخبَرَنا أبو عاصمٍ خُشَيْشُ ابنُ أصرَمَ النَّسائيُّ ..

وأحمدُ (٥/ ٢٠١، ٨٠٢) ..

وابنُ خُزَيمة (٤٣٢) قال: حدَّثَنا مُحُمَّدُ بنُ يحيى ، قالوا: ثنا عبدُ الرَّزَّاق \_ وهذا في « مُصنَّفه » (٥/ ٧٨/ ٥٠) \_ قال: أخبَرَنا ابنُ جُريجٍ بهذا الإسناد. وعِنده زيادةٌ في آخِرِه.

فقد رَوَاه عن عبد الرَّزَّاق : خُشَيشُ بنُ أَصرَم ، وأحمدُ بنُ حَنبَلِ ،

ومُحَمَّدُ بنُ يحيى الذُّهِلِيُّ ، وإسحاقُ بنُ إبراهيم الدَّبَرِيُّ .

وذَكَر الحافظُ في « الفتح » (١/ ١ · ٥) أنَّ الإسماعيليَّ وأبا نُعيمٍ ، رَوَيَاه في « المُستخرِج » ، مِن طريق إسحاق بن رَاهَوَيهِ .

كُلُّ هؤلاء ، جَعَلُوه من مُسنَد أُسامة ، خِلافًا لإسحاقَ بن نَصرٍ .

ورجَّح الحافظُ روايةَ الجماعة .

واللهُ أعلَمُ.

٢٨٣ - سُئلتُ عن صُحَّة وَمَعَنَى حديث : « تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ ، تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ ، تَعِسَ عَبْدُ الدِّرهَمِ والقَطِيفَةِ ، تَعِسَ وَانتَكَسَ ، وَإِذَا شِيكَ فَلَا انتَقَشَ » .

• قلتُ : هذا حديثُ صحيحٌ .

أخرَجَه البُخاريُّ في « الجِهاد » (١١/٨) ، وفي « الرِّقاق » (٢٦١/١٤) ، ومن طريقه البَغَوِيُّ في « شرح السُّنَة » (٢٦١/١٤) ، وابنُ حِبَّان (٣٢١٨) ، والبَيهَقِيُّ (١٥٩/٩، وابنُ حِبَّان (٣٢١٨) ، والبَيهَقِيُّ (١٥٩/٩، وابنُ حِبَّان (٣٢١٨) ، والبَيهَقِيُّ (١٥٩/٩، و ١٠٠ من طُرُقِ عن أبي بَكرٍ بنِ عيَّاشٍ، عن أبي حَصِينٍ - بفتح الحاء المُهمَلة - عُثانَ بنِ عاصم ، عن أبي صالح ، عن أبي هُريرَة مرفُوعًا فذكره ، وبقيتُهُ: « . . . والحَميصَة ، إن أُعطيَ رَضِي ، وَإِن لَم يُعطَلَم يَرضَ » . وأخرَجَهُ البُخاريُّ في « الجِهاد » (٨١/٨) ، ومن طريقه البَغَوِيُّ وأخرَجَهُ البُخاريُّ في « الجِهاد » (٨١/٨) ، ومن طريقه البَغَوِيُّ

والحرجة البخاري في « الجِهاد » (١/ ١٨) ، ومن طريقة البعوي (١/ ١٨) ، ومن طريقة البعوي (١/ ٢٦١ - ٢٦١) قال : وزاد لنا عَمْرٌ و ، قال : أنا عبدُ الرَّحن بنُ عبد الله بن دينارٍ ، عن أبيه ، عن أبي صالحٍ بهذا الإسناد ، بالسِّياق الذي ذكره السَّائل .

وعَمْرٌو ، شيخُ البُخاريِّ ، هو ابنُ مرزُوقٍ .

وقد أَخرَجَهُ الطَّبَرانيُّ في « الأوسط » (٢٥٩٥) قال : حدَّثَنا أَبُو مُسلِمٍ الكَشِّيُّ ..

والقَطِيعِيُّ في « الفوائد » ، ومن طريقه الشَّجَرِيُّ في « الأمالي » (٢/ ١٥٤) قال : ثنا عَمْرُو (٢/ ١٥٤) قال : ثنا عَمْرُو ابن مرزُوقٍ بهذا الإسناد .

وأخرَجَهُ ابنُ ماجَهْ (١٣٦) من طريق صَفوان بن سُلَيمٍ ، عن عبد الله ابن دينارِ بهذا .

• قلتُ : كذا رواه عبدُ الرَّحن بن عبد الله بن دينارٍ ، وصفوانُ بنُ سليمٍ ، عن عبد الله بن دينارِ ، فجعلاه من مُسنَد أبي هُريرَة .

وخالفَهُما الحَسَنُ بنُ دينارٍ ، فرواه عن عبد الله بن دينارٍ ، عن ابن عُمَر مرفُوعًا .

أَخرَجَهُ ابنُ عَدِيٍّ فِي « الكامل » (٢/ ٧١٤، و٦/ ٢٢٧٢) ، عن مُحمَّد ابن مُنَاذِرٍ ، ثنا الحَسَنُ بنُ دينارِ بهذا .

وهذه مُخَالَفةٌ لا قيمة لها ؛ ومُحَمَّدُ بنُ مُناذِرٍ قال فيه ابنُ مَعِينٍ : « لا يَروِي عنه مَن فيه خيرٌ » ، وقال ابنُ عَديًّ : « لم يَكُن من أصحاب الحديث ، وكان الغالبُ عليه المُجُونُ واللَّهوُ » .

والحَسَنُ بنُ دينارٍ متروكُ الحديث .

والصّواب أنَّ الحديث من مُسنَد أبي هُريرَة.

وقد رواه عَمْرُو بنُ عبد الغَفَّار الفُقَيمِيُّ ، عن الأعمش ، عن أبي صالحٍ ، عن أبي صالحٍ ، عن أبي هُريرَة مرفُوعًا .

أَخرَجَهُ ابنُ عَدِيٍّ (١٧٩٦) ، وقال : « هذا غيرُ محفوظٍ عن الأعمش » ؛ وعِلَّتُهُ الفُقَيمِيُّ هذا ؛ فإنَّهُ متروكٌ .

وأَخرَجَهُ الطَّبَرانيُّ في « الأوسط » (٤٠٧٣) عن أبي حازم ..

والخطيبُ في « تاريخه » (٨/ ٥٣) عن الحَسَن البصريِّ ، كلاهما عن أبي هُريرَة .

ولا يَصِحَّان جميعًا .

والتَّعويل على رواية البُخاريِّ . واللهُ أعلَمُ .

ومعنى الحديث ..

خَابَ وخَسِر مَن جَعَل جَمعَ المال هَمَّهُ وَوَكَدَهُ ، فلا يَصدُرُ إِلَّا عنه ، ولا يَزِنُ النَّاسَ إِلَّا به ، ولذلك عبَّر عنه بالعَبد ، ولم يَقُل : « مالك الدِّينار » ، ولا : « جامع الدِّينار » ؛ ليُؤذِن بانغِمَاسِه في مَحَبَّة الدُّنيا وشَهَواتها ، كالأسير الذي لا يَجِدُ خَلَاصًا .

ومعنى : « وإذا شِيكَ فلا انتَقَشَ » ، فهذا دُعاءٌ عليه ، أنَّهُ إذا دَخَلَت فيه شَوكَةٌ لم يَجِد من يُخرجُها له بالمنقاش .

واللهُ أعلَمُ.

٢٨٤ - سُئلتُ عن حديث: « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُم الرَّكعَتينِ قَبلَ الصُّبحِ، فَلْيَضطَجع عَلَى جَنبِهِ الأَيمَنِ ».

• قلتُ : هذا حديثٌ صحيحٌ .

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (١٢٦١) ، ومن طريقه البَيهَقِيُّ (٣/ ٤٥) قال : حدَّثَنا مُسدَّدٌ ، وأَبُو كَاملِ ، وعُبيدُ الله بنُ عُمَر بن مَيسَرة ..

وابنُ حزم في «المُحلَّى » (٣/ ١٩٦) عن أبي داوُد، عن عُبيد الله وحدِه.. والتِّرمِذِيُّ (٢٢٤) ، ومن طريقه البَغَوِيُّ في « شرح السُّنَّة » (٣/ ٤٦٠ – ٤٦١) ، وابنُ خُزَيمةَ (١١٢٠) ، وابنُ حِبَّان (٢٤٦٨) ، وابنُ عساكرَ (٢٤٦٨) عن بِشر بن مُعاذٍ العَقَدِيِّ ...

وأحمدُ في « مُسنَده » (٢/ ٤١٥) قال : حدَّثَنا عَفَّانُ \_ هو ابن مُسلِمٍ \_ ، قالُوا : ثنا عبدُ الواحد بنُ زيادٍ ، ثنا الأعمشُ ، عن أبي صالحٍ ، عن أبي هُريرَة مرفُوعًا .

زاد أبو داوُد ، وابنُ خُزيمة ، وابن حِبَّان : فقال له مَرْوان بن الحَكَم : « أَمَا يُجْزِئُ أَحدَنا ممشاهُ إلى المسجد حتى يَضطَجع على يمينيه ؟ » ، \_ قال عُبيد الله في حديثه : \_ قال : « لا » ، فبَلَغَ ذلك ابنَ عُمر ، فقال : « أَكثَر أَبو هُريرَة على نَفسِه » ، \_ قال : \_ فقيل لابن عُمَر : « هل تُنكِرُ شيئًا ممَّا يقولُ ؟ » ، قال : \_ فبلغ ذلك يقولُ ؟ » ، قال : \_ فبلغ ذلك أبا هُريرَة ، قال : \_ فبلغ ذلك أبا هُريرَة ، قال : « فما ذُنبِي إن كُنتُ حِفِظتُ ونسَوْا ؟! » .

• قلتُ : وهذا إسنادٌ ظاهرهُ الصِّحَّةُ .

ولكن أعلَّه البَيهَقِيُّ ، ونقل ابنُ عبد البَرِّ في « التَّمهيد » (١٢٦/١) ، عن الأثرم ، قال : « سمِعتُ أحمدَ بن حَنبل ، يُسألُ عن الاضطجاع بعد رَكعَتَي الفَجر ، فقال : ما أفعلُه أنا . قيل له: لِمَ لم تَأخُذ به ؟ قال : ليس فيه حديثُ يَثبُتُ . قلتُ له : حديثُ الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هُريرَة ؟ قال : رواه بعضُهم مُرسَلًا » انتهى .

وقال الذَّهَبِيُّ في « الميزان » (٢/ ٢٧٢) ، في ترجمة « عبد الواحد » : « احتَجَّا به في الصحيحين ، وتَجَنَّبا تلك المناكير التي نُقِمت عليه ، فيُحَدِّث عن الأعمش بصيغة السَّماع ، عن أبي صالح ، عن أبي هُريرة ، مرفُوعًا \_ وذكر هذا الحديث ، وعزاه إلى أبي داوُد \_ » .

وهذا التَّصريح بالتَّحديث ، الذي ذَكَره الذَّهَبيُّ ، لم أَقِف عليه عِند أحدٍ من المُخَرِّجين .

وقد ذكر العُقيليُّ في « الضَّعفاء » (٣/ ٥٥) ، عن أبي داوُد الطَّيَالِسِيِّ ، وذُكر عنده عبدُ الواحد بنُ زيادٍ ، فقال : « عَهد إليَّ نقلَ أحاديثَ كان يُرسِلُها الأعمشُ ، فوصَلَها كُلَّها ، يقولُ : حدَّثَنا الأعمشُ ، قال : حدَّثَنا الأعمشُ ، قال : حدَّثَنا الأعمش من كذا وكذا » ، فهذا يدلُّ على أنَّ عبد الواحد وَهِمَ في حديث الأعمش عن مجُاهدٍ خاصَّةً ، وكان الأعمشُ إذا رَوَى عن صغار شُيُوخِه ، مثلَ مجُاهدٍ ، أكثر من التَّدلِيس ، بخلاف روايتِه عن أبي صالحٍ ، فإنَّه من جُلّة شُيُوخه ، ثُمَّ هو مُكثِرٌ عنه ، حتَّى استثناه الذَّهبيُّ ، مع غيره ، مِنَّن يَروِي عنهُ م الأعمش عنه بالعَنعَنة ، يروِي عنهُ م الأعمشُ عنه بالعَنعَنة ،

كما تراه في ترجمة الأعمش من « الميزان » .

أُمَّا ما رواه العُقيليُّ ، عن يحيى بنِ سعيدٍ القَطَّان ، قال : « ما رأيتُ عبدَ الواحدِ بنَ زيادٍ يَطلُبُ حديثًا قطُّ بالبصرة ، ولا بالكُوفَة ، وكُنَّا نَجلِسُ على بابِه يومَ الجُمُعة بَعد الصَّلاة ، أُذاكِرُه حديثَ الأعمش ، لا يَعرِفُ منه حرفًا » ، فهذا مُقابَلٌ بقول ابن مَعِينٍ ، وسُئِل عن أَثبتِ أصحاب الأعمش بعد سُفيانَ وشُعبَة ، فقال : « أبو مُعَاويةَ الضَّرير ، وبعده عبدُ الواحد بنُ زيادٍ » ، وقد احتجَّ به الشَّيخانِ في حديثه عن الأعمش ، ولم يَقُم دليلٌ على أنَّ أحدًا من أصحاب الأعمش الكبار خالفَهُ في هذا الحديث ، فإنْ وَجَدنا عَمِلنا بمُقتَضَاه ، فلو رَوَاه مَن هو أثبتُ مِن عبد الوَاحد بن زيادٍ ، عن الأعمش ، فأرَسلَهُ ، كما وقع في كلام أحمد ، حكمنا لهذا الثَّبت عَلَيه ، إلَّا أن يقوم مانعٌ . وقولُ أحمد : « رواه بعضُهم مُرسَلًا » ، فلا نَدرِي من هذا « البعض » ،

وهل يُقدُّم عَلَى عبدِ الواحد ، أم لا .

وأمَّا قولُ المُنذِرِيِّ في « تهذيب سُنَن أبي داوُد » (٢/ ٧٦) : « قيل : إنَّ أبا صالح لم يَسمَع هذا الحديث من أبي هُريرَة ، فيكونُ مُنقَطِعًا » .

فقد سَبَقَهُ إلى ذلك أبو بَكرٍ ابنُ العَرَبِيِّ ، فقال في « عارضة الأَحوَذِيِّ » (٢/٧١) : « وحديثُ أبي هُريرَة معلولٌ ، لم يَسمَعهُ أبو صالحٍ من أبي هريرة ، وبين الأعمش وأبي صالح كلامٌ » ا.ه..

فأمَّا القولُ بأن أبا صالَح لم يَسمَعهُ مِن أبي هُريرَة ، فلم أَقِف على قَائِلِه مِن أَئمَّة الحديث الكِبار ، ولا على دَلِيلِه .

وابنُ العَرَبِيِّ ﴿ فَهُ فَلَيْسَ مِن أَحَلَاسِ هَذَا الْعِلْمِ ، وله أوهامٌ في تَوالِيفِه ،

في التَّصحيح والتَّضعيف، والكلام على عِلَل الحديثِ.

وقد صحَّحه التِّرمذِيُّ ، وابنُ حزمٍ في « المُحلَّى » (٣/ ١٩٦) ، لكنَّه اشتَطَّ في الاستدلال به على فَرضِيَّة الضَّجْعَةِ بعد ركعَتَيْ الفجر .

وصحَّحَهُ أيضًا من المُتأخِّرين النَّووِيُّ في « شرح مُسلِم » (٦/ ١٩) ، وفي « المجمُوع » (٢/ ٢٨) على شرط الشَّيخين ، وقال في « رياض الصَّالحين » (ص٣٤٣) ، وفي « الخُلاصَة » (١/ ٥٣٦) : « رواه أبو داوُد ، والتَّرمِذِيُّ ، بأسانيدَ صحيحةٍ » .

كذا قال ! وهي عِبارةٌ ، يُكثِرُ منها النَّوَوِيُّ ، ولا معنى لها ؛ وليس للحديث عندَهُمَا إلَّا هذا الإسنادُ الواحدُ .

وصحَّحَهُ أيضًا الشَّيخُ المُحقِّق أبو الأشبال أحمد شاكر ، وشيخُنا الألبانيُّ في « صحيح الجامع » (١/ ١٧١).

وقد أعلَّه البَيهَقِيُّ بأنَّ مُحُمَّدَ بن إبراهيم التَّيمِيَّ رواه عن أبي صالحٍ ، قال : سَمِعتُ أبا هُريرَة يُحدِّثُ مَرْوان بن الحكم ، وهو على المدينة ، أنَّ رسُول الله عَلَيْلَة كان يَفصِلُ بين ركعتيه مِن الفَجر وبين الصُّبح بِضَجْعَةٍ على شِقِّه الأيمن .

وقد تابعه سُهيلُ بنُ أبي صالحٍ ، عن أبيه بهذا الإسناد .

أَخرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي « الكُبرَىِّ » (١/ ٤٥٥) ، عن أبي كُدَيْنَةَ يجيى بن عَلَّم ...

وابنُ ماجَهْ (١١٩٩) عن شُعبة ، كلاهُمَا عن سُهيل بن أبي صالح بهذا . قال البَيهَقِيُّ : « وهذا أُولَى أن يَكُون مَحَفُوظًا ؛ لمُوافَقَتِه سائرَ الرِّوايات ،

عن عائشة وابنِ عبَّاسِ » ا.هـ.

والأعمشُ أَثْبَتُ مِنهُما في أبي صالحٍ.

فإن قُلتَ : نعم ! ولكنَّ الشأنَ في الرَّاوِي عنه ، وهو ابنُ زيادٍ .

قلنا: نعم! وقد قَدَّمنا لك أنَّهُ أحدُ الأثبات في الأعمش ، كما قال ابنُ مَعِينٍ ، فالصَّوابُ الحُكمُ له ، حتَّى يظهر لنا أنَّهُ قد خالفه من هو أَمكنُ مِنه .

فالرَّاجِح عِندي صِحَّةُ الحديث ، بالشَّرط المذكُور . واللهُ أعلَمُ .

٢٨٥ - سُئلتُ عن حديث: « إِنَّ اللهَ كَتَبَ كِتَابًا ، قَبلَ أَن يَخلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضَ بِأَلفَيْ عَامٍ ، أَنزَلَ مِنهُ آيَتَينِ ، خَتَمَ بِهِمَا سُورَةَ البَقرَةِ ، وَلا يُقرَآنِ فِي دَارٍ ثَلاثَ لَيَالٍ فَيَقَرَبَهُا شَيطَانٌ » .

• قلتُ: هذا حديثٌ ضعيفٌ بهذا السِّياق.

أَخرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي « اليوم واللَّيلة » (٩٦٧) عن حجَّاج بن مِنهالٍ .. والتِّرمذِيُّ ، قالا : حدَّثَنا حَّادُ بنُ

سَلَمة ، عن أشعثَ بنِ عبد الرَّحن الجَرْمِيِّ ، عن أبي قِلَابَةَ ، عن أبي الأشعث الصَّنعَانِيِّ ، عن النُّعان بن بَشِيرِ مرفُوعًا فذَكَرَه .

وأُخرَجَهُ النَّسائِيُّ أيضًا (٩٦٧) قال : أَخبَرَنا أَحمُدُ بنُ سُليهان ..

والدَّارِمِيُّ (٢/٣٢٣) ، وأحمدُ (٤/ ٢٧٤) ، وأبو عُبيدٍ في « فضائل القُرآن » (ص١٢٤) ..

والحاكمُ (١/٥٦٢) ، وعنه البَيهَقِيُّ في « الأسهاء والصِّفات » (١/٣٦٥) عن مُحمَّد بن إسحاق الصَّغَّانِيِّ ..

والحاكمُ أيضًا (٢/ ٢٦٠) عن الحُسين بن الفضل..

والسَّهوِيُّ في «تاريخ جُرجان» (ص١٢٩) عن إبراهيم بن أبي خالدِ العَطَّارِ ، قال سبعَتُهم : ثنا عفَّانُ بنُ مُسلِمٍ ، ثنا حَادُ بنُ سَلَمة بهذا الإسناد.

وأَخرَجَهُ ابنُ الضُّرَيسِ في « فضائل القُرآن » (١٦٧) قال : حدَّثنا مُوسَى بنُ إسهاعيل ..

وأَحمدُ (٤/ ٢٧٤) قال : حدَّثَنا رَوْحُ بنُ عُبادة ..

وابنُ حِبَّان (٧٨٢) عن هُدبَة بن خالدٍ ..

والبَغَوِيُّ في « شرح السُّنَّة » (٢٦٧-٢٦٧) عن عبد الجبَّار بن العلاء، قال أربعتُهُم: حدَّثَنا حمَّادُ بنُ سَلَمة بهذا الإسناد سواء.

ولم يَذَكُر ابنُ الضُّرَيسِ في روايته : « ثلاث ليالٍ » .

وهو عند ابن حِبَّان بآخِرِه.

قال التِّرِمِذِيُّ : « حَسَنٌ غريبٌ » ، ولكن وقع في « أطراف المِزِيِّ » أنَّهُ : « غريبٌ » . وكذلك استغرَبَهُ البَغَوِيُّ .

وهذا هو الأوْلَى ؛ وأشعثُ بنُ عبد الرَّحن وثَقه ابنُ مَعِينٍ ، وقال أحمدُ : 
( لا بأس به ) ، فإنَّه لم يَروِ عنه إلَّا حَمَّادُ بنُ سَلَمة وحده ، فهنا مَحُلُّ النَّظَر ، 
هل إذا تَفَرَّد واحدٌ بالرِّواية عن رَاوٍ ، ووثَقهُ بعضُ النُّقَاد ، هل يقومُ هذا 
التَّوثيقُ مقام الرَّاوِي النَّاني ، فتنتَفِي جهالةُ عَينِه وحالِه ؟ فهذا عندي 
مُحتملٌ ، فإذا تَفرَّد مثلُ هذا الرَّاوِي ، عن شيخٍ له مثلِ أبي قِلابة الجَرْمِيّ ، 
فأقلُّ أحواله أن يُتوقف في حديثه ، ويُنظرَ فيه ، وهذا معنى قول أبي حاتم 
فأقلُّ أحواله أن يُتوقف في حديثه ، وقد قال هذا الحُكمَ في أشعَث بن 
الرَّاذِيِّ في الرَّاوي : « شيخٌ » ، وقد قال هذا الحُكمَ في أشعَدِيل » 
عبد الرَّحن ، وأفصح ابنُ أبي حاتم في « الجرح والتَّعدِيل » 
عبد الرَّحن ، وأفصح ابنُ أبي حاتم في « الجرح والتَّعدِيل » 
حديثُه ، ويُنظر فيه » .

وقد وقع اختلافٌ في إسناده ..

فرواه هُدْبَةُ بنُ خالدٍ ، عن حمَّاد بن سَلَمة ، ثنا أشعثُ بنُ عبد الرَّحن ، عن أبي قِلابَة ، عن أبي أسهاء الرَّحْبِيِّ ، عن شدَّاد بن أوسٍ مرفُوعًا فذَكَرَه . أخرَجَهُ الطَّبَرانيُّ في « الكبير » (٧١٤٦) قال : حدَّثَنا عبدُ الله بنُ أحمد ابن حنبل ، ثنا هُدْبَةُ بنُ خالدٍ بهذا .

فزاد في الإسناد أبا أسماء ، وجَعَلَه من مُسنَد شدَّاد بن أوس.

ولعلَّ هذا مِن حَّاد بن سَلَمة ، أو من أشعث ؛ لأنَّ هُدبَةَ رواه عن حَّاد ابن سَلَمة مِثلَ رِواية الجهاعة عن حَّادٍ .

ووقع فيه مخالفةٌ أُخرَى .

فقد رواه أيُّوبُ السَّختِيَانِيُّ ، عن أبي قِلابة ، عن أبي صالحٍ الحَارِثِيِّ ، عن النُّعهان بن بَشيرِ مرفُوعًا .

أَخرَجَهُ النَّسائيُّ في « اليوم واللَّيلة » (٩٦٦) ..

والطَّبَرانيُّ في « الأوسط » (١٣٦٠) قال : حدَّثَنا أحمدُ بنُ مُحمَّد بن صدقة ..

وأيضًا في « الصَّغير » (١٤٧) قال : حدَّثَنا أَحمدُ بنُ مُحمَّد بن الصَّبَّاحِ أبو عبد الله البصريُّ ، قالوا : ثنا إبراهيمُ بنُ سعيدٍ الجَوهريُّ ، قال : نا رَيْحَانُ بنُ سعيدٍ ، قال : نا عبَّادُ بنُ منصورٍ ، عن أَيُّوبِ السَّختِيَانِيِّ بهذا .

قال الطَّبَرانيُّ: « لَمَ يَروِ هذا الحديثَ عن أَيُّوب إلَّا عبَادٌ، تَفرَّد به رَيْحانُ » . وهذه مُخالَفةٌ واهيةٌ ؛ ورَيْحَانُ وعبَّادٌ ضعيفان .

وأبو صالح الحارِثِيُّ مجهولُ الحال.

والصُّوابُ فِي هذا حديثُ حمَّاد بن سَلَمة ، كما رَجَّحَه أبو زُرعَة الرَّازِيُّ ،

على ما في « عِلل ابن أبي حاتم » (١٦٧٨) ، وقد مرَّ ما فيه .

ولم أَرَ في صحيح الحديثُ أنَّ من قَرَأَ آخر آيتَينِ من سُورَة البَقَرة في بيتٍ ثلاث ليالٍ لم يَقرَبهُ شيطانٌ ، إنَّما المحفوظُ قولُه عَلَيْكُ : « البيتُ الذي تُقرَأُ فيه سُورةُ البَقرَة لا يَدخُلُه شيطانٌ » ، وقد خرَّ جتُهُ في « تفسير ابن كثير » .

والحمدُ لله تعالى .

٢٨٦ - سُئلتُ عن حديث: « قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: إِنَّمَا أَتَقَبَّلُ الصَّلَاةَ مِمَّن تَوَاضَعَ بِهَا لِعَظَمَتِي ، وقَطَع نَهَارَه بِذِكرِي ، وكَفَّ نَفْسَهُ عن الشَّهُواتِ ابتِغَاءَ مَرضَاتِي ، ولم يَتَعَاظَم على خَلْقِي ، ولم يَبِت مُصِرًّا عَلَى خَطِيئَةٍ ، يُطعِمُ الجَائِعَ ، ويُؤوِي خَلْقِي ، ولم يَبِت مُصِرًّا عَلَى خَطِيئَةٍ ، يُطعِمُ الجَائِعَ ، ويُؤوِي الغَرِيبَ ، ويَرحَمُ المُصَابَ ، فذَلِكَ الذي يُضِيءُ نُورُ وَجهِهِ الغَرِيبَ ، ويَرحَمُ المُصَابَ ، فذَلِكَ الذي يُضِيءُ نُورُ وَجهِهِ كَمَا يُضِيءُ نُورُ الشَّمسِ ، يَدعُونِي فَأَلبِّي ، ويَسَألُنِي فَأُعطِي ، فَمِثلُهُ عِندِي كَمِثلِ الفِردَوسِ فِي الجِنَانِ ، لا يَفنَى ثَمَرُها ، وَلَا تَتَعَيَّرُ عن حَالِهَا » .

• قلتُ : هذا حديثٌ مُنكرٌ .

أَخرَجَهُ البَزَّارِ (٣٤٨-زوائده) قال: حدَّثَنا أبو داؤد سُليهانُ بنُ سَيفٍ .. وابنُ حِبَّان في « المجرُوحين » (٢/ ٣١) ، وابنُ عَدِيٍّ في « الكامل » وابنُ حَبِيًّ في « الكامل » (٢/ ٨٢٧) من طريق إسحاق بن زيدٍ ، قالا: ثنا أبو قَتَادة عبدُ الله بنُ واقدٍ ، عن حَنظَلة بن أبي سُفيان ، عن طاؤوسٍ ، عن ابن عبَّاسٍ مرفُوعًا فذكره .

زاد البَزَّار: « ... أَكَلَوُهُ بِعِزَّتِ ، وَأَستَحفِظُهُ مَلَائِكَتِي ، أَجعَلُ لَهُ فِي الظُّلْمَةِ نُورًا ، وَفِي الجَهَالَةِ حِليًا » .

قال البَزَّارُ: « لا نَعلَمُه مرفُوعًا بهذا اللَّفظ إلَّا عن ابن عبَّاسٍ ، بهذا

الإسناد. وعبدُ الله بنُ واقدٍ لم يَكُن بالحافظ ، حدَّثَ عنه جماعةٌ كثيرةٌ من أهل العلم ، وكان حَرَّانيًا ، عفيفًا ، مُتَفَقِّهًا بقول أبي حنيفة ، وكان يَغلَط ، ولا يَرجِع إلى الصَّواب ، وكان قاضيًا يُكنَى أبا قتادة » انتهى .

وأبو قتادة هذا ضعَّفه أكثرُ النُّقَّاد ، مثلُ ابنِ مَعِينٍ ، وأبي زُرعة ، والدَّارَقُطنِيِّ ، وابنِ عَدِيٍّ ، في آخرِين . ومِنهُم من تَرَكه ، كالبُخارِيِّ ، والدَّورُ خَانِيٍّ ، ومَشَّاه أحمدُ في روايةٍ ، وقال : « رُبَّها أخطأ » . وكأنَّ مَن تَركه ؛ لِعِلَّةِ أَنَّه كان يغلط ، ويُصِرُّ على غلطه ، كها وقع في كلام البَزَّار .

وقال ابنُ عَدِيٍّ : « وهذا الحديثُ مَتنهُ غيرُ مَحفُوظٍ . ولم يُؤتَ مِن قِبَلِ حَنظَلَةَ ، وإنَّمَا أُتِيَ من قِبَلِ الرَّاوِي عنه : أبو قتَادة ، واسمُهُ عبدُ الله بنُ وَاقدِ الحَرَّانِيُّ ، وقد تُكلِّم فيه ... إلَّا أنَّ أحمدَ بن حَنبَلِ أَثنَى عليه ، وقال : كان رجُلًا صالحًا ، إلَّا أنَّهُ يَحمِلُ على حِفظِه فيُخطِئ . وهذا الحديثُ عندي رواه عن حنظلة تَوهُمًا أنَّ حَنظَلة حدَّنَهُ بهذا ؛ لأنَّ عامَّة ما يَروِي حَنظَلة مُستَقِيمٌ ».

واللهُ أعلمُ .

٢٨٧ - سُئلتُ عن حديث: « قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : إِنِّ وَالجِنُّ وَالجِنُّ وَالجِنُّ وَالجِنُّ وَالإِنسُ فِي نَبَإٍ عَظِيمٍ ؛ أَخلُقُ ، وَيُعبَدُ غَيرِي ، وَأَرزُقُ ، وَيُعبَدُ غَيرِي ، وَأَرزُقُ ، وَيُعبَدُ غَيرِي ، وَأَرزُقُ ، وَيُعبَدُ ضِوَايَ » .

• قلتُ: هذا حديثٌ ضعيفٌ.

أَخرَجَهُ الحاكمُ في « تاريخ نيسابورَ » \_ كها في « الدُّرِ المنثور » (٢/ ١١٦) \_ ، وعنه البَيهَقِيِّ في « شُعب الإيهان » (٤٥٦٣) مِن طريق مُهَنَّى بن يحيى ، حدَّثَنا بَقِيَّةُ بنُ الوليد ، حدَّثَنا صفوانُ بنُ عَمْرٍ و ، حدَّثَني عبدُ الرَّحمن بنُ جُبير بن نُفَيرٍ ، وشُريحُ بنُ عُبيدٍ الحَضرَمِيَّانِ ، عن أبي الدَّرداء ، عن النَّبِّ عَيْلِيَّةٍ ... الحديث .

وأَعَلَّه الْمُنَاوِيُّ فِي « فيض القدير » (٤/ ٢٩) قائلًا : « مُهَنَّى بنُ يحيى مجهولٌ . وبقيَّةُ بنُ الوليد أُورَدَهُ الذَّهبيُّ فِي « الضَّعفاء » ، وقال : « يَروِي عن الكذَّابِين ، ويُدَلِّسُهم » . وشُريحُ بنُ عُبيدِ ثقةٌ ، لكنه يُرسِل » انتهَى .

كذا قال ! ومُهَنَّى بنُ يحيى ثقةٌ نبيلٌ ، كها قال الدَّارَقُطنِيُّ ، ووثَّقَه آخرُون .

ولو فَرَضنَا أَنَّه كما قال الْمُنَاوِيُّ ، فقد تابعه حَيوَةُ بنُ شُريحٍ ، ثنا بقيَّةُ بهذا الإسناد .

أَخرَجَهُ الطَّبَرانيُّ في « مُسنَد الشَّاميِّين » (٩٧٤، ٩٧٥) ، ومِن طريقه ابنُ عساكر في « تاريخ دمشق » (١٩/ ٥٦) .

وبقيَّةُ صَرَّحَ بِالتَّحديث في سائر الإسناد ، ولكن عِلَّةُ هذا الإسناد الانقطاعُ بين شُريحٍ ، وعبد الرَّحن ، وبين أبي الدَّرداء ، وقد سُئِل مُحمَّدُ ابنُ عَوفٍ : « هل سَمِعَ شُريحٌ من أبي الدَّرداء ؟ » ، قال : « لا » ، قيل له : « فسَمِعَ من أحدٍ من أصحاب النَّبيِّ عَيَّكِ ؟ » ، قال : « ما أظنُّ ذلك » . واللهُ تعالى أعلَمُ .

٢٨٨ - سُئلتُ عن حديث : « لَعَنَ اللهُ زَائِرَاتِ القُبُورِ ،
 وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيهَا السُّرُجَ وَالْسَاجِدَ » .

• قلت : هذا حديثٌ حَسَنٌ .

أُخرَجَهُ الطَّيَالِسِيُّ (٢٣٥٨) ..

والبَيهَقِيُّ (٤/ ٧٨) عن مُوسى بن إسهاعيل ..

وأَبُو يَعلَى (٩٠٨)، وعنه ابنُ عديٍّ (٥/ ١٦٩٨) قال : حدَّثَنا شيبانُ ابنُ فَرُّوخِ ..

وابنُ حِبَّان (٣١٧٨) عن قُتيبة بن سعيدٍ ، قالوا : ثنا أبو عَوَانَة ، عن عُمَرَ بنِ أبي سَلَمة ، عن أبيه ، عن أبي هُريرَة مرفُوعًا : « لَعَنَ اللهُ زَوَّارَاتِ القُبُورِ » .

ووقع عند ابن حِبَّان : « زائرات » .

وأَخْرَجَهُ التِّرمَذِيُّ (١٠٥٦) قال: حدَّثَنا قُتيبةُ بنُ سعيدٍ ..

وابنُ مَاجَهُ (١٥٧٦) عن مُحَمَّد بن طالبٍ..

وأحمدُ (٢/ ٣٣٧، ٣٥٦) قال : حدَّثنا يحيى بنُ إسحاق ، قالوا : ثنا أبو عَوَانة ، بهذا اللَّفظ : لَعَنَ رسُول الله عَيْنَ وَوَّارَاتِ القُبُورِ .

قال التِّرمذِيُّ: « حَسَنٌ صحيحٌ ».

وقال البَغَوِيُّ في « شرح السُّنَّة » (٢/ ٤١٧) : « صحَّ عن أبي هُريرَة » . وعُمَرُ بنُ أبي سَلَمة مُختَلَف فيه ، وهو كها قال ابنُ عَدِيٍّ : « مُتَهَاسِك

الحديث ، لا بأس به » يعني : عند عدم المُخالَفة ، فالإسنادُ حسنٌ .

وله شاهدٌ من حديث ابن عباسٍ ، قال : لَعَن رسُول الله عَيْنَ أَثِرَاتِ القُبُورِ ، والمُتَّخِذين عليها المَسَاجِدَ والسُّرُجَ .

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (٣٢٣٦) قال : حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بِنُ كَثَيْرٍ ..

وأحمدُ (١/ ٢٢٩، ٢٨٧، ٣٢٤، ٣٣٧) قال : حدَّثنا يحيى القَطَّانُ ، ووكيعٌ ، ومُحُمَّدُ بنُ جعفرِ ، وهاشمُ بنُ القاسم ، وحجَّاجُ بنُ مُحمَّدٍ ..

وابنُ أبي شَيبَةَ (٢/ ٣٧٦، ٣/ ٣٤٤) قال : حدَّثَنا وكيعٌ ..

والطَّيَالِسِيُّ في « مُسنَده » (٢٧٣٣) ، ومن طريقه أبو القاسم البَغَوِيُّ في « الجَعدِيَّات » (١٥٥٠) ، والبَيهَقِيُّ (١/ ٧٨) ، والحاكِم في « المُستدرَك » (١/ ٣٧٤) عن أبي الوليد الطَّيَالِسِيِّ ، ومُسلِم بن إبراهيم ، ويحيى القَطَّان ، ومُحُمَّد بن جعفرِ ..

والطَّبَرانيُّ في « الكبير » (ج١٢/ رقم ١٢٧٢) عن عَمْرو بن مَرزُوقٍ ، قال عَشَرتُهُم : ثنا شُعبةُ بنُ الحجَّاج ، عن مُحمَّد بن جُبِحَادَةَ ، قال : سمعتُ أبا صالح ، عن ابن عبَّاسٍ فذكره .

ووَقَعَ في رواية وكيع ، عند أحمد وغيرٍه : « سمعتُ أبا صالحٍ ، بعدما

وتابعه عبدُ الوارث بنُ سعيدٍ ، فرواه عن مُحَمَّد بن جُحادة بسَنَدِه سواء . أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ (٤/ ٩٤ - ٩٥) ، والتِّرمذيُّ (٣٢٠) ، وابنُ حِبَّان (٣١٧٩، ٣١٧٩) ، والبَغَوِيُّ في « شرح السُّنَّة » (٢/ ١٦، ٤١٧) عن قُتيبة بن سعيدٍ .. وابنُ ماجَهُ (١٥٧٥) عن أزهر بن مَرْوان ..

والبيهقيُّ (٤/ ٧٨) عن عفَّان بن مُسلِمٍ ، قال ثلاَ بَتُهُم : ثنا عبدُ الوارث ابن سعيدٍ بهذا الإسناد .

ورواه همَّامُ بنُ يَحيَى ، عن مُحمَّد بن جُحادةَ أيضًا . أخرَجَهُ البيهقيُّ (٤/ ٧٨) .

• قلتُ : وهذا إسنادٌ ضعيفٌ ؛ وأبو صالحٍ هو بَاذَامُ ، ويُقال : بَاذَانُ ، ضَعَّفه أهلُ العِلم ؛ لأنَّه كَبِر وساء حِفظُه . وزَعَم ابنُ حِبَّان ، عَقِب الحديثِ ، أنَّ أبا صالحٍ هذا اسمُهُ ميزَانُ ، ووَثَقَه ، ولم يُتابِعهُ أحدٌ على ذلك ، كما قال الحافظ ابنُ حَجَرٍ في « النُّكت الظِّراف » (٤/ ٣٦٨) .

وأَكثَرُ أصحاب شُعبَة يقولُ: ﴿ زائرات ﴾ ، وبعضُهم يقولُ: ﴿ زَوَّارَات ﴾ . وقد حَسَّن التِّرمِذِيُّ حديثَ ابنِ عبَّاسٍ هُنا ، ولعلَّ ذلك لاعتِضادِه بحديث أبي هُريرَة السَّالِف ، وإلَّا فحديثُ ابنِ عبَّاسٍ لا يَنبَغِي تحسينُه بهذا الإسناد .

ثُمَّ هُناكَ عِلَّةٌ أُخرَى في هذا الحديث ، لم أر من تَنبَّه لها ..

فقد أُخرَجَ أبو القاسم البَغَوِيُّ في « الجَعديَّات » (١٥٤٩) قال : حدَّثَنا محمُوُد بنُ غَيلَان ، نا وكيعٌ ، قال : سمِعتُ شُعبة ، يقول : « سمِعتُ من محمُود بن غَيلَان ، نا وكيعٌ ، قال : سمِعتُ شُعبة ، يقول : « سمِعتُ من محمَّد بن جُحادة ثلاثة أحاديث ، واحدٌ نَسِيتُه ، وآخَرُ شَككتُ فيه ، وواحدٌ حَفِظتُه » ، وهذا إسنادٌ صحيحٌ غايةٌ ، وفيه إثباتُ حَدِيثَين عن محمَّد بن جحادة ، لأن شُعبة نَسِي الثَّالِثَ فلم يُحَدِّث به .

أمَّا الحديثُ الذي حَفِظَه.

فهو الذي أخرَجَهُ البُخاريُّ في « الإجارة » (٢٢٨٣) ، وفي « الطَّلاق » (٥٣٤٨) ، وأبو داوُد في « البُيوع » (٣٤٢٥) ، والدَّارِمِيُّ (٢/ ١٨٥) ، وغيرُهم ، وهو مُخَرَّجُ في « غوث المكدود » (٥٨٧ من طُرُقِ عن شُعبَة ، عن مُحمَّد بن جُحادة ، عن أبي حازمٍ ، عن أبي هُريرَة ، قال : نَهَى رسُولُ الله عَنْ الله عَنْ أبي عن كسب الإماء .

فهذا يَعنِي أَنَّ حديثَ ابنِ عبَّاسٍ في لَعنِ زائرات القُبورِ مَّا شَكَّ فيه شُعبةُ ، بدلالة النَّصِّ السَّابق ، وهذا مَّا يزيدُ حديثَ ابنِ عبَّاسٍ ضعفًا . والله أعلم .

وله شاهدٌ من حديث حسانَ بنِ ثابتٍ تعظه ، قال : لَعَنَ رسُول الله عَلَظَهُ وَ وَارات القُبُور .

أَخرَجُهُ ابنُ مَاجَهُ (١٥٧٤) ، وأحدُ (٣/٤٤) ، وابنُ أبي شَيبَة (٤٤١/٤) ، والطَّبَرانيُّ (ج٤/رقم ٣٥٩١) ، والطَّبَرانيُّ (ج٤/رقم ٣٥٩١) ، والبَيهَقِيُّ (٤٤/٨) من طُرُقِ عن سُفيان الثَّوْريِّ ، عن عبد الله بن عُثمان ابن خُثيمٍ ، عن عبد الرَّحن بن جَهَان ، عن عبد الرَّحن بن حسَّان بن أبيه .

وصحَّح إسنادَهُ البُوصِيرِيُّ في « مِصباح الزُّجاجة » (١٦/١) ، ولم يُصِب ؛ لأنَّ ابن بَهُمَان ، وإن وَثَّقَهُ العِجليُّ وابنُ حَبان ، فقد قال ابنُ المَدينيِّ : « لا نَعرِفُه ، ولم يَروِ عنه إلَّا ابنُ خُثيمٍ » ، فهذا يُقبَلُ حالَ المُتابَعة ، وهي مَفقُودةٌ هنا ، فيها نعلم ، فالواجب التَّوقُف في حديثِه .

وبالجملة فلا يَثبُت إلَّا حديثُ أبي هُريرَة . والله أعلم . ﴿ وَا

وأمَّا زيادة « السُّرُج » في حديث ابن عبَّاسٍ فليس لها شاهدٌ ، كما حقَّقَهُ شيخُنا الألبانيُّ عِشَهُ ، في الضَّعيفة (٢٢٣) . واللهُ أعلمُ .

٢٨٩ - سُئلتُ عن حديث : « مَن كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الإِمَامِ لَهُ
 قِرَاءَةٌ » .

• قلتُ :هذا حديثٌ ضعيفٌ .

أَخرَجَهُ ابنُ مَاجَهُ (٥٥٠) ، وعَبدُ بن مُميدٍ في « المُنتخَب » (١٠٥٠) ، والطَّحَاوِيُّ في « شرح المعاني » (١/٢١٧) ، والدَّارَقُطنِيُّ (١/٣٣١) ، والطَّحَاوِيُّ في « ألكامل » (٢/٢١٥) ، وأبو نُعيمٍ في « الحِلية » (٧/ وابنُ عَدِيٍّ في « الكامل » (٣٤٤) ، وأبو نُعيمٍ في « الحِلية » (٧/ ٣٣٤) ، والبيَهَقِيُّ في « جزء القراءة » (٣٤٤) ، وابنُ الجَوزِيِّ في « التَّحقيق » (٤٧٢) من طُرُقِ عن الحَسَن بن صالحٍ ، عن جابرٍ الجُعفِيِّ ، عن جابرٍ الجُعفِيِّ ، عن جابرٍ مرفُوعًا .

وأخرجه أحمدُ (٣/ ٣٣٩) قال : حدَّثَنا أسودُ بنُ عامرٍ ، أخبَرَنا الحسنُ ابنُ صالح ، عن أبي الزُّبير ، عن جابر مرفُوعًا .

فسقط فركرُ « جابرِ الجُعفِيِّ » شيخِ الحسن بن صالح .

وقد رأيتُ الحديثَ عند الدَّارَقُطنِيِّ (١/ ٣٣١) عنَّ مُحمَّد بن أشكابَ ، عن شَاذانَ ـ وهو الأسودُ بن عامرٍ ـ ، عن الحَسَن بن صالحٍ ، عن جابرٍ الجُعفِيِّ ، عن أبي الزُّبير .

وذِكرُه ثابتٌ في « التَّحقيق » لابن الجَوزِيِّ . وقد رواه من طريق أحمدَ . وراجعتُ « أطراف المُسنَد » (٢/ ١٣٩) للحافظ ، فرأيتُه أثبتَ ذِكرَ جابرِ الجُعفِيِّ في الإسناد .

ثُمَّ راجعتُ « إتحافَ المَهَرة » (٣/ ٣٦٣) في مُسنَد جابرٍ ، فوجدتُه عَقَدَ ترجمةً لـ « جابرِ الجُعفِيِّ ، عن أبي الزُّبَير » ، وذكر الحديثَ ، وعزاه لأحمدَ ، والطَّحاوِيِّ ، والدَّارَقُطنِيِّ . لكنَّه لم يَذكُر إسناد أحمدَ . ولم يَعقِد ترجمةً لـ « الحسن ابن صالح ، عن أبي الزُّبَير » . فهذا يدُلُّ \_ والله أعلم \_ على سُقوط ذِكر جابرِ الجُعفِيِّ من النَّسخة المطبُوعة من « مُسنَد أحمد » .

لكنِّي رأيتُ الحديثَ عند ابن أبي شَيبَة (١/ ٣٧٧) قال : حدَّثَنا مالكُ ابنُ إسهاعيل ، ثنا حَسَنُ بنُ صالحٍ ، عن أبي الزُّبَير ، عن جابرٍ .

فسقط ذِكرُ جابرٍ الجُعفِيِّ أيضًا.

ورأيتُ الدَّارَقُطنِيَّ رواه عن مُحمَّد بن أشكابَ ، عن أبي غسَّانَ ـ وهو مالكُ بنُ إسهاعيل ـ ، عن الحَسَن بن صالح ، عن جابرٍ الجُعفِيِّ بهذا . ونُسخةُ « المُصنَّف » فيها سقطٌ وتحريفٌ . فالله أعلم .

والصَّحيحُ في هذا إثباتُ جابرِ الجُعفِيِّ في الإسناد . وقد أثبَتَهُ أبو نُعيمٍ الفضلُ بنُ دُكَينٍ ، وعُبيدُ الله بنُ مُوسَى ، وأحمدُ بنُ عبد الله بن يُونُس ، وسَلَمةُ بنُ عبد الملك .

وكذلك ، شاذَانُ ، وأبو غَسَّانَ ، على اختلافٍ عليهما .

قال أبو نُعيم: « مشهورٌ من حديث الحَسَن ».

وأَعَلَّه البُخاَرِيُّ في « جزء القراءة » (٢٣) بقوله : « ولا يُدرَى ، أَسَمِعَ جابرٌ من أبي الزُّبَير ؟ » انتهى .

وإسنادُه ضعيفٌ جدًّا ؛ ومع العِلَّة التي أبداها البُخاريُّ ، فجابرٌ الجُعفِيُّ تالفُّ .

قال ابنُ عبد البَرِّ في « التَّمهيد » (٤/ ٣٥٧-شروح المُوطَّإِ) : « وجابرٌ الجُعفِيُّ ضعيفُ الحديث ، مذمومُ المَذهَب ، لا يُحتَجُّ بمثله ، وإن كان حافظًا » .

ولكنَّه تُوبع ..

تابعه ليثُ بنُ أبي سُليمٍ ، فرواه عن أبي الزُّبير بسَنَدِه سواء .

أَخرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ (١/ ٢١٧) ، والدَّارَقُطنِيُّ (١/ ٣٣١) وابنُ عَدِيٍّ (٢/ ٢٠١) ، والبَهَقِيُّ (٢/ ٢١٠) ، والبَهَقِيُّ (٢/ ٢١٠) ، والبَهَقِيُّ (٢/ ٢١٠) ، وفي « القراءة » (٣٤٣، ٣٤٥) ، وابنُ الجوزيِّ في « التحقيق »

(٤٧٣) من طريق إسحاق بن منصُورٍ ، ويحيى بن أبي بُكيرٍ ، كلاهُما عن الحُسَن بن صالح ، عن ليثٍ ، وجابرٍ ، معًا عن أبي الزُّبير به .

وقال البُخارِيُّ في « جُزء القراءة » (٢٢) : « هذا خِبرٌ لم يَثبُت عند أهل

العِلم من أهل الحِجَاز وأهل العِراق وغيرِهم ؛ لإرساله وانقطاعه».

قال الدَّارَقُطنِيُّ في « السُّنَن » : « جابرٌ وليثٌ ضعيفان » ، وقال في « العِلل » (ج ٢/ ق ٢ / ١) : « لا يصحُّ رفعُه » .

وقال ابنُ عَدِيٍّ : « وهذا معروفٌ بجابرٍ الجُعفيِّ ، عن أبي الزَّبير ، يرويه الحَسَن بن صالح ، عن ليثٍ وجابرٍ ، فجَمَعَ بينَهُمَا » .

وقال البَيهَقِيُّ : « جَابِرٌ الجُمُغِيُّ ، وليثُ بنُ أبي سُليم لا يُحتجُّ بهما ، وكُلُّ من تابَعَهُما على ذلك أَضعَفُ مِنهُما ، أو من أحدهما ».

وقال ابنُ المنذر : « لا يثبت » .

• قلتُ : وهذا ما كنتُ كتبتُه في « مجلَّة التَّوحيد » ، وأحلتُ على بقيَّة

البَحث في كتابي « تسلية الكَظِيم بتخريج أحاديثِ تفسير القُرآن العظيم » . وكنتُ قد انتهيتُ من تخريج الجُزء الخامس منه في المحرَّم ١٤١٨هـ ، وفيه هذا الحديثُ . فرأيتُ أن أنقُل هنا خُلاصَة ما كتبتُه هناك ؛ خشية أن يتأخَّر نشرُ « تسلية الكظيم » .

فقلتُ هنا ، تتمَّةً هذا البَحث:

ورد في تقوية جابرٍ الجُعفِيِّ كلامٌ غيرُ معتَبرٍ ..

قال البَيهَقِيُّ في « جُزء القراءة » (ص١٥٧ - ١٥٨): « ورُوِي في توثيق جابرِ حكايةُ ابن عُليَّة ، قال : قال شُعبَةُ : أمَّا جابرٌ الجُعفِيُّ ، ومُحَمَّدُ بنُ إسحاقَ فصدُوقَان في الحديث . فاعتَمَد قولَ شُعبَةَ في توثيق جابر الجُعْفِيِّ ، حيثُ رَوَى ما يوافِقُه ، ولم يعتمده في تُصديق مُحَمَّدِ بنِ إسحاقَ ابن يَسارِ ، حيث رَوَى ما يُخالِفُه في القراءة خلف الإِمام . ومَن نَظَر في عِلم الحديث ووَقَف على أقاويل أهلِهِ عَلِمَ ما بين مُحَمَّدِ بن إسحاقَ بنِ يسارٍ ، وجابرِ الجُعْفِيِّ في العَدالة ؛ قد مَضَى بعضُ ما بَلَغَنَا من أقاويل الأئِمَّة في توثيق مُحُمَّد بن إسحاق بن يسارٍ ، وتكذيب جابِرِ الجُعفِيِّ وتكفِيرِهِ . ولو لم يَكُن في جَرح جابرِ الجُعفِيِّ إِلَّا قُولُ أَبِي حَنِيفَة ﴿ لَكُ لكَفَاهُ به شَرًّا، فإنَّه رآه وجَرَّبَه، وسَمِع منه ما يُوجِب تكذِيبَه فأُخبَرَ به.. وذلك فيها أُخبَرَنا أبو سعدٍ المالِينِيُّ ، أنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِيِّ الحافظُ ، نا الحَسَنُ بنُ عبد الله القَطَّانُ ، نا أحمدُ بنُ أبي الحوارِيِّ ، قال : سمعتُ أبا يحيى الحَّانِيَّ ، يقول: سمعتُ أبا حَنيفَةَ ، يقول: « ما رأيتُ فيمن رأيتُ أفضلَ مِن عطاءٍ . ولا لَقِيتُ فيمن لقيتُ أَكذَبَ من جابر الجُعفِيِّ ؟ مَا أَتَيتُه بشيءٍ قطُّ مِن رأيِي إلَّا جاءَني فيه بحديثٍ ، وزَعَم أنَّ عنده كذا وكذا ألفُ حديثٍ عن رسُول الله ﷺ لم يُظهِرهَا ! ».

وأخبَرَنا أبو سعدٍ ، أنا أبو أحمدَ ، أنا عبدُ الله بنُ مُحمَّد بن عبد العزيز ، نا محمُودُ بنُ غَيلان ، نا عبدُ الحميد ، قال : سمعتُ أبا سعدٍ الصَّاغَانِيَّ ، يقول : جاء رجلٌ إلى أبي حَنيفَة ، فقال : ما تَرَى في الأخذ عن الثَّورِيِّ ؟ فقال : « اكتُب عنه ، ما خَلا حديثَ أبي إسحاق ، عن الحارِثِ ، عن عليً ، وحديثَ جابرِ الجُعفِيِّ » .

أَخبَرَنا أبو عبد الله الحافظُ ، قال : سمعتُ أبا العبَّاس مُحمَّدَ بن يعقُوبَ ، يقول : سمعتُ أبا يحيى يقول : سمعتُ أبا يحيى الحِّانِيَّ ، يقول : سمعتُ أبا حَنيفة ، يقولُ : « ما رأيتُ فيمن رأيتُ أكذَبَ من جابرِ الجُعفِيِّ » انتهى .

قلتُ : وقد تُوبِعا ـ أعني : ليثًا ، والجُعفِيّ ـ . .

تَابَعَهُما عَبْدُ الله بنُ لَهِيعَة ، فرواه عن أبي الزُّبَير ، عن جابرٍ مرفُوعًا مثلَه .

أَخرَجَهُ البَيهَقِيُّ فِي « جُزء القِراءة » (٣٤٧) ، من طريق أبي الفَضل مُحمَّد بن عبد الله السَّختِيَانِيِّ ، ثنا أبو إسحاقَ مُحمَّدُ بنُ أحمد المَالِينِيُّ ، ثنا مُحمَّدُ بنُ أَشرَسَ ، نا عبدُ الله بنُ عُمَر ، عن ابن لَهِيعَة بهذا .

قال البَيهَقِيُّ : « هكذا وجَدتُه في « كتاب التَّلخيص » ، وأخبرَناه أبو عبد الله في « التَّاريخ » ، حدَّثَني أبو النَّضر الأَنْهَاطِيُّ ـ وهو ابنُ بنت أبي يحيى البَزَّازِ ـ ، نا أبو إسحاقَ مُحمَّدُ بنُ أحمدَ المَنَادِيليُّ ، نا مُحمَّدُ بنُ أَشرَسَ ، نا بِشرُ بِن القاسم ، نا عبدُ الله بن لُهِيعَة فذَكرَه .

قال لنا أَبُو عبدِ الله : قلتُ له : مَن مُحَمَّدُ بنُ عبدِ الله ؟ فأَثنَى عليه . قلتُ : قلتُ : فَمَن المَالِينِيُّ الطَّيرُ الذي رَواه عنه ؟ قال : لا يُعرَف . قلتُ : فَمُحمَّدُ بنُ أَشْرَس أعرفه أنا حقَّ المَعرِفَة ، هو مترُوكُ الحديث .

قال أبو عبد الله: سمعتُ أبا عبد الله مُحمَّدَ بنَ يعقُوبَ الحافظَ ، وسُئل عن حديثٍ لابن أشرَسَ ، فقال: لا تَحلُّ الرِّوايةُ عنه.

ورَوى بإسنادٍ مُظلِمٍ عن إبراهيمَ بنِ رُستُمَ ، عن أبي عِصْمَةَ نُوْحِ بن أبي مَريَم ، عن الفَضل بن عطيَّة ، عن أبي الزُّبير ، عن جابرٍ ، عن النَّبيِّ .

وإبراهيمُ بنُ رُستُمَ ، ونُوحُ بنُ أبي مَريَم ، لهما من الأَفراد والمُنكَرات ما يُوجِب تركَ الاحتجاجِ برِوَايَتِهما . كيف وفي صِحَّة هذه الرِّواية عَنهُما مقالٌ ؛ لجَهَالة الرَّاوي عن إبراهِيمَ ؟

وكان مُحُمَّدُ بنُ سِيرِينَ يقُولُ: هذا الحديثُ دِينٌ فانظُرُوا عن من تَأْخُذُون دِينَكم » انتهَى .

وتابَعَهُما أيضًا صالحُ بنُ حيِّ ، فرواه عن أبي الزُّبَير ، عن جابرٍ ، مرفُوعًا بهذا .

قال البيهقِيُّ (ص١٥٦-١٥٧): « والعَجَبُ ، أنَّ بعضَ مَن جَمَع في هذه المسألة أخبارًا تُوافِقُ مَذهَبه ، رَوَى مُتابَعةً لجابرٍ الجُعفِيِّ في روايته عن أبي الزُّبير ، حديثًا عن عبدِ الله بن يُوسُف الأصبَهانِيِّ ، عن أحمدَ بن أبي عِمران الهرَوِيِّ ، عن أبي جَعفَرٍ مُحمَّد بن عليِّ بن مُحمَّدٍ المَروَزِيِّ ، عن أبي جَعفَرٍ مُحمَّد بن عليٍّ بن مُحمَّدٍ المَروَزِيِّ ، عن سعيدِ بن مسعُودٍ ، عن إسحاقَ بن منصُورٍ السَّلُولِيِّ ، عن الحسن بن

صالح ، عن أبِيهِ . وجابرٌ ، عن أبي الزُّبير ، عن جابرٍ . وقد رُوِّينَا هذا الحديثَ عن شَيخِنا أبي عبد الله الحافظِ ، عن أبي جَعفَرِ المَروَزِيِّ هذا ، بإسنادِهِ عن الحسنَ بن صالح ، عن لَيثٍ ، وجابرٍ .

وأخبَرَناه أَبُو عبد الله ، ثنا أَبُو العبَّاس مُحمَّدُ بنُ يعقُوب ، ثنا العبَّاسُ ابنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ، ثنا يحيى بنُ أبي بُكيرٍ ، وإسحاقُ بنُ منصورٍ السَّلُوليُّ ، قالا: ثنا الحَسَنُ بنُ صالح بن حَيِّ ، عن جابر . وليثُ بنُ أبي سُليم ، عن أبي الزُّبَير ، عن جابر ، قال : قال رسُولُ الله عَيْكَ : « مَن كان له إمامٌ فقِراءَة الإِمام له قِراءةٌ » . فالحديثُ عن الحَسَن بن صالح ، عن ليثٍ ، وجابرٍ . فمِن أينَ جاء له عن أبيه ، عن جابرٍ ؟! فإمَّا أن صَبَّف فيها حَمَل من الحديث ولم يَدرِ به ، وإمَّا أن تَعمَّدَه لِيَكُون الْمَتابِعَ لِجابِرِ الجُعفِيِّ ثقةً غيرَ مجرُوحٍ . وأيَّهما كان ، فكفَاه به ذَمًّا ، وعَيبًا ، وكذِبًا ، وزُورًا » انتهَى .

• قلتُ : والبَيهَقِيُّ يُعرِّضُ هنا بالطَّحاوِيِّ ، فيما أظُنُّ .

وذِكرُ تعمُّدِ الطَّحاوِيِّ الزِّيَادَةَ في الإسناد مِن عِندِه لا يَجُوزُ أَبدًا ؟ والطَّحَاوِيُّ ثقةٌ أمينٌ حافظٌ . وهذا مِن آثار الخُصُومة بين الحنفيَّة والشَّافعيَّة . والبّيهَقِيُّ كثيرُ التَّعريض بالطَّحَاوِيِّ . غفر اللهُ لنا ولَهُما . وتابَعَهُما أيضًِا أَبُو حَنِيفَة النُّعمانُ ..

أَخرَجَهُ أَبُو نُعيم في « مُسنَد أبي حَنِيفة » (ص٣٢) من طريق إسحاقَ الأَزرَقِ ، عن أبي حَنيفة ، عن أبي الزُّبير ، عن جابر مرفوعًا .

قال أبو نُعيم: «كذا في أصل أبي الزُّبير، عن جابرٍ ».

وهذه الرِّوايَةُ وهمٌ .

والصَّوابِ أَنَّ أَبَا حَنِيفَة يرويه عن جابرٍ الجُعفِيِّ ، عن أبي الزُّبَير . وانتَظِر ما يأتي .

وقال ابنُ التُّركُمانِيِّ في « الجوهر النَّقيِّ » (١٦٠-١٦٠) في قضيَّة إثباتِ جابرِ الجُعفِيِّ في الإسناد وحَذفِه ، بعد أن ذَكَر رواية ابنِ أبي شَيبة الماضِية : « وهذا سَنَدُ صحيحٌ . وكذا روَاهُ أبو نُعيم ، عن الحَسَن بن صالحٍ ، عن أبي الزُّبير ، ولم يَذكُر الجُعفِيَّ . كذا في « أطراف المِزِّي » . وتُوفِي أبو الزُّبير سنة ثمانٍ وعِشرين ومِئةٍ ، ذَكرَهُ التَّرمِذِيُّ ، وعَمْرُو بنُ عليٍّ . والحَسَنُ بنُ صالحٍ وُلِد سنة مِئةٍ ، وتُوفِي سنة سبع وستين ومئةٍ . وسَاعُه من أبي الزُّبير مُحكِنُ . ومَذهبُ الجُمهور : إنْ أمكن لقاؤهُ وسَماعُه من أبي الزُّبير مُحكِنُ . ومَذهبُ الجُمهور : إنْ أمكن لقاؤهُ الشخص ، ورَوَى عنه ، فروايَتُه محمولةٌ على الاتّصال . فيُحمَل على أنَّ الحَسَن سَمِعه من أبي الزُّبير مرَّةً بلا واسِطةٍ ، ومرَّةً أخرَى بواسطة الجُعفِيِّ ولَيثِ بن أبي سُليم » انتهى .

ونَقَل كلامَه الزَّبِيدِيُّ فَي « إتحاف السَّادة » (٣/ ١٩٨) برُمَّتِه ، ولم ينسِبهُ إليه كعادَتِه!

• قلتُ: أمَّا روايةُ أبي نُعيم التي ذكرَها الزِّيُّ في «أطرافه» (٢/ ٢٩١)، فلا أُدرِي من رَواها عنه. فإنَّ عَبدَ بنَ مُميدٍ، والعَبَّاسَ بنَ مُحمَّدٍ، وأحمدَ ابنَ الهَيشَمِ، ومُحمَّد بنَ أَشكابٍ، رَوَوهُ عن أبي نُعيمٍ، فأثبَتُوا الجُعفِيَّ في الإسناد. وما أظنُّ أنَّ الذي رواه عن أبي نُعيم بحَذفِه يترجَّحُ عليهِم الإسناد. سلّمنا أنَّهُ وقع احتلاف على شاذان ، وأبي نُعيم ، وأبي غسّان ، فقد رواه عُبيدُ الله بنُ مُوسَى ، وأحمدُ بنُ يُونُس ، وسَلَمةُ بنُ عبد الملك ، فقد رواه عُبيدُ الله بنُ مُوسَى ، وأحمدُ بنُ يُونُس ، وسَلَمةُ بنُ عبد الملك ،

فَأَتْبَتُوا ذِكرَ الجُعْفِيِّ ، ولا أَعلَمُ اختلافًا علَيهِم في هذا الإِسنادِ \_ إلَّا اختلافًا على أَحمَد بنِ يُونُس ، يأتي \_ . فلو سلَّمنَا تساقُطَ رواياتِ مَن اختُلِف عليهم ، وهي كافيةٌ في اختُلِف عليهم ، لَبَقِيَت رواياتُ مَن لم يُختَلَف عليهم ، وهي كافيةٌ في إثباتِهِ . ثُمَّ في تصحيح ابنِ التُّركُمانِيِّ لإسناد الحديث نظرٌ ؛ فإنَّ أبا الزُّبَير مشهورٌ بالتَّدليس ، ولم يُصَرِّح بتحديثٍ .

ومن وُجُوه الاختلافِ على الحَسَن بن صالحِ في إسناده ، أنَّ أحمدَ بن عبدِ الله بن يُونُس رُواه ، عن حَسَن بن صالحٍ ، عن جابرِ الجُعفِيِّ ، عن نافعٍ ، عن ابنِ عُمَر مرفُوعًا : « مَن كان للا إمامٌ ، فقِراءَةُ الإمام له قراءةٌ » .

أَخْرَجَهُ الطُّحَاوِيُّ (١/ ٢١٨) قِال : حدَّثَنا فَهِدُ بنُ سُليهانَ ..

وابنُ عَدِيٍّ فِي « الكامل » (٢/ ٢) ٥٤٥) قال : أَخبَرَنا إبراهيمُ بنُ شَريكٍ ، قالا : ثنا أَحمدُ بنُ عبدِ الله بن يُونُس بهذا .

وقُد تقدَّم أن أحمدَ بنَ داوُد المَكِّيَّ ، وفَهدَ بنَ سُليهان ، وإبراهيمَ بن شَريكِ رَوَوهُ ، عن أحمدَ بن يُونُس بهذا الإسناد ، عن أبي الزُّبَير ، عن جابر .

وقد تُوبِع جابرٌ الجُعفِيُّ على جَعلُ الحديثِ مِن مُسنَد جابرٍ ..

تَابَعَهُ أَيُّوبُ السَّختِيَانِيُّ ، فرواه عن أبي الزُّبَير ، عن جابرٍ مرفُوعًا : « مَن صلَّى خلف الإمام ، فقِراءَةُ الإمام لِه قِراءةٌ » .

أَخرَجَهُ مُحُمَّدُ بنُ الحَسَن في « المُوطَّإِ » (ص٩٩)، والطَّبَرَانِيُّ في « الأُوسط » (٧٩٠٣) ، والدَّارَقُطنِيُّ (١/ ٢٠١) ، والبَيهَقِيُّ في « القِراءة » (٣٤٦) ، وابنُ الجَوزِيِّ في « التَّحقيق » (١/ ١٢٠) من طريق سَهل بن

العَبَّاسِ الرَّمِلِيِّ ، ثنا إسماعيلُ بنُ عُليَّةَ ، عن أَيُّوبَ السَّختِيَانِيِّ جِذا .

قال الطَّبَرَانِيُّ : « لم يَرفَع هذا الحديثَ أحدٌ مَّن رواه عن ابن عُليَّة إلَّا سَهلُ بنُ العبَّاس . ورواه غيرُهُ موقُوفًا » .

وقال الدَّارَقُطنِيُّ: «هذا حديثٌ مُنكَرٌ ؛ وسهلُ بنُ العبَّاس مترُوكٌ ». وقال أيضًا في « العِلل » (ج٢/ق٢/٦/٢-٢): « وحدَّثَ به شيخٌ يُعرَف بسَهل بنِ العبَّاس ، وكان ضعيفًا ... ـ ثُمَّ قال : ـ وحديثُ سهلِ بنِ العبَّاس ، عن ابن عُليَّة : لا أصلَ له » انتهى .

وقال البَيهَقِيُّ: «قال أبو عبد الله - يعني: الحاكم -: هذا الخَبَرُ باطلٌ بهذا الإسناد. ولو صحَّ مِثلُ هذا من حديثِ أيُّوبَ السَّختِيَانِيِّ، عن أبي الزُّبير، عن جابرٍ، لكان الأَخذُ باليَد، ولَهَا اختَلف عليه أحدٌ. وإنها الحَمْلُ فيه على سهل بن العبَّاس هذا؛ فإنَّه مجهُولٌ لا يُعرَف ».

• قلتُ: وقولُه: «كالأَخذِ باليَد» يعني: لَوُجِد في حديث الثِّقات مِن أصحاب أيُّوبَ. فِلهَا انفَرَد به مثلُ هذا المجهُول، ولم يُوجَد عند الثِّقات، دلَّ على نَكارَته وبُطلان نِسبَتِه إلى أيُّوبَ، وهذا علامَةُ الحديثِ المُنكر. والله أعلم.

واختُلِف على أَيُّوبَ السَّختِيَانِيِّ في إسناده ..

فرواه خارِجَةُ بنُ مُصعَبٍ ـ وهو متروكٌ ـ ، عن أَيُّوبَ السَّختِيَانِيِّ ، عن نافع ، عن ابن عُمَر .

أُخرَجَهُ الدَّارَقُطنِيُّ (١/ ٤٠٢)، والخطيبُ (١/ ٣٣٧).

قال الدَّارَقُطنِيُّ : « رَفْعُهُ وهمٌ » .

ثم رواه من طريق أحمدَ بنِ حنبَلِ ، عن إسهاعيلَ بن عُلَيَّة ، ثنا أَيُّوبُ ، عن نافع ، وابنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُما حدَّثا عن ابن عُمَرَ ، أَنَّه قال في القِراءة خلف الإمام : « تَكفِيكَ قراءةُ الإمام » .

وكذلك أخرَجَهُ البَيهَقِيُّ في « جُزء القِراءة » (١٢٥).

وأُخرَجَ عبدُ الرَّزَّاق (ج٢/ رقم٢٨١٢) عن هشام بن حسَّانَ ، عن أَنس بن سِيرِين ، قال : « إنَّك أَنس بن سِيرِين ، قال : سألتُ ابنَ عُمَر : أقرأُ مع الإمام ؟ قال : « إنَّك لَضَخْمٌ !! تكفيك قراءَةُ الإمام » .

وأَخرَجَ مالكُ في « المُوطَّإِ » (١/ ٨٦/ ٤) عن نافع ، أنَّ عبدَ الله بن عُمَر كان إذا سُئل : هل يَقرَأُ أحدٌ خلف الإمام ؟ قال : « إذا صلَّى أحدُكم خلفَ الإمام فحَسْبُهُ قراءةُ الإمام ، وإذا صلَّى وحدَهُ فليقرأ » ، ـ قال : \_ وكان عبدُ الله بنُ عُمَر لا يقرَأُ خلف الإمام .

وأُخرَجَ عبدُ الرَّزَّاق (ج٢/ رقم ٢٨١) عن مَعمَرٍ ، وابنِ جُريجٍ ، عن الزُّهرِيِّ ، عن الزُّهرِيِّ ، عن سالم بن عبدِ الله ، قال : « يَكفِيكَ قراءةُ الإمام فيها يَجهَر في الصَّلاة ».

قال ابنُ جُريج : حدَّثَني ابنُ شِهابٍ ، عن سالمٍ ، عن ابن عُمَر ، كان يقُولُ : « يُنصِت للإمام فيها يجهر به في الصَّلاة ، ولا يَقرَأُ مَعَهُ » .

وهذه كُلُّها أسانيدُ صحيحةٌ .

وأُخرَجَ عبدُ الرَّزَّاق (٢٨١٤) قال : أُخبَرَنا داوُدُ بنُ قَيسٍ ، عن زيد ابن أَسلَم ، عن ابن عُمَر : كان يَنهَى عن القراءة خلف الإِمَام .

• قلتُ : فالصَّحيحُ في حديث ابن عُمَر الوَقفُ . أمَّا الرَّفعُ فمُنكَرُّ .

ووَجهٌ رابعٌ من الاختلاف على الحَسَن بن صالح في إسناده ..

فرواه النَّضرُ بنُ عبد الله الأَزدِيُّ ، قال : ثنا حَسَنُ بن صالحٍ ، عن أبي هارُونَ العَبدِيِّ ، عن أبي سعيدٍ الخُدرِيِّ مرفُوعًا مِثلَه .

أَخرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ في « الأَوسَط » (ج٢/ ق٢/ ٢) قال : حدَّثَنا مُحمَّدُ ابنُ إبراهيمَ بن عامرٍ ، ثنا أبي ، عن جَدِّي ، ثنا أبو غالبِ النَّضرُ بنُ عبد الله جذا الإسناد .

وقال: «لم يَروِ هذا الحديثَ عن الحَسَن بن صالحٍ ، عن أبي هارُونَ ، إلَّا النَّضرُ . تفرَّد به عامرٌ » .

• قلتُ : أمَّا عامرٌ ، فهو ابنُ إبراهيمَ الأصبهانيُّ . وهو ثقةٌ .

والنَّضرُ مجهُولٌ . ولكنَّه لم يتفرَّد به كما قال الطَّبَرَانِيُّ ..

فتابعه إسهاعيلُ بنُ عَمْرِو بن نَجِيحٍ البَجَلِيُّ ، فرواه عن الحَسَن بن صالح بسَنَده سواء .

أُخُرَجَهُ ابنُ عَدِيٍّ في « الكامل » (١/ ٣١٦) ، وقال بعد ذِكر أحاديث : « وهذه الأحاديثُ التي أملَيتُها مع سائر روايَاتِه التي لم أَذكُرها ، عامَّتُها مَّ الايتابِع إسماعيلَ أحدٌ عليها . وهو ضعيفٌ » انتهَى .

كذا قال ! ورِوايَةُ الطَّبَرَانِيِّ تَرُدُّ عليه ، وروايَتُه تَرُدُّ على الطَّبَرَانِيِّ . فشُبحان من وَسِع كُلَّ شيءٍ عِلمًا .

وانظُر « تنبيهَ الهَاجِد » (٥٠٨) .

وقد خالفَهُما في سياقِهِ مُعتَمِرُ بنُ سُليهان .

فرواه عن أبي هارُونَ العَبدِيِّ ، قال : سألتُ أبا سعيدٍ الخُدرِيِّ ، عن مرواه عن أبي هارُونَ العَبدِيِّ ، عن مرواه عن أبي هارُونَ العَبدِينِة ، عن أبي عن أبي هارُونَ العَبدُينِة ، عن أبي أبي هارُونَ العَبدُينِة ، عن أبي هارُونَ العَبدُينِة ، عن أبي عن أبي هارُونَ العَبدُينِة ، عن أبي هارُونَ العَبدُينِة ، عن أبي عن أبي هارُونَ العَبدُينِة ، عن أبي هارُونَ العَبدُينِة ، عن أبي عن أبي هارُونَ العَبدُينِة ، عن أبي عن أبي هارُونَ العَبدُينِة ، عن أبي عن أبي

القِراءة خلفَ الإِمام ، فقال : « يَكفِيكَ قراءةُ ذاك الإِمام » .

أَخرَجَهُ ابنُ أبي شَيبَة (١/ ٣٧٧).

فهذا الوَجهُ أولَى . لكن مدارُهُ على أبي هارُونَ العَبدِيِّ ، واسمُهُ عِمارَةُ ابن جُوَينِ ، وهو مترُوكٌ .

والأَشْبَهُ فِي كُلِّ مَا مَضَى \_ مَن المرفُوع \_ هو حديثُ جابرٍ مَك . وقد وجدتُ له طريقًا آخرَ .

أَخرَجَهُ أَبِو يُوسُف القاضي في « كتاب الآثار » (١١٣) ، ومُحُمَّدُ بنُ الحَسَن الشَّيبَانِيُّ في « المُوطَّإِ » (ص٢١) ، والطَّحَاوِيُّ (٢١٦١) ، والدَّارَقُطنِيُّ (١/ ٢٢٣، ٣٢٤–٣٢٥) ، وفي « العِلَل » (ج٤/ ق٢١٩/ الدَّارَقُطنِيُّ (١/ ٣٢٣، ٣٢٥) ، وفي « العِلَل » (ج٤/ ق٢١٩) ، وأبو نُعيمٍ في « مُسنَد أبي حَنيفَة » (ص٢٢٨) ، والبَيهَقِيُّ (١٩/ ١٥٩) ، وفي « جُزء القِراءة » (٣٣٥، ٣٣٥) ، وفي « جُزء القِراءة » (٣٣٥، ٣٣٥) ، والحَطيبُ (١٠/ ٢٤٠) من طريق أبي حَنيفَة النُّعَمانَ بنِ ثابتٍ ، عن مُوسَى بن أبي عائِشَة ، عن عبدِ الله بن شدَّادٍ ، عن جابر بن عبدِ الله وَسَى من أبي عائِشَة ، عن عبدِ الله وَراءةُ الإمام له قراءةُ » .

قال ابنُ عبد البَرِّ في ﴿ التَّمهيد ﴾ (٤/ ٣٥٧-شُروح المُوطَّإِ) : ﴿ ولم يُسنِدهُ غيرُ أَبِي حَنِيفَة ، وهو سَيِّءُ الجِفظ عند أهل الحَدِيث . وقد خالَفَهُ الحُفَّاظُ فيه : سفيانُ الثَّورِيُّ ، وشُعبةُ ، وابنُ عُبينَة ، وجَريرُ ، فرَوَوهُ عن مُوسَى بن أبي عائِشَة ، عن عبدِ الله بن شَدَّاد مُرسَلًا . والصَّحيح فيه الإرسَالُ ، وليس ممَّا يُحتَّج به ﴾ انتهى .

قلتُ : رضي الله عنك !

فلم يتفرَّد بوَصلِه أبو حَنيفَة ..

بل تابَعَهُ الحَسَنُ بنُ عُمارَةَ ، فرواه عن مُوسَى بن أبي عائِشَة بهذا الإسناد.

أَخرَجَهُ ابن عَدِيٍّ في « الكامل » (٢/ ٢ · ٧) ، والدَّارَقُطنِيُّ (١/ ٣٢٥).

قال ابنُ عَدِيٍّ : « وهذا لم يُوصِلهُ \_ فزاد في الإسناد جابرًا \_ غيرَ الحَسَن ، وأبي حنيفة . وهو بأبي حَنيفة أَشهَرُ منه بالحَسَن بن عُمارَةَ » .

وقال الدَّارَقُطنِيُّ : « لم يُسنِدهُ عن مُوسَى بن أبي عائِشَةَ غيرُ أبي حَنِيفَة ، والحَسَنِ بن عُمارَة ، وهما ضَعِيفَان » .

وقال أيضًا: « الحَسَن بن عُمارَةَ مترُوكُ الحديث » .

وقال أيضًا: « رَوَى هذا الحديثَ: الثَّورِيُّ ، وشُعبَةُ ، وإسرائيلُ بنُ يُونُس ، وشَريكُ ، وأبو خالدِ الدَّالَانِيُّ ، وأبو الأَحوَصِ ، وسُفيانُ بنُ عُينة ، وجَريرُ بنُ عبد الحَميد ، وغيرُهم ، عن مُوسَى بن أبي عَائِشة ، عن عبد الله بن شدَّادٍ مُرسَلًا عن النَّبيِّ عَيَّالِيُّ . وهو الصَّواب » ، وكذلك قال في « العِلَل » (ج٤/ق٢٩/١) ، وزاد: « ويُشبِهُ أن يكُون أبو حَنيفة وَهِم في قَولِه في هذا الحديث: عن جابرٍ » .

وزاد ابنُ عَدِيٍّ مُمَّن رواه مُرسَلًا : وَهبًا ، وزائدةَ بنَ قُدَامَة ، وأبا عَوَانَة ، وابنَ أبي لَيلَي ، وقَيسَ بنَ الرَّبيع .

وزاد البِّيهَقِيُّ في « القراءة » : أبا حَنِيفَة .

وسَبَقَهُم أبو حاتِمِ الرَّازِيُّ .

فقال ابنُ أبي حاتِم في « العِلل » (٢٨٢) : « وذَكَر أبي حديثًا ، رواه

الثَّورِيُّ ، عن مُوسى بن أبي عَائِشة ، عن عبدِ الله بن شدَّادٍ ، عن النَّبيِّ عَائِشة ، عن عبدِ الله بن شدَّادٍ ، عن النَّبيِّ عَالِيْهُ ، قال : « مَن كان له إمامٌ فقِراءة الإمام له قِراءَةٌ » .

قال أبي : هذا يَروِيه بعضُ الثِّقات ، عن مُوسى بن أبي عائِشَة ، عن عبدِ الله بن شَدَّادٍ ، عن رجُلِ مِن أهل البَصرَة .

قال أبي : ولا يَختَلِفُ أهلُ العِلمِ أنَّ من قال : « مُوسَى بن أبي عائِشَة ، عن جابِرٍ » ، أنَّه قد أخطأً .

قلتُ : الذي قال : « عن مُوسَى بن أبي عائشة ، عن جابرٍ » فأخطأً ، هو النُّعهان بن ثابتٍ ؟ قال : نعم » انتهَى .

وكذلك قال ابنُ مَعِينٍ .

فقال ابنُ طَهِمَانَ في ﴿ سُؤَالَاتِه ﴾ (٣٩٧) : ﴿ سمعتُ يحيى يقولُ : حديثٌ يرويه أبو حَنِيفَة ، عن مُوسَى بن أبي عائِشَة ، عن عبد الله بن شَدَّادٍ ، عن جابرٍ ، عن النَّبيِّ عَلَيْكُ لَه فقال : ليس هو بشيءٍ ؛ إنَّما هو عبدُ الله بن شَدَّادٍ ﴾ .

وكذلك قال أبو زُرعَة ، في حكاية طويلة ذكرَها البَرذَعِيُّ في «سُؤالاتِه لأبي زُرعَة » (ص٧١٧-٧٢): « ورَأَى أبو زُرعَة في كِتابي حَدِيثًا ، عن أبي حاتِم ، عن شيخ لَهُ ، عن أبيُّوبَ بن سُويدٍ ، عن أبي حَنيفَة ، حديثًا مُسنَدًا ، وأبو حاتِم جالسٌ إلى جَنبِه ، فقال لي : من يُعاتَب على هذا أنت أو أبو حاتِم ؟ قلتُ : أنا . قال : لم ؟ قلتُ : لأنِّي جَبَرتُه على قِراءَته ، وكان يَأْبَى ، فقراً أُهُ عليَّ بعد جَهدٍ ، فقال لي قولًا غَليظًا أُنسِيتُه في كتابي ذلك الوقت . فقلتُ له : إنَّ إبراهيمَ بن أَرُومَة كان يُعنَى بإسنادِ أبي حَنيفة . الوقت . فقلتُ له : إنَّ إبراهيمَ بن أَرُومَة كان يُعنَى بإسنادِ أبي حَنيفة .

فقال أبو زُرعَة : إنَّا لله وإنَّا إليه راجِعُون ! عَظُمت مصيبَتُنا في إبراهيم ! يُعنَى به ! لأيِّ معنَّى يُصَدِّقه ؟ لاتِّباعه ؟! لإِتقانه ؟! ثُمَّ ذكر كلامًا غَلِيظًا في إبراهيمَ لم أُخرِجهُ هاهنا . ثُمَّ قال : رَحِم اللهُ أَحمدَ بنَ حنبل ! بَلَغَنِي أنَّه كان في قَلبِه غُصَصٌ من أحاديثَ ظَهَرَت ، عن المُعلَّى بن منصُورٍ ، كان يَحتاجُ إليها ، وكان المُعلَّى أَشبَهَ القَوم بأهل العِلم ، وذلك أنَّه كان طَلَّابَةً للعِلم ، ورَحَل ، وعُنِي به ، فصَبَر أحمدُ عن تلك الأحاديث ، ولم يَسمَع منه حرفًا ، وأمَّا عليُّ بنُ المَدِينِيُّ ، وأبو خَيثَمة ، وعامَّةُ أصحابِنا ، سَمِعوا منه ، وأيُّ شيءٍ يُشبِهُ المُعلَّى من أبي حنيفة ؟ المُعلَّى صدُوقٌ وأبو حَنِيفَة يُوصِل الأحاديثَ \_ أو كلمةً قالها أبو زُرعَةَ هذا معناها \_ . ثُمَّ قال لي أبو زُرعَة : حَدَّث عن مُوسَى بن أبي عائِشَة ، عن عبدِ الله بن شَدَّادٍ ، عن جابرِ ، عن النَّبِيِّ عَلَيْكُ . فزاد \_ يعني : أبا حَنِيفَة \_ في الحديثِ : «عن جابرِ » ، يعنى : حديثَ القراءة خَلف ... » انتهَى .

• قلتُ : فهذا إجماعٌ من صَيَارِفَة الفَنِّ على وَهم أبي حَنِيفَة والحَسَنِ بن عُمارةَ في وَصل هذا الحديث .

ولأبي حَنِيفَة فيه لونٌ آخَرُ.

أَخرَجَهُ أَبُو نُعيمٍ في « مُسنَد أبي حَنيفَة » (ص٢٢٨-٢٢٩) من طريق زُفَر بنِ الهُذيل ، عن أبي حَنيفَة ، عن مُوسَى بن أبي عَائِشة ، عن عبدِ الله ابن شَدَّادٍ ، عن أبي الوليد ، عن جابِرٍ مرفُوعًا .

فزاد: « أبا الوليد » في إسناده.

وتُوبِع زُفَرُ بنُ الهُدْيل ..

تابَعَهُ أبو يُوسُف القاضي ، فرواه عن أبي حَنِيفَة ، عن مُوسَى بن أبي عائِشَة ، عن عبدِ الله بن شَدَّادٍ ، عن أبي الوَلِيد ، عن جابرِ مرفُوعًا .

آي عابسه ، عن عبد الله بن سداد ، عن آي الوريد ، عن جابر مرفوعا . أخرَجَهُ ابنُ عبد البَرِّ في « التَّمهيد » (٤/ ٣٥٨ - شروح اللُّوطَّإِ) مُعلَّقًا ، ووَصَلَهُ الدَّارَقُطنِيُّ (١/ ٣٢٥) ، ومن طريقه البَيهَقِيُّ في « جُزء القِراءة » (ص ١٥٠) ، وابنُ عَدِيٍّ في « الكامل » (٧/ ٢٤٧٧) من طريق أحمدَ بن عبدِ الرَّحن بن وهب ، ثنا عمِّي عبدُ الله بنُ وَهب ، ثنا اللَّيثُ بنُ سعدٍ ، عن أبي يُوسُف يعقُوبَ ، جذا الإسنادِ ، عن جابر بن عبد الله ، أنَّ رجُلًا عن أبي يُوسُف يعقُوبَ ، جذا الإسنادِ ، عن جابر بن عبد الله ، أنَّ رجُلًا فنهاه ، فلمَّا أخلف النَّبيِّ عَيَّا اللَّي عَيَّا إلَّهُ في الظُّهر والعَصر ، فأوماً إليه رجُلُ فنهاه ، فلمَّا انصرف قال : أَتنهانِي أن أقرأ خلف النَّبيِّ عَيَّا ﴿ ؟! فتَذاكَرَا ذلك ، حتى سَمِع النَّبيُّ عَيَّا لَهُ عَلَيْ : « من صلَّى خلف إمامٍ ، فإنَّ سَمِع النَّبيُّ عَيَّا لَهُ قَراءةٌ » .

قال الدَّارَقُطنِيُّ : « أبو الوَليد هذا مجهُولٌ . ولم يَذكُر في هذا الإسناد جابرًا غيرُ أبي حَنِيفة » .

وقال ابنُ عبد البَرِّ : « وأبو الوليد مجهولُ ، لا يُعرَف . وحدِيثُهُ هذا لا يَصِحُّ » .

• قلتُ : كذا رواه ابنُ أخي ابنِ وَهبٍ . وخالَفَهُ عبدُ المَلِك بنُ شُعيبِ ابن اللَّيثُ بنُ سعدٍ ، عن ابن اللَّيثُ بنُ سعدٍ ، عن طَلحَة ، عن مُوسَى بن أبي عَائِشَة ، عن عَبد الله بن شَدَّاد بن الهَادِ ، عن أبي الوَلِيد ، عن جابرٍ .

أَخرَجَهُ البَيهَقِيُّ في « جزء القِراءة » (٣٣٩).

ثم رواه مرَّةً أُخرَى بهذا الإسناد ، إلَّا أَنَّه أَسقَطَ طلحةَ هذا من الإِسناد ، ثُمَّ قال : « أَخبَرَنا أبو عبد الله الحافظُ ، قال : قال أبو عَلِيٍّ الحافظُ : هكذا كَتَبنَاه ، وهو خطأٌ ، إنَّما هو : عن اللَّيث بن سعدٍ ، عن يعقُوبَ بن أبي يُوسُف ، عن أبي حَنيفَة ، عن مُوسَى بن أبي عائِشَة ، عن عبد الله بن شَدَّاد بن الهادِ ، عن أبي الوَليد ، عن جابرٍ ، يعني القصَّةَ الأُولَى .

وأمَّا القصَّة الأُخرَى ، فإنَّها بهذا الإسناد ، دُون ذِكر أبي الوَلِيد في إسنادِه . قال أبو عَلِيٍّ : والوَهَمُ من عبدِ المَلِك بن شُعيبِ » .

قال البيهقي : « والدَّليل على صِحَّة ما قال أبو عليٍّ الحافظُ عِلى : أنَّ أبا بَكْرٍ أَهْدَ بن مُحَمَّد بن الحارث الفقيه قال : ... وساق إسنادهُ إلى الدَّارَقُطنِيِّ ، كما مَرَّ قريبًا . ثُمَّ قال : \_ هذا هو الصَّحيح : عن اللَّيث بن سعدٍ ، عن يعقُوبَ . وكذلك رواه خَلَفُ بنُ أيُّوب ، عن أبي يُوسُف ، عن أبي حَنيفة ، والحَكمُ بنُ أيُّوب ، عن زُفَرَ ، عن أبي حَنيفة ، عن مُوسَى ابن أبي عَنيفة ، عن عبد الله بن شَدَّادٍ ، عن أبي الوَليد ، عن جابٍ ، عن النَّبيِّ عَيْشَةً مُحْتَصَرًا ، في قراءة الإمام له قراءةٌ .

وفي رواية اللّيث بن سَعدٍ ، وهو أَحَدُ الأئمّة ، عن يعقُوب بن أبي يُوسُف ، دليلٌ على أنَّ قِصَّة ﴿ سَيِّح ٱسْمَ رَبِكِ ٱلْأَعْلَى ﴾ إنَّما رواها أبو حَنيفَة ، عن مُوسَى بن أبي عَائِشة ، عن عبدِ الله بن شَدَّادٍ ، عن جابٍ ، وليس فيها أنَّ : « قراءَتَهُ له قراءةٌ » ، وهي القصَّةُ التي رواها عِمرانُ بن حُصينٍ ... وأمَّا القِصَّة التي فيها : « فإنَّ قِراءَتَهُ له قراءةٌ » ، فإنَّ أبا حنيفَة إنَّما رواها عن مُوسَى بن أبي عَائِشة ، عن عبد الله بن شَدَّاد ، عن أبي الوليد ، واها عن مُوسَى بن أبي عَائِشة ، عن عبد الله بن شَدَّاد ، عن أبي الوليد ،

عن جابرٍ . وهو رَجُلُ مجهُولٌ ، كما قال الدَّارَقُطنِيُّ ﴿ فَكُمْ ، ولا تَقُومُ به حُجَّةٌ . ومن رَوَى هذا الحديثَ عن أبي بَكرٍ الحَارِثِيِّ ، عن الدَّارَقُطنِيِّ ، وأسقطَ من إسنادِه أبا الوليد ، أو رواه عن الحَاكِم أبي عبد الله ، عن أبي عليِّ الحافظِ ، وأسقطَ من إسنادِه ابنَ شَدَّادٍ ، وأوهَمَ أنَّ أبا الوليد كُنيَةُ ابنِ شَدَّادٍ ، وأوهَمَ أنَّ أبا الوليد كُنيَةُ ابنِ شَدَّادٍ ، فإنَّه لم يَسلُك سبيلَ الصِّدق في رواية الحديثِ ، وله مِن البنِ شَدَّادٍ ، فإنَّه لم يَسلُك سبيلَ الصِّدة في رواية الحديثِ ، وله مِن أسقاط بَعضِ المُتُون ليَستَقِيمَ له ما يَقصِدُه من الاحتجاج أشباهٌ كَثِيرَةٌ ، لا أحبُّ ذِكرَها ، والله يَعصِمُنا من أمثال ذلك بفضلِه ورحمَتِه .

ورَوَى أبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بنُ إسحاقَ بنِ خُزَيمَة الإمامُ هذا الحديثَ ، عن أحمدَ بن عبد الرَّحمٰن بن وهب . كما رواه أبو بَكْرٍ ابنُ زيادٍ النَّيسَابُورِيُّ ، وهو أحدُ الأئِمَّة في الفِقه والحديث . ثُمَّ قال ابنُ خُزَيمَة : أبو الوليد مجهُولُ لا يُدرَى مَن هُو ، كما قال الدَّارَقُطنِيُّ ، قال : وفي قِصَّة ﴿ سَبِح السَّمَ رَبِكَ الْأَعْلَى ﴾ دليلُ على أنَّ الرَّجُل قَرَأَ خلف النَّبيِّ عَيْنِكُ ﴿ سَبِح اسْمَ رَبِكَ الْأَعْلَى ﴾ دليلُ على أنَّ الرَّجُل قَرَأَ خلف النَّبيِّ عَيْنِكُ فَل اللهُ مَن قَرَأَ منكم المَّعَلَى ﴾ جهرًا لا خفيًا ؛ لأنَّ في الخَبَر أنَّ النَّبيَّ عَيْنِكُ قال : « مَن قَرَأَ منكم فَرَيِّ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ال

وأمَّا خَبَرُ أَبِي الوَلِيد ، عن جابرٍ ، ففيه أنَّهُ أُومَاً إليه رجُلُ . والعِرَاقِيُّون يَنهَونَ عن الإِيهَاء في الصَّلاة بها يُفهَم عن المُومِي . ومَن أَبُو الوَلِيد فيُحتَج به على أَخبَارٍ ثابتَةٍ عن النَّبِيِّ عَيَّالِيَّهُ ويُترَكُ له النَّظُرُ والمَقاييشُ ؟! قال : وذِكرُ جابرٍ في هذا الخَبَر خطأُ فاحشٌ . وكذلك ذِكرُ أبي الوَلِيد قبلَه . إنَّما الخَبَرُ : عن عبدِ الله بن شدَّادٍ ، عن النَّبِيِّ عَيَالِيَّهُ . كما رواه أهلُ العلم

وحُفّاظُهم ومُتقِنُوهم وأهلُ المعرفة بالأخبار، عن مُوسَى بن أبي عائِشَة، عن عبدِ الله بن شَدَّادٍ، عن النَّبِيِّ عَيَّالِيَّ مُرسَلًا: شُعبَةُ بن الحَجَّاجِ عالمُ أهلِ زمانِهِ بالحديث، وسُفيانُ الثَّورِيُّ إمامُ أهل العِراق في الحديث ومُتقِنُهم وحافِظُهم، ولم يَكُن بالعِراقِيِّين في عَصرِهما مثلُهما في حفظ الحديث وإتقانِه، وابنُ عُينة حافظُ أهلِ الحرَم، ولم يَكُن بحرم الله مَكَّة في زمانه أحفظُ منه، رَوَوا هذا الخَبَر، وجماعةٌ غيرُهم، ليس فيه ذِكرُ جابرٍ. وذَكرَ شيخُنا أبو عبد الله الحافظُ، عن أبي عليٍّ الحُسين بن عليٍّ الحافظِ، أنَّه قال: هُما قِصَّتان، رواهما أبو حَنيفة، عن مُوسَى بن الحافظِ، أنَّه قال: هُما قِصَّتان، رواهما أبو حَنيفة، عن مُوسَى بن أبي عائِشَة، واختَلَفت رُواته عنه فيهما، كها ذَكرنا.

فَأَمَّا قِصَّة ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكِ ٱلْأَعْلَى ﴾ ، فإنَّما راجِعَةٌ إلى حديث زُرارة بنِ أُوفَى ، عن عِمرانَ بنِ حُصينٍ .

وأمَّا قِصَّةُ: « مَن كان له إمامٌ فقراءة الإمام له قراءةٌ » ، فرواها منصُورُ ابنُ المُعتَمِر ، وشُعبَةُ بنُ الحَجَّاج ، وسُفيانُ بنُ سعيدٍ الثَّورِيُّ ، وسُفيانُ ابنُ عُيينَة ، وأبو عَوَانَة ، وشَريكُ بن عبد الله النَّخْعِيُّ ، وزائدةُ بنُ قُدَامَة ، وأبو إسحاق الفَزارِيُّ ، وجَريرٌ ، وغيرُهُم ، عن مُوسَى بن أبي عائِشَة ، عن عبد الله بن شَدَّاد ، عن رسُول الله عَيْنَ مُرسَلًا ... » .

قال البَيهَقِيُّ : « ومَن حَكَم لهذا الحديثِ بالوَصلِ برواية واحدٍ ، ومُتابَعةِ جماعَةٍ من الضَّعَفاء والمجهُولِين إيَّاه على ذلك ، وتَرَكَ روايةَ مَن ذَكَرنَاهُم من الأئِمَّة ، عن مُوسَى بن أبي عائِشَة مُرسَلًا ، ثُمَّ روايةَ عبد الله ابن المُبارَك ، عن سُفيان ، وشُعبَةَ ، وأبي حَنِيفَة ، ثُمَّ روايةَ وكيعٍ ،

وأبي نُعَيم ، والأَشجَعِيِّ ، وعبدِ الرَّزَّاق ، وعبدِ الله بن الوَلِيد العَدَنِيِّ ، وأبي داوُد الحَفرِيِّ ، وغيرِهم ، عن سُفيانَ الثَّورِيِّ ، عن مُوسَى بن أبي عائِشَة ، كذلك مُرسَلًا ، لم يَكُن له كبيرُ مَعرِفَةٍ بعِلمِ الحديث ، ولو لم يُستدلَّ بمُخالفة رَاوِي الحديث ما هُو أَثبَتُ وأكثرُ دِلالاتٍ بالصِّدق منه على خَطَإِ الحِديث ، لم يَعرف قطُّ صوابَ الحَديثِ من خَطَئِه » .

• قلتُ : أطالَ البَيهَقِيُّ وأطَابَ ﴿ مِنْ .

بَيدَ أَنَّه وَقَع اختِلَافٌ في رِوَايَة أبي يُوسُف، عن أبي حَنِيفَة ..

فرُوِي كَمَا مَرَّ ذِكرُه ، عن أبي يُوسُف يعقوبَ ، عن أبي حَنِيفَة ، عن مُوسى بن أبي عائشة ، عن عبد الله بن شَدَّادٍ ، عن أبي الوليد ، عن جابرٍ . وأخرَجَهُ ابنُ عَدِيٍّ (٧/ ٢٤٧٧) ..

والبَيهَقِيُّ في « جزء القِراءَة » (٣٣٤) عن أبي الحسن مُحَمَّد بن عبد الله ، قالا : ثنا أبو يَعلَى ، قال : قُرئ على بِشر بن الوَلِيد ، عن أبي يُوسُف ، عن أبي حَنيفَة بهذا .

ولم يَذَّكُر أبا الوَلِيد .

وكذلك رواه اللَّيثُ بنُ سعدٍ ، وأَسَدُ بنُ عَمْرٍ و ، وابنُ إِسحَاق ، وأبو يحيى الحِمَّانِيُّ ، ومُحَمَّدُ بنُ الحَسَن ، ويُونُسُ بنُ بُكَيرِ هكذا .

وخالَفَهُم عبدُ الله بنُ الْمُبارَك ، فرواه عن أبي حنِيفَة ، عن مُوسَى بن أبي عائِشة ، عن عبد الله بن شَدَّادٍ ، قال : قال رسُولُ الله عَلَيْتَةٍ : ... مُرسَلًا .

أَخرَجَهُ البَيهَقِيُّ (٣٣٦) ، ثمَّ قال : « وهكذا رُوِي عن زُفَرَ بنِ الهُّذَيلِ في أصحِّ الرِّوَايَتَين عنه ، عن أبي حَنِيفَة مُرسَلًا » انتهَى . فَأَكْثُرُ أَصِحَابِ أَبِي حَنِيفَة رووه عنه موصُولًا .

وابنُ الْمُبارَك ، وزُفَرُ \_ في أصحِّ الرِّوايَتَين \_ روياه عن أبي حَنِيفَة مُرسَلًا ، فوافق الثِّقاتِ على إرسالِه ، وهذا يدلُّ على اضطرابِ فيه .

والصَّوابُ في هذا الحديث ما رواه الأئمَّةُ عن مُوسى بن أبي عائِشَة ، عن عبد الله بن شَدَّادٍ ، عن النَّبِيِّ عَيْكَ مُرسَلًا ..

منهم: الثَّورِيُّ ، عند عبد الرَّزَّاق في « المُصنَّف » (ج٢/ رقم٢٧٩٧) ، والطَّحَاوِيِّ في « شرح المعاني » (١٧٧١) ، وابنِ المُنذِر في « الأوسط » (٣/ ٢٠١) ، والبَيهَقِيِّ (٢/ ١٦٠) ..

ومنهم: سُفيانُ بن عُيَينَة ، أخرجه ابنُ عَدِيِّ (٧/ ٢٤٧٧) ..

ومنهم : جَرِيرُ بنُ عبد الحَمِيد ، عند ابن أبي شَيبَة (١/٣٧٦) ، وابنِ عَدِيِّ (٧/ ٢٤٧٧) ..

ومنهم: شَريكُ بنُ عبد الله النَّخْعِيُّ، عند ابن أبي شَيبَة (١/٣٧٦).. ومنهم: شُعبَةُ ، عند ابن عَدِيٍّ (٧/ ٢٤٧٧)..

ومنهم: إسرائيلُ بنُ يُونُس ، أخرَجَهُ مُحُمَّدُ بنُ الحَسَن في « المُوطَّإِ » (ص٦٢-٦٣) ، وقال: أخبَرَنا إسرائيلُ بنُ يُونُس ، قال: حدَّثني مُوسَى ابنُ أبي عائِشَة ، عن عبد الله بن شَدَّادٍ ، قال: أمَّ رسولُ الله عَلَيْ النَّاسَ في العَصر ، \_ قال: \_ فقرأً رجُلُ خلفه ، فغمَزَهُ الذي يليه ، فليَّا أَنْ صلَّى قال: لمَ عَمزتني ؟ قال: كان رسُولُ الله عَيْنَ قُدَّامك ، فكرهتُ أن تَقرأ قال: لم عَمزتني ؟ قال: كان رسُولُ الله عَيْنَ قُدَّامك ، فكرهتُ أن تَقرأ قراءة الله عَمْرَهُ وقال: « مَن كان له إمامٌ ، فقراءَتُهُ له قراءة ".

كذا رواه مُحَمَّدُ بنُ الحَسَن .

وخالفه أبو أحمدَ الزُّبَيرِيُّ ، فرواه عن إسرائيلَ ، عن مُوسَى بن أبي عائِشَة ، عن عبد الله بن شدَّادٍ ، عن رجُلٍ من أهل البَصرَة ، عن النَّبيِّ نَحوَه .

أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ (١/ ٢١٧) قال : ثنا أبو بَكْرَةَ ، ثنا أبو أَحمَدَ بهذا .

وقد تقدَّمت أسماءُ مَن رواه من الثِّقات عن مُوسَى بن أبي عائِشَة مُرسَلًا.

قال شيخُنا ﴿ فَيْ الْإِرُواء ﴾ (٢٧٢/٢) : « وقد تعقَّب بعضُ الْمَتَأَخِّرِين قولَ الدَّارَقُطنِيِّ الْمُتقدِّمَ : أَنَّه لم يُسنِدهُ غيرُ أبي حَنِيفَة ، وابنِ عُمارة ، بها رواه أحمدُ بنُ مَنِيع في « مُسنَده » : أخبَرَنا إسحاقُ الأَزرَقُ ، حدَّثنا سُفيانُ ، وشريكُ ، عن مُوسَى بن أبي عائِشَة ، عن عبدِ الله بن شدَّادٍ ، عن جابرٍ ، مرفُوعًا به .

قلتُ : وهذا سندٌ ظاهرُهُ الصِّحَّةُ ، ولذلك قال البُوصِيرِيُّ في « الزَّوائد » ( ٥٦ / ١ ) : « سندُهُ صحيحٌ ، كما بيَّنتُهُ في زوائد المسانيد العَشرة » .

قلتُ : وهو عِندِي معلُولُ ؛ فقد ذَكَر ابنُ عدِيٍّ ، كها تقدَّم ، وكذا الدَّارَقُطنِيُّ ، والبَيهَقِيُّ ، أنَّ سُفيانَ الثَّورِيَّ ، وشَريكًا رَوياه مُرسَلًا ، دون ذِكر جابِرٍ . فذِكرُ جابرٍ في إسنادِ ابنِ مَنِيعٍ وَهَمٌّ ، وأظنُّهُ من إسحاق الأزرق ؛ فإنَّه وإن كان ثِقَةً ، فقد قال فيه ابنُ سعدٍ : رُبَّها غَلَط » انتهى .

• قلتُ : وهذا هو الحُقُّ ؛ فإنَّ ابنَ أبي شَيبَة ، وأبا أَحمَدَ الزُّبَيرِيُّ ، خالَفَاه ، فرواه الأُوَّلُ عن شَريكِ ، والثَّاني عن الثَّورِيِّ ، عن موسى بن

أبي عائشة ، فأرسَلاه . وهما أَثبَتُ من إسحاقَ بنِ يُوسُف الأَزرَقِ .

ورَوَى البَيهَقِيُّ في « المعرفة » (٧٩ /٧) عن سَلَمة بن مُحَمَّدٍ الفَقِيهِ ، قال : « سَأَلْتُ أَبا مُوسَى الرَّازِيَّ الحافظ ، عن الحديث المَروِيِّ عن رسُول الله عَيَّلِيَّةِ : « مَن كان له إمامٌ ... » ، فقال : لم يَصحّ فيه عِندَنا ، عن النَّبِيِّ عَيَّلِيَّةٍ شيءٌ ، وإنَّما اعتَمَد مشايخُنا فيه الرِّواياتِ عن عليٍّ وابنِ مسعُودٍ ، النَّبِيِّ عَيِّلِيَّةٍ شيءٌ ، وإنَّما اعتَمَد مشايخُنا فيه الرِّواياتِ عن عليٍّ وابنِ مسعُودٍ ، والصَّحَابةِ ... ونقل البَيهَقِيُّ - عن الحاكِم ، قال : أعجَبني هذا ليَّا سمِعتُه منه ؛ فإنَّ أبا مُوسى أحفظُ مَن رَأَينا مِن أصحاب الرَّأي على أديمِ الأَرضِ » انتهى .

وقد تُوبع مُوسى بنُ أبي عائشة ..

تابَعَهُ الحَكَمُ بنُ عُتَيبَة ، فرواه عن عبد الله بن شَدَّادٍ ، عن جابرٍ مرفُوعًا: « مَن كان له إمامٌ ، فقِراءَة الإمام له قراءةٌ » .

أَخرَجَهُ البَيهَقِيُّ في « القِراءة » (٣٤٢) من طريق العبَّاس بن عزيز بن سيَّارٍ القطَّانِ المَروَزِيِّ ، نا عَتِيقُ بنُ مُحمَّدٍ النَّيسَابُورِيُّ ، نا حفصُ بنُ عبد الرَّحن ، عن أبي شَيبَة ، عن الحَكَم جذا .

قال البَيهَقِيُّ: «قيل: هذه الرِّوايةُ إِنْ سَلِمت من العبَّاس القطَّان هذا \_ فإنِّي لا أَعرِفُه بعد العَدِّ فلا تَسلَمُ من أبي شَيبَة عبدِ الرَّحمن بن إسحاقَ الوَاسِطِيِّ. قال أحمدُ بنُ حنبَلِ عِشْم: أبو شَيبَة ليس بشَيءٍ ، مُنكَرُ الحديثِ . وقال يحيى بنُ مَعِينٍ : عبدُ الرَّحمن بنُ إسحاقَ الكُوفِيُّ مترُوكٌ . وجَرَحهُ أيضًا البُخَارِيُّ ، وأبو عبد الرَّحمن النَّسَائِيُّ ، وغيرُهما من أهل العِلم بالحديث . وإذا كُنَّا لا نَقبلُ رواية المَجهُولِين ، فكيف نَقبل رواية بالحديث . وإذا كُنَّا لا نَقبلُ رواية المَجهُولِين ، فكيف نَقبل رواية

الَمجرُوحِين ؟ لا نَقبَلُ من الحديث إلَّا ما رواه مَن ثَبَتَت عدالَتُه ، وعُرف بالصِّدق رواتُهُ . وقد رواه أَيُّوبُ بنُ الحَسَن ، ومُحَمَّدُ بنُ يزيدَ السُّلَمِيُّ ، عن حفص بن عبد الرَّحمن مُرسَلًا » .

وله طريقٌ آخرُ عن جابرِ مُك .

أَخرَجَهُ ابنُ عبد البَرِّ فِي « التَّمهيد » (٤/ ٣٥٨) مُعلَّقًا ، ووَصَلَهُ الطَّحاوِيُّ (١/ ٢١٧) ، والدَّارَقُطنِيُّ (١/ ٣٢٧) ، وأبو الحَسَن الخِلَعِيُّ فِي الطَّحاوِيُّ (١/ ٢٧٣) ، والدَّارَقُطنِيُّ فِي « الإِرواء » (٢/ ٣٧٧) - ، وابنُ عَدِيًّ وَي « القراءة » (٣٤٩) ، وابنُ الجَوزِيِّ وابنُ عَدِيًّ (٧/ ٨٠٧٢) ، والبيهَقِيُّ فِي « القراءة » (٣٤٩) ، وابنُ الجَوزِيِّ فِي « التَّحقيق » (٢٧٦) من طريق يحيى بن سَلَامٍ ، ثنا مالكُ ، عن في « التَّحقيق » (٢٧٤) من طريق يحيى بن سَلَامٍ ، ثنا مالكُ ، عن أبي نُعيمٍ وهبِ بن كَيسَان ، عن جابرٍ مرفُوعًا : « مَن صلَّى صلاةً لم يَقرَأ فيها بفاتِحة الكِتَاب فلم يُصَلِّ ، إلَّا وراء الإمام » .

قال ابنُ عَدِيِّ : « وهذا الحديثُ عن مالكِ بهذا الإسنادِ ، لَم يَرفَعهُ عن مالكِ ، غيرُ يحيى بنُ سَلَّامٍ . وهذا الحديثُ في «المُوطَّإِ » مِن قول جابرٍ موقُوفٌ » .

وقال الدَّارَقُطنِيُّ: « يحيى بنُ سَلام ضعيفٌ ، والصَّوابُ موقُوفٌ » . وقال الدَّارَقُطنِيُّ : « لم يَروِ هذا الحديثَ أحدٌ من رُواة « المُوطَّإِ » مرفُوعًا ، وإنَّمَا هو في « المُوطَّإِ » موقُوفٌ على جابرٍ مِن قولِه . وانفَرَد يحيى ابنُ سَلَّام ، عن مَالكِ ، ولم يُتابَع عليه » .

• قلتُ : كذا! وقد تابَعَهُ إبراهيمُ بنُ رُستُمَ ، وعليُّ بنُ الجَارُود بن يزيدَ ، قالا : نا مالكُ بهذا الإسنادِ ، بلفظ : « لا تُجزِئُ صلاةٌ لا يُقرأ فيها بفاتحة

الكتاب، إلَّا أن يكون وراء الإمام ».

أَخرَجَهُ البَيهَقِيُّ في « المعرفة » (٣٥٣) قال : أَخبَرَنا أَبو عبد الله الحافظُ ، نا مُحُمَّدُ بنُ عبد الله الشُّعيرِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بنُ أَشرَسَ ، نا إبراهيمُ بنُ رُستمَ ، وعليُّ بن الجارُود بهذا .

قال البَيهَقِيُّ : « مُحُمَّدُ بنُ أَشرَس هذا مَرمِيٌّ بالكَذِب ، ولا يَحتَجُّ بروايته إلَّا مَن غَلَب عليه هَوَاهُ ، نعُوذُ بالله من مُتابَعة الهَوَى . وهذا الحديثُ في « المُوطَّإِ » الذي صنَّفه مالكُ بنُ أنس وتدَاوَلَهُ أهلُ العلم إلى يَومِنا هذا موقوفٌ . وأَنكرَ فيما رُوِّينا عنه رَفعَه ، فكيف يُقبَلُ مِن قومٍ لم تَثبُت عدالتُهم ، بل اشتُهِروا بروايةِ المَناكِير ، روايتَه مرفُوعًا ؟! وبالله التَّوفيق » .

وتابَعَهُ كذلك الدَّارَقُطنِيُّ في « غرائب مالكِ » ، من طريق عاصمِ بن عصَامٍ ، عن يحيى بن نصر بن حاجِبٍ ، عن مالكِ ، عن وَهبِ بن كَيسَان ، عن جابِرِ مرفُوعًا : « مَن كان له إمامٌ ، فقراءَةُ الإمام له قراءةٌ » .

قال الدَّارَقُطنِيُّ : « هذا باطلٌ ، لا يَصِحُّ عن مالكِ ، ولا عن وَهبِ بن كَيسَان . وعاصمُ بنُ عِصام لا يُعرَف » .

وأخرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ ، واللَّارَقُطنِيُّ ، والبَيهَقِيُّ (٢/ ١٦٠) ، وفي « جُزء القراءة » (٣٥٨-٣٥٨) ، والخِلَعِيُّ في « الخِلَعِيَّات » (٢٠/٢٠) من طُرُقِ عن مالكِ \_ وهو في « المُوطَّإِ » (١/ ٨٤/٨٢) \_ ، عن وَهبِ بن كَيسَان ، أنَّهُ سَمِع جابرًا ، يقُولُ : « من صَلَّى ركعةً لم يَقرَأ فيها بأُمِّ القُرآن لم يُصَلِّى ، إلَّا وراء الإمام » .

ورواه عن مالكِ: يَحيَى بنُ يَحيَى ، ومُحمَّدُ بنُ الحَسَن الشَّيبَانِيُّ ، ويَحيَى ابنُ بُكيرٍ ، وابنُ وهبٍ ، وإسهاعيلُ بُن مُوسَى ابنُ بنت السُّدِّيِّ ، والقَعنَبِيُّ ، في آخَرين .

قال البَيهَقِيُّ : « هذا هو الصَّحيح عن جابرٍ ، مِن قَولِه ، غيرُ مرفُوعٍ . وقد رَفَعَهُ يحيى بنُ سَلَّامٍ ، وغيرُهُ من الضُّعَفاء ، عن مالكٍ ، وذلك ممَّا لا يَجُلُّ روايَتُه على طريقة الاحتجاج به » .

ثُمَّ أَخرَجَ البَيهَقِيُّ في « القِراءة ) (٣٥٩) قال : « فقد أخبَرَنا أبو عبد الله الحافظُ ، أنا أبو غانِم أزهَرُ بنُ أحمدَ بن حمدُونَ المُنادِي ببغدادَ ، نا أبو قِلابَة الرَّقَاشِيُّ ، نا بُكيرُ بنُ بكَارٍ ، نا مِسعَرٌ ، عن يزيدَ الفقيهِ ، عن جابرِ بن عبدِ الله ، قال : « كان يقرأ في الرَّكعتين الأولين بفاتحة الكتاب ، وسورةٍ مَعَها ، ويقرأ في الأُخريين بفاتحة الكتاب . ـ قال : ـ وكُنَّا نتحدَّثُ أنّه لا يَجُوزُ صلاةٌ إلَّا بفاتحة الكِتاب ، وشيءٍ مَعَها ـ وفي رواية ابن بِشرَان : فا فوقَ ذاك ، أو قال : فما أكثر من ذاك ـ » ، وهذا لفظُ عامٌ يَجمَعُ المُنفرِدَ والمأمُومَ والإمام .

ورواه عُبيدُ الله بنُ مِقسَم ، عن جابر بن عبدِ الله ، أنَّهُ قال : « سُنَّةُ القراءة في الصَّلاة : أن يَقرأ في الأُولَيَين بأُمِّ القُرآن وسُورَةٍ ، وفي الأُخرَيين بأُمِّ القُرآن » ، والصَّحَابِيُّ إذا قال : سُنَّةً ، أو كُنَّا نتحدَّثُ ، فإنَّ جماعةً من أصحاب الحَدِيث يُخرِجُونَه في المَسانِيد » انتهى.

## وجُملَةُ القول :

أنَّ هذا الحديثَ لا يَصِحُّ عن جابرٍ إلَّا موقُوفًا ، أمَّا المَرفُوعُ فساقطٌ عن

حدِّ الاعتبار به ، إلَّا مُرسَلَ عبد الله بن شدَّادٍ . والله أعلَمُ .

﴿ تنبيهُ ﴾

بعد كتابة ما تقدَّمَ بثلاثةَ عَشَر عامًا ، وقفتُ هذه الأيَّام على الطَّبعة الجَدِيدة لكتاب « مُصنَّف ابنِ أبي شَيبَة » ، بتحقيق الأُستاذ مُحمَّد عوَّامة ، فرأَيتُهُ تعرَّض للكلام عن هذا الحديثِ (٣/ ٢٧٤–٢٧٧) ، لكنَّهُ أتَى في كلامِهِ بعجائبَ ومُغالطَاتٍ .

فإنَّ ابن أبي شَيبَةَ رواه في « مُصنَّفه » قال : حدَّثَنا شَريكُ ، وجَريرٌ ، عن مُوسَى بن أبي عائشة ، عن عبدِ الله بن شَدَّادٍ ، قال : قال رسُولُ الله عَلَيْكُمْ : ... فذكرَه .

قال الأستاذُ عوَّامةُ:

« هذا إسنادٌ صحيحٌ مُرسَلٌ . عبدُ الله بن شَدَّادٍ وُلِد على عَهدِ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ . تَرجَمَهُ ابنُ حَجَرِ في القِسم الثَّاني من « الإصابة » .

ومع ذلك فقد جًاء الحديثُ موصُولًا من طَرِيقِه . رواه الإمامُ أبو حَنِيفَة في « مُسنَده » (ص٥٩، ٦١-بشرحه « تنسيق النظام » للسَّنْبَهْلِيِّ) ، عن مُوسى بن أبي عائِشَة ، عن عبد الله بن شَدَّادٍ ، عن جابر ابن عبد الله مرفُوعًا .

وجاء ذلك في « مُوطَّا ِ الإمام مُحُمَّدٍ » (١١٧) ـ وانظُره في « التَّعليق الْمُحَجَّد » (٤١٥) ـ ، و « الآثارِ » له (٨٦) ، ولأبي يُوسُف (١١٣) .

وتابع أبا حنيفة على ذلك: سُفيانُ الثَّورِيُّ ، وشريكُ القَاضِي .

جاء ذلك فيها رواه أحمدُ بنُ مَنِيعِ في « مُسنَده » ، عن إسحاقَ الأَزرَق

- أَحَدُ الثَّقات ـ عنهُما . نَقَل ذلك البُوصِيرِيُّ في « إتحاف الخِيَرة » ( المُوصِيرِيُّ في « إتحاف الخِيَرة » ( ١٨٣٢، ١٨٣٢) ، ومِن خَطِّه أَنقُلُ ، وقال : « صحيحٌ على شرط الشَّيخَين » ، وسيأتي تمامُ كلامِهِ .

وجاءَ الحديثُ موصُولًا مرفُوعًا ، بإسنادٍ صحيحٍ إلى جابر بن عبد الله أيضًا في « مُسنَد أحمد » (٣/ ٣٣٩=١٤٦٤ من الطَّبعة المُحقَّقة) ، عن أسود بن عامرٍ شَاذَانَ \_ وهو ثقةٌ \_ . وفي « المُنتَخَب » لعبد بن حُميدٍ أسود بن عامرٍ شَاذَانَ \_ وهو ثقةٌ \_ . وفي « المُنتَخَب » لعبد بن حُميدٍ (١٠٥٠) ، عن أبي نُعيمِ الفَضلِ بن دُكينٍ \_ وهو ثقةٌ إمامٌ مشهُورٌ \_ . كلاهما عن الحَسَن بن صالحٍ ، عن أبي الزُّبير ، عن جابرِ بن عبد الله مرفُوعًا .

والحَسَنُ بنُ صالحِ ثقةٌ فقيهٌ . وأبو الزُّبَيرِ ثقةٌ ، وهو على شرط مُسلمٍ . وسيأتي برقم (٣٨٢٣) ، من رواية مالك بن إسهاعيلَ ـ أحدِ الثُّقات ـ ، عن أبي الزُّبَير به .

ولَّا ذَكَرَهُ الزَّيلَعِيُّ في « نصب الرَّايَة » (١٠/٢) ، وعزاه إلى أحمدَ ، وقال : « في إسنادِهِ ضعفٌ » ، استَدرَكَ عليه تصحيحَهُ محقِّقُه العلَّامُة الفِنجَابِيُّ (١) ، فانظُرهُ .

كما استَدرَك البُوصِيرِيُّ في المَوضِع الثَّاني (١٨٣٤) ، علَى ابنِ عَدِيًّ دعوَاهُ تفرُّدَ الحَسَن بن عُمارة برَفعِهِ ، بما نَقَلَهُ من « مُسنَد ابن مَنِيعِ » و «عبدِ بن مُمَيدٍ » . وسأنقُلُ لفظَهُ آخِرَ هذه الكَلِمَة للتَّنبيه إلى أمرٍ آخَرَ . والصَّوابُ في سند عَبدِ بنِ مُميدٍ هو ما نقلتُهُ من خطِّ البُوصِيرِيِّ في والصَّوابُ في سند عَبدِ بنِ مُميدٍ هو ما نقلتُهُ من خطِّ البُوصِيرِيِّ في

<sup>(</sup>١) ولم يفعل الِفنجَابِيُّ شيئًا سوى ترديد الكلام الذي بيَّنَّا خطأه .

المَوضِعَين المُشار إِلَيهِما ، بل إِنَّه في المَوضِع الثَّاني كَتَب هكذا: « رواه عَبدُ ابنُ مُميدٍ: حدَّثنا أبو نُعيمٍ ، حدَّثنا الحَسنُ بنُ صالحٍ ، عن أبي الزُّبير » ، وكتَب فوق « عن »: « صَحَّ » ؛ تنبيهًا إلى صِحَّة ما كَتَب ، وأنَّه لم يُسقِط شيئًا من الإسناد ، لأنَّه سَيسُوق عَقِبَهُ إسنادَ ابنِ ماجَهْ ، وفيه زيادةُ جابرٍ الجُعفِيِّ بين الحَسَن بن صالح ، وأبي الزُّبير ، كما سيأتي .

وقد جاء لَفظُ عبد بنِ مُميد في مَطبُوعَتِه التي أَنقُلُ عنها: « ١٠٥٠ - حدَّثَنا أبو نُعيمٍ ، حدَّثَنا الحَسَن بن صالحٍ ، عن جابرٍ ، عن أبي الزُّبير ... » . وجابرٌ هذا هو الجُعفِيُّ ، وهو ضعيفٌ . وهذا إقحامٌ لاسمِهِ في السَّند مِن ناسِخ ماسِخ مُتأثِّرِ بإسنادِ ابنِ ماجَهُ ( ١٥٥ ) ؛ لذا كتب البُوصِيرِيُّ « صحَّ » فوق « عن » ؛ لئلَّا يَظُنَّ ظانُّ أَنَّه أَسقَطَ الوَاسِطَة التي عند ابن ماجَهُ .

ويؤكِّدُ أَنَّ هذا إقحامٌ خاطئٌ قولُ المِزِّيِّ في « ثُحَفَته » (٢٦٧٥) : « رواه أبو نُعيمٍ ، عن الحَسَن بن صالحٍ ، عن أبي الزُّبير ، عن جابرٍ ، ولم يَذكُر جابرًا الجُعفِيَّ » . فرواية أبي نُعيمٍ في الحديثِ ليس فيها ذِكرٌ لجابرِ الجُعفِيِّ ، وهي روايةُ عبد بن مُميدٍ عنه ، كما ترى .

وَبعدَ أَن ذَكَر البُوصِيرِيُّ إِسنادَ ابنِ مَنيعِ المُوصُولَ والمُرسَلَ ، وإِسنادَ عَبدِ بن مُميدِ الذي نَقَلتُه أَوَّلَ التَّخرِيخِ ، قال : « قلتُ : إِسنادُ جابرِ الأوَّلُ \_ عَبدِ بن مُميدِ الذي مَنِيعِ \_ صحيحٌ على شرط الشَّيخَين ، والثَّاني \_ أي : إِسنادَ ابنِ مَنِيعٍ \_ صحيحٌ على شرط الشَّيخَين ، والثَّاني \_ أي : إِسنادَ عَبدِ بن مُميدٍ \_ على شرط مُسلِمٍ » . » انتهى كلامُهُ.

• قلتُ : والجواب عن هذا الكلام من وجُوهِ :

\* الأوَّلُ: قوله: « وتابَعَ أبا حَنِيفَة عليه: سُفيانُ الثَّورِيُّ ، وشريكُ القَاضِي » ، وأحال إلى رواية أحمد بنِ مَنِيعٍ ، عن إسحاقَ الأَزرَقِ ، عن التَّودِيِّ ، وشريكِ ... ثُمَّ نَقَلَ كلامَ البُوصِيرِيِّ أَنَّه: « إسنادٌ صحيحٌ على شرط الشَّيخين ... ».

• قلتُ : أمَّا رِوايَةُ الثَّورِيِّ ، فقد رواها عنه : عبدُ الرَّزَّاق ، وأبو أحمدَ الزُّبيرِيُّ مُرسَلةً . وهما أُوثَقُ من إسحاقَ بن يُوسُف الأَزرَق . وإسحاقُ مع ثِقَتِه ، فقد قال ابنُ سعدٍ : « رُبَّها غلط » .

وقد اختُلِف على إسحاق الأزرق في إسناده ..

فرواه مُحَمَّدُ بنُ حَربٍ الوَاسِطِيُّ ، قال : ثنا إسحاقُ الأَزرَقُ ، عن أبي حَنيفة ، عن مُوسى بن أبي عائشة ، عن عبدِ الله بن شَدَّادٍ ، عن جابرٍ مرفُوعًا .

أَخرَجَهُ الدَّارَقُطنِيُّ (١/ ٣٢٣) ، وفي « العِلَل » (١٣/ ٣٧٣) . وصَوَّبَ الدَّارَقُطنِيُّ هذه الرِّواية .

ورواه عليُّ بنُ أَشكاب ، قال : ثنا إسحاقُ الأزرقُ ، عن أبي حَنِيفَة ، عن أبي الزُّبَير ، عن جابرِ مرفُوعًا .

أَخرَجَهُ أبو نُعيم في « مُسنَد أبي حَنيفَة » (ص٣٢).

قال الدَّارَقُطنِيُّ فَي «علله» (٣٧٢/١٣) عن هذه الرِّواية: «وَهِم فيه». وأمَّا رواية شَريكِ الموصُولةُ ، فهي من طريق إسحاق الأزرقِ أيضًا. وهو وقد خالَفَهُ فيها أبو بَكرٍ بنُ أبي شَيبَة ، فرواها عن شَريكٍ مُرسَلةً. وهو أوثَقُ من الأَزرَق ، لا شكَّ في ذلك . فلا أَدرِي : هل سَمِع الأستاذُ

عوَّامةُ عن « الحديث الشَّاذِّ » ؟!

أمَّا الأَعجَبُ من هذا: استرواحُهُ لتَصحيح البُوصِيرِيِّ هذا الإسنادَ على شرط الشَّيخين. والبُوصِيرِيُّ عِلَى لم يَكُن من فُرسَان هذا المَيدَان، مثلَ الهَيثَمِيِّ، ولا يُنازع في هذا أحدُّ له ذَوقُ المُحَدِّثِين، إنَّها كانا يَجرِيَان على ظَاهِر الإسناد، وَمَع ذلك، فلَهُما تناقُضَاتٌ غرِيبَةٌ، وقد علمتُ هذا عن البُوصِيرِيِّ لمَّا حققتُ « زوائِدَه على ابن ماجَهْ » على نُسخَتين بخطً ولَلِه مُحمَّدٍ، وبيَّنتُ تناقُضَه في كثيرٍ من أحكامه.

ولو سَلَّمنا أَنَّه لم يُعَلَّ بالمُخالَفة ، كما هو الوَاقِعُ ، فليس على شرط الشَّيخَين ؛ وأحمدُ بنُ مَنِيعٍ لم يَروِ له البُخارِيُّ شيئًا ، ولم يَروِ له مُسلِمٌ شيئًا عن إسحاقَ الأَزرَق . ولم يَروِ الشَّيخَان شيئًا للثَّورِيِّ ، عن مُوسى بن أبي عائِشَة . ولا لمُوسَى ، عن عبدِ الله بن شَدَّادٍ . ولم يَروِ أحدُّ من أصحاب الكُتُب السِّتَةِ لعبدِ الله بن شَدَّادٍ ، عن جابرٍ .

وحُكمُ البُوصِيرِيِّ هذا يَقَعُ في مِثلِه كثيرٌ من الْمُتَأَخِّرِين ، فلا يَكَادُون يُفَرِّقُون بين قَولِ القائل : « على شرط الشَّيخَين » ، وبين : « رجالُهُ رجالُ الشَّيخَين » .

وشَرطُ الحُكمِ على الإسناد بأنّه على شرط الشَّيخين أو أحدِهِما ، مُتعلِّقُ بو جُود الإسناد بعَينِهِ في الكِتَابَين أو أحدِهما ، وليس مُلَفَّقًا من رجالها ، وأن يَكُونَا ذَكَراه على سبيل الاحتجاج ، لا الاستِشهَادِ ، مع شَرائِطَ أُخرى . فلا يَكفِي أن يكُون الإسنادُ مُلفَّقًا من رجالها .

قال السِّيُوطِيُّ في « تدريب الرَّاوِي » وهو يَنقُل كلامًا للعِرَاقِيِّ ،

وتعقيبًا للحافظ في « نُكَتِه » ، قال : « وورَاءَ ذلك كُلِّه أن يُروَى إسنادٌ ملفَّتٌ من رجالهما ، كسِمَاكٍ ، عن عِكرَمة ، عن ابن عبَّاسٍ . فسِماكٌ على شرط مُسلِمٍ فقط ، وعِكرِمَةُ انفَرَد به البُخارِيُّ . والحقُّ أنَّ هذا ليس على شرطِ واحدٍ منهما .

وأَدَقُ من هذا أَن يَروِيَا عن أُناسٍ ثقاتٍ ، ضُعِّفُوا في أُناسٍ خَصُوصِين ، من غيرِ حديثِ الذين ضُعِّفُوا فيهم ، فيَجِيءُ عنهم حديثُ من طريقِ من ضُعِّفُوا فيه ، برجالٍ كُلُّهم في الكِتَابَين أو أحدِهما . فنِسبَتُه أَنَّه على شرط من خَرَّج له غَلَطٌ .

كأن يُقال في : « هُشَيمٍ ، عن الزُّهريِّ » : كلُّ من هُشيمٍ ، والزُّهرِيِّ ، أخرَجَا له ، فهو على شَرطِهما .

فيُقال: بل ليس على شَرط واحدٍ مِنهُما؛ لأنَّها إنَّما أَخرَجا لمُشيم من غيرِ حديثِ الزُّهرِيِّ؛ فإنَّه ضُعِف فيه؛ لأنَّه كان دَخل إليه فأَخذَ منه عِشرين حديثًا، فلَقِيَهُ صاحبٌ له وهو راجعٌ، فسأله روايتَهُ، وكان ثَمَّ ريحٌ شديدةٌ، فذَهَبَت بالأوراق من الرَّجُل، فصار هُشيمٌ يُحَدِّثُ بها عَلَق منها بذِهنِهِ، ولم يَكُن أَتقَنَ حِفظَها، فوَهِمَ في أشياءَ منها، ضُعِف في النَّهرِيِّ بسببها.

وكذا ، همَّامٌ ضعيفٌ في ابن جُريجٍ ، مع أنَّ كلَّا منهُما أخرَجَا له ، لكن لم يُخرِجَا له عن ابن جُريجٍ شيئًا . فعلى مَن يَعزُو إلى شَرطِهما ، أو شَرطِ واحدٍ مِنهُما ، أن يسُوقَ ذلك السَّندَ بنسَق روايةٍ من نُسِب إلى شرطه ، ولو في موضعٍ مِن كتابه » انتهَى .

\* الثَّاني: قولُه: « وجاء الحديثُ موصُولًا مرفُوعًا ، بسندٍ صحيحٍ في « مُسنند أحمد » ... الخ » .

وقد بيَّنتُ لك فيها مَضَى أنَّ إثبات جابر الجُعفِيِّ في إسناد أحمد هو الصَّحيحُ ، وذكرتُ دلائلَ على ذلك . سلَّمنا أنَّه لم يَقَع ثمَّة سقطٌ ، فقد اختُلِف على شاذانَ في إثباته ، فكيف يكُونُ الإسنادُ صحيحًا ؟!

\* الثَّالَث : قولُه : « والصَّواب في سَنَد عبدِ بنِ مُميدٍ ما نقلتُهُ بخطِّ البُّوصِيرِيِّ ... الخ » ، وهو يعني أنَّ إسناد عبدِ بن مُميدٍ خالٍ من ذِكر جابرِ الجُعفِيِّ . واستدلَّ على ذلك بدَليلَين :

أَوَّلُهَا : أَنَّ البُوصِيرِيَّ نَقَل الإسنادَ مِن « مُسنَد عبدٍ » ، وليس فيه جابرٌ الجُعفِيُّ ، وعلَّم بعلامة « صحَّ » ؛ تنبيهًا إلى أنَّهُ لم يقع سَقطٌ في الإسناد .

ثانيهما: أنَّ المِزِّيَّ ذَكَر في « أطرافه » أنَّ أبا نُعيم الفضلَ بنَ دُكَينٍ رواه بدون ذِكر الجُعفِيِّ في إسناده ، واستَنبَطَ مِن هذا أنَّ رواية أبي نُعيمٍ خاليةٌ من ذِكر الجُعفِيِّ .

أمّا الدّليل الأوّلُ: فمنقُوضٌ بأنَّ أُصولَ « مُسنَد عبد بن مُحيدٍ » قد ثَبَت فيها ذِكرُ جابرِ الجُعفِيِّ ، ومنها نُسخَتان مكتُوبَتان في القرن السّادس والسّابع ، وهما أُوثَقُ مِن نَقلِ البُوصِيرِيِّ ، فلَرُبَّما وَهِم أثناء نَقلِه ، أو رَجَّح ما هو مرجُوحٌ ، أو وقع له نُسخَةٌ فيها هذا السَّقطُ . فلا يكُونُ هذا دليلًا على رُجحَان السَّقط مع ثُبُوته في أصل الكِتاب .

وأمَّا الدَّليلُ الثَّاني: فإنَّ المِزِّيَّ يَذكُر \_ كعادَتِه \_ في بعض الأحاديث

الاختلاف على الرُّواة في إسناد الحَدِيث. وقد رَوَاهُ \_ كها مرَّ \_ العبَّاسُ بنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ، ومُحَمَّدُ بنُ أشكاب ، وأحمدُ بنُ الهَيْثَم ، كُلُّهم \_ مع عَبْدِ بن مُحيدٍ \_ يروُونَه عن أبي نُعيمٍ ، بإثباتِهِ في الإسناد . أمَّا الذي أَشَار إليه المِزِّيُّ فَهذا من فلا نَدرِي : مَن الرَّاوي عن أبي نُعيمٍ ؟ وحتَّى لو كان ثِقةً ، فهذا من الاختلاف على أبي نُعيمٍ في إسناده ، وذلك لا يَقتَضِي الادِّعَاءَ أنَّ رواية عَبدِ بن مُميدٍ خاليةٌ من ذِكر جابرِ الجُعفِيِّ .

ثمَّ بعد ذلك يقولُ : « وهذا إقحامٌ من ناسخٍ ماسخٍ ... ـ ثمَّ يقول : ـ ويُؤَكِّدُ أنَّ هذا إقحامٌ خاطئٌ قولُ المِزِّيِّ : ... » .

فهل هذا الكلامُ يمُتُّ إلى العِلم بسَبَبٍ ؟!! ثمَّ يقُولُ الأستاذُ عوَّامَةُ بعد ذلك:

«قال البُوصِيرِيُّ ـ وهو مِن مُحَدِّنِي السَّادةِ الشَّافعيَّة ، ومِن مُعاصِري ابن حَجَرٍ ـ رحها الله ـ ـ (١٥٦٩) : «وهذا الحديثُ معرُوفٌ برواية الحسَن ابن عُهارَةَ الكُوفِيِّ . وقد تكلَّمُوا فيه كثيرًا : كذَّبَهُ شُعبَةُ ، ونقل السَّاجِيُّ ابن عُهارَةَ الكُوفِيِّ . وقد تكلَّمُوا فيه كثيرًا : كذَّبَهُ شُعبَةُ ، ونقل السَّاجِيُّ إجاعَ أهلِ الحديثِ على تَركِ حدِيثِه ، وفيه كلامٌ كثيرٌ جدًّا . فرواه الحسن ابن عُهارة ، عن موسى بن أبي عائشة ، به موصَّولًا . وسيأتِي ـ عنده ابن عُهارة ، عن موسى بن أبي عائشة ، به موصَّولًا . وسيأتِي ـ عنده القِرَاءة خلف الإِمام » . وزعم ابن عَدِيٍّ أن الحَسَن بن عُهارَةَ تفرَّدَ بوَصلِه ، القِرَاءة خلف الإِمام » . وزعم ابنُ عَدِيٍّ أن الحَسَن بن عُهارَة تفرَّدَ بوصلِه ، قال : وقد رواهُ عن موسى غيرُه مثل : شُعبَةَ ، والثَّورِيِّ ، وزائدَة ، كلُّهُم مُرسَلًا » .

أَقُولُ [القائلُ هو الأستاذ عوَّامة] : في كلامِهِم عن الحَسَن بن عُمارَةَ

توارُدٌ ومتابَعَةٌ لطعن شُعبَةَ فيه . انظُر لزامًا ما كتَبتُه وطوَّلتُ الكلام فيه في الْمُقَدِّمة (ص٦٤) .

وفي قول البُوصِيرِيِّ: « زَعَم ابنُ عَدِيٍّ أَنَّ الْحَسَن بن عُهارَةَ تفرَّدَ بوَصلِهِ » أَدَبُ كبيرٌ مع الإمام أبي حَنِيفَة وَ اللهُ وَلَك ، أَنَّ كلام ابنَ عدِيٍّ متوَجِّهُ إلى الحَسَن وأبي حَنِيفَة \_ انظُرهُ في « الكامل » (٢/ ٢ ٧٠) \_ . لكنَّ البُوصِيرِيَّ تأدَّبَ ، وأَعرَضَ عن ذِكر الإمامَ الأَعظمِ بالسُّوء الذي تورَّط فيه ابنُ عَدِيٍّ! فرَحِمَهُ الله! ما أَعقَلَه! » انتهى .

• قلتُ : وهنا تُسكَبُ العَبَراتُ على ضَياع المَنهَج العِلمِيِّ ، اتِّبَاعًا لنَعَرَات العَصِيِّةِ المَذهَبية . والأستاذُ عوَّامةُ حنفِيُّ المَذهَب، فأدَّاهُ تعصُّبُه ذلك إلى فواقرَ ..

\* مِنهَا: أَنَّهُ أَسَاءَ الأَدبَ مع الإِمام الحافِظِ ابنِ عَدِيٍّ ، وأسبَغَ المَدحَ على البُوصِيرِيِّ ـ مع ما بَينَهُما من البَون الشَّاسِع ـ ، فقال في شأن البُوصِيرِيِّ : « هو من مُحَدِّتِي السَّادةِ الشَّافعيَّة » ، كلُّ هذا لأنَّه لم يتعرَّض البُوصِيرِيِّ : « هو من مُحَدِّتِي السَّادةِ الشَّافعيَّة » ، كلُّ هذا لأنَّه لم يتعرَّض لذِكرِ تفرُّدِ أبي حَنِيفَة ﴿ فَهُ بالحديثِ ، ونَصَّ على الحَسَن بن عُمارَة ، بينها الذِكرِ تفرُّدِ أبي حَنِيفَة ﴿ فَهُ بالحديثِ ، ونَصَّ على الحَسَن بن عُمارَة ، بينها ابنُ عَدِيٍّ « تورَّطَ » ، فذكر الإمام الأعظم ، وهذا دليلُ على « قِلَة عقلِه » ، وثمَ عقلِ البُوصِيرِيِّ بعد لَمْزِ ابنِ عَدِيٍّ ، ولذلك مَدَحَ البُوصِيرِيَّ بعد لَمْزِ ابنِ عَدِيٍّ ، فقال : « فَرَحِمَهُ اللهُ ! ما أَعقَلَه ! » .

فلستُ أدري \_ والله ! \_ كيفَ يَأْمُر بالتَّأَدُّب مع العُلماء ، ويُسِيءُ الأَدبَ في ذات المَوضِع ؟!

\* ومِنهَا : قولُه : « كلامُهُم في الحَسَن بن عُمارَةَ مُتابَعةٌ لطعن شُعبَة ... » ،

وأحالَ على مُقدِّمَتِه التي كَتبَها على « المُصنَّف » .

وهذه عادَةُ المَدرَسةُ الكَوثَرِيَّة والغُمارِيَّة ، أَنَّهُم إذا أَرَادُوا أَن يتخلَّصُوا من جَرحِ راوٍ زَعَمُوا أَنَّ الْمَتَأَخِّرين قَلَّدُوا المُتَقَدِّمين دُون فَهُم ، فَهُمْ كَالبَبَّغاواتِ ، يقُولُون ما لا يَفهَمُون . وقد تقدَّم طَرَفٌ من مُناقَشة هذا الخَطَل عند الحديث رقم (٣١) .

وأرجُو أن يَعذِرَني القارِئُ في نَقلِ كلامه مع طُولِه ، ليَظهَر لك فَهمُ الأُستاذعوَّامَةَ وتدبُّرُه .

قال في (١/ ٢٤) :

« لقد كَثُر الكلامُ في الحَسَن بن عُمارة . والنَّاظِرُ في ترجمَتَه يجِدُ أَنَّ المُتكلِّمين فيه قِسهَان : مُعاصِرُون له ، ومُتأخِّرُون عنه . ولم يتكلَّم فيه من المُعاصِرِين له إلَّا شُعبَةُ ، والثَّورِيُّ ، كها قال ابنُ المُبارَك : « جَرَحه عندي شُعبَةُ وسُفيانُ ، فبقَولِها تركتُ حديثَه » ، فانظر المُتابَعة (١)! بل عندي شُعبَةُ هو المتكلِّم فيه والمؤلِّب عليه ، وسُفيانُ مُتابعٌ له يُجِدُ النَّاظرُ أَنَّ شُعبَة هو المتكلِّم فيه والمؤلِّب عليه ، وسُفيانُ مُتابعٌ له مُوافِقٌ . قال عيسى بن يُونُس : « الحَسَنُ بن عُمارَةَ شيخٌ صالحٌ . قال فيه شُعبَةُ ، وأعانه عليه سُفيانُ » ، ولذلك كان الحَسَن بن عُمارَةَ يقُولُ : « أَجَمَع أَهلُ الحديث على تَركِ قولِه فيه ، سَهُل على السَّاجِيِّ قولُه : « أَجَمَع أَهلُ الحديث على تَركِ حديثِهِ »!!

ولكن ، يَنبَغِي النَّظَرُ بعين التَّدَبُّرِ والإنصاف . فهذا جريرُ بنُ حازم

<sup>(</sup>١) يعني : بلا عقلٍ ولا تدبُّرٍ !!

- أَحَدُ أَجِلَّاء البَصرَة ورُفَعَائِهم (') - ، وحَّادُ بنُ زَيدٍ - وكان يُنظَّر بالثَّورِيِّ والأَوزَاعِيِّ ومالكِ - ، كانا يَعتِبَان على شُعبَة بسبب كلامِه في الحَسَن هذا ، ومَعَهُما مُعاذُ بنُ مُعاذٍ العَنبَرِيُّ - وهو من الجَلَالة بمكانٍ رَفِيعٍ ، حتى قال أحدُ : إليه المُنتَهَى في التَّشبُّتِ بالبَصرة . وهو من الرُّواة عن شُعبَة ، وكان له حَظوَةٌ عنده - .

وسِياقُ ابنِ عَدِيٍّ يُفيدُ أنَّ مع الثَّلاثة عبَّادُ بنُ عبَّادٍ . فهؤلاء أربَعةُ شَافَهُوا شُعبَة بالعَتْب والإِنكارِ عليه : لَم يَتَكلَّمُ فِي الحَسَن بن عُمارة ؟

لكن قِصَّةُ إِنكارِ جريرِ بن حازم ، وحَمَّادِ بن زيدٍ ، جاءَت كما يلي ، وأنقُلُها من عند ابن عَدِيٍّ : « قال شُعبةُ : ألا تَعجَبُون من هذا المَجنُونِ ! أَتَانِي هو وحَمَّادُ بنُ زيدٍ ، فكَلَّمَاني أن أكُفَّ عن ذِكر الحَسَن بن عُمارَةَ . أنا أكُفُ عن ذِكرِ ه ... » . أَكُفُ عن ذِكرِه ... » .

فالطَّابِعُ العامُّ للقصَّة: حِرصُ شُعبَةَ على الذَّبِّ عن السُّنَّة، وشِدَّتُه في الله تعالى ، وفي كَشفِه عن الكَذَّابِين ، وما إلى ذلك ، وهذا ما يَجعَلُ الكَاتِبِين في هذا الشَّأن يُسارِعُون إلى حكاية هذا الخَبَر ونَحوِه ، وإلى إشاعته ، ويَغِيبُ بعد ذلك ما وَراءَه!

ولكن يَنبَغِي النَّظَرُ بعينٍ أُخرَى ، إلى مَوقِف جَريرٍ وحَمَّادٍ ، وهُما مَن هُما ، أَنَّهُما كانا مُوافِقَين لشُعبَة في هذا المَوقِف بعينه . أمَّا مِن حيث الجُملَة ، فلِفَاعُ شُعبَة ، ونَدبُهُ نَفسَه لخدمة السُّنَّة ، والدِّفاع عنها ،

<sup>(</sup>١) أسبغ الأستاذُ عوَّامةُ الثَّناء على هؤلاء الأئمَّة ـ وهم كذلك ـ ؛ لسببٍ لا يَخفَى على ذي لُبِّ . ولكن ، ثقتُهُم شيءٌ ، واعتِيادُ كلامِهم في الرُّواة شيءٌ آخر .

و.... فهذا أمرٌ لا يُنكَر أبدًا.

وشُعبَةُ هو الذي كان يأتي جَرِيرَ بنَ حازم ليسألَهُ عن حديث الأَعمَش، وهو الذي كان يدُلُّ بعضَ الرُّواة على جرير نفسِهِ ليأخُذ عنه. فقولُهُ هنا: «هذا المجنون » إنَّما هو من بابَةِ ما كان يُسَمِّيه شيخُنا العلَّامة الأجَلُّ عبدُ الفتاح أبو غُدَّة ـ رحم الله تعالى ـ: غَضْبات المُحَدِّثين لا يُقلَّدون فيها » انتهى.

• قلتُ : وخُلاصةُ هذا الكلام أنَّ شُعبَةَ تكلَّمَ في الحَسَن بن عُمارَة ، وتَبِعَهُ الثَّورِيُّ ، وتركهُ ابنُ المُبارَك لقَولِهما . وقد رَاجَعَ شُعبةَ جماعةٌ من أهل العِلمِ والجَلالَة ، مثلُ حمَّادِ بنِ زيدٍ ، ومُعاذِ بنِ مُعاذٍ ، وجَريرِ بن حازمٍ ، في كلامه في الحَسَن بن عُمارَةَ . كلُّ هذا ، وشُعبةُ مُصِرُّ على الكلام فيه ، فلماذا يا تُرى ؟

يرى الأستاذُ عوَّامَةُ أَنَّ هذا اندفاعٌ من شُعبَةَ ، باعثُه الحِرصُ على السُّنَة والذَّبُ عنها ، وهو باعثُ محمُودٌ ، لكنَّه لم يكنُ مُحِقًا فيه ، فصار شُعبَةُ كما يقال : «كالدُّبِ الذي قَتَل صاحِبَه » ، لَّا رأَى ذُبابةً على رأسِهِ وهو نائمٌ ، فأرَادَ أَن يُعاقِبَ الذُّبابة ، فأتى بحَجَرٍ ، وألقاه على الذُّبَابة التي هي على رأس صاحبِه ، فقتَل المسكينَ ، وهَشَّم رأسَه !! فهل رُؤيةُ الأستاذ عوَّامة صحيحةٌ وعادلةٌ ؟!

فَأَخْرَجَ ابنُ عَدِيٍّ (٢/ ٦٩٨) ، والعُقَيليُّ في « الضُّعَفَاء » (٢/ ١٠- ١٠) عن أبي داوُد الطَّيالِسِيِّ ، قال : قال لي شُعبَةُ : ائْتِ جريرَ بنَ حازِمٍ ، فَقُل له : لا يَحِلُّ لك أن تَروِي عن الحَسَن بن عُهارَة فَإِنَّه يَكذِبُ . \_ قال

أبو داوُد: \_ قلتُ لشُعبَة: وكيف ذاك؟ قال: حدَّثنا عن الحكم بأشياء، لم نَجِد لها أصلًا. قلتُ له: بأيِّ شيءٍ ؟ قال: قلتُ للحكم : صلَّى النَّبيُّ على قَتلَى أُحُدٍ ؟ قال: لم يُصلِّ عليهم، وقال الحسن بن عُمارَة ، عن الحسن ، عن مِقسَم ، عن ابن عبّاسٍ ، أنَّ النَّبيَّ عَيْنِيْ صلَّى عليهم ودَفَنَهم. قال شُعبةُ: قلتُ للحكم: ما تقُولُ في أولاد الزِّنا ؟ فقال: يُروَى عن النَّبيِّ عَيِّنِيْ فيه شيءٌ. قلتُ: من يَذكُرُه؟ قال: يُذكر من حديث الحسن البَصرِيِّ . وقال الحسن: حدَّثنا الحكم ، عن يحيى الجزَّارِ ، عن عليٍّ ، أنَّه البَصرِيِّ . وقال الحسن: حدَّثنا الحكم ، عن يحيى الجزَّارِ ، عن عليٍّ ، أنَّه قال: يُعتَقُون ».

فرد الرَّامَهُرمُزِيُّ على استدلال شُعبَة في تكذِيبِه الحَسنَ بمِثلِ هذا \_ كها في « المُحدِّث الفاصل » (ص ٣٢٠-٣٢١) \_ قائلًا : « وليس يُستدَلُّ على تكذِيبِ الحَسَن بن عُارَةَ من الطَّريق الذي استَدلَّ به أبو بِسطامَ \_ شُعبَةُ \_ ؛ لأنَّهُ استفتى الحَكم \_ ابن عُتيبَة \_ في المسألتين ، فأفتاه الحَكمُ بها عِندَهُ ، وهو أحَدُ فُقهاء الكُوفة زمن حمَّادِ \_ ابن أبي سُليهان \_ . فلبًا قال له أبو بِسطام : عمَّن ؟ أمكنَ أن يكُون يظنُّ أنَّه يقولُ : مَن الذي يقُولُه من فُقهاء الأَمصَار ، فقال في إحداهما : هو قولُ إبراهيمَ . وفي الأُخرى : هو قول الحَسَن . وليس يَلزَمُ المُفتِي أن يُفتِي بجميع ما رَوى ، ولا يَلزَمُه أيضًا أن يَترُك رواية ما لا يُفتِي به . وعلى هذا مَذهَبُ جميع فُقهاء الأَمصَار » .

• قلتُ : إنكارُ شُعبَةَ ، وإن كان وجِيهًا ، لكنَّهُ ليس كافيًا في دَمغِ الحَسَن بن عُمارَةَ بالكَذِب ؛ للاحتمال الذي أَبدَاهُ الرَّامَهُرمُزِيُّ ، فهذا

الاحتمالُ يَنفِي عنه صِفَةَ الكَذِب فحسبُ . ونَحنُ نُوافِقُ على هذا ، وأنَّ الحَسَنَ أَجَلُّ من أن يَكذِب، لكنَّه كان شَدِيدَ الغَفلَة، قبيحَ التَّدليسِ، حتى تَرَكَهُ الْمُحَدِّثُون . وإنَّما شَفَع فيه بعض أجِلَّة أهل العِلم ؛ لأنَّهُ كان من ذَوِي الهَيئات المُوسَرين ، ومثلُ هؤُلاء يكُونُ لهم وجاهَةٌ عند النَّاس ومكانَةٌ في بَلَدِهم . فقد رَوَى ابنُ عَدِيِّ (٢/ ٦٩٩) عن روَّاد بن الجُرَّاح ، قال : « كان الحَسَنُ بن عُمارَةَ رجُلًا مُوسِرًا ، وكان الحَكَم بنُ عُتَيبَة مُقِلًّا ، فضَمَّه الحَسَنُ بن عُمارَةَ إلى نَفسِه ، وأُجرَى عليه الرِّزقَ ، فصار الحَسَنُ من خاصَّة الحَكَم ، فكان يُحَدِّثُه ولا يَمنَعُهُ شيئًا عِندَه ، فحدَّثَه بقريب مِن عَشرَةِ آلاف قَضِيَّةٍ ، عن شُريح وغيرِه ، وسَمِع شعبةُ من الحَكَم شيئًا يسيرًا ، فلمَّا تُوفِّي الحَكَمُ ، قال شُعبةُ للحَسَن : مِن رأيك أن تُحدِّث عن الحَكَم بكلِّ شيءٍ سمعته ؟ فقال له الحسن : نعم! ما أكتُمُ شيئًا سمعتُهُ . \_قال: \_قال شُعبةُ: مَن أراد أن يَنظُر إلى أَكذَب النَّاس فليَنظُر إلى الحَسَن ابن عُمارة . وقَبِلَ النَّاسُ من شُعبَة وتَرَكُوا الحَسَن . هذا أو نحوه » انتهَى . وهذا الذي جَرَى مع الحَسَن بن عُمارَةَ ، حَدَثَ مِثلُهُ مع أبان بن أبي عيَّاشِ . وأبَانُ مترُوكٌ عند سائر العُلَهاء ، مع إقرارِهِم بأنَّه كان لا يتعمَّدُ الكَذِبَ ، فقد حَكَى الإمامُ أحمدُ ، عن عبَّاد بن عبَّادٍ الْهَلَّبِيِّ ، قال : أتيتُ شُعبَة ، أنا وحمَّادُ بنُ زَيدٍ ، فكلَّمناه في أبانَ بنِ أبي عيَّاشٍ ، فقالا له : يا أَبَا بسطَامَ ! تُمسِكُ عَنهُ ؟ فلَقِيَهُم بعد ذلك ، فقال : ما أَرَانِي يَسَعُنِي الشُّكوتُ عنه .

وتعجَّب الأُستاذُ عوَّامَةُ من شُعبَةَ ، إذ تَرَك الحَسَن ، ثُمَّ رَوَى عنه!

ولا عَجَب في هذا ؛ فإنَّ المُحَدِّثَ قد يُحَدِّثُ عمَّن يرغَبُ عن روايته للاعتِبَار . وهذا مِثلَمَا كان يَحَدُث مع الثَّورِيِّ ، فإنَّه كان يَروِي عن مُحمَّد ابن السَّائب الكَلبِيِّ ، ويَنهَى عن الرِّوايَة عنه ، فكَلَّموه في ذلك ، فقال : أنا أعرِف صِدقَه مِن كَذِبه .

ولرُبَّها يَتُولُ قائلٌ: إِنَّ سُفيانَ الثَّورِيَّ رَجَعَ عن جَرِحِ الحَسَن بن عُهارَةَ ، واستَدَلَّ بها رواه أَيُّوبُ بنُ سُويدٍ ، قال : كُنتُ عند سُفيانَ الثَّورِيِّ ، فذُكِر الحَسَنُ بنُ عُهارَةَ ، فغَمَزَه ، فقلتُ له : يا أبا عبدِ الله ! هو عِندِي خيرٌ منك ! قال : وكيفَ ذاك ؟ قلتُ : جلستُ مَعَهُ غيرَ مَرَّةٍ ، فيجرِي ذِكرُك ، فها يَذكُرُك إلا بِخيرٍ . قال أَيُّوبُ : فها سمِعتُ سُفيانَ ذَاكِرًا الحَسَنَ بنَ عُهارَةَ بعد ذلك إلا بخيرٍ ، حتَّى فارَقتُه .

فالجواب عن هذا: أنَّ أيُّوب بنَ سُويدٍ ضعيفٌ. سلَّمنا أنَّه ثقةٌ ، أو أنَّا تَساعَنا في نقل هذه الحِكاية ، فإنَّ تصرُّف سُفيانَ خَرَجَ على مَذهَب أهل الوَرَع . وهذا يُشبِهُ تمامًا مَوقِفَ الثَّورِيِّ من الحَسَن بن صالح بن حَيٍّ ، فقد كان سُفيانُ شَدِيدَ الحَملِ عليه ، مع أنَّ الحَسَن كلمةُ إجماع في ثِقَتِهِ فقد كان سُفيانُ شَدِيدَ الحَملِ عليه ، مع أنَّ الحَسَن كلمةُ إجماع في ثِقَتِهِ وزُهدِهِ وعِبَادَتِه . فذكرُوا أنَّ سُفيانَ كان جُاوِرًا بمكَّة ، فلمَّا كان ذات يَوم ، وزُهدِهِ وعِبَادَتِه . فذكرُوا أنَّ سُفيانَ كان جُاورًا بمكَّة ، فلمَّا كان ذات يَوم ، حاء إنسانٌ ، فقال لسُفيانَ : يا أبا عبد الله ! قَدِم اليومَ حَسَنٌ وعليُّ ابنا صالح . قال : وأين هُمَا ؟ قال : في الطَّواف . قال : فإذا مَرَّا فأرينِهِما . حقال : حمَن ً . حقال : فقال شفيانُ : أمَّا الأوَّلُ فصاحبُ آخِرَةٍ ، وأمَّا الآخَرُ - يعني : حَسَنًا فصاحبُ سَيفٍ ، لا يملأُ جَوفَهُ شيءٌ . \_ قال : \_ فتقدَّمَ رجُلُ مَّن كان فصاحبُ سَيفٍ ، لا يملأُ جَوفَهُ شيءٌ . \_ قال : و فتقدَّم رجُلُ مَن كان فصاحبُ سَيفٍ ، لا يملأُ جَوفَهُ شيءٌ . \_ قال : و فتقدَّم رجُلُ مَن كان

مَعَنَا ، فذهب إلى عليٍّ ، فأخبَرَهُ الخَبَرَ ، فليَّا كان مِنَ الغَدِ جاء سُفيانُ يُسَلِّمُ على على بنِ صالح ، فقال له عليٌّ : يا أبا عبد الله ! ما حَمَلَكَ على أن ذكرتَ أخِي أمسَ بها ذكرتَه ؟ أيشٍ يُؤمِّنُك أن تَبلُغ هذه الكَلِمَةُ ابن أبي جَعفَرٍ ، فيَبعَثُ إليه فيَقتُلُه ؟ \_ فقال : \_ فنَظَرتُ إلى سُفيانَ ، وهو يقُولُ : أَستَغفِرُ الله . وجَادَتَا عيناه .

تُرَى : لَمَا بَكَى سُفيانُ رهبةً مِن أن يُقتل الحَسَنُ ، هل غيَّر رأيهُ فيه ؟ كلَّا ، لكنَّهُ خَشِيَ إن قُتل يُسألُ عن دَمِه يوم القيامة .

ولو سلَّمَنا جدَلًا أنَّ شُعبةَ تجاوَزَ حُدُودَ العَدلِ في الحُكم على الحَسَن ابن عُمارَةَ ، فهل سائِرُ النُّقَّاد تابَعُوا شُعبَة في هذا « الجَوْر » ؟

فهاهو عليُّ بنُ المَدِينِيِّ يقولُ : « ما أَحتَاجُ إلى شُعبَةَ فيه ؛ أمرُهُ أبيَنُ مِن ذلك » ، قيل له : يَغلَطُ ؟ فقال : « أيُّ شيءٍ كان يغلط ؟ » ، وذهب إلى أنَّه كان يَضَعُ الحديثَ .

وابنُ المَدِينِيِّ عَلَمٌ من أَعلَام النُّقَاد لا يَخفَى مكانُه ، وإن كُنَّا لا نُوافِقُه على دعوى الوَضع .

لكن اسمَع كلام بقيَّة الأَئِمَّة في الحسَن بن عُمارَةً .

قال ابنُ مَعِينِ: «ضعيفٌ. ليس حديثُهُ بشيءٍ. لا يُكتَب حديثُهُ ». وقال أبو طالبٍ: سمعتُ أحمدَ بن حنبلٍ ، يقُولُ: « الحَسَنُ بنُ عُهارَةَ مترُوكُ الحديث » ، قلتُ : كان له هوًى ـ يعني : أكان مُبتَدِعًا ـ ؟ قال : « لا ، ولكن كان مُنكَرَ الحديثِ ، وأحاديثُهُ موضُوعَةٌ . لا يُكتَب حديثُهُ » . وقال أبو حاتِم ومُسلِمٌ والنَّسائِيُّ والدَّارَقُطنِيُّ : « مترُوكُ الحديث » .

وقال النَّسائِيُّ في موضع آخرَ: «ليس بثِقةٍ ، ولا يُكتَب حديثُهُ ». وقال زكريَّا بنُ يَحيَى السَّاجِيُّ : «ضعيفُ الحديثِ ، مترُوكٌ ، أَجَعَ أهلُ الحديث على تَركِ حديثِهِ ».

> وقال إبراهيمُ بنُ يَعقُوبَ الجُوْزْجَانِيُّ: « ساقطُ » . وقال صالحُ بنُ مُحمَّدٍ البَغدَادِيُّ : « لا يُكتَب حديثُهُ » .

وقال عَمْرُو بنُ عليٍّ : « رجُلٌ صالحٌ صَدُوقٌ ، كثيرُ الخَطَإِ والوَهَم ، مترُوكُ الحَديث » .

وقال أبو أحمد ابنُ عَدِيِّ ، بعد أن رَوَى طَرَفًا صالحًا من حديثه: «ما أقربَ قصَّتَهُ إلى ما قال عَمْرُو بنُ عليٍّ: إنَّه كثيرُ الوَهَمِ والخطإِ. وقد رَوَى عنه الأئِمَّةُ من النَّاسِ كها ذكرتُه \_: شفيانُ الثَّورِيُّ ، وسُفيانُ بنُ عُينة ، وابنُ إسحاق ، وجَريرُ بنُ حازم \_ وذكر آخرين ، ثُمَّ قال : \_ وشُعبةُ ، مع إنكارِهِ عليه أحاديثَ الحكمِ ، قد رَوَى عنه \_ كها ذكرتُه \_ . وقد قُمتُ باعتِذَار بعضِ ما أمليتُ أنَّ قومًا شارَكُوا الحَسَنَ بنَ عُهارَةَ في بعض هذه بالرِّوايَاتِ . وقد قيل إنَّ الحَسَنَ بنَ عُهارَةَ كان صاحبَ مالٍ ، فحَوَّلَ الحَكمَ إلى مَنزِلِه ، فاستَفَاد منه ، وخصَّه بها لم يَخُصَّ غيرَهُ . على أنَّ بعض رواياتِهِ ، عن الحَكم ، وعن غيرِهِ ، غيرُ محفُوظاتٍ . وهو إلى الضَّعف أقربُ منه إلى الصِّدق » .

وأعدلُ الأَقوَالِ فيه ، ما قاله ابنُ حِبَّان في ترجَمَتِه من « المَجرُوحين » ( ٢٢٩/١) ، وقد أبان عن العِلَّة الخفيَّة التي جعلت المُحدِّثين يُسقِطون حديثَه ، قال : « كان بَلِيَّةُ الحَسَن بن عُمارَةَ أَنَّهُ كان يُدَلِّسُ عن الثَّقات ما مردينَه ، قال : « كان بَلِيَّةُ الحَسَن بن عُمارَةَ أَنَّهُ كان يُدَلِّسُ عن الثَّقات ما

وَضَع عليهم الضَّعَفَاءُ. كَانَ يَسَمَعُ مِن مُوسَى بِن مُطَيرٍ ، وأبي العَطُوفِ ، وأبانَ بِنِ أبي عيَّاشٍ ، وأضرَابِهم ، ثُمَّ يُسقِط أسهاءَهم ، ويَروِيها عن مَشايِخِهم الثقّات ، فلمَّا رَأَى شُعبَةُ تلكَ الأحاديث الموضُوعَة ، التي يَروِيها عن أقوام ثِقاتٍ ، أَنكَرَها عليه ، وأطلق عليه الجَرح ، ولم يَعلَم أنَّ بينهُ وبَينَهُم هؤلاء الكَذَّابِين ، فكان الحَسنُ بنُ عُهارَةَ هو الجاني على نفسِه بتَدلِيسِه عن هؤلاء ، وإسقاطِهم من الأخبار ، حتَّى التزَق الموضُوعاتُ به . وأرجُو أَنَّ الله عَلَى يَرفَعُ لشُعبَةَ في الجِنان درجاتٍ ، لا يَبلُغُها غيرُهُ ، إلَّا مَن عَمِلَ عَمَلَهُ بذَبِّهِ الكَذِبَ عمَّن أَخبَرَ الله عَلَى أَنَّهُ لا يَنطِقُ عن الهَوَى ، إلَّا هُو إلَّا وَحيٌ يُوحَى ، عَيَالَةً » انتهى .

• قلتُ : فهل يُمكِنُ للأستاذ عوَّامةَ أن يَدَّعي أنَّ المُحَدِّثين أَجَعين تناوَلُوا الحَسَنَ بنَ عُمارةَ ، مُتابِعِين شُعبَةَ في رأيِهِ ، لا يَعصِمُهُم وَرَعٌ ، ولا تَرُدُّهُم خَشيَةٌ ، كأنَّمَا تحوَّلُوا جميعًا إلى ظَلَمَةٍ وفَجَرَةٍ ؟!

ثُمَّ خَتَمَ الأُستاذُ بَحثَهُ قائلًا: « وانظُر بعدَ هذا تألُّمَ جَرِيرِ بنِ عبدِ الحَمِيدِ الضَّبِّيِّ، إذ يقُولُ: « ما ظَنَنتُ أنِّي أعيشُ إلى دَهرٍ ، يُحدَّثُ فيه عن مُحمَّد ابن إسحاقَ ، ويُسكَتُ فيه عن الحَسَن بن عُمارَةَ »! يريدُ: لا يُروَى فيه عن الحَسَن بن عُمارَةَ »! يريدُ: لا يُروَى فيه عن الحَسَن بن عُمارَةَ » وحالُ عن الحَسَن بن عُمارَة وحالُ المَّهُ من حيث القَبُول معلومَةٌ .

وما أعدَلَ ما حكاه البُخَارِيُّ في « تاريخه الكبير » ، عن عبد الله بن محمَّد ـ وأظنَّهُ أبا بكرٍ بنَ أبي شَيبَة ، بل هُوَ هُو ـ قال : « قيل لابن عُينَة : أكان الحَسَنُ بنُ عُهارَةَ يَحفَظُ ؟ فقال : كان له فَضلٌ ، وغيرُهُ أحفَظُ مِنهُ » .

• قلتُ: ولا أظُنُّ أحدًا \_ ولا الأستاذ نفسه ، فيما أظنُّ \_ يَرَى أنَّ الحَسنَ بنَ عُمارَةَ أقوى من مُحمَّد بن إسحاقَ ، حتى يُتابع جَرِيرَ بنَ عبد الحميد على رَأيه . فيريدُ الأستاذُ أن يَقُولَ : قد استقرَّ عَمَلُ المُحَدِّثين عبد الحميد على رَأيه . فيريدُ الأستاذُ أن يَقُولَ : قد استقرَّ عَمَلُ المُحَدِّثين عبد الحميد ، على تحسين حديثِ ابنِ إسحاقَ ، وحسبَ كلام جريرِ بنِ عبد الحميد ، فيكُونُ الحَسنُ بنُ عُمارَةَ صحيحَ الحديث ، أو حَسنَهُ على أقلِّ تقديرٍ . فيكُونُ الحَسنُ بنُ عُمارَةَ صحيحَ الحديث ، أو حَسنَهُ على أقلِّ تقديرٍ . فهل ترى في قولِ النُّقَاد وصيارفة الفَنِّ ما يُشِيرُ إلى قريبٍ من هذا ؟ وهل يعتَقِدُ الأستاذُ أنَّ جَرِيرَ بن عبد الحميد مِن النُّقَاد حتَّى يُقبَلَ قولُهُ المُناقِضُ لقول العُلهاء جميعًا ؟

ثُمَّ زاد الأُستاذُ الطِّينَ بِلَّةً عندما خَتَمَ كلامَهُ بِقَولِهِ: « وما أعدلَ ما حَكَاهُ البُخارِيُّ ... » . فظن الأستاذُ أن كلامَ ابنِ عيينة فيه تزكيةٌ للحسن ابن عُمارةَ ، إذ سُئل : أكانَ الحَسَنُ بنُ عُمارةَ يحفظ ؟ قال : « كان له فضلٌ . وغيرُهُ أحفظُ منه » .

ولو كان ابنُ عُينة يراه كها يظُنُّ الأستاذُ ، وسئل : أكان يحفظُ ؟ فكان ينبغي أن يكون جوابُ ابنِ عُينة إن أرادَ تَزكِيته أن يقُولَ : « نعم » ، أمَّا أن يُسألَ : « هل كان يَحفظُ ؟ » ، فيقُولُ : « له فضلٌ » فالحيدةُ هنا جَرحٌ ، وليست تَزكِيةً . كها سُئل بعضُ النَّقَّاد عن رَاوٍ \_ أظُنَّه : أبا عبد الله الجكليّ \_ ، فقال : « كان يُجِيدُ الضَّربَ بالسَّيف » ، فعلَّق الشَّافِعِيُّ \_ على ما أَذكُرُ \_ فقال : « ومن نُسب إلى غير صناعَتِه فقد وُهِصَ » أو كها قال ! يُشِيرُ بذلك إلى أنَّ الحُكمَ على الرَّاوِي ، الذي رأسُ مالِهِ العَدَالَةُ والضَّبطُ ، إلى في دِكرِ شيءٍ لا يتعلَّق بها ، فيه دلالةُ على جَرحِه .

• قلتُ: هذا ما يتعلَّقُ بالحَسَن بن عُمارَةَ في كلام الأُستاذ مُحمَّد عوَّامَة . أَمَّا الشَّيءُ الآخَر ، والذي اتَّهم به عوَّامةُ ابنَ عديٍّ أنَّه « لا يَعقِل ما يقُولُ » ، فهو أنَّهُ وَصَفَ أبا حَنِيفَة ﴿ فَهُ بسُوء الحفظ .

وهذه مسأَلةٌ جَرَت بِسَبَها خُصوماتٌ شديدةٌ بين المُحَدِّثِين والحَنفِيّة . ذلك أنَّ الحَنفِيَّة يأبُون إلَّا أن يَكُون أبو حَنِيفَة من سادة الحُفَّاظ ، الذين يَجرُون في مِضهَار الأَعمَش ، ومَنصُور ، وشُعبَة ، والثَّورِيِّ ، وأَضرَابِهم . ولا يُسلِّمون للمُحَدِّثين كَلامَهم في رَميه بسُوءِ الجِفظِ ؛ وكيفَ يكُونُ أئِمَّةُ المذاهِب الثَّلاثة الأُحرَى : مالكُ ، والشَّافِعِيُّ ، وأحمدُ ، مِن أعيان المُقَلقاء ، ويكونُ أبو حَنيفة من أعيان الفُقهاء ، ويفُوتُه الحفظ ؟! الحُفَّاظ والفُقهاء ، ويكونُ أبو حَنيفة من أعيان الفُقهاء ، ويفُوتُه الحفظ ؟! هذا ما يأباهُ الحَنفِيَّةُ تمامًا . فجَرَّهُم هذا الإِبَاءُ إلى رَمي المُحَدِّثِين جميعًا بعَداوَة مَدرَسَة الرَّأي ، بَغيًا وعُدوانًا ، وأنَّهُم مُتحَامِلُون على أبي حَنيفة وأصحابِه . رحم الله تعالى . وقد جَرَت بينَهُم وقائعُ تُشبِهُ الحَربَ المُسلَّحة . . فأنكَ النَّذَ المُنتَعالِهُ الحَربَ المُسلَّحة . . فأنكَ النَّذَ المُنتَعالِهُ مَا المَائِيَةُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ المُنتَعالَمُ اللَّهُ المَائِهُ المَالَّة عَلَيْ اللَّهُ المَائِهُ المَائِهُ المَائِهُ المُنتَعالَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَالَّة عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَه

فذكر الذَّهبِيُّ في « تَذكِرَة الحُفَّاظ » (١٣٧٨/٤) ، عن عبدِ الغَنِيِّ المقدِسيِّ ، قال : « كُنَّا نَسمَعُ بالمُوْصِل « كِتَابِ الضَّعفاء » للعُقيلِيِّ ، فأخذنِي أهلُ الموصِل وأرَادُوا قَتِلي مِن أجل ذِكرِ رَجُلٍ فيه ... فجاءنِي رجلٌ طويلٌ بسيفٍ ، فقلتُ لعلَّه يقتُلُني فأستَريحُ !! ـ قال : ـ فلَم يَصنَع شيئًا ، ثُم أُطلقتُ ... » انتهى . وأوضَحَها الحافظُ ابنُ كثيرٍ في « البِداية والنّهاية » (١٣/ ٣٩) ، فقال : « لمَّا ذَخل ـ يعني : عبدَ الغنيِّ ـ الموصِل صمع كتابَ العُقيليِّ في الجَرح والتّعديل ، فنار عليه الحَنفِيَّةُ بسبب أبي صمع كتابَ العُقيليِّ في الجَرح والتّعديل ، فنار عليه الحَنفِيَّةُ بسبب أبي حَنيفَة ، فخرَجَ منها خائفًا يترَقَّبُ ... » انتهَى .

وماذا يَضُرُّ عبدَ الغنيِّ المقدِسِيَّ من ثَورَةِ العَامَّة عليه ؟؟ فكما لم يَضُرَّ عبدَ الله ابنَ جَريرٍ قيامُ الحَنَابِلَة عليه ، ورَدمُهم دَارَهُ بالجِجَارة ، ولم يَضُرَّ عبدَ الله ابنَ مُحمَّد بن عُثان السَّقَّاء أنَّ هاج عليه العَامَّةُ وهو يُحدِّثُ بحديثِ الطَّير ، ولم يَضُرَّ الخطيبَ أنَّهم طيَّنُوا عليه بابَ دَارِه ليَحُولُوا بينه وبين شُهُودِ الجَمَاعَة ، فإنَّ قِيَام العَامَّة على عبدِ الغنيِّ لا يَضرُّه ، ولا يَضُرُّ كتاب العُقيلِيِّ أيضًا .

ثُمَّ هب أَنَّ أَبَا حَنِيفَة كَانَ ثِقَةً فِي الحديث ، فإيراد العُقَيليِّ له في « الضُّعفاء » يتَّفقُ مع ما اشتَرَطُوه من أنَّهُم قد يَذكُرُون الرَّجُل لأدنى جَرحٍ فيه وإن لم يَضُرَّه ، فكيف إذا كان الجَرَحُ يَضُرُّه ؟

والذي يَنبَغِي أن يُعتَقَد ، ولا يَجُوزُ غيرُهُ ، أنَّه من المُحال أن يَجتَمِع العُلهاء على جَرحِ عَدلٍ ، أو تَعدِيلِ مجرُوحٍ . والجائِزُ ، بل الوَاقِعُ ، أنَّهُم يَختَلِفُون في تَوثِيقِ راوٍ أو جَرحِه . فوضَعَ العُلهاءُ لذلك ضَوَابِطَ كُلِّيَّةً ، قد يتخلَّف بَعضُها بسَبَب القَرائِن التي تَظهَرُ للنَّاقد .

فإذا نَظَرتَ إلى كُتب العُلَماء ، كأصحاب الصّحاح والسُّنَن والمَسانِيد ، وجدتها خالية من رواياتِ أبي حَنيفة ، إلَّا بِقَدرٍ ضئيلٍ جدًّا ، حتى أنَّنِي لا أَذكُر أَنَّ أَحمد ، سع اتّساع مُسنَدِه ، رَوَى لأبي حَنيفة حديثًا ، إلَّا حدِيثًا واحدًا ولم يُسمّه \_ ، بل قال فيه : " أبو فُلان " ، فاستفهمه ولَدُهُ : أهو أبو حنيفة ؟ قال: النعم " .

فعُلماء الجَوْرِ والتَّعديلِ ثَخْتَافُونَ فِي شَأَنَ أَبِي حَنِيفَة ﴿ فَهُنَاكُ مَن وَقُولُهُ . فَهُنَاكُ مَن وَقُلهُ بَاطِلاقٍ ، وهُناكُ مَن تَوسَّط في أمره .

فالقَاعِدَةُ قاضِيَةٌ بـ « تقديم الجَرح على التَّعديل إذا كان مُفسَّرًا » ، وجَرْحُ العُلماء أبا حَنِيفَة مُفسَّرٌ بأنَّهُ سيِّءُ الحفظ .

ولا نَستَثنِي من هذه القاعدةِ أحدًا ، كائنًا مَن كان .

ولا يَضُرُّ أبا حَنِيفَة عِنْ الْإِيكُونَ حافظًا ، فعِندَنا مثلًا حفصُ بن سليمان الأَسَدِيُّ ، وهو رَاوِي القِراءَةِ الشَّهِيرة عن عاصِم ، فقد حَكَم العُلماءُ بأنَّهُ مترُوكُ الحديثِ ، مع إطباقِهِم على إِمَامَتِه في القِراءَة . وكذلك العُلماءُ بأنَّهُ مترُوكُ الحديثِ ، مع إطباقِهِم على إمَامَتِه في القِراءَة . وكذلك الأَعمَشُ ، أَطبَقُوا على أنَّهُ ثقةٌ ثبتُ في الحديث ، وجَعَلُوا قِراءَته في عِدادِ الشَّاذِ . وهكذا ، فليَكُن أبو حَنِيفَة من هذا الضَّرب ، فشيخُهُ حمَّادُ بن أبي سُليهان تكلَّم العُلماء في حِفظِه ، مع اعتِرَافِهم بفِقهِهِ . وكذلك ابنُ أبي لَيلَى وشَرِيكُ ، كانا من الفُقهاء المَشهُورين ، مع سُوء حِفظِهم . فلا أُدرِي : لِمَ أقامَ الحَنفِيَةُ الدُّنيا ولم يُقعِدُوها لمَّا تَكلَّم المُحَدِّثُون في حفظ أبي حَنيفَة ، وصَيَّرُوهم جميعًا مُتَحامِلِين ، لا يَصُدُّهم وَرَعٌ ، ولا يَمنَعُهُم خوفٌ من الله أن يَفتَرُوا على الإِمام الأَعظَم ، ويَنسِبُون إليه ما هُو منه براءٌ ؟!

نسألُ الله تعالَى أن يَرزُقَنا الإنصافَ والعَدلَ ، في الغَضَب والرِّضا ، إنَّه وليُّ ذلك ومَولَاه .

والله أعلم.

## · ٢٩ - سُئلتُ عن حديث: « مَا أُخِذَ بِسَيفِ الْحَيَاءِ فَهُوَ حَرَامٌ » .

• قلتُ : هذا حديثٌ لا أصل له ، ومعناه باطلٌ .

ويعارضه ما أخرَجَهُ البُخاريُّ في «صحيحه » (١٠/ ٥٢١) وغيرُه ، عن ابن عُمَر ، قال : مرَّ رسُول الله عَيْنَ على رجُل ، وهو يُعاتِب أخاه في الحياء ، يقُول : « إِنَّك لتَستَحِي ، \_حتَّى كأنَّه يقولُ : \_ قد أَضَرَّ بك ! » ، فقال رسُولُ الله عَيْنَ : « دَعهُ ؛ فإنَّ الحياء من الإيمان » .

ففي هذا الحديث أنَّ الرَّجُلَ قال لأخيه: إنَّه قد وَقَع عليك ضَرَرٌ بسبب حيائك ، فقد يُطلَبُ منه الشَّيء ، وهو في شِدَّة الحاجة إليه ، فلا يَسألُهُ سائلٌ إلَّا أعطَاهُ ، مع شِدَّة حاجته ، ومع ذلك فقد قال النَّبيُّ عَيَّكُ كَالمًا معناه: لا تُعاتِبهُ على ما فَاتَه بسبب حيائه ؛ فإنَّ الحياء من الإيمان ، فهذا مَدحٌ لصنيعه . والله أعلَم .

• قلتُ : ثمَّ استدركتُ ، فقلتُ : يُحتَمَل أن يكُون لمعناه محملٌ مقبولٌ ، مع تسليمِنا أنَّه لا يصحُّ بلفظِه عن النَّبِيِّ عَيَّكُ ، ويُنتزَعُ هذا المَعنَى مِن قوله عَيْكُ : « لا يحِلُّ لامرئٍ مِن مالِ أخيه إلَّا ما أعطاهُ مِن طيب نفسٍ » . وهو حديثُ صحيحٌ ، رواه جماعةٌ من الصَّحابَة ، وهذا يَشمل الحياء وغيره .

وانظُر « الإرواء » (١٤٥٩) لشيخنا الألبانيِّ ﴿ الْهُمْ .

٢٩١ – سُئلتُ عن حديث: ﴿ إِنَّ مِن شَرِّ النَّاسِ عِندَ اللهِ مَنزِلَةً يَومَ القِيامَةِ الرَّجُلُ يُفضِي إِلَى المَرأَةِ ، وَتُفضِي إِلَيهِ ، ثُمَّ يَنشُرُ سِرَّهَا » .

• قلتُ : هذا حديثٌ صحيحٌ .

أَخرَجَهُ مُسلِمٌ في « النّكاح » (١٢٣ / ١٢٣) ، وأبو نُعيمٍ في « الجلية » (١٢ / ٢٣٦ – ٢٣٧) عن ابن أبي شَيبة ، وهذا في « المُصنَّف » (١/ ٣٩١) قال : حدَّثنا مَرْوانُ بنُ مُعاوِية ، عن عُمَرَ بنِ حمزة العُمَرِيِّ ، حدَّثنا عبدُ الله بنُ سعدٍ ، قال : سَمِعتُ أبا سعيدٍ الخُدرِيَّ ، يقولُ : قال رسُول الله عبدُ الله بنُ سعدٍ ، قال : سَمِعتُ أبا سعيدٍ الخُدرِيَّ ، يقولُ : قال رسُول الله عبدُ الله بنُ سعدٍ ، الرَّجلُ يُفضِي إلى أمن أشرِّ النَّاس عند الله منزلة يوم القيامة ، الرَّجلُ يُفضِي إلى امرأته ، وتُفضِي إليه ، ثم يَنشُر سِرَّها » . لفظُ مُسلِم .

ووقع عند ابن أبي شيبة : « إِنَّ مِن شَرِّ النَّاسِ » .

وفي « الحِلية » : « إِنَّ مِن شِرار النَّاس » .

كذا رواه ابنُ أبي شَيبَة ، عن مَرْوان بن مُعاوِية .

وأخرجه أحمد (٣/ ٦٩) قال : حدَّثَنا إسهاعيلُ بنُ مُحَمَّدٍ أبو إبراهيم لمُعَقِّبُ ..

وابنُ السُّنِّيُّ في « اليوم واللَّيلة » (٦١٤) عن يحيى بن مَعِينٍ .. والبَيهَقِيُّ في « السُّنَن » (٧/ ١٩٣ - ١٩٤) ، وفي « الشُّعب » (٢٣١٥) عن الحَسَن بن مُحَمَّد بن الصَّبَّاحِ الزَّعفَرَانِيِّ ، قال ثَلَاثَتُهُم : ثنا مَرْوانُ بنُ مُعاوية بهذا الإسناد ، بلفظ : « إِنَّ مِن أعظم الأَمَانَة عِند الله يوم القِيامَة ، الرَّجلُ يُفضِي إلى امرأته ... » والباقي مثله .

ووافق مَرْوانَ بنَ معاوية على هذا اللَّفظ: أبو أُسامة ، فرواه عن عُمَرَ ابن حمزة بسَنَده سواء .

أَخرَجَهُ مُسلِمٌ (١٢٤/١٤٣٧) قال : حدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ عبد الله بن نُميرٍ ، وأبو كُريب ..

وأبو داوُد (٤٨٧٠) قال : حدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ العلاء ، وإبراهيمُ بنُ مُوسَى الرَّازِيُّ ..

وأبو نُعيمٍ في « الحِلية » (١٠/ ٢٣٦) عن أبي عمران مُوسَى بن حِزَامٍ التِّرمذيِّ ، قالوا : ثنا أبو أُسامة حَّادُ بنُ أُسامَة بهذا الإسناد .

وذَكَرَ الذَّهَبِيُّ فِي « الميزان » (٣/ ١٩٢) أنَّ هذا الحديث ممَّا استُنكِر على عُمَرَ بنِ حمزَة ، فقد ضعَّفَه أحمدُ ، وابنُ مَعِينٍ ، والنَّسائيُّ . ولا أُدرِي وَجهَ النَّكَارَة التي عَناهَا الذَّهَبِيُّ ، فمِن المَعلُوم أنَّ صَاحِبَي « الصَّحِيحَين » إذا رَوَوْا عن راوٍ مُتكَلَّمُ فيه ، فإنَّهُم يَنتَقُون مِن حديثِه ما لم يُستَنكر عليه ، وهذا هو اللَّائِق بها ، وبمكانِها في العلم .

واللهُ الموفِّق .

٢٩٢ - سُئلتُ عن حديث: « قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَينِ ، مَا لَمَ يَخُن أَخَا ثَالِثُ الشَّرِيكَينِ ، مَا لَمَ يَخُن أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ » .

• قلتُ : هذا حديثٌ ضعيفٌ .

أَخرَجَهُ أَبُو دَاؤُد (٣٣٨٣) ..

والخطيبُ في « تاريخه » (٣١٦/٤) عن أبي القاسم البَغَوِيِّ ، قالا : ثنا مُحُمَّدُ بنُ سُليهان المِصِّيصِيُّ ، المعروفُ بـ « لُوينٍ » ، قال : ثنا أبو همَّامِ الأَهوَازِيُّ مُحُمَّدُ بنُ الزِّبْرِقَان ، عن أبي حَيَّان التَّيْمِيِّ ، عن أبيه ، عن أبي هُريرَةً مرفُوعًا فذَكَرَه ، وزاد : « فَإِذَا خانَهُ ، خرجتُ مِن بينِهِما » .

وَنَقَلَ الْخَطْيَبُ عَن لُوينٍ ، أَنَّهُ قال : « لَمَ يُسنِده أَحَدٌ إِلَّا أَبُو هُمَّامٍ ، وهو نُستُ » .

• قلتُ : وثَّقَهُ ابنُ المَدِينِيِّ والدَّارَقُطنِيُّ . وقال ابنُ مَعِينٍ والنَّسائِيُّ : « لا بأس به » . وذَكَرَهُ ابن حِبَّان في « الثِّقات » (٧/ ٤٤١) ، وقال : « رُبَّمَا أخطأ » . وقال أبو زُرعة : « صالحُ وَسَطٌ » ، فهذا يدلُّ على أنَّهُ ليس من أهل الإتقان .

وقد خالَفَهُ جَريرُ بنُ عبد الحَمِيد وغيرُهُ ، فرَوَوْهُ عن أبي حَيَّان ، عن أبيه ، مُرسَلًا .

ذَكَرَه الدَّارَقُطنِيُّ في « العِلَل » (١١/٧) ، وقال : « وهو الصَّواب » .

٢٩٣ – سُئلتُ عن حديث: دَخَلَ رَسُولَ الله عَيْنَ المسجد، فمرَّ بمَجلِسَين، أحدُهُما يقرؤُون القُرآن، ويدعُون الله، والأُخرى يتَعَلَّمُون، ويُعلِّمون، فقال النَّبيُّ عَيْنَ : «كُلُّ على خير، هؤلاء يَقرَؤُون القُرآن، ويدعُون الله، فإن شاء خير، هؤلاء يَقرَؤُون القُرآن، ويدعُون الله، فإن شاء أعطَاهُم، وإن شاء مَنعَهُم، وهؤلاء يَتَعلَّمُون، ويُعلِّمُون، ويُعلِّمُون، وإن شاء مَنعَهُم، وهؤلاء يَتعلَّمُون، ويُعلِّمُون، ويُعلِّمُون، وإن شاء مَنعَهُم، وهؤلاء يَتعلَّمُون، ويُعلِّمُون، وإن شاء مَنعَهُم، وهؤلاء يَتعلَّمُون، ويُعلِّمُون، وإن شاء مَنعَهُم، وهؤلاء يَتعلَّمُون، ويُعلِّمُون، وإنْ شاء مَنعَهُم، وهؤلاء يَتعلَّمُون، ويُعلَّمُون، ويُعلَّمُون، ويُعلَّمُون، ويُعلَّمُون، وإنْ شاء مَنعَهُم، وهؤلاء يَتعلَّمُون، ويُعلَّمُون، وإنْ شاء مَنعَهُم، وهؤلاء يَتعلَّمُون، ويُعلَّمُون، ويُعلَمُون، ويُعلَّمُ مُعلَّمُ ويُعلَّمُون، ويُعلَّمُ ويُعلَّمُ ويُعلَمُ ويُعلَّمُ ويُعلَمُ ويُعلَّمُ ويُعلَّمُ ويُعلَّمُ ويُعلَّمُ ويُعلَّمُ ويُعلَّمُ ويُعلَّمُ ويُعلَّمُ ويُعلَّمُ ويُعلَمُ ويَعلَمُ ويُعلَمُ ويُعلَمُ ويُعلَمُ ويُعلَمُ ويُعلَمُ ويُعلَ

• قلتُ: هذا حديثٌ ضعيفٌ.

أخرجه ابنُ ماجَهْ (٢٢٩) قال : حدَّثَنا بِشرُ بن هلالِ الصَّوَّافُ ، ثنا داوُد بن الزِّبْرِقَان ، عن بَكر بن خُنيسٍ ، عن عبد الرَّحمن بن زيادٍ ، عن عبد الله بن يزيد ، عن عبد الله بن عَمْرٍو فذكره .

وسَنَدُه ضعيفٌ جدًّا ؛ وداؤدُ بن الزِّبْرِقَان متروكٌ .

وبَكر بن خُنيس ضعيفٌ.

ولكن تابعه أبو يُوسُف القاضي ، فرواه عن عبد الرَّحمن بن زيادٍ بهذا الإسناد .

أخرجه الخطيبُ في « الفقيه والمتفقِّه » (٣٤).

• قلتُ: هكذا رواه بَكرُ بن خُنيسٍ، وأبو يُوسُف القاضي، عن عبد الرحمن ابن زيادٍ.

وخالَفَهُما جماعةٌ من الثِّقات ، فرَوَوهُ عن عبد الرَّحمن بن زيادٍ ، عن عبد الرَّحمن بن رافع ، عن عبد الله بن عَمْرِو فذَكَرَه .

أَخرَجَهُ الدَّارِميُّ (٣٦١) ، والطَّبَرانيُّ في « مُعجَمه » ، ومن طريقه الشَّجَرِيُّ في « الأمالي » (١/ ٤٣) عن عبد الله بن يزيد المُقرِئِ ..

والطَّيَالِسِيُّ في « مُسنَده » (٢٢٥١) ، والخطيبُ في « الفقيه والمُتفقِّه » (٣٦٠ ، ٣٣) عن ابن المُبارَك ، وهو في « الزُّهد » (١٣٨٨) ..

وابنُ عبد البَرِّ في « جامع العِلم » (٢٤٢) عن ابن وهب ..

والطَّبَرانيُّ ، ومِن طريقه الشَّجَرِيُّ (١/ ٤٣) عن زُهير بَن مُعاوية ، قال أربَعَتُهُم : ثنا عبد الرَّحن بن زيادٍ بهذا .

وذكر الخطيب في « الفقيه » (١/ ٩٠) أنَّ جعفر بن عَوْن رواه أيضًا عن عبد الرَّحمن بن زيادٍ الأَفرِيقِيِّ .

فهؤلاء خمسةٌ من الثِّقات ، خالَفُوا بَكرَ بن خُنَيسٍ ، وأبا يُوسُف القاضي . ورِوَايَتُهُم أولى .

ولكنَّ الإسنادَ ضعيفٌ على أيِّ حالٍ ؛ لضعف الأَفرِيقِيِّ ، وعبدِ الرَّحمن ابن رافع .

وضعَّفَهُ العِراقي في « تخريج أحاديث الإحياء » (١/ ١١). والله أعلم.

٢٩٤ – سُئلتُ عن حديث : « الأَروَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ ، مَا تَعَارَفَ مِنهَا ائْتَلَفَ ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنهَا اخْتَلَفَ » .

• قلتُ : هذا حديثٌ صحيحٌ .

أُخرَجَهُ مُسلِمٌ في « البِرِّ والصِّلة » (١٥٩/٢٦٣٨) عن عبد العزيز بن مُحمَّدٍ الدَّرَاوَردِيِّ ..

والبُخاريُّ في « الأدب المُفرَد » (٩٠١) عن سُليمان بن بلالٍ ..

وأحمدُ (٢/ ٢٩٥، ٢٩٥)، وابنُ حِبَّان (٢١٦٨) عن حمَّاد بن سَلَمة ..

وأبو الشَّيخ في « الأمثال » (١٠٢) ، وابنُ جُميعٍ في « المُعجَم » (ص٣٤٧) ، والخطيبُ (٣/ ٣٢٩) عن شُعبَة ..

وابنُ نُجيدٍ في « أحاديثه » (ق٥/١) ، وابنُ الْمُقرِئ في « مُعجَمه » (٦٦٣) عن رَوْح بن القاسم ..

وأبو نُعيمٍ في « أخبار أصبهان » (٢/ ٩٤) عن مُحَمَّد بن جعفر ، وسُليمان بن بلالٍ ، كُلُّهُم عن سُهيل بن أبي صالحٍ ، عن أبيه ، عن أبي هُريرَة مرفُوعًا .

وتابَعَهُم مُوسَى بنُ يعقوب الزَّمْعِيُّ ، فرواه عن سُهيل بن أبي صالح بهذا الإسناد ، بلفظ: « الأرواح جُنُودٌ مُجَنَّدةٌ ، تطوفُ باللَّيل » ... الحديث . أخرَجَهُ أبو الشَّيخ في « الأمثال » (٩٠١) ، والخطيبُ (٤/ ٣٥٢) .

وهو حديث مُنكَرُّ بزيادة : « تطُوف باللَّيل » ؛ والزَّمْعِيُّ ضعيفٌ .

وأَخرَجَهُ مُسلِمٌ (٢٦٣٨/ ١٦٠) ، وأبو داؤد (٤٨٣٤)، وأحمدُ (٢/ ٥٣٩) ، والحُميدِيُّ (١٠٤٦) من طريق يزيد بن الأصمِّ ، عن أبي هُريرَة ، مع زيادةٍ في متنه .

وأَخرَجَهُ ابنُ حِبَّان في « المجرُوحين » (٢/ ٩٧) بسندٍ واهٍ ، عن ابن سِيرِين ، عن أبي هُريرَة مرفوعًا .

وفي الباب عن عائشة مرفُوعًا مثله .

أَخرَجَهُ البُخارِيُّ في « الأنبياء » (٦/ ٣٦٩) معلقًا ، وَوَصَلَهُ في « الأدب المُفرَد » (٩٠٠) ، وابنُ الأعرابيِّ في « المُعجَم » (٢٢٩) ، والبَيهَقِيُّ في « المُفرَد » (٩٠٠) ، وابنُ الأعرابيِّ في « المُعجَم » (٩٠٠٩) عن عبد الله بن صالح كاتبِ اللَّيث ، عن اللَّيث بن سعيدِ الأنصاريِّ ، عن عَمرة بنتِ عبد الرَّحن ، عن عائشة مرفُوعًا .

وأَخرَجَهُ البُخارِيُّ في « الأنبياء » (٦/ ٣٦٩) معلقًا ، وَوَصَلَهُ في « الأدب المُفرَد » (٩٠٠) ..

وأبو يَعلَى (٤٣٨١) ، وعنه أبو الشَّيخ في « الأمثال » (١٠٠) ، وابنُ عَدِيِّ في « الأمثال » (١٠٠) ، وابنُ عَدِيِّ في « الكامل » (٧/ ٢٦٧١) قال : حدَّثنا يحيى بنُ مَعِينٍ ، قالا : ثنا سعيدُ بنُ الحَكم بن أبي مريمَ ، ثنا يحيى بن أيُّوب ، عن يحيى بن سعيدٍ الأنصاريِّ جذا الإسناد .

وأخرَجَهُ البَيهَقِيُّ في « الشُّعَب » (٩٠٣٧) عن إبراهيم بن الحُسَين ، قال: نا سعيد بن أبي مريمَ بهذا الإسناد .

وله طريقٌ آخرُ عن عائشة ..

أَخرَجَهُ ابنُ عَدِيٍّ في « الكامل » (٦/ ٢٢٩٩) قال : حدَّثَنا مُحمَّد بن أَحمد بن عيسى أبو الطَّيِّب ، ثنا ابنُ أخي ابن وهبٍ ، ثنا عَمِّي ، عن يُونُس بن يزيد ، عن الزُّهريِّ ، عن أبيه ، عن عائشة مرفُوعًا مثلَه .

وشيخُ ابن عَدِيِّ كان يَضَعُ الحديثَ ، وقد سَرَقَ هذا الحديثَ ، وأَلزَقَهُ على ابن أخي ابن وهبِ ، قال ابنُ عَدِيٍّ : « وهذا حديثُ عبد الله بن هلالِ الأزديِّ المِصرِيِّ ، عن ابن وهبٍ » ، ثم رواه من وجهين عنه ، عن ابن وهبِ .

وقد رُواه أيضًا ابنُ المُقرِئِ في « المُعجَم » (٤١٢) قال : حدَّثَنا أحمد بن مُحمَّد بن هلالٍ أبو جعفرٍ المُقرِئُ بمصر ، حدَّثَني أبي ، حدَّثَنا ابن وهبِ بسَنَده سواء .

قال ابنُ المُقرِئِ : « هذا حديث مُحَمَّدِ بنِ هلالٍ ، وهو أحد ثقات المِصريِّين » .

وفي الباب عن جماعةٍ من الصَّحابة ، كابن مَسعُودٍ ، وابن عُمَر ، وسَلهان الفارسيِّ ، وابن عبَّاسٍ ، تَجِدُها عند أبي الشَّيخ في « الأمثال » وسَلهان الفارسيِّ ، وابن عبَّاسٍ ، تَجِدُها عند أبي الشَّيخ في « الأمثال » (١٠١، ١٠٢، ١٠٠٥) ، وابنِ عَدِيٍّ (٢/٧٤) ، وأبي نُعيمٍ في « الحِلية » (٧/٣٠٧) ، والطَّبَرانيِّ في « الكبير » (٦١٦٩) ، وفي « الأوسط » (١٥٧٧) ، والبيهقيِّ في « الشُّعب » (٨٩٠٩) ، وابنِ عساكر في « تاريخ دمشق » (٥/٢١٦) ، و٣٧٤) ، وابنِ عساكر في « تاريخ دمشق »

٢٩٥ - سُئلتُ عن حديثِ : رواه أحمد عن طارق بن عبد الله المُحارِبِيِّ مرفُوعًا : « إذا صَلَّيتَ فَلَا تَبصُق عن يمينك ، ولا بين يديك ، وابصُق خَلفَك ، وعن شِمالِك ، إن كان فارغًا ، وإلَّا فهكذا ـ وذلك تحت قدميه \_ » .

قال أحمد: ولم يَقُل وكيعٌ ولا عبدُ الرَّزَّاق: « وابصُق خلفك ». فها تفسير قولِه ، وما فِقهُ هذه الزِّيادة ؟

• قلتُ : اعلم أيُّها المُستَرشِد!

أنَّ يحيى بنَ سعيدِ القَطَّانَ رَوَى هذا الحديثَ عن سُفيان الثَّوْرِيِّ ، عن منصورٍ ، عن رِبعيِّ بن حِراشٍ ، عن طارق بن عبد الله المُحَارِبِيِّ ، باللَّفظ السَّابق ، وفيه زيادة : « وابصُق خلفك » .

أخرَجَهُ أحمدُ (٦/٦٦) ..

والنَّسائيُّ في « الكُبرَى » (٨٠٥) ، وفي « المُجتبَى » (٢/٥) قال: حدَّثَنا عُبيدُ الله بن سعيدٍ ..

والتِّرمذيُّ (٧١) قال : حدَّثَنا مُحمَّد بن بَشَّارٍ ..

وابنُ خُزَيمة (٨٧٦) قال : حدَّثَنا بُندارٌ ، وأبو مُوسَى هو مُحمَّد بن لُثنَّى ..

والحاكمُ (١/ ٢٥٦) ، وابنُ قانع في « مُعجَم الصَّحابة » (٢/ ٤٤) ،

عن مُسدَّد بن مُسَرهَدٍ ، قال خمستُهُم : ثنا يحيى بن سعيدٍ القَطَّان بهذا الإسناد .

ولم تَقَع هذه الزِّيادةُ في رواية مُسدَّدٍ عند الحاكم . أمَّا ابنُ قانعٍ ، فإنَّهُ أحال على سِياق حديث شُعبَة .

ولم يَذكُر التِّرمذيُّ قولَه: « ولا بين يديك » .

وقد تفرَّد يحيى القَطَّان بهذه الزِّيادة ، عن سُفيان . وقد رواه أصحاب الثَّوْريِّ ، فلم يَذكُرُوها ، كما نَبَّه على ذلك الإمام أحمدُ ، عَقِب الحديث ، فقال: « إنَّ وكيعًا ، وعبد الرَّزَّاق لم يَروِياهَا » .

أمَّا رواية وكيع ..

فَأَخْرَجَهَا ابنُ مَاجَهُ (١٠٢١) قال : حدَّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شَيبَة ، وهذا في « المُصنَّف » (٢/ ٣٦٤) ..

وابنُ أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » (١٣٢٢) قال : حدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ فُضيل أبو جعفر البَزَّازُ \_ ثقةٌ \_ ، قالا : ثنا وكيعُ بنُ الجَرَّاح ، ثنا يحيى القَطَّانُ بهذا الإسناد ، دون الزِّيادة .

وكذلك رواه عبد الرَّزَّاق في « المُصنَّف » (١٦٨٨) ، ومِن طريقِهِ الطَّبَرانيُّ في « الكبير » (ج٨/ رقم ٨١٦٥) عن سُفيان الثَّوْريِّ ، دُون الزِّيادة .

وأُخرَجَهُ الحاكمُ (١/٢٥٦) عن عُبيد الله الأَشجَعِيِّ ..

والبَيهَقِيُّ (٢/٢٩٢) عن الحُسين بن حفصٍ ، كلاهُما عن سُفيان الثَّوْرِيِّ بهذا الإسناد ، دُون الزِّيادة .

فهؤلاء أربعةٌ من أصحاب سُفيان الثَّوريِّ ، وعلى رأسهم وكيع بن الجَرَّاح ، يَرْوُون الحديث دُون الزِّيادة .

وقد رواه أصحاب منصور بن المُعتَمِر، فلم يَذكُرُوها ..

فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (٢٧٨) ، والطَّبَرَانيُّ (٨١٦٨) ، والطَّيَالِسِيُّ (١٥٥٨) ، والطَّيَالِسِيُّ (١٢٧٥) ، ومن طريقه أبو نُعيمٍ في « معرفة الصَّحابة » (٣/ ١٥٥٥) عن أبي الأَحْوَص سلَّام بن سُليم ..

وأحمد (٦/ ٣٩٦) ، والطَّيَالِسِيُّ (١٢٧٥) ، ومن طريقه أبو نُعيمٍ (٣/ ١٥٥) ، وابنُ قانعٍ في « مُعجَمه » (٢/ ٤٤) ، والطَّبَرانيُّ في « الكبير » (١٦٦٨) عن شُعبة بن الحَجَّاج ..

وأحمد أيضًا (٦/ ٣٩٦) قال: حدثنا عَبِيدَةُ بن حُميدٍ ..

وابنُ خُزَيمَةَ (٨٧٧) عن جَريرِ بن عبد الحميد ..

والطَّيَالِسِيُّ (١٢٧٥) ، وأبو نُعيمٍ (٣/ ١٥٥٥) ، وابن قَانعِ (٢/ ٤٤) عن وَرقَاء بن عُمر ..

والطَّيَالِسِيُّ أيضًا (١٢٧٥) ، وأبو نُعيمٍ (٣/ ١٥٥٥) ، والطَّبَرانيُّ (٨١٦٨) عن قيس بن الرَّبيع ..

والطَّبَرانيُّ في « الأوسط » (٣٣٠٧) ، وفي « الكبير » (٨١٧٠) عن غيلان بن جريرِ ..

والطَّبَرانِيُّ في « الكبير » (٨١٦٧، ٨١٦٩، ٨١٧١، ٨١٧٢) عن زائدة بن قُدامة ، والأعمش ، ومُفَضَّل بن مُهَلهَل ، وجعفر بن الحارث . .

وفي « المُعجَم الصَّغير » (٢٢٢) عن مالك بن مِغْوَلٍ ، كُلُّهُم ، وهم اثنا

عشر راويًا ، عن مَنصُور بن المُعتَمِر بهذا الإسناد ، دُون الزيادة .

وقد ذَكَرَ أبو نُعيمٍ أنَّ عبد المَلِك بن عُميرٍ رواه عن رِبْعِيِّ بن حِراشٍ ، عن طارق بن عبد الله المُحَارِبِيِّ .

فقد يُقال: « إِنَّ يحيى القَطَّانَ رئيسُ أصحاب الثَّوْرِيِّ ، وهو من الثِّقات الأثبات ، فلا مَانِع من قَبُول زِيادَتِه » ، ولكن يَلُوح لِي شُذُوذ هذه الثِّيادة ؛ للأدلَّة التي ذَكَرتُها ، مع اعتِرافنا بمكان يحيى القَطَّان من الحِفظ ، وخُصُوصًا في سُفيان الثَّوْرِيِّ .

والعلمُ عِند الله تعالَى .

٢٩٦ - سُئلتُ عن حديث: « أَسَوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً ، الذي يَسرِقُ مِن صَلاته ؟ » ، قال: مِن صَلاتِه » ، قالوا: « كيف يَسرِقُ مِن صلاته ؟ » ، قال: « لا يُتِمُّ رُكُوعَهَا ، وَلَا سُجُودَهَا » .

• قلتُ : هذا حديثٌ حسنٌ .

قد ورد هذا الحديثُ من حديث أبي قتادة ، وأبي هُريرَة ، وأبي سعيدٍ الخُدريِّ ، وعبدِ الله بن المُغَفَّل -رَضِيَ اللهُ عَهُم جَيِئا ـ .

١ - أمَّا حديثُ أبي قتادة .

فأخرَجَهُ الدَّارِمِيُّ (١/٢٤٧) ، وأحمدُ (٥/ ٣١٠) ، وابنُ خُزيمَة (١/ ٣٣١–٣٣٦) ، ومن طريقه ابنُ عساكر في « تاريخ دمشق » (٥١/ ٥٥) ، وابنُ أبي حاتمٍ في « العِلل » (٤٨٧) ، والبَغَوِيُّ في « معجم الصحابة » (٤٣١) ، والطَّبَرانيُّ في « الكبير » الصحابة » (٤٣١) ، والطَّبَرانيُّ في « الكبير » (ج٣/ رقم ٣٢٨٣) ، وفي « الأوسط » (٨/ ١٥) ، والدَّارَقُطنيُّ في « الأفراد » (ج٣/ رقم ٣٢٨٣) ، وفي « الأوسط » (٨/ ٤٥) ، وابنُ المُنذِر وقي « الأوسط » (٣/ ١٥٥) ، والبَنُ المُنذِر في « الأوسط » (٣/ ١٧٤) ، والبَيهَقِيُّ (٢/ ٥٨٥–٣٨٦) ، وفي « الشُّعَب » في « المعرفة » (٢/ ٥٨١) ، والخطيبُ (٨/ ٢٢) ، وابنُ عساكِر في « تاريخ دمشق » (١/ ٩١) من طريق الحُكَم بن مُوسَى ، وابنُ عساكِر في « تاريخ دمشق » (١/ ٣٩) من طريق الحُكَم بن مُوسَى ، وابنُ عساكِر في « تاريخ دمشق » (١/ ٣٩) من طريق الحُكَم بن مُوسَى ، وابنُ عساكِر في « تاريخ دمشق » (١/ ٣٩) من طريق الحُكَم بن مُوسَى ، وابنُ عساكِر في « تاريخ دمشق » (١/ ٣٩) من طريق الحُكَم بن مُوسَى ، وابنُ عساكِر في « تاريخ دمشق » (١/ ٣٩) من طريق الحُكَم بن مُوسَى ، وابنُ عساكِر في « تاريخ دمشق » (١/ ٣٩) من طريق الحُكَم بن مُوسَى ، وابنُ عساكِر في « تاريخ دمشق » (١/ ٣٩) ، عن يحيى بن أبي كثيرٍ ، عن عبد الله ثنا الوليدُ بنُ مُسلِمٍ ، عن الأوزَاعِيِّ ، عن يحيى بن أبي كثيرٍ ، عن عبد الله

ابن أبي قتادة ، عن أبيه فذَكَرَه .

قال البَغَوِيُّ : « لا أعلم حَدَّث بهذا الحديث ، عن الأوزَاعِيِّ ، بهذا الإسناد ، غيرَ الوليد » .

وقال الدَّارَقُطنِيُّ في « الأفراد » : « غريبٌ مِن حديث يحيى بن أبي كَثيرٍ ، عن عبد الله ، عن أبيه . وغريبٌ مِن حديث الأوزاعِيِّ عنه . تفرَّد به : الحَكَمُ بنُ موسى ، عن الوليد » .

وهذا إسنادٌ ظاهرُهُ الجَودَة ، وليس كذلك ؛ فإنَّهُ مُعَلَّ بعنعنة الوليد بن مُسلِم ، فقد كان يُدَلِّسُ أقبحَ أنواع التَّدليس ، وهو تدليسُ التَّسوِية ، والذي يُلزِمُ المُدلِّسَ أن يُصَرِّح بالتَّحديث في كُلِّ طَبَقات السَّنَد .

وقد صرَّح أبو حاتمٍ ، وعليُّ بنُ المَدِينِيِّ ، والدَّارَقُطنِيُّ ، بتفرُّد الحَكَم ابن مُوسَى ، به ..

فرَوَى الخطيبُ (٨/ ٢٢٧) عن عُثمانَ بن سَعِيدٍ الدَّارِمِيِّ ، قال : قَدِم عليُّ بنُ اللَّدِينِيُّ بغدادَ ، فحَدَّثَهُ الحَكَمُ بنُ مُوسَى بحديث أبي قَتَادَةَ : « إنَّ أَسُوأَ النَّاسِ سَرِقَةً ... » ، فقال له عَلِيُّ : « لو غَيرُك حدَّثَ به كُنَّا نَصنَعُ به \_ يعني : لأنَّك ثِقةً \_ » ، ولا يرويه غيرُ الحكم . انتهى .

وليس كما قالُوا ..

فقد تابعه أبو جعفر السُّوَيدِيُّ مُحُمَّدُ بنُ النُّوْشَجَان ..

أَخْرَجَهُ أَحْدُ (٥/ ٣١٠) ، ومن طريقه ابنُ أبي حاتمٍ في « العِلل » (٤٨٧) .

وتابعه أيضًا سُليهانُ بنُ أحمد الوَاسِطِيُّ ، كما قال الطَّبَرانيُّ في « الأوسط » .

وقد خُولِف الوليدُ بنُ مُسلِمٍ في إسناده ..

خالَفَهُ عبدُ الحميد بنُ أبي العِشرين ، فرواه عن الأَوزَاعِيِّ ، عن يحيى ابن أبي كَثيرِ ، عن أبي هُريرَة فذَكَرَ مثلَه .

أَخرَجَهُ ابنُ أبي حاتم في « العِلل » (٤٨٧) ..

وابنُ حِبَّان (١٨٨٨) قال : أخبرنا القطَّانُ بالرَّقَّة ..

والحاكِمُ (١/ ٢٢٩)، وعنه البَيهَقِيُّ (٣/ ٣٨٦) عن عُبيد بن عبد الواحد ..

وابنُ عبد البَرِّ في « التَّمهيد » (٢٣/ ٤١٠) عن إسحاق بن أبي حسَّان الأَنهَاطِيِّ ..

والبَيهَقِيُّ في ﴿ الشُّعَبِ ﴾ (٢١١٦) عن أبي عُثمان الأنبارِيِّ ..

وابنُ عساكر في « تاريخ دِمَشقَ » (١٥/ ٥٤) عن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن سُليمان ، قالوا : ثنا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ ، نا عبدُ الحميد بنُ أبي العِشرين بهذا .

وهشامُ بنُ عمارٍ يضعف.

ثُمَّ وَجدتُ له مُتابِعًا ..

تابَعَهُ أبو الجَمَاهِرِ مُحَمَّدُ بنُ عُثمانَ ، قال : نا عبدُ الحَمِيد بنُ حَبِيب بن أبي العِشرين بهذا الإسناد.

أَخرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ في « الأوسط » (٤٦٦٥) قال : حدَّثنا عبدُ الرحمن ابنُ عَمرِو أبو زُرعَةَ ، قال : نا أبو الجَمَاهِرِ بهذا .

وقال: «لم يَروِ هذا الحديثَ عن الأَوزَاعِيِّ، عن يحيى، عن أبي سَلَمة، عن أبي سَلَمة، عن أبي العِشرِين ».

• قلتُ : وأبو زُرعَةَ الدِّمَشقِيُّ ثِقَةٌ ثَبتٌ .

وأبو الجُمَاهِر من الثِّقاتِ الرُّفَعَاءِ.

وابنُ أبي العِشرِين قال أبو زُرعَةَ الرَّاذِيُّ: " ثِقَةٌ . حديثُهُ مُستقِيمٌ . وهو من المعدودين في أصحاب الأوزاعِيِّ » . وكذلك وثَقهُ أحمدُ ، وقال : « كان أبُو مُسْهِرٍ يَرضَاهُ » ، وأبو حاتِمٍ ، وقال ابنُ مَعِينٍ ، والعِجِلُّ : « لا بأس به » . وقال هشامُ بنُ عَمَّارٍ : " أُوثَقُ أصحاب الأوزاعِيِّ كاتبهُ عبدُ الحميد » . ولَيّنَهُ أبو حاتم في روايةٍ ، والنّسَائِيُّ . وقال البُخارِيُّ : " رُبّها عبدُ الحميد » . وليّنَهُ أبو حاتم في روايةٍ ، والنّسَائِيُّ . وقال البُخارِيُّ : " رُبّها عبدُ الواحد يُخالِفُ في حديثهِ » . وقال دُحَيمٌ - إمامُ أَهلِ الشَّام - : " عُمَرُ بنُ عبد الواحد ثِقَةٌ ، أَصَحُّ حديثًا من ابنِ أبي العِشرِين بِكثيرٍ . وابنُ أبي العِشرِين ضعيفٌ » ، يعني : إذا قُورِنَ بعُمَرَ بنِ عَبدِ الواحد ، لا أنّهُ ضعيفٌ بإطلاقٍ ؛ فإنّهُ كان يعني : إذا قُورِنَ بعُمَر بنِ عَبدِ الواحد ، لا أنّهُ ضعيفٌ بإطلاقٍ ؛ فإنّهُ كان عُمَلًا اللهُ وزَاعِيِّ ، حتَى أنّهُ لم يَروِ كَبِيرَ شيءٍ عن غيرِهِ ، وكان كاتِبًا له ، مَعَ ما تَقَدَّمَ مِن كلام أبي زُرعَةَ ، وهشام بن عَمَّادٍ ، مِن أنّه مِن أوثقِ النّاس في الأوزاعِيِّ .

فعِندِي أَنَّ هَذَا الإسنادَ هو أَمثَلُ أسانيدِ هذا الحديثِ.

أُمَّا الْحَاكِمُ ، فَصَحَّحَ الْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا ، وَفِي كَلَامِهِ نَظُرٌ ؛ كَيْفَ وَقَدَّ الْحَتُلِفَ عَلَى الأَوزَاعِيِّ عَنهُ ؟

أمَّا أبو حاتِم الرَّازِيُّ ، فعلَى النَّقِيضِ تمَامًا ، إِذ قَالَ : « إِنَّ الطَّرِيقَين جميعًا مُنكَران ، ليس لواحدٍ منهما معنًى » ، قال له ابنه: « لِمَ؟ » ، قال : « لأنَّ حديثَ ابنِ أبي العِشرين لم يَروِه أحدٌ سِواه . وكان الوَليدُ صنَّف « لأنَّ حديثَ ابنِ أبي العِشرين لم يَروِه أحدٌ سِواه . وكان الوَليدُ صنَّف « كتاب الصَّلاة » وليس فيه هذا الحديث » .

وإعلالُ الحديث بأنَّه لا يُوجَد في كُتُب الرَّاوِي وقع في كلام الأئمَّة

القُدامَى ، كأحمد ، وابن مَعِينٍ ، وأبي حاتمٍ ، وأبي زُرعَةَ ، في مواضع من كُتُب العلل ، ولكن لا ينبغي أن نجعَلَها جادَّةً مطرُوقَةً ؛ لأنَّ الرَّاوِي إذا صنَّف كتابًا يضعُ فيه أحاديثَه ، فلا يذكُرُها كُلَّها بداهةً ، فانظُر إلى كُتب وَكِيعٍ ، وابنِ المُبارَك ، وابن وَهبٍ ، وأَضْرَابِهِم ، تجِدُها خلت من جُلِّ الأحاديث المَروِيَّة عنهم في الصِّحاح والسُّنَن والمسانيد والمَعَاجِم ، وغيرِها .

وقد قال ابنُ أبي حاتم في « العِلل » (٣٧٨) : سمعتُ أبي ، يقول : « سألتُ يحيى بن مَعِينٍ ، وقلتُ له : حدَّثَنا أحمدُ بنُ حَنبل بحديث إسحاقَ الأزرقِ ، عن شَريكٍ ، عن بيانَ ، عن قيسٍ ، عن المُغِيرَة بن شُعبة ، عن النَّبِيِّ عَيَّا لَكُ ، أنَّه قال: « أَبِرِدُوا بِالظُّهِر ». وذكرتُهُ للحَسَنِ بنِ شَاذَانَ الوَاسِطِيِّ ، فحدَّثَنا به . وحدَّثَنا أيضًا عن إسحاق ، عن شَريكٍ ، عن عُمَارةَ بن القَعقَاع ، عن أبي زُرعَة ، عن أبي هُريرَة ، عن النَّبيِّ عَلَيْكُ بمثله . قال يحيى : ليس له أصلٌ ؛ إنَّما نَظَرتُ في كتاب إسحاق ، فليس فيه هذا » ، قلتُ لأبي : « فما قولُك في حديث عُمارة بن القَعقَاع ، عن أبي زُرعَة ، عن أبي هُريرَة ، عن النَّبيِّ عَلَيْكُ ، الذي أَنكره يحيى ؟ » ، قال : « هو عِندي صحيحٌ ، وحدَّثَنا أحمدُ بنُ حنبل علله بالحديثين جميعًا ، عن إسحاق الأزرق » ، قلتُ لأبي : « فما بال يحيى ، نَظر في كتاب إسحاق ، فلم يجده ؟ » ، قال : « كيف ؟! نَظَر في كُتُبِه كُلِّها ؟! إنَّما نظر في بعضٍ ، ورُبَّما كان موضعٌ آخرُ » ا.هـ.

٢ - أمَّا حديثُ أبي سعيدِ الخُدريِّ .

فَأَخْرَجَهُ الطَّيَالِسِيُّ في « مُسنَده » (٢٢١٩) ، ومِن طريقه ابنُ عبد البَرِّ

في « التَّمهيد » (٢٣/ ٢٠٩) ، والبّيهَقِيُّ في « الشُّعَب » (٢١٨) ..

وأحمدُ (٣/ ٥٦) ، وابنُ أبي شيبة (١/ ٢٨٨) ، وأبو يَعلَى (١٣١١) عن عفَّانَ بن مُسلِم ..

وعَبدُ بن مُميَّدٍ في « المُنتخَب » (٩٩٠) قال : حدَّثَنا الحَسَنُ بن مُوسَى .. والبَزَّارُ (٥٣٦) عن يزيد بن هارون ..

وابنُ عَدِيٍّ في « الكامل » (٥/ ١٨٤٣) عن إبراهيم بن الحَجَّاج ..

وأبو نُعيمٍ في « الحِلية » (٨/ ٢٠٣) عن بِشر بن السَّرِيِّ ، قَالُوا : ثنا حَّادُ بنُ سَلَمَة ، أخبَرَنا عليُّ بنُ زيدِ بنِ جُدعَان ، عن سعيد بن الْمَسَّب ، عن أبي سعيدٍ الخُدرِيِّ فذَكَرَ مثله .

قال البَزَّارُ: « لا نَعلَمُه عن أبي سعيدٍ إلَّا مِن هذا الوجه » .

وقال أبو نُعيمٍ : « تفرَّد به عليُّ بنُ زيدٍ ـ وهو ابن جُدعان ـ ، عن سعيدٍ ، وعنه حَمَّادٌ» .

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ ؛ وسائرُ النُّقَّاد يُضَعِّفون عليَّ بنَ زيد بن جُدعان ، والقليلُ مِنهُم يُمَثِّي حالَه ، ولم يَروِ له مُسلِمٌ إلَّا حديثًا واحدًا في « الجهاد » (١٧٨٩/ ١٠٠) مقرُونًا بثابتٍ البُنَّانِيِّ ، ولا يُحتَمَل تفرُّد عليٍّ بنِ زيدٍ بهذا الحديث عن مِثل سعيد بن المُسيَّب .

وعلى كُلِّ حالٍ ، فرِواية حَمَّاد بن سَلَمة ، عن عليِّ بن زيدٍ ، أَمثَلُ مِن غيرها .

٣- أمَّا حديثُ أبي هُريرَة .

فقد تقدَّم طريقٌ له في حديث أبي قتادة .

وأخرَجَهُ الطَّبَرانيُّ في « مُسنَد الشَّامِيِّين » (٢٣٤٧) من طريق إسحاق ابن رَاهَوَيْهِ ـ وهذا في « مُسنَده » (٣٩١) أنا كُلثُومُ بنُ مُحمَّد بن أبي سِدرَة ، ثنا عطاءٌ الخُراسَانِيُّ ، عن أبي هُريرَة مثله .

وهذا إسنادٌ واهٍ ؛ وكُلثومُ ضعيفٌ ، قال أبو حاتم : « يَتَكلَّمون فيه » ، وترجَمَه ابنُ عَدِيٍّ في « الكامل » (٦/ ٩٠٨) ، وقال : « يُحدِّث عن عطاءٍ الخُراسَانِيِّ بمراسيلَ وغيرِه ، بها لا يُتابَع عليه » .

وعطاءٌ الخُرَاسَانِيُّ لم يَسمَع من أبي هُريرَة ، وسُئل ابنُ مَعِينٍ \_ كما في «مراسيل ابن أبي حاتمٍ » (ص١٥٧) \_ : « لقي عطاءٌ الخُرَاسَانِيُّ أحدًا مِن أصحاب النَّبِيِّ عَلَيْكُ ؟ » ، قال : « لا أعلمُهُ » .

### وله طريقٌ آخَرُ .

أَخرَجَه البَيهَقِيُّ في « الشُّعَب » (٣١١٥) عن زائدة بن قُدامَة ..

وسَنَدُهُ ضعيفٌ جدًّا؛ ويَحيَى بنُ عُبيد الله مُنكَرُ الحديث.

وقال أَحمدُ والجُوْزُجانِيُّ : « أَبُوهُ لا يُعرَف » .

وخالَفَهُما ابنُ حِبَّان ، فقال في يحيى : « يَروِي عن أبيه مالا أصل له .

وأبوه ثقةٌ »، وقال الحاكمُ: « رَوَى عن أبيه عن أبي هُريرَة بِنُسخَةٍ أكثَرُها مَنَاكبرُ ».

٤ - وأمَّا حديثُ عبد الله بن المُغَفَّل.

فأخرَجَهُ الطَّبَرانيُّ في « الأوسط » (٢٣٩٢) ، وفي « الصَّغير » (٣٣٥) قال : حدَّثنا جعفرُ بنُ مَعدانَ الأَهوَازِيُّ ، ثنا زَيدُ بنُ الحَرِيشِ ، ثنا عُثانُ النَّ عَثانُ المَيثم ، ثنا عوف ، عن الحَسَن ، عن عبد الله بن المُغَفَّل مرفُوعًا : « إنَّ أَسرَق النَّاسِ مَن سَرَقَ صلاتَه ... ـ الحديث ، وفيه : \_ ... وأبخلُ النَّاسِ مَن بَخِلَ بالسَّلام » .

قال الطَّبَرانيُّ : « لَمَ يَروِ هذا الحديثَ عن عبد الله إلَّا الحَسَنُ ، ولا عن الحَسَنُ الحَسَنُ ، ولا عن الحَسَن إلَّا عوفٌ ، ولا عن عوفٍ إلَّا عُثمانُ . تفرَّد به زيدٌ » .

وإسنادُهُ ضعيفٌ ؛ وشيخُ الطَّبَرانيِّ لم أَجِد له ترجمةً ، وأَقَلَ عنه الطَّبَرَانِيُّ جدًّا .

وزيدُ بن الحَرِيش ذَكَرَه ابنُ حِبَّان في « الثِّقات » (٨/ ٢٥١) ، وقال : « رُبَّها أخطأ » ، وقد عَلِمتَ أنَّه تفرَّد بالحديث .

ثُمَّ الحَسَنُ البصريُّ لم يُصَرِّح بتحديثٍ . والله أعلمُ .

## وأُولَى مِنهُ ما :

أَخرَجَهُ ابنُ أبي شَيبَة (١/ ٢٨٩) قال : حدَّثَنَا هُشَيمٌ ، قال : أنا يُونُسُ ، عن الحَسَن ، قال : قال رسُولُ الله عَلَيْكُ : « إِنَّ أَسُوأَ النَّاسِ سَرِقَةً ... الحديث » .

أَمَّا الْمُنذِرِيُّ فجوَّد إسنادَ حديثِ ابنِ مُغَفَّلٍ ، كها في « التَّرغيب » (١/ ٣٣٥) ، وليس بجيِّدٍ .

وقال الهَيْثَمِيُّ في « المَجمَعِ » (٢/ ١٢٠) : « رجالُه ثقاتٌ » ، وليس فيه تَقويَةٌ للإسناد ، كما هو مَعلُومٌ .

وقد رَوَى مالكُ في «المُوطَّإِ» (١/ ٢٩٢)، ومِن طريقِهِ الشَّافِعِيُّ في «المُسنَد» (٢٩٢)، والبَيهَقِيُّ (٨/ ٢٠٩٠)، وابنُ عبد البَرِّ في في «المُسنَد» (٢٩٢) ، والبَيهَقِيُّ (٨/ ٢٠٩٠)، وابنُ عبد البَرِّ في «جامع العِلم» (٧٦٥) عن يحيى بن سعيدٍ، عن النُّعان بن مُرَّة، أنَّ رسول الله عَلَيْ قال: «ما تَرُونَ في الشَّارِب، والسَّارِق، والزَّانِي؟»، وذلك قبل أن يُنزَل فيهم، قالوا: «اللهُ ورسولُهُ أعلمُ »، قال: «هُنَّ فواحشُ، وفيهن عُقُوبةٌ، وأسوأُ السَّرقة الذي يَسرِق صلاتَه»، قالوا: «وكيف يَسرِق صلاتَه»، قالوا: «أسولُ الله؟»، قال: «الا يُتِمُّ ركُوعَها، والا شُجُودَها».

وتابَعَهُ سُفيانُ بن عُيَينة ، فرواه عن يحيى بن سعيدٍ الأَنصَارِيِّ بهذا الإِسناد مِثلَه .

أَخرَجَهُ عبدُ الرَّزَّاق في « المُصنَّف » (٢/ ٣٧١/ ٣٧٤٠).

وهذا مُرسَلٌ صحيحُ الإسناد، فإذا انضَمَّ إلى حَدِيثِ أبي هُرَيرَة، صَحَّ به الحديثُ. والحمدُ لله.

وحديثُ أبي سعيدٍ قَرِيبُ الضَّعفِ ، ولذلك قال ابنُ عَبدِ البَرِّ في

« التَّمهيد » (٢٣/ ٤٠٩) : « هو حديثٌ صحيحٌ ، يَستَنِدُ من وُجُوهٍ ، من حديث أبي هُريرَة ، وأبي سَعِيدٍ » ا.ه.

وكنتُ ضعَّفتُ الحديثَ عندما كتبتُ هذا البحثَ في « مَجَلَّةِ التَّوحيد » ، فليُضرَب على ما هُنَالك . والحمدُ لله تعَالَى .

٢٩٧ – سُئلُ عن حديث : « مَثَلُ الْمُؤمِنِ كَمَثَلِ خَامَةِ الزَّرعِ ، ثُمِيلُهَا الرِّيحُ . وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ ثُمِيلُهُ البَلَاءُ . وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ شَجَرَةِ الأَرْزِ ، لَا تَهتَزُ حَتَّى تُستَحصَدَ » .

#### • قلتُ : هذا حديثٌ صحيحٌ .

أَخرَجَهُ البُخارِيُّ (١٠٣/١٠، و١/٢٤٦)، ومُسلِمٌ (٢٨٠٩/٥)، ومُسلِمٌ (٢٨٠٩/٥)، والتِّرمِذِيُّ (٢٨٦٦)، وأحمدُ (٢/ ٢٣٤، ٢٨٣–٢٨٤، ٥٢٣)، وابنُ حِبَّان (ج٧/رقم ٢٩١٥)، وعبدُ الرَّزَّاق (ج١١/رقم ٢٠٣٠)، وابنُ أبي شَيبَة (١١/ ٢٠، ٢١، و١٣/ ٢٥٢)، وفي « الإيبان » (٨٦)، والبَيهَقِيُّ في « الشَّعَب » (ج٧/رقم ٨٧٧٨)، والبَغَوِيُّ في « شرح السُّنَّة » (٥/ ٢٤٧) مِن طُرُقِ عن أبي هُريرَة ناك .

وله شاهدٌ مِن حديث كعب بن مالكٍ مرفُوعًا: « المُؤمِنُ كَمَثَلِ خامة الزَّرع ، تُفِيئُها الرِّيح ، تَصرَعُها مرَّةً ، وتَعدِلهُا أُخرَى حتى تَهِيج . ومَثَلُ الكافر كمثل الأَرْزَةِ المُجدِبَةِ على أُصولها ، لا يُفِيئُها شيءٌ ، حتَّى يكونَ انجعَافُها مرَّةً واحدةً » .

أَخرَجَهُ البُخارِيُّ (١٠٣/١٠)، ومُسلِمٌ (٢٨١٠/٥٥-٦٢)، وأحمدُ (٣/٤٥٤، ٦/٣٨٦)، والدَّارِمِيُّ (٢/٣١)، وابنُ أبي شَيبَة (١١/٢١، و١٣/٢٥٢)، وفي « الإيهان » (٨٧)، والرُّويَانِيُّ في « مُسنَده » (ج٣٢/ ق٥٤/ ١) ، والطَّبَرانيُّ في « الكبير » (ج٩ ١/ رقم ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٥ ) ، والرَّامَهُر مُزِيُّ في « الأمثال » (٣٧) ، وأبو الشَّيخ في « الأمثال » (٣١) وغيرُهم .

وأخرَجَهُ أحمدُ (٣/ ٣٤٩، ٣٨٧، ٣٩٤) ، والبَزَّار (٤٦، ٤٧) ، وأبو الشَّيخ في « الأمثال » (٣٤٠) من طُرُقٍ عن جابر بن عبد الله الله الحق نحوَه .

وأخرَجَهُ البُخارِيُّ في « التَّاريخ الكبير » (٣/٢/٤) ، وأبو يَعلَى (٣/ ٣/٤) ، وأبو يَعلَى (٣/ ٣٠٨٠) ، والبَزَّارُ (٤٨) ، وابنُ عَدِيٍّ في « الكامل » (٣/ ١٠٧١، و٦/ ٣٤٣) ، وأبو الشَّيخ (٣٤١) ، والرَّامَهُرمُزِيُّ (٣٨) ، كِلاهما في « الأمثال » ، مِن حديث أنسٍ من بنحوِه . واللهُ أعلَمُ .

# ٢٩٨ - سُئلتُ عن حديث: « أَبِخَلُ النَّاسِ مَن بَخِلَ بِالسَّلَامِ » .

• قلتُ : هذا حديثٌ ضعيفٌ ، مُعلُّ بالوقف .

أَخرَجَهُ ابنُ نُجيدٍ في « أحاديثه » (ق ٤/ ١) ، والبَيهَقِيُّ في « الشُّعَب » (7/ ٢٩ / ٢٩) عن أحمد بن داود السِّمْنَانِيِّ ..

والطَّبَرَانيُّ في « الأُوسط » (٥٩١) ، وفي « الدُّعاء » (٦٠) ، وعبد الغَنِيِّ المَقدِسِيُّ في « الدُّعاء » (٢٠) عن مُحَمَّد بن عبد الله الحَضرَمِيِّ ..

وأبو الشَّيخ في « الأمثال » (٢٤٧) قال : حدَّثنا عبدانُ ، قال ثلاثتهم : وأبو الشَّيخ في « الأمثال » (٢٤٧) قال : حدَّثنا عبدانُ ، قال ثلاثتهم : ثنا مَسرُوقُ بنُ المَرزُبَان ، ثنا حفصُ بنُ غِيَاثٍ ، عن عاصمِ الأحول ، عن أبي عُثمان النَّهدِيِّ ، عن أبي هُريرَة مرفُوعًا : « أَعجَزُ النَّاس مَن عَجَز في الدُّعاء ، وأبخلُ النَّاس من بَخِل بالسَّلام » .

قال الطَّبَرَانيُّ : « لَمَ يَروِ هذا الحديثَ عن عاصم إلَّا حفصٌ ، تفرَّد به مسروقٌ ، ولا يُروَى عن رسُول الله ﷺ إلَّا بهذا الإسناد » .

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ ؛ ومسروقُ بنُ المَرزُبَان ، قال أبو حاتم : « ليس بقويٍّ . يُكتَبُ حديثُه » ، يعني في المُتابَعات ، وقد عَلِمتَ أنَّهُ تفرَّد به ، فلا ينفَعُه توثيقُ ابنِ حِبَّان ، ولا قولُ الذَّهبيِّ : « صدوقٌ » ، وقد صرَّح الذَّهبيُّ في « الميزان » أنَّ تفرُّد الصَّدُوق يُعَدُّ مُنكَرًا .

فقولُ المُنذِرِيِّ في « التَّرغيب » (٣/ ٢٠٠) : « إسنادٌ جيِّدٌ قويُّ » ، ليس بجيِّدٍ ولا قويٍّ . وممَّا يدلُّ على ذلك أنَّ البُخاريَّ رواه في « الأدب المُفرَد » (١٠٤٢) عن على بن مُسهر ..

وأبو يَعلَى (٦٦٤٩مكرر) ، وعنه ابنُ حِبَّان (١٩٣٩ -موارد) عن إسماعيل بن زكريَّا ، كلاهُما ، عن عاصم الأحول ، عن أبي عُثمان النَّهديِّ ، عن أبي هُريرَة ، قال : ... فذكرَه موقُوفًا .

وهذا أولى بالصَّواب ، قال الحافظ في « الفتح » (٩/ ٥٦٥) : « هذا موقوفٌ صحيحٌ عن أبي هُريرَة » .

﴿ تنبه ﴾

قال الشَّيخ فضلُ الله الجِيلَانِيُّ في « فضل الله الصَّمَد » (٢/ ٤٨٨): « أبو عُثمان الرَّاوِي عن أبي هُريرَة اثنان ، الأوَّل : مُسلِمٌ الطُّنْبُذِيُّ ، والآخرُ : عبدُ الرَّحمٰن بنُ مَلِّ النَّهْدِيُّ ، والأقرَبُ مِنهُما هو الطُّنْبُذِيُّ » . كذا قال ! وليس بغريبِ مِنهُ ، والصَّوابُ أنَّهُ النَّهْدِيُّ بلا تَرَدُّدٍ . ٢٩٩ – سُئلتُ عن حديث : « يَكُونُ عَلَيكُم أُمَرَاءُ مِن بَعدِي ، يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ ، فَهِيَ لَكُم وَهِي عَلَيهِم ، فَصَلُّوا مَعَهُم مَا صَلَّوْا إِلَى القِبلَةِ » .

• قلتُ: هذا حديثٌ ضعيفٌ.

أَخرَجَهُ أَبُو دَاوُد (٤٣٤) ، وابنُ سعدٍ في « الطَّبقات » (٧/ ٥٦) . . وابنُ قانع في « مُعجَم الصَّحابة » (٢/ ٣٤٣) قال : حدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ عيسى بن السَّكن . .

وأبو نُعيم في « معرفة الصَّحابة » (ص٢٣٣) عن أبي مُسلِم الكَشِّيّ ، وعيى بن مُطَرِّفٍ ، ثنا أبو هاشمٍ الخَشِّيّ ، ثنا أبو هاشمٍ الزَّعفَرانِيُّ ، ثنا صالحُ بنُ عُبيدٍ ، عن قبيصة بن وقَاصِ مرفُوعًا .

وأخرَجَهُ البُخاريُّ في « التَّاريخ الكبير » (١/ ٣/١) قال : قال أبو الوليد هشامُ بنُ عبد الملك ـ هو الطَّيَالِسيُّ ـ بهذا الإسناد .

ثُمَّ أَخرَجَهُ عن رَوْح بن عُبادة ، قال : نا عَمَّارٌ بهذا الإسناد .

قَلْتُ : وهذا إسنادٌ ضعيفٌ ؛ وصالحُ بنُ عُبيدٍ وثَقَه ابنُ حِبَّان ، ولكن قال ابنُ القَطَّان : « لا نَعرِف حالَه أصلًا » ولم يُتابِعه أحدٌ وقفتُ عليه .

وأبو هاشم الزَّعفَرَانيُّ ، هو عمَّارُ بنُ عُمارة ، وثَّقه ابنُ مَعِينٍ ، وابنُ حِبَّان ، ونَقَل الفَسَوِيُّ توثيقَه في « المعرفة » (٢/ ٦٦٩) ، وقال أبو حاتم: « صالحٌ ، ما أرَى بحديثه بأسًا » ، وقال البُخاريُّ : « فيه نَظرٌ » . واللهُ أُعلمُ .

٣٠٠ سئلتُ عن حديث: « مِن مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ ، إِلَى بَكرِ بنِ
 وَائِلِ: أَسلِمُوا تَسلَمُوا ».

• قلتُ : هذا حديثٌ حَسَنٌ .

أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى (٢٩٤٧) ، والبَّزَّارُ (١٦٧٠) ..

وابنُ حِبَّان (ج١٤/ رقم ٦٥٥٨) ، والطَّبَرانيُّ في « الصَّغير » (٣٠٧) قالا : حدَّثَنا بَكرُ بنُ أحمد بن سعيدٍ الطَّاحِيُّ ..

وأبو الفضل الزُّهريُّ في «حديثِهِ » (ج٣/ ق٢/ ١) قال : حدَّثَنا أبو عُمَر عُبيدُ الله بنُ عُثمان بن عبد الله العُثمَانِيُّ ..

وابنُ أبي عاصمٍ في « الآحاد والمثاني » (١٦٢٩) ، قالوا: ثنا نَصرُ بنُ على ، ثنا نُوحُ بنُ قيسٍ ، عن أخيه خالد بن قيسٍ ، عن قتادة ، عن أنسٍ ، أنَّ النَّبيَّ عَيِّلِهُ كَتَبَ إلى بكر بن وائلٍ : « مِن مُحَمَّدٍ رسُولِ الله إلى بكر بن وائلٍ : « مِن مُحَمَّدٍ رسُولِ الله إلى بكر بن وائلٍ : أسلِمُوا تَسلَمُوا » ، \_ قال : \_ فما وَجَدُوا مَن يقرؤُهُ لَمُم إلَّا رجلًا من بني ضُبَيعَة ، فهم يُسَمَّون بني الكاتب .

قال البزَّارُ: « لا نَعلَمُه بهذا اللَّفظ إلَّا بهذا الإسناد ».

وقال الطَّبَرانيُّ : ﴿ لَمَ يَروِه عن قتادة إلَّا خالد بن قيسٍ » .

وخالدٌ ونوحٌ كِلاهما صَدُوقٌ .

وقال الهَيَثَمِيُّ في « المَجمَع » (٥/ ٣٠٥) : « رواه أبو يَعلَى ، والبَزَّارُ ،

والطَّبَرانيُّ في الصَّغير ».

قلتُ : وخالدُ بنُ قيسٍ وثَّقه ابنُ مَعِينٍ ، والعِجلِيُّ ، وابنُ حِبَّان ، وقال ابنُ المَدِينِيِّ : « ليس به بأسٌ » ، لكن قال الأَزدِيُّ : « روى عن قتادة مناكيرَ » ، وهذا مِن روايَتِه عَنهُ .

وقد خالَفَهُ شيبانُ بنُ عبد الرَّحمن ، وهو أَوثَقُ مِنه ، فرواه عن قتادة ، عن مُضَارِب بن حَزْنِ العِجليِّ ، عن مَرثَدِ بنِ ظُبيَان ، قال : جاءَنَا كتابٌ مِن رسُول الله عَيْنِيَّ ، فها وجدنا له كاتبًا يقرؤُه ، حتَّى قرأهُ رجلٌ من بني ضُبيعة : «مِن رسُول الله عَيْنِيَّ ، إلى بكر بن وائل : أَسلِمُوا تَسلَمُوا » .

أَخرَجَهُ أَحمدُ (٥/ ٦٨) ، ومِن طريقه ابنُ الأثير في « أُسد الغابة » (٥/ ١٣٦) قال : حدَّثنا يُونُسُ بنُ مُحمَّدِ المُؤدِّبُ ، وحُسينُ بنُ مُحمَّد بن بَهرامَ ، قالا : ثنا شَيبانُ بهذا .

ورواه سعيدُ بنُ أبي عَرُوبة ، عن قتادة ، عن رجُلٍ من بني سُدُوسٍ ، قال : كَتَب رسُول الله عَلَيْكُ إلى بكر بن وائلٍ ، قال قتادة : فما وَجَدُوا رجُلًا يقرؤُه ... الخ .

أَخرَجَهُ ابُن سعدٍ في « الطَّبقات » (١/ ٢٨١) قال : حدَّثَنا عليُّ بنُ مُحمَّدٍ القُرَشِيُّ ، عن سعيد بن أبي عَرُوبة به .

وابن أبي عَرُوبة مِن الأثبات في قتادة ، لكن الرَّاوِي عنه عليُّ بنُ مُحَمَّد ابنِ أبي الخَصِيبِ القُرشِيُّ ، أحدُ شُيوخ ابنِ ماجَهْ ، ذَكَرَهُ ابنُ حِبَّان في « الثَّقات » (٨/ ٤٧٥) ، وقال : « رُبَّها أخطأ » ، وقال ابنُ أبي حاتمٍ : « محلُّه الصِّدقُ » .

وسعيد بن أبي عَرُوبة كان اختَلَط ، والقُرَشِيُّ لَيسَ مِن قُدماء أصحابِه . نعم ! وَجَدتُ له مُتابعًا .

فرواه عبدُ الأعلى بنُ عبد الأعلى ، عن سعيد بن أبي عَرُوبة ، عن قتادة ، قال : لقد حدَّث مَرثَدُ بنُ ظُبيَان أحدُ بني سُدُوس عَضَّ فذَكَرَه كُلَّه ، ولَم يَجعَل شيئًا من المتن مِن قول قتادة .

أَخرَجَهُ ابنُ أَبِي عاصمٍ في « الآحاد والمثاني » (١٦٥٨) قال : حدَّثَنا يُوسُفُ بنُ حَمَّادٍ ، ثنا عبدُ الأعلى بهذا .

وعبد الأعلى مِن قُدَماء أصحاب سعيدٍ ، ولكن أرجَحُ الأقوال عِندي هو قول شَيبَانَ بن عبد الرَّحن .

وإسنادُهُ صالحٌ ، ومُضَارِبُ بنُ حَزْنٍ وثَّقَه ابنُ حِبَّان ، والعِجليُّ ، ورَوَى عنه جماعةٌ .

واللهُ أعلَمُ .

٣٠١ - سُئلتُ عن حديث : « مَن كَذَّبَ بِالقَدَرِ ، أَو خَاصَمَ فِيهِ ، فَقَد كَفَرَ بِهَا جِئتُ بِهِ » .

• قلتُ : هذا حديثٌ مُنكَرٌ .

أَخرَجَهُ ابنُ عَدِيٍّ فِي « الكامل » (٣/ ٤٥٥) ، وأبو الفضل الزُّهرِيُّ فِي « حديثِهِ » (ج٣/ ق7/ ٢) قالا : حدَّثَنا عبدُ الله بنُ مُحمَّد بن عبد العزيز هو أبو القاسم البَغَوِيُّ ، قال : حدَّثَنا سُوّارُ بنُ مُصعَبِ ، عن كُليب بن في « جُزئه » (٨٩) \_ ، قال : حدَّثَنا سوَّارُ بنُ مُصعَبِ ، عن كُليب بن وائل ، قال : سمعتُ ابنَ عُمَر ، يقولُ : قال رسُول الله عَيْنَا فَذَكَره .

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا ؛ وسوَّارُ بنُ مُصعبِ واهٍ ، لاسيَّا وقد قال ابنُ عَدِيٍّ : « وهذا عن كُليبٍ ، يرويه سوَّارُ بنُ مُصعَبٍ » ، وهذا يعني أنَّهُ تفرَّد به .

وقد تابعه سوَّارُ بنُ عبد الله بن قُدامة العَنبَرِيُّ قاضي البَصرَةِ ، فرواه عن كُليب بهذا .

أَخرَجَهُ العُقيليُّ (٢/ ١٧٠) ، وقال : « قد رُوي في الإيمان بالقَدَر أَحرَجَهُ العُقيليُّ (٢/ ١٧٠) ، وقال : « قد رُوي في الإيمان بالقَدَر أحادِيثُ صحاحٌ ، وأمَّا هذا اللَّفظُ ، فلا يُحفَظ إلَّا عن هذا الشَّيخ » .

وقد قال الحافظ ابنُ حَجَرٍ في « لسان الميزان » (٣/ ١٢٧) ، مُعَلِّقًا على رواية العُقيليِّ : « لعلَّه وَقَع في الرِّواية غيرَ منسوبٍ ، ونَسَبَهُ بعضُهم ،

فأخطأً ، وإلَّا فهذا الحديث رُوِّينَاه في جُزء أبي الجهم ، عن سوَّار بن مُصعَب ، عن كُليبٍ » انتهَى .

وعِندي ، أنَّ هذا ليس بكافٍ في دعوى التَّخطِئة ، مع سُقوط الحديث . واللهُ أعلَمُ .

٣٠٢ - سُئلتُ عن صِعَّة ومعنى حديث: « مَن صَامَ الدَّهرَ ، ضُيِّقَت عَلَيهِ جَهَنَّمُ هَكَذَا ـ وعَقَد تِسعين \_ ».

• قلتُ : هذا حديثٌ مُعلُّ بالوقف .

فأخرَجَهُ النَّسَائِيُّ في « المُحارَبة » \_ كها في « أطراف المِزِّيِّ » (٦/ ١٨١) \_ ، وابنُ جُريرٍ في « تهذيب الآثار » (٤٨٥ – وابنُ جَريرٍ في « تهذيب الآثار » (٤٨٥ – مُسنَد عُمَر) ، والبَزَّ ارُ (٢٢٠٣ – البحر) من طُرُقٍ عن مُحمَّد بن أبي عَدِيٍّ ، عن سعيد بن أبي عَرُوبة ، عن قتادة ، عن أبي تميمة وهو طريفُ بنُ مُجاللٍ ، عن أبي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ مرفُوعًا به .

قال ابنُ خُزَيمَة : « لم يُسنِد هذا الخبرَ عن قتادة غيرُ ابن أبي عَدِيٍّ ، عن سعيدِ » .

وقال البَزَّار: « وهذا الحديثُ قد رواه غيرُ واحدٍ ، عن قتادة ، عن أبي تَميمة ، عن أبي عَدِيٍّ ، عن ابن أبي عَرُوبَة ».
ابن أبي عَرُوبَة ».

• قلتُ : وابنُ أبي عَدِيٍّ كان ممَّن سمع من سعيد بن أبي عَرُوبَة في الاختِلاط، كما قال العِجِليُّ وغيرُه، ولكنَّه لم يتفرَّد بوصلِه..

فتابعه عبدُ الأعلى بنُ عبد الأعلى ، قال : نا سعيدُ بنُ أبي عَرُوبة بهذا الإسناد سواء . أخرجه الرُّوْيَانِيُّ في « مُسنَده » (٥٦١) قال: أخبَرَنا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ ، نا ابنُ أبي عَدِيٍّ ، وعبدُ الأعلى ، قالا: نا سعيدُ بنُ أبي عَرُوبة بهذا.

وعبدُ الأعلَى من قُدماء أصحابِ ابن أبي عَرُوبَة.

وقد تُوبِع ابنُ أبي عَرُوبة على رفعه ..

تَابَعَهُ شُعبةُ بنُ الحَجَّاجِ ، فرواه عن قتادة بهذا الإسناد .

أَخرَجَهُ ابنُ جريرٍ في « تهذيب الآثار » (٤٨٦ - مُسنَد عُمَر) قال : حدَّثَنا ابنُ بَشَّارٍ ، وابنُ المُثنَّى ، قالا : حدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ جعفرٍ ، حدَّثَنا شُعبةُ . وقد رَوَى ابنُ جريرٍ قبلَه حديثَ سعيد بن أبي عَرُوبة ، عن قتادة بهذا

مرفُوعًا ، ثم أَردَفَهُ بحديث شُعبَة ، ثم قال : « بنحوه » ، وهذا يقتضي أنَّ حديث شُعبةَ مرفُوعٌ .

وقد رواه غيرُ مُحُمَّد بن جعفرٍ ، عن شُعبة موقُوفًا .

فَأَخْرَجَهُ أَحْمُدُ (٤/٤) ، وابنُ أبي شَيبَة (٣/٧٨) قالا : حدَّثَنا

والطَّيَالِسِيُّ (٥١٣) ، ومِن طريقه ابنُ جريرٍ (٤٨٨) ، والبَيهَقِيُّ (٤/ ٣٠٠) قالا : ثنا شُعبةُ ، عن قتادة به موقُوفًا .

وفي « مُسنَد الطَّيَالِسِيِّ » : « لَم يَرفَعْه شُعبة ، ورَفَعَه سعيدٌ » . وَوَقَعُه سعيدٌ » . وَوَقَفُهُ عن شُعبة أَشهر ، وهو أصحُّ في حديث قتادة .

فقد رواه أيضًا همَّامُ بنُ يحيى ، عن قتادة بهذا الإسناد موقُّوفًا .

أَخرَجَهُ عَبدُ بن خُميْدٍ في « المُنتخَب » (٥٦٣) قال : حدَّثَني مُسلِمُ بنُ إبراهيم ، ثنا همَّامٌ بهذا . وتابَعَه أيضًا هِشامُ بنُ أبي عبد الله الدَّستُوائِيُّ ، عن قتادة مثلَه موقُوفًا . أخرَجَهُ ابنُ جريرٍ في « التَّهذيب » (٤٨٧ ، ٤٨٩) من طريق مُعاذ بن هشامٍ ، وعبدِ الأعلى بن عبد الأعلى ، قالا : ثنا هشامٌ الدَّستُوائِيُّ به .

فقُد رأيتَ ، أراك اللهُ الخيرَ ، أنَّ شُعبةَ ، على اختلافٍ عنه ، وهشامًا الدَّستُوَائِيَّ ، وهمَّامَ بنَ يحيي ، رَوَوْا هذا الحديث ، عِن قَتَادة موقُوفًا .

وتَأَيَّدَت رِوايةُ قتادةَ الموقُوفةُ ، بمُتابَعة سُفيان الثُّوريِّ ..

فقد رواه عن أبي تَميمة ، عن أبي مُوسَى على موقُّوفًا .

أَخرَجَهُ عبدُ الرَّزَّاق في « المُصنَّف » (ج٤/ رقم٧٨٦).

ورواه عُقبةُ بنُ عبد الله الأصمُّ \_ وهو ضعيفٌ \_ ، عن أبي تَميمة، عن أبي مُوسَى موقُوفًا .

أَخرَجَهُ عبدُ الله بنُ أَحمد في « زوائد الزُّهد » (ص١٩٧) قال : حدَّثَني حَوثَرَةُ بنُ أَشرسَ بنِ عونٍ العَدَوِيُّ ، قال : أَخبَرَني عُقبةُ بنُ عبد الله بهذا . أَمَّا رِوايةُ الرَّفع .

فتابع ابنَ أبي عَرُوبة عليها أبانُ بنُ أبي عيَّاشِ .

أَخرَجَهُ عَبدُ بنُ مُميدٍ في « المُنتخَب » (٥٦٤) قال : حدَّثَني مُسلِمُ بن إبراهيم ، قال : ثنا أبانُ بنُ أبي عَيَّاشٍ ، عن أبي تَميمة ، عن أبي مُوسَى مرفُوعًا . قال همامٌ : فقُلتُ له : « فإنَّ قتادة لم يَرفَعْه ؟ » ، فقال أبانُ : « أخبَرَني في بيتي مرفُوعًا » .

وإسناده ساقطٌ ؛ وأبانُ تالفٌ .

ولكن تَابَعه الضَّحَّاكُ بنُ يسارِ أبو العلاء البَصرِيُّ ، أنَّهُ سَمِع أبا تَميمة

يُحدِّثُ به ، عن أبي مُوسَى مرفُوعًا .

أَخْرَجَهُ أَحْدُ (٤/٤) قال : حدَّثَنا وكيعٌ ..

والبَزَّارُ (٣٠٠٦-البحر) ، والبَيهَقِيُّ في « السُّنَن الكبير » (١٤٠٥) ، وفي « السُّنَن الكبير » (١٤١٥) ، عن الطَّيَالِسِيِّ ، وهذا في « مُسنَده » (٥١٤) ..

وابنُ حِبَّان (٣٥٨٤) ، والطَّبَرانيُّ في « الأوسط » (٢٥٦٢) عن حفص ابن عُمَر ..

والعُقَيليُّ في « الضُّعفاء » (٢/ ٢١٩) ، والبَيهَقِيُّ في « الكبير » (٤/ ٣٠٠) ، وفي « الشُّعَب » (٣٠٩) عن أبي الوليد الطَّيَالِسِيِّ ، قالوا : ثنا الضَّحَّاكُ ابن يَسارِ بهذا الإسناد .

وإسناده ضعيف ؛ والضَّحَّاك ضعَفه ابن مَعِينٍ ، وأبو داوُد ، والسَّاجِيُّ ، والعُقَيليُّ ، وابن الجارُود . ومع تضعيف هؤلاء النُّقَاد له ، قال ابن عَدِيِّ : « لا أَعرِف له إلَّا الشَّيءَ اليسيرَ » ، فهذا مِّا يُقَوِّي ضعفَه ، خلافًا لأبي حاتمٍ ، فإنَّه قال : « لا بأس به » ، وهذا قَلَّما يَقَعُ لمثل أبي حاتمٍ . والله أعلم .

وقد قال العُقَيليُّ في ترجمة الضَّحَّاك : « وقد رُوِي َهذا عن أبي مُوسَى موقَوفًا ، ولا يصحُّ مرفُوعًا » .

## أمًّا معنى الحديث على فرض صِحَّتِه:

فقال ابنُ خُزَيمَة (٣/٣١٣-٣١٤) : « سألتُ الْمُزَنِيَّ عن معنى هذا الحديث ، فقال : « يُشبِه أن يكون معناه ، أي : ضُيِّقت عَنهُ جَهنَّمُ ، فلا يَدخُلُ جهنَّمَ ، ولا يُشبِهُ أن يكون معناه غيرَ هذا ؛ لأنَّ من ازداد لله عملًا

وطاعةً ، ازداد عند الله رِفعةً ، وعليه كرامةً ، وإليه قُرْبةً » ، هذا معنى جواب المُزنِيِّ » انتهى.

وقال البَزَّارُ: « يُحتمَل معناه عندي ، واللهُ أعلَمُ ، أن تُضَيَّق عليه ، فلا يدخُلُها ، جزاءً لصومِه . ويُحتمَل أيضًا ، إذا صام الأيَّام التي نهى النَّبيُّ يَدخُلُها ، جزاءً لصومِه ، فتعمَّد مُحالَفة الرَّسُول عَيْنَة ، أن يَكُون ذلك عقوبةً ، لُخالَفة رسُول الله عَيْنَة » انتهى .

ونَقَل الحافظُ في « الفتح » (٤/ ٢٢٣) كلام ابنِ خُزَيمة ، ثُمَّ قال : « ورَجَّح هذا التَّاويلَ جماعةٌ ، منهم الغَزَائِيُّ ، فقالوا : له مناسبةٌ ، مِن جِهة أنَّ الصَّائم لمَّ اضَيَّق على نفسه مَسَالِكَ الشَّهَوات بالصَّوم ، ضَيَّق الله عليه النَّار ، فلا يَبقَى لَهُ فيها مكانٌ ؛ لأَنَّهُ ضَيَّق طُرُقَها بالعبادة . وتُعُقِّب : ليس كُلُّ عملٍ صالح ، إذا ازداد العبدُ منه ، ازداد من الله تَقَرُّبًا ، بل رُبَّ عَملٍ صالح ، إذا ازداد أبعدًا ، كالصَّلاة في الأوقات المكروهة . والأَوْلَى إِجرَاءُ الحديث على ظاهرِه ، وحَملُه على من فوَّت حقًّا واجبًا بذلك ، فإنَّهُ يتوجَّه إليه الوعيدُ ، ولا يُخالِفُ القاعدة التي أشار إليها المُزنِيُّ » ا.ه. .

• قلتُ: وهذا جوابٌ بديعٌ من الحافظ على أمُّ وما أمرُ الخوارج عنك ببعيدٍ ، فقد اتَّفَق كُلُّ من نَقَل أخبارَهم على أمَّهُم كانوا مِن أعبد النَّاس ، حتَّى كُنتَ ترى سِيهَا الصَّلاة في وجه الواحد مِنهُم كرُكبة العَنزِ ، مع فرط تألُّهِم ، وتجافيهم عن الدُّنيا ، ومع ذلك قال فيهم رسُولُ الله عَلَيْكُ : « يَقرَؤُون القُران ، لا يُجاوِز تراقِيهِم ، يَخرُجون من الدِّيْن كما يَخرُج السَّهمُ من الرَّمِيَّةِ ،

يَقتُلُون أهلَ الإسلام ، ويَدَعُون أهلَ الأوثان ، لَئِن أَدرَكتُهم ، لأُقتَلنَّهُم قتلَ عادٍ » ، فقومٌ يقولُ عنهم رسُولُ الله عَيْنَةٍ مثل هذا القول الشَّديد ، لا يَزدَادُون بِعِبَادَتِهم إلا بُعدًا . وصَدَقَ ابنُ مَسعُودٍ نَكُ ، إذ قال : « اقتصادٌ في سُنَّةٍ ، خيرٌ من عمل كثيرٍ في بِدعةٍ » ، أو كما قال .

وما أحسَنَ ما رواه البَيهَقِيُّ في « سُننه » (٢/ ٢٦٦) من طريق أبي زُرعَة الرَّازِيِّ ، ثنا أبو نُعيم ، ثنا سُفيانُ ، عن أبي رَبَاحٍ ، عن سعيد بن المُسيَّب ، أنَّهُ رأى رَجُلًا يُصَلِّي بعد طُلُوع الفجر أكثرَ من ركعتين ، يُكثِر فيها الرُّكُوع والسُّجُود ، فنهاهُ ، فقال : « يا أبا مُحمَّدٍ ! يُعذِّبُني اللهُ على الصلاة ؟! » ، قال : « لا ، ولكن يُعَذِّبُك على خِلاف السُّنَّة » .

وصحّح إسناده شيخُنا أبو عبد الرَّحمن الأَلبَانِيُّ ﷺ في « إِرواء الغليل » (٢/ ٢٣٦) .

• قلتُ: ورجالُهُ ثقاتُ أئمةٌ ، لولا أنَّ أبا رباحٍ شيخَ الثَّوريِّ ما عَرَفتُه ، ويُحتمل أن يَكُون هو أبو رَبَاحٍ ابنُ أبي الحَكمِ بن حبيبِ الثَّقَفِيُّ ، ترجمَهُ ابنُ أبي حاتم (٤/ ٢/ ٣٧١) ، وابنُ حِبَّان في « الثِّقات » (٥/ ٣٧٥) ، وقالا: « رَوَى عنه عُمَرُ بنُ ذرِّ » ، ويُحتمل أن يكون هو رباحُ بنُ أبي معرُوفِ الكِّيُّ ، وتَكُونُ أداةُ الكُنيَة مُقحَمةً ؛ فإنَّ الثَّوْريَّ يروِي عنه ، وهو قد رَوَى عن جماعةٍ من التَّابِعين ، مِنهُم عبدُ الله بنُ أبي مُليكة وغيرُه ، فروايتُهُ وَن سعيدٍ مُحتملة ، ثُمَّ هو مُحتلفٌ فيه ، وهو وَسَطٌ . فإن يَكُنه ، فالإسناد صالحٌ ، ومثلُ هذه الحكايات يَتسَامَحُ فيها أهلُ العلمُ .

وَحَمَلُ الحِديث على من فوَّت حقًّا واجبًا ، فإنَّهُ يتَوَجَّه إليه الوعيدُ ،

كَمَن يَترُك التَّدَاوِي لما في الصَّبر على المَرض من الأَجر ، لكنه يُضَيِّعُ الصَّلاة مثلًا لعدم قُدرَتِه على احتمال الأَلم ، فإنَّ تَركَ التَّدَاوِي ، وإِن كان جائزًا لمن له قُدرَةٌ على الصَّبر ، لَكِنَّه لا يجوزُ إذا فوَّت المرءُ به ما أوجبَهُ الله عليه .

واللهُ أعلمُ .

٣٠٣- سألني سائل ، فقال : سمعتُ بعض مشايخ الحديث ، يقول عن حديث : أنَّ رجُلًا لُدغ ، فشكا ذلك إلى النَّبيِّ عَيْسَالُه ، فقال : « أَمَا لَو قُلتَ حِينَ أَمسَيتَ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله فقال : « أَمَا لَو قُلتَ حِينَ أَمسَيتَ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّاتِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ، لَم يَضُرَّك » ، فقال هذا الشَّيخُ : « إنَّ هذا الحديث ضعيفٌ لاضطرابه » ، مع أنَّني بحثتُ عنه ، فوجدتُهُ في « صحيح مُسلِم » ، فها قولُكم في ذلك ؟

• قلتُ : هذا الحديث صحيحٌ لا شكَّ فيه .

ولكن وَقَع في إسناده اختلافٌ ، فلَرُبَّها رآه ذلك الشَّيخُ مؤثِّرًا ، وقَصَد وجهًا واحدًا من الاختلاف ، ومع ذلك : فلا يُحكَم على الحديث بالاضطراب إلَّا إذا تعذَّر التَّرجيحُ ، وتساقطت كلُّ الوجوه جميعًا ، أمَّا إذا رجَّحنا وجهًا على آخرَ ، فينتفي الاضطرابُ ، ويُحكَم للوجه الرَّاجح على ما سواه . فهذه هي القاعدةُ الكُلِّة للحديث المُضطرِب .

أمَّا الحديثُ:

فأخرَجَهُ النَّسَائيُّ في « اليوم واللَّيلة » (٥٩٦) ، والطَّحَاوِيُّ في « المُشكِل » (٢٨) عن أَسَد بن مُوسَى . .

وأحمدُ في « المُسنَد » (٣/ ٤٤٨، و٥/ ٤٣٠) ، والطَّحاويُّ في « المُشكِل » (٢٥) عن وهب بن جرير . .

وأبو يَعلَى الخَلِيلِيُّ في « الفوائد » (ق١٩٢/١-٢) ، ومن طريقه الرَّافِعِيُّ في « أخبار قَزوِين » (٢/ ١٩٢) عن سلْم بن سلَّامٍ ، ثلاثتهم عن شُعبة بن الحجَّاج ، عن سُهيل بن أبي صالحٍ ، وأخيه \_ هو صالح بن أبي صالح \_ ، عن أبيها ، عن رجلٍ من أسلَمَ ، أنَّه لُدِغَ ، فشكا ذلك ... الحديث .

وقد تُوبع شعبةُ ..

فأخرَجَه أبو داوُد (٣٨٩٨) ، والنَّسائيُّ (٥٩٤) ، والطَّحاويُّ (٢٦) عن زُهير بن مُعاوِية ..

والنَّسَائيُّ أيضًا (٥٩٣، ٥٩٦) ، والطَّحَاوِيُّ (٢٤، ٢٩) عن وُهيب ابن خالدٍ ، وسُفيان بن عُيينة ..

والطَّحَاوِيُّ أيضًا (٢٧) عن أبي عَوَانة ..

وعبدُ الرَّزَّاق في « المُصنَّف » (١٩٨٣٤) عن مَعمَر بن راشدٍ ..

والنَّسَائِيُّ (٥٩٢) ، والطَّحَاوِيُّ (٣٣) ، والبَيهَقِيُّ في « الدَّعَوات الكبير » (٣٦) عن سُفيان الثَّوْريِّ ، كُلُّهم عن سُهيل بن أبي صالحٍ بهذا الإسناد .

وقد اختُلِف على سُهيل في إسناده . .

فرواه الثَّوْرِيُّ ، وشُعبةُ ، ومَعمَرُ بن راشدٍ ، وأبو عَوَانة ، وسُفيانُ بن عُينة ، ووُهيبُ بن خالدٍ ، وزُهيرُ بن مُعاوية \_ وكُلُّهم من الثِّقات الأثبات \_، عن سُهيلِ ، فجَعَلُوه من مُسنَد رجلِ من أَسلَم .

وخالَفَهُم مالكٌ فرواه عن سُهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن

أبي هُريرَة ، أنَّ رجُلًا من أَسلَم ، قال : « ما نِمتُ هذه اللَّيلة ؛ لَدَغَتنِي عقربٌ » ، فقال رسُولُ الله عَيَّلَة : « أَمَا لو قُلتَ حين أمسيتَ : أعوذُ بكلمات الله التَّامَّات من شرِّ ما خَلَق ، لم يَضُرَّك ، إن شاء اللهُ » .

فَجَعَلَه من : « مُسنَد أبي هُريرَة » .

أَخرَجَهُ أَحمدُ (٢/ ٣٧٥) قال: حدَّثَنا إسحاقُ ـ هو ابن عيسى ـ ..

والبُخاريُّ في « خلق أفعال العباد » (٤٤٥) قال : حدَّثَنا عبدُ الله بن يُوسُف، وعبدُ الله بن مَسلَمَة القَعْنَبِيُّ ..

والنَّسَائِيُّ في « اليوم واللَّيلة » (٥٨٩) قال: أَخبَرَنا قُتيبةُ بن سعيدٍ . . والطَّحَاوِيُّ في « المُشكِل » (١٦) عن عبد الله بن وهبٍ . .

وابنُ حِبَّان (١٠٢١) عن أحمد بن أبي بَكرٍ ..

والبَيهَقِيُّ في « الأسهاء » (٣٦٥) عن يحيى بن بُكيرٍ ، قالوا : ثنا مالكُّ \_وهو في « المُوطَّإِ » (٢/ ٩٥١/١) \_ ، عن سُهيل بن أبي صالحٍ بهذا . ولم يَقَع لفظُ المشيئة عند أحمد .

وزاد النَّسَائِيُّ بعدها: « شيءٌ » .

وأفاد ابنُ عبد البَرِّ في « التَّمهيد » (٢١/ ٢١) أنَّ ابن وهبٍ رواه عن مالكٍ بإسناده ، إلَّا أنَّه لم يَذكُر المشيئةَ في آخرِه .

وقد رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ ، عن ابن وهبٍ فذَكَرَها . والحمد لله .

وأخرَجَهُ أبو داوُد (٣٨٩٨) عن زُهير بن مُعاوية ..

وابنُ ماجَهْ (٣٥١٨) ، والبُخَارِيُّ في « خلق الأفعال » (٤٤٦) ، والنَّسَائِيُّ في « العمل » (٥٩١) ، وأبو يَعلَى (٦٦٨٨) ، وابنُ حِبَّان

(١٠٣٦)، والطَّحَاوِيُّ في « المُشكِل » (٢٢) عن عُبيد الله بن عُمَر .. والبُخاريُّ أيضًا (٤٤٧)، والطَّحَاوِيُّ (٢١)، وابنُ حِبَّان (١٠٢٢) عن جرير بن حازم ..

والْنَسَائِيُّ (٩٠٥)، وأحمدُ (٢/ ٢٩٠)، والطَّحَاوِيُّ (٢٠) عن هشام ابن حسَّان ..

والبُخَارِيُّ (٤٤٨، ٤٤٩)، وابنُ عبد البَرِّ في « التَّمهيد » (٢١/ ٢٤١) عن سعيد بن عبد الرَّحَمَن الجُمَحِيِّ ..

والنَّسائيُّ (٥٨٨)، والطَّحَاوِيُّ (١٩) عن حمَّاد بن زيدٍ ..

والطَّحاوِيُّ أيضًا عن الثُّوريِّ ، ورَوْح بن القاسم ..

والطَّبَرانيُّ في « الأوسط » (٥٢٣) عن إبراهيم بن أبي بَكرٍ ابن المُنكَدِر ، كُلُّهم عن سُهيل بن أبي صالحِ ، عن أبيه ، عن أبي هُريرَة فِذَكَرَه .

• قلتُ: فقد رأيتَ ، أراك اللهُ الخيرَ ، أنَّ جَمْعًا من الثقات رَوَوْه عن سُهيلٍ ، فجَعَلُوه من مُسنَد أبي هُريرَة . فيُحتمَل أن يكون الوجهان جميعًا صحيحين . ويقعُ لي أنَّ الحديث من مُسنَد أبي هُريرَة أَشبَهُ ؛ لأنَّا وَجَدنَا القعقاع بن حكيم تَابَع سُهيل بن أبي صالح على جَعلِه من : « مُسنَد أبي هُريرَة » ، وهذا أولى أن يَكُون محفوظًا ؛ لأن سُهيلًا كانت قد أصابته على مَنسِى بعض حديثِه ، فلعلَّه اضطرب في إسناد هذا الحديث ، ولم يُحْكِمْهُ .

وقد رجَّح الطَّحَاوِيُّ ذلك ، فقال في « المُشكِل» : « ولمَّا وَجَدنا من رواية القَعقَاع ، عن أبي صالح ، عن أبي هُريرَة ، لا عن رجلٍ من أسلم ،

قَوِيَ فِي قُلُوبِنا أَنَّ أصل الحديث عن أبي صالحٍ ، عن أبي هُريرة » انتهَى . وحديثُ القعقاع بن حكيم هذا . .

أَخرَجَهُ مُسلِمٌ في « الذِّكر وَّالدُّعاء » (٢٠٨١/٤) قال : حدَّثَنا هارونُ ابن معروفٍ ، وأبو الطَّاهر ..

وابنُ خُزَيمةَ في « التَّوحيد » (١/ ٣٩٩، ٤٠١) ، والطَّحَاوِيُّ في « المُشكِل » (٣١) قالا : ثنا بحرُ بن نصرِ الخَوْلَانِيُّ ..

والطَّحَاوِيُّ أيضًا (٣٠) قال : حدَّثَنا يُونُسُ بن عبد الأعلى ..

وابنُ حِبَّان (١٠٢٠) عن حَرمَلة بن يحيى ، قالوا : ثنا ابنُ وهبٍ ، قال : أخبَرَنا عمرُ و بنُ الحارث ، أن يزيد بن أبي حبيبٍ ، والحارث بن يعقوبٍ حدَّثاه ، عن يعقوب بن عبد الله الأشَجِّ ، قال : قال القَعقَاعُ بن حكيمٍ ، عن ذكوانَ أبي صالح ، عن أبي هُريرَة فذكر مثلَه .

وقد رواه اللَّيثُ بَن سعدٍ ، عن يزيد بن أبي حبيبٍ ، على وجه آخر ، ذكرتُهُ في « تنبيه الهاجد إلى ما وقع من النَّظر في كتب الأماجد » (رقم ١٩٧١) ، والحمد لله .

• قلتُ : فهذا هو قولي في هذا الحديث . وقد تبيَّن بحمد الله تعالى ، أنَّ الاضطرابَ مُنتَفِ عنه ، بالتَّرجيح الذي ذكرناه ، وليس ببعيدٍ تصحيحُ الوجهين جميعًا ، كها تقدَّم ، لاسيها وقد رواه الثَّوْريُّ ، وزُهيرُ بن مُعاوية ، عن سُهيلِ بالإسنادين جميعًا .

واللهُ سبحانه وتعالى أعلَمُ.

# ٤ • ٣- سُئلتُ عن حديث: « لَا يُتْمَ بَعدَ احتِلَام » .

• قلتُ : هذا حديثُ حَسَنٌ ، وقد صَحَّ موقُوفًا .

وقد وَرَدَ من حديث عليِّ بن أبي طالبٍ ، وجابر بن عبد الله ، وأنَسٍ ، وحنظلةَ بن حُذَيم وَ الله ، وأنَسٍ ،

\* أُوَّلًا: حديثُ عليِّ بن أبي طالبٍ تلك .

وله عنه طُرُقٌ ..

١ - عبد الله بن أبي أحمد ، عنه .

أَخرَجَهُ أَبُو دَاوُد (٢٨٧٣) ..

والطَّحَاوِيُّ في « المُشكِل » (١/ ٢٨٠) قال : حدَّثَنا عُمَرُ بن عبد العزيز ابن عمران بن أيُّوب بن مِقْلَاصِ الخُزَاعِيُّ ..

والطَّبَرانيُّ في « الأوسط » (٢٩٠) قال : حدَّثنا أحمدُ بن رِشدِينَ ..

وفي « الصّغير » (٢٦٦) قال : حدَّثنا إسماعيلُ بنُ الحَسَن الخفَّافُ المِصرِيُّ ، قالوا : حدَّثنا أحمدُ بن صالح ، حدَّثنا يحيى بنُ مُحمَّدِ المَدِينِيُّ ، حدَّثنا عبدُ الله بن خالد بن سعيد بن أبي مَريمَ ، عن أبيه ، عن سعيد بن عبد الرَّحن بن يزيد بن رُقَيْشٍ ، أنَّهُ سمع شُيوخًا من بني عَمْرو بن عوفٍ ، عبد الرَّحن بن يزيد بن أبي أحمد ، قال : قال عليُّ بن أبي طالبٍ : حَفِظتُ عن رسُول الله عَبْلِيُّة ، قال : « لَا يُتْمَ بعد احتِلامٍ ، ولا صُمَاتَ يَومٍ إِلَى

اللَّيل » . لفظُ أبي داوُد .

وزاد الآخَران: « ولا طلاق إلَّا مِن بعد نكاح ، ولا عِتاقَ إلَّا مِن بعد مِلاً عِناقَ إلَّا مِن بعد مِلكٍ ، ولا وفاء لنذر في معصيةٍ ، ولا وِصَالَ في الصِّيام » .

ووقع عند الطَّحَاوِيِّ : « ابنُ رُقَيشٍ ، عن عُمُومةٍ له مِن بني عَمْرو بن عوفٍ » ، وهذا القدرُ من الإسناد لم يَقَع عند الطَّبَرانيِّ .

قال الطَّبَرانيُّ في « الأوسط » : « لا يُروَى هذا الحديثُ عن عبد الله بن أبي أحمد إلَّا بهذا الإسناد ، تفرَّد به أحمدُ بن صالح » .

وقال في « الصَّغير »: « لا نَحفَظُ لعبد الله بن أبي أحمد حديثًا مُسنَدًا غيرَ هذا » انتهَى .

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ ؛ ويحيى بنُ مُحُمَّدٍ هو ابنُ عبد الله الجَارِيُّ ، وثَّقَه يحيى الزِّمِّيُّ والعِجلِيُّ ، وابن حِبَّان في « الثِّقات » (٩/ ٢٥٥) ، وقال : « يُغرِبُ » . وقال البُخاريُّ : « ليس به بأسٌ » . لكن قال البُخاريُّ : « يتكلَّمُون فيه » .

وذكره ابنُ حِبَّان في « المجروحين » (٣/ ١٣٠) ، وقال : « كان مِمَّن ينفَرِد بأشياء لا يُتابَع عليها على قِلَّة روايته ، كأنَّه كان يَهِمُ كثيرًا ، فمِن هُنا وَقَع المناكيرُ في روايتِه . يجبُ التَّنكُّبُ عها انفرد به من الرِّوايات ، وإن احتَجَ به مُحتَجُّ فيها وافق الثِّقاتِ ، لم أَرَ به بأسًا » انتهى .

ولا أعلمُ أحدًا تابعه على هذه الرِّواية .

وعبد الله بن خالدٍ وأبوه كلاهُما من رجال « التَّهذيب » . فعبدُ الله بنُ خالدٍ وثَقَهُ أحمدُ بنُ صالحٍ ، وابنُ شاهين ، وقال الأزدِيُّ : « لا يُكتَبُ

حديثُهُ » ، وقال ابنُ القطَّان : « مجهُولُ الحال » .

وأمَّا أَبُوه خالدُ بنُ سعيد بن أبي مريَمَ ، فجهَّله ابنُ المَدِينيِّ وابنُ القطَّان ، وذَكَرَهُ العُقيليُّ في « الضُّعفاء » . أمَّا ابنُ حِبَّان فترجَمَ له « الثِّقات »!!

٢- النَّزَّالُ بنُ سَبْرة ، عن عليِّ بن أبي طالبٍ مرفُوعًا : « لا رَضَاع بعد الفِصَال . ولا وِصَالَ . ولا يُتم بعد الحُلمِ . ولا صَمتَ يومٍ إلى اللَّيل . ولا طلاق قبل النَّكاح » .

أَخرَجَهُ ابنُ عَدِيٍّ فِي « الكامل » (٢/ ٥٤٥) ، والبَيهَقِيُّ (٧/ ٤٦١) ، عن عبد الرَّزَّاق وهذا في « المُصنَّف » (٦/ ٢١٤/ ١١٥٠) عن مَعمَر ابن راشدٍ ، عن جُوَيبِرِ بن سعيدٍ ، عن الضَّحَّاك بن مُزاحِمٍ ، عن النَّزَّال ابن سَبْرَة ، عن عليٍّ بهذا .

وعند عبد الرَّزَّاق: « فقال له الثَّوْريُّ : يا أبا عُروة ـ هي كُنيةُ مَعمَرٍ ـ ! إنَّها هو عن عليٍّ موقُوفٌ . فأَبَى عليه مَعمَرٌ ، إلَّا عن النَّبيِّ عَيَّالِيْهُ » .

وعند البَيهَقِيِّ : « قال سُفيانُ لَمعمَرٍ : إِنَّ جُوَيبِرًا حدَّثَنا بهذا الحديث ، ولم يَرفَعه . قال مَعمَرٌ : وحدَّثَنا به مِرارًا ورَفَعه » .

وقد تُوبع مَعمَرٌ على رفعِه ..

تابعه سُفيانُ الثُّوريُّ ، فرواه عن جُوَيبِرٍ بهذا الإسناد .

أَخرَجَهُ الدَّارَقُطنِيُّ في « العِلل » (٤/ ١٤٢) ، والثَّقَفِيُّ في « الثَّقَفِيَّات » (٣/ ٩/ ٢) من طريق أَيُّوب بن سُويدٍ ، عن الثَّوْريِّ بهذا .

وهذا مُنكَرٌ عن الثُّوريِّ لأمرَين :

الأوَّل : أنَّ النَّوْريَّ أنكر على مَعمَر بن راشدٍ رفَعه كما تقدُّم ، وقال :

إنَّه موقُّوفٌ .

الثَّاني : أنَّ أَيُّوب بن سُويدٍ ضعيفٌ ، وقد خالفه مُحمَّد بن كَثيرٍ ، وهو أُوثَقُ منه بطَبَقاتٍ فرواه عن الثَّوْريِّ فوقَفَه .

ورجَّح الدَّارَقُطنِيُّ وقفَه ، وقال : « هو المحفوظُ » .

وممَّا يُؤيِّد وقفَه أنَّ هُشيم بن بَشيرِ رواه عن جُوَيبِ ، عن الضَّحَّاك ، قال : أخبَرَني النَّزَّالُ بنُ سَبْرة ، قال : سمِعتُ عليًّا ، يقول : ... فذكرَه موقُوفًا .

أَخرَجَهُ سعيدُ بنُ منصُورٍ في « سُنَنه » (١٠٣٠) قال : نا هُشيمٌ .

وكذلك رواه حمَّادُ بن زيدٍ ، وإسحاقُ بن الرَّبيع ، عن جُوَيبرٍ بهذا موقُوفًا .

ذكر ذلك الدَّارَقُطنِيُّ أيضًا .

وترجيحُ المَوقُوف على المرفُوعِ نظريٌ ، بمعنى أنه لا يُقَوِّي الحديث ؟ لأنَّ جُوَيِبرَ بن سعيدٍ متروكُ الحديث ، وقد رَوَى الوجهين جميعًا .

ثُمَّ رأيتُ مُتابِعًا لَجُوَيبرٍ ..

تابَعَهُ عبدُ الكَريم بن أبي المُخَارِق ، فرواه عن الضحَّاك بهذا مرفُوعًا بتهامه .

أَخرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ في « الأوسط » من طريق مُطَرِّف بنِ مازنٍ ، عن مَعمَر بن راشدٍ ، عن عبد الكريم بهذا .

قال الطَّبَرَانِيُّ : « هكذا رَوَى هذا الحديثَ مُطَرِّفُ بن مازنٍ ، عن مَعمَرٍ ، عن عَمرٍ ، عن عبدُ الرَّزَاق ، عن مَعمَرٍ ، عن

جُويبر ، عن الضَّحَّاك » .

وهذا الوجهُ ساقطٌ أيضًا ؛ ومُطَرِّفٌ ضعيفٌ ، ولا يُقاوم عبدَ الرَّزَّاق في حفظه .

وابنُ أبي المُخارِق متروكٌ .

٣- عَلَقَمَةُ بن قَيسٍ ، عن عليِّ بن أبي طالبٍ مرفُوعًا : « لا رَضَاع بعد فِطام ، ولا يُتم بعد حُلم » .

أَخُوجِهِ الطَّبَرَانِيُّ فِي ﴿ الأوسط ﴾ (٢٥٦٤) ، وفي ﴿ الصَّغير ﴾ (٩٥٢) ، وفي ﴿ الصَّغير ﴾ (٩٥٢) ، وفي ﴿ الطَّبَرَانِيُّ فِي ﴿ الأوسط ﴾ (٢٩٩/ ) قال : حدَّثَنا مُحمَّدُ بن سُليهان بن هارُون البَغدَادِيُّ ، ثنا مُحمَّدُ بنُ عُبيد التِّبَّانُ المَدِينِيُّ ، ثنا أبي ، نا مُحمَّدُ بن جعفر بن أبي كثيرٍ ، عن مُوسى بن عُقبة ، عن أَبَانَ بن تَغْلِبَ ، عن إبراهيم ، عن عَلقَمة ، عن عليٍّ مرفُوعا .

قال الطَّبَرَانِيُّ : « لم يَروِ هذا الحديثَ عن علقمة إلَّا إبراهيمُ ، ولا رواه عن إبراهيم إلَّا أَبَانُ بنُ تَغْلِبَ ، ولا رواه عن أَبَان إلَّا مُوسى بنُ عُقبَة ، ولا عن مُوسى إلَّا مُحَمَّدُ بنُ جعفرٍ ، تفرَّد به مُحَمَّدُ بنُ التَّبَان عن أبيه ، ولا كتبناه إلَّا عن هذا الشَّيخ » .

وإسنادُهُ ضعيفٌ ؛ وشيخُ الطَّبَرَانِيِّ ترجَمَه الخطيبُ في موضع الحديث ، ولم يَذكُر فيه جرحًا ولا تعديلًا .

وعُبيدُ بنُ مَيمُونَ التِّبَّانُ مجهولٌ ، كها قال أبو حاتم الرَّازِيُّ ، وإن ذَكَره ابنُ حِبَّان في « الثِّقات » فتساهُلُه معروفٌ .

\* أمَّا حديثُ جابرٍ عن ، عن النَّبِيِّ عَلَيْكُ ، قال : « لا رضاعَ بعد فِصالٍ .

ولا يُمْنَ بعد احتلام . ولا عِتقَ إلّا بعد مِلكِ . ولا طلاقَ إلّا بعد النّكاحِ . ولا يمينَ في قطيعة . ولا تَعَرُّبَ بعد هِجرة . ولا هِجرة بعد الفتح . ولا يمينَ لولَدٍ مع وَالِدٍ . ولا يمينَ لامرَأَة مع زوج . ولا يمينَ لعبدٍ مع سيّده . ولا نذرَ في معصية الله . ولو أنَّ أعرابيًّا حجَّ عَشرَ حِجَجٍ ، ثُمَّ هاجَر ، كانت عليه حِجَّةٌ إن استطاع إليه سبيلًا . ولو أنَّ صبيًّا حجَّ عشرَ حِجَجٍ ، ثُمَّ احتَلَم ، كانت عليه حِجَّةٌ إن استطاع إليه سبيلًا . ولو أنَّ عبدًا حجَّ عشر حِجَج ، ثُمَّ عُتِقَ ، كانت عليه حِجَّةٌ إن استطاع إليه سبيلًا . ولو أنَّ عبدًا حجَّ عشر حِجَج ، ثُمَّ عُتِقَ ، كانت عليه حِجَّةٌ إن استطاع إليه سبيلًا . ولو أنَّ عبدًا حجَّ عشر حِجَج ، ثُمَّ عُتِقَ ، كانت عليه حِجَّةٌ إن استطاع إليه سبيلًا » .

أخرجه الطَّيَالِسِيُّ (١٧٦٧) ، ومن طريق البَيهَقِیُّ (٣١٩/٧-٣٢٠) قال : حدَّثنا اليَهانُ أبو حُذيفة ، وخارِجَةُ بنُ مُصعَبِ . فأمَّا خَارِجَة ، فحدَّثنا عن حَرام بن عُثهان ، عن أبي عَتِيقٍ ، عن جابرٍ . وأمَّا اليَهانُ ، فحدَّثنا عن أبي عَبْسٍ ، عن جابرٍ مرفُوعًا .

وأخرجه الحارثُ بن أبي أُسامة في « مُسنَده » (٣٥٧–زوائده) عن إسهاعيل بن عيَّاشِ ..

وابنُ عَدِيٍّ فِي ﴿ الكامل ﴾ (٢/ ٤٤٧) عن مُطَرِّفِ البَكرِيِّ ، كلاهما عن حَرَام بن عُثمان ، عن أبي عَتِيقٍ ، عن جابرٍ .

والوَجهَانِ جميعًا ضعيفان ؛ واليَهَانُ ضعيفٌ .

والوجه الثَّاني أشدُّ ضعفًا ؛ وحَرَامُ بن عُثمان تالفُّ .

قال الشَّافِعِيُّ : « الرِّواية عن حَرَام حَرَامٌ » .

ورواه أبو بَكرٍ بنُ عيَّاشٍ ، وحفضٌ بن مَيسَرَة ، كِلاهما عن حَرَام بن عُثهان ، عن عبد الرَّحمن ، ومُحمَّدٍ ابنَيْ جابرٍ ، عن أبيهها ـ زاد البَيهَقِيُّ :

وأبي عَتِيقٍ ، عن جابرٍ ـ مرفُوعًا .

أخرجه ابنُ عَدِيِّ (٢/ ٤٤٧)، والبَيهَقِيُّ (٧/ ٣١٩).

وهذا الوجهُ ساقطٌ أيضًا ؛ لحال حرام بن عُثمان .

فحديثُ جابرِ ضعيفٌ جدًّا.

\* وأمَّا حديث أنَّس تلك .

فأخرجه البَزَّارُ (١٣٠٢-كشف) ..

وأبو الفَضْل الزُّهْرِيُّ في «حديثه » (ج٥/ق٢٩/٢) ، قال : حدَّثنا يحيى بنُ مُحَمَّد بن صاعدٍ ، قالا : ثنا إبراهيمُ بن سعيدٍ الجَوْهَرِيُّ ، نا يحيى ابن يزيد بن عبد المَلِك النَّوْفَلِيُّ ، عن أبيه ، عن مُحَمَّد بن المُنكدِر ، عن أنسِ مرفُوعًا : « لا يُتُم بعد حُلم » .

قال البَزَّارُ: « لا يُروَى عن أَنَّسٍ إلَّا بهذا الإسناد، ويزيدُ لَيِّنُ الحديث، وقد رَوَى عنه جماعةٌ من أهل العِلم ».

وأخرجه ابنُ عَدِيٍّ في « الكامل » (٧/ ٢٦١) من طريق دُحَيْمٍ ، ثنا يزيدُ بن عبد المَلِك بسَنَدِه سواء .

وقال: « وهذا الحديث عن مُحمَّد بن المُنكَدِر ، عن أَنسٍ ، لا يَروِيه غيرُ يزيدَ بنِ عبد المَلِك » .

وسنَدُه ضعيفٌ جدًّا؛ ويزيدُ هذا ضعَّفَه أكثرُ النَّقَّاد ، أحمدُ بنُ حنبلٍ ، وابنُ مَعِينٍ في روايةٍ ، وأبو حاتمٍ وزاد : « مُنكَرُ الحديث جدًّا » ، وأبو رُرعَة ، وقال : « واهي الحديث » ، وغلَّظ فيه القولَ جدًّا . وتَركه النَّسَائِيُّ ، وضعَّفَه البُخارِيُّ جدًّا ، وقال : « ذاهبُ الحديث ، أحاديثه

شِبهُ لاشيء ».

\* وأمَّا حديث حَنظَلَة بن حُذَيم نظ .

فأخرجه ابنُ قَانِعٍ في « مُعجَم الصَّحابة » (١/ ٢٠٤) عن إبراهيم بن عَرعَرة ..

والطَّبَرَانِيُّ في « الكبير » (ج٤/ رقم٣٥٠) ، وأبو نُعيمٍ في « معرفة الصَّحابة » (٢/ ٨٥٧) عن مُحمَّد بن أبي بكرٍ المُقَدَّمِيِّ ..

وأبو نُعيم أيضًا ، عن محمد بن عقبة السُّدُوسِيِّ ، قالوا : ثنا سَلْمُ بن قُتيبة ، ثنا الذَّيَّالُ بنُ عُبيد بن حَنظَلَة ، قال : سمِعتُ جَدِّي حَنظَلَة ، قال : قَتيبة ، ثنا الذَّيَّالُ بنُ عُبيد بن حَنظَلَة ، قال : سمِعتُ جَدِّي حَنظَلَة ، قال : قال رسُولُ الله عَلَيْتُ : « لا يُتُم بعد احتلامٍ ، ولا يُتُم على جاريةٍ إذا هي حاضَت » .

• قلتُ : وهذا أَمثَلُ إسنادٍ وقفتُ عليه لهذا الحديث .

وسَلْمُ بنُ قُتَيبة وثَّقَه أبو داوُد وأبو زُرعَة والدَّارَقُطنِيُّ وابن حِبَّان ، وقال ابنُ مَعِينٍ وأبو حاتم : « ليس به بأسٌ » ، زاد أبو حاتم : « كثير الوَهَم ، يُكتَب حديثُه » . وضعَّفَه يحيى القَطَّان بقوله : « ليس أبو قُتَيبة مِن الجِهَالِ التي تجمل المحامل » .

وذَيَّالُ بنُ عُبيدٍ وثَّقَه ابنُ مَعِينٍ ، كما ذكره ابنُ أبي حاتمٍ في « الجرح والتَّعديل » (١/ ٢/ ٢٥٢) ، وسأل أباه عنه ، فقال : « تابعيُّ » ، فقال له : « يُحتَجُّ به ؟ » ، فقال أبو حاتم : « شيخُ أَعرَابِيُّ » .

فهذا الإسناد حَسَنٌ ، لا بأس به .

وقد حَسَّن النَّوَوِيُّ هذا الحديثَ في « المجموع » (٦/ ٣٧٦) ، وفي

« رياض الصَّالحين » (ص٤٠٥) ، وفي « الأذكار » (ص٣٤٩) ، فقال : « رواه أبو داوُد بإسنادٍ حَسَنِ » .

كذا قال! وسَنَد أبي داوُد لا يَحتَمِل مِثلَ هذا التَّحسين، كما تقدَّم شرحُه.

وصحَّح شيخُنا الألبانيُّ ﷺ هذا الحديث في « الإرواء » (١٢٤٤) ، ولا يَرقَى الحديثُ إلى هذا ، كها تقدَّم شرحُه . والحمدُ لله .

وقد صحَّ موقُوفًا على ابن عبَّاسِ رَثِيُّ . .

فأخرجه أحمدُ (١/ ٢٢٤) عن الحجَّاج بن أرطاة ..

وأبو يَعلَى (٢٦٣٠) عن إسماعيل بن أُمَيَّة ، كلاهما عن عطاء بن أبي رباحٍ ، أنَّ نَجدَةَ الحَرُورِيَّ بَعَثَ يسألُ ابن عبَّاسٍ عن مسائل ، مِنهَا : « وعن الصَّبيِّ ، فينقطع عنه الصَّبيِّ متى يَنقَطِعُ عنه اليُتمُ ؟ » ، فقال له : « وأمَّا الصَّبيُّ ، فينقطع عنه اليُتم إذا احتكم » . لَفْظُ أحمد .

والحجَّاجُ بنُ أرطاة فيه مَقَالٌ .

والرَّاوي عن إسهاعيل بن أُميَّة هو: مُحَمَّدُ بن إسحاق، وهو مُدَلِّسٌ، وقد عنعنه.

غير أنَّ أبا يَعلَى أخرجه أيضًا (٢٦٣١) مِن طريق مُحمَّد بن إسحاق ، عن أبي جَعفَرٍ ، والزُّهرِيِّ ، وإسهاعيل بن أُميَّة ، عن يزيد بن هُرمُزٍ ، قال : أنا كتَبتُ كتاب ابن عبَّاسِ إلى نَجدَة ، وفيه قولُ ابن عبَّاسِ .

وقد أخرجه مُسلِمٌ في « الجهاد » (١٣٧/١٨١٢) وغيره ، من طريق جعفر بن مُحمَّدٍ ، عن أبيه ، عن يزيدَ بن هُرمُزٍ ، عن ابن عبَّاسٍ ،

بسُؤالاتِ نجدة ، وفيه : « وكتَبتَ تسألُنِي : « متى ينقضي يُتْمُ اليَتِيم ؟ » ، فلَعَمْرِي ! إنَّ الرَّجُل لتَنبُت لحيتُهُ وإنَّه لَضَعِيفُ الأخذ لنفسه ، ضعيفُ العَطَاء مِنهَا فإذَا أَخَذَ لنفسِه مِن صالح ما يأخُذُ النَّاسُ ، فقد ذَهَبَ عنه اليُتْمُ » .

وهذا الكلام أوسَعُ في معناه من اللَّفظ الأَوَّل ؛ لأنَّ ابن عبَّاسٍ أَنَاطَهُ بِالتَّمييز ، فكأنَّه قال رُبَّ رجلٍ بَلَغَ البُلوغ الشَّرعِيَّ بظُهور الشَّعر ، ولم يَزُل عنه معنى اليُّم ؛ لأنَّ اليتيم لضَعفِهِ ، يحتاج من يُدَبِّر له حاله ، وليس في هذا اللَّفظ ما يَنفِي أَنَّ اليُتْم يَنقَضِي بالاحتلام ، ولو بدلالة الإياء . والله تعالى أعلم .

ولكتاب ابن عبَّاسٍ هذا طُرُقٌ وألفاظٌ ، استوفيتُها في « تَعِلَّة المَفؤود شرح مُنتَقَى ابن الجَارُود » (رقم ١٢٢٦).

والحمدُ لله تعالى .

٥٠٠٥ - سألني سائل ، فقال : رَوَى أبو داوُد في « سُنَنه » جديثَ أبي أُمامة ، أنَّ النَّبيَّ عَلَيْكُ قال : « الأُذْنَان من الرَّأس » ، وقال كلامًا عَقِب الحديث ، لم أَفهَم مُرادَه منه ، فما هو مرادُه ؟

• قلتُ : هذا حديثٌ ضعيفٌ .

فأَخرَجَ أَبُو دَاوُد (١٣٤) قال: «حدَّثنا سُليهانُ بن حربٍ ، حدَّثنا حَادُ. (ح) وحدَّثنا مُسدَّدُ ، وقُتيبةُ ، عن حمَّاد بن زيدٍ . عن سِنانَ بن ربيعة ، عن شهر بن حَوْشَبٍ ، عن أَبِي أُمامة ، وذَكر وَضُوءَ النَّبيِّ عَيَّالِيَّهُ ، قال: كان رسُولُ الله عَيَّالِيَّهُ يمسح المَاْقَينِ ، \_ قال: \_ وقال: «الأَذْنان من الرَّأْس ». قال سُليهانُ بنُ حربِ: يقولُها أبو أُمَامة .

قال قتيبةُ: قال حَمَّادُ: لا أُدرِي ، هو مِن قول النَّبِيِّ عَيَّالِيَّهُ ، أو من أبي أُمَامة ، يعني : قِصَّة الأُذُنين .

قال قُتَيبةُ : عن سنانٍ أبي ربيعة .

قال أبو داوُد: هو ابنُ ربيعة ، كُنيتُهُ: أبو رَبيعة » انتهى .

• قلتُ : وأخرَجَهُ التِّرمِذيُّ (٣٧) قال : حدَّثَنا قُتيبةُ بنُ سعيدٍ ..

وابنُ ماجَهْ (٤٤٤) ، والدَّارَقُطنِيُّ (١٠٣/١) عن مُحَمَّد بن زيادٍ الزِّيَادِيِّ ..

وأحمدُ في « مُسنَده » ، وأبو عُبيدٍ في « كتاب الطَّهُور » (٨٨، ٣٥٩) ، والطَّبَرانيُّ في « الكبير » (ج٨/ رقم ٧٥٥٤) عن عفَّان بن مُسلِمٍ ..

وأحمدُ أيضًا (٥/ ٢٦٤، ٢٦٨) قال : حدَّثَنا يُونُس بن مُحَمَّدِ المؤدِّبُ ، ويحيى بنُ إسحاق ..

والدَّارَقُطنِيُّ (١٠٣/١) ، والبَيهَقِيُّ (١/٦٦-٦٧) عن سُليهان بن ي

والطَّحَارِيُّ في « شرح المعاني » (١/ ٣٣) عن يحيى بن حسَّان . . وابنُ عَدِيٍّ في « الكامل » (٣/ ١٢٧٧) عن أحمد بن عَبْدة . .

وابنُ جَرِيرٍ في « تفسيره » (١١٣٨١ -شاكر) عن حمَّاد بن أُسامة ..

والدَّارَقُطنِيُّ (١/٣/١) عن الهيثم بن جَمِيلٍ ، وأبي عُمَر الضَّرير ، ومُحمَّد بن أبي بكر ..

والطَّبَرانيُّ في « الكبير » (٧٥٥٤) عن عارمٍ ، وخالد بن خِدَاشٍ ، وأبي عُمَر الضَّرير ..

والبَيهَقِيُّ (٦٦/١) عن مُسدَّد بن مُسَرهَد ، وأبي الرَّبيع الزَّهراني ، قالُوا جميعًا : حدَّثَنا حَّادُ بن زيدٍ ، عن سِنان بن ربيعة .

ورواه مُحُمَّدُ بن عبد الله بن بَزِيعٍ ، قال : ثنا حَّادُ بن زيدٍ بإسناده ، لكنَّه قال : « عن أبي أُمَامة ، أو عن أبي هُريرَة » هكذا على الشَّكِّ في صحابيً الحديث .

أخرَجَه ابنُ جَرِيرٍ (١١٣٧٩).

وكذلك شَكَّ مُعَلَّى بن منصورٍ ، فرَوَى هذا الحديث عن حمَّاد بن زيدٍ بسَنكه ، فقال : « عن أبي أُمَامة ، عن النَّبيِّ عَيْنِهِ . أو عن أبي أُمَامة ، قال : الأُذُنان من الرَّأس » .

أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطنِيُّ (١٠٣/١) عن مُحَمَّد بن شاذان ، نا مُعَلَّى بن نصورِ .

ولكنِّي وجدتُ أبا كُريبٍ ، وهو مُحَمَّدُ بن العلاء ، رواه عن مُعَلَّى بن منصُورٍ ، عن حمَّاد بن زيدٍ ، كها رواه الجهاعة .

أخرَجَهُ ابنُ جريرِ (١١٣٨٠).

• قلتُ : فقد رأيتَ ، أراك اللهُ الخيرَ ، أنَّ خمسة عشر راويًا ، فِيهِم جمعٌ من الحُفَّاظ الأثبات ، رَوَوْا هذا الحديث عن حَّاد بن زيدٍ بسَنَده ، فَجَزَمُوا أنَّ الحديث من مُسنَد أبي أُمَامة ، وأنه مرفُوعٌ إلى النَّبِيِّ عَيِّالَةً .

وخالفَهُم سُليهانُ بن حربٍ ، فجزم بأنَّ قوله : « الأُذُنان من الرَّأس » مِن كلام أبي أُمامَة ولي .

فنَظَرَ الدَّارَقُطنِيُّ في هذا الاختلاف، فقال عَقِب تخريجِه الحديث: «أُسنَد هؤلاء عن حمَّادٍ، وخالَفَهُم سُليهانُ بن حربٍ، وهو ثِقَةٌ حافظٌ ».

فهذا يدُلُّ على أنَّ الدَّارَقُطنيَّ يُرَجِّح رواية سُليهان بن حربِ على رواية هؤلاء النَّفَر ، وفِيهِم من ذكرتُ من الحُفَّاظ ، وهذا يُخالِفُ القاعدة الكُلِّبَة التي وضعها عُلماءُ الحديث في تعريف الشَّاذِّ ، ولكنَّ هذه القاعدة قد تتخلف أحيانًا لقرائن تَكُونُ عند النَّاقد ، ولعلَّ من القرائن التي اعتمد عليها الدَّارَقُطنِيُّ في ترجيح رواية سُليهان وحده أنَّه كان ذا خُصُوصيَّةٍ في عليها الدَّارَقُطنِيُّ في ترجيح رواية سُليهان وحده أنَّه كان ذا خُصُوصيَّةٍ في حمَّاد بن زيدٍ ، فقد ذكر يعقوبُ بن سُفيان في « المعرفة والتَّاريخ » حمَّاد بن زيدٍ ، فقد ذكر يعقوب ، قال : « اختلفتُ إلى شُعبة ، فلمَّا مات جالستُهُ تِسعَ عشرة سنة » .

ومِن القرائن أيضًا الأخذُ بالأقلِّ عِند الاختلافِ ، والأقلُّ أن يَكُون موقُوفًا ، لا مرفُوعًا .

إنَّا أقولُ هذا تخريجًا لصنيع الدَّارَقُطنِيِّ عِنْ ، وإلّا فالصّوابُ عِندي هو تقديمُ رِواية الجهاعة على رِوايتِه وحده ، لاسيّها وقد نقل التّرمِذِيُّ عن شيخه قُتيبة بن سعيدٍ ، أنّه قال : قال حمَّادٌ : « لا أُدرِي : هذا مِن قول النّبيِّ عَيَّالِيَّهُ ، أو مِن قول أبي أُمَامة ؟ » ، فدلّنا ذلك على أنّ الذي شكّ في رفعه أو في وَقفِه إنّها هو حمَّادُ بن زيدٍ ، فتلقّاهُ عنه الجمّاعةُ مرفُوعًا ، وشليهانُ بنُ حرب موقُوفًا ، وإذْ الأمرُ كذلك فلا داعي لنصبِ الخلاف بين الرُّواة عن حمَّادٍ ، ولا داعي أيضًا لقول شليهان بن حرب فيها ذكرَهُ النبيهقِيُّ ، إذ قال : « الأُذُنان من الرَّأس ، إنّها هو مِن قول أبي أُمامة ، فَمَن من الرَّأس ، إنّها هو مِن قول أبي أُمامة ، فَمَن من العَسِير أن يَهِم أو يُخطِئ هذا الجمعُ الغفيرُ من الثّقات ، ويتواطَؤُوا على التّبديل .

فهذا هُو مُرادُ أبي داوُد من التَّعليق على هذا الحديث. واللهُ أعلَمُ. أما الحُكمُ على الحديث، فهو الضَّعفُ.

وقد قال التِّرمِذِيُّ عَقِبهُ: « ليس إسنادُهُ بذاك القائم » ؛ وسِنانُ بن ربيعة ، وشَهرُ بن حَوْشَبِ مُتكلَّمٌ فيها .

ولا يَصِحُّ في مَسح المَأْقَينِ حديثٌ مرفُوعٌ .

و « المَأْقُ » ، ويُقالَ أيضًا : « الماق » بلا همزٍ ، و « المُوْقُ » : طرفُ العين ، الذي يلي الأنفَ .

وكذلك : « الأُذُنان من الرَّأس » ، قد رُوي مرفُوعًا عن جماعةٍ من الصَّحابة ، ولا يصحُّ منها شيءٌ ، كها جَزَم بذلك جماعةٌ من النُّقَّاد ، والصَّوابُ أَنَّهُ موقوفٌ .

وقد استَوفَي شيخُنا الأَلبَانِيُّ عَلَىٰ أحاديث هؤلاء الصَّحابة في « سِلسِلة الأحاديث الصَّحيحة » (رقم٣٦) ، ورَجَّح الرَّفع ؛ لإسنادٍ وَجَدَه في « المُعجَم الكبير » للطَّبَرانيِّ ، وقال : « وهذا سَنَدٌ صحيحٌ ، رِجالُهُ كُلُّهم ثقاتٌ ، ولا أَعلَمُ له علَّة ... » ، ولكنِّي وقفتُ على عِلَّته ، فإذا هي المُخالَفةُ ، كما ذكرتُهُ في « نوح الهرِيل بكشف ما في سُنَن أبي داوُد من التَّذييل » . والحمدُ لله .

٣٠٦ - سُئلتُ عن حديث : « لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُم المَوتَ لِضُرِّ أَصَابَهُ ، أَو نَزَلَ بِهِ » .

وقال السَّائل : وإذا صحَّ ، فكيف دعا الإمامُ البُخاريُّ على نفسه بالموت ؟

• قلتُ : هذا الحديثُ صحيحٌ .

وقد تُبَت من حديث أنَسٍ ، وأبي هُريرَة ، وخبَّابِ بن الأَرَتِّ شَيْهُ . وللهُ شَواهِدُ عن آخَرِين من الصَّحابة في أسانِيدِها مقالٌ .

أمَّا كيف دعا الإمامُ البُخارِيُّ على نفسه ، فلابُدَّ من مَعرِفة القِصَّة على وَجِهِها .

فاعلم أيُّها المُستَرشِدُ!

أنّهُ ثَارَت في أيّام الإمام أحمد بن حنبل على فتنة عمياء ، وداهية دهياء ، وفِكرة صلعاء ، ألا وهي فتنة خلق القُرآن ، ووَقَف لها جَمْعُ من العُلماء الرّبّانِيِّين ، وعلى رأسِهم الإمام أحمد ، حتّى كَسَر الله على بهم شوكة الجهميّة ، فحوّروا مُرَادَهم بطريقة أُخرَى ، وهو أنّه م قالوا : « لفظي بالقُرآن مخلوقٌ »، و « اللّفظ » كلمة مجمَلة ، فقد يُقصد بها الملفوظ ، وهو القُرآن ، وقد يُقصد بها حرَكة اللّسان ، فوقف الإمام أحمد ، ومحمّد بن يعيى الذّها أمه مع جَمَاعة مِن أهل العِلم لهذه البدعة الجديدة بالمِرصَاد .

فلَّمَا أراد البُّخارِيُّ ﴿ أَن يَدخُل نيسابورَ ، قال عالمُها وفاضلُها مُحمَّدُ ابنُ يحيى الذُّهِلِيُّ ، أحدُ مشايخ البُخاريِّ : « إنَّ العبد الصَّالحَ مُحَمَّد بن إسماعيل سَيَأتِينَا غدًا ، فمَن أراد أن يَستَقِبَله ، فإنِّي مُستقَبِلُهُ » ، فاستقبَله النَّاسُ على ثلاثة فراسخ ، ونَثَرُوا الحَلوَى على رُؤُوس النَّاس ، ابتهاجًا بمَقدِم هذا العبد الصَّالح ، ونَزَل في دار البُخَارِيِّين في نيسابُورَ ، ثُمَّ بدأ يَعقِد مجالسَ الإِملاء . وقال أبو أحمد ابنُ عَديٍّ : ذَكَر لي جماعةٌ من المشايخ ، أَنَّ مُحَمَّد بن إسهاعيل لَّا وَرَد نيسابُور ، اجتَمَع النَّاسُ عليه ، حَسَدَهُ بعضُ مَن كان في ذلك الوقتِ من مشايخ نيسابور ؛ لمَّا رَأَوْا إِقبالَ النَّاسِ إليه ، واجتِهَاعَهم عليه ، فقال لأصحاب الحديث: إنَّ مُحمَّد بن إسماعيل يقول: « اللَّفظ بالقرآن مخلوقٌ ، فامتَحِنُوه في المجلس » ، فلما حَضَر النَّاسُ مجلسَ البُخاريِّ ، قام إليه رجلٌ ، فقال : « يا أبا عبدِ الله ! ما تقول في اللَّفظِ بالقُرآن ، مخلوقٌ هو أم غيرُ مخلوقٍ ؟ » ، فأعرَضَ عنه البُخارِيُّ ولم يُجِبْه ، فقال الرَّجُل : « يا أبا عبد الله ! » فأعاد عليه القولَ ، فأعرضَ عنه ، ثم قال في الثَّالثة ، فالتفَتَ إليه البُخاريُّ ، وقال : « القُرآنُ كلامُ الله ، غيرُ غَلُوقٍ ، وأفعالُ العباد مخلُوقةٌ ، والامتحانُ بدعةٌ » ، فشغَّب الرَّجُلُ ، وشغَّب النَّاسُ ، وقعد البخاريُّ في منزله .

وقال أبُو حامد ابنُ الشَّرقِيِّ: سمعتُ مُحَمَّدَ بنَ يحيَى الذَّهلِيَّ يقولُ: « القُرآنُ كلامُ الله ، غيرُ مخلُوقٍ من جميع جِهاته ، وحيث تُصُرِّفَ ، فمن لَزِم هذا استغنَى عن اللَّفظ ، وعبَّا سِواه من الكلام في القُرآن . ومن زَعَم أنَّ « القُرآن مخلوقٌ » ، فقد كَفَرَ ، وخرج عن الإيهان ، وبانت منه امرأتُه ،

يُستَتَابُ ، فإن تاب ، وإلَّا ضُرِبَت عُنقُه ، وجُعِل مالُه فَيْنًا بين المُسلِمين ، ولم يُدفَن في مقابِرِهم . ومن وَقَف ، فقال : « لا أقول مخلوقٌ ، ولا غيرُ مخلُوقٍ » ، فقد ضَاهَى الكُفر . ومن زَعَم أنَّ « لفظي بالقرآن مخلُوقٌ » ، فهذا مُبتَدِعٌ ، لا يُجالَس ، ولا يُكلَّم . ومن ذَهَب بعد هذا إلى مُحمَّد بن إسماعيل البُخارِيِّ فاتَّهِمُوهُ ، فإنَّه لا يَحضُر مجلِسَهُ إلَّا مَن كان على مِثل مذهبه » .

وذَكَر بعضُ أهل العِلم أنَّ هذا كان حَسَدًا من الذُّهلِيِّ على البُخاريِّ ، وأنا أُستَبعِدُ ذلك ؛ فقد كان الذُّهلِيُّ مِن أفاضل أهل العِلم وخِيارِهم ، ولكن ما يُعابُ عليه أنَّهُ لم يَتَثَبَّت مِن مقالة البُخاريِّ ، فإنَّ البُخاريُّ ما قال : « لفظى بالقُرآن مخلوقٌ » ، إنَّما قال : « أفعالُنا مخلوقةٌ » .

ثُمَّ امتدَّت الحِينَةُ ، حتَّى خَرَج البُخارِيُّ من نيسابُور ، فاستقبَلَتهُ مِحِنَةُ أُخرَى عِندَما نَزَل بُخارَى ، فقد قال بَكرُ بنُ منير بن خُليد بن عسكو : أَن بَعَثَ الأَميرُ خالدُ بن أحمد الذُّهلِيُّ وَالِي بُخارَى ، إلى مُحمَّد بن إسهاعيلَ : « أَن احِلْ إلى كَتابَ « الجامع » و « التَّاريخ » وغيرَهُما ، لأسمع مِنك » ، فقال لرسُولِه : « أنا لا أُذِلُّ العلمَ ، ولا أَحْلهُ إلى أبوابِ النَّاس ، فإن كانت لكَ لرسُولِه : « أنا لا أُذِلُّ العلمَ ، ولا أَحْلهُ إلى أبوابِ النَّاس ، فإن كانت لكَ هذا فإنَّ سلطانٌ ، فاحضر في مسجدي ، أو في دارِي ، وإن لم يُعجبُك هذا فإنَّك سلطانٌ ، فامنَعنِي من المَجلِس ، ليكون لي عُذرٌ عِند الله يومَ القِيامة ، لأنِّ لا أَكتُم العلم ، لقول النَّبِيِّ عَلَيْكُ : مَن سُئِل عَن عِلمٍ فَكتَمَهُ أَلِجِمَ بِلِجام مِن نارٍ » ، فكان سببَ الوَحشَة بينَها هذا .

فلَّما وقع منذا للإمام خَشِي على دِينِه ، قال ابنُ عَدِيٍّ : سمعتُ عبد القُدُّوس

ابن عبد الجبَّار السَّمَر قَندِيَّ ، يقولُ : جاء مُحَمَّدُ بن إسهاعيل إلى خَرْتَنْكَ وهي قريةٌ على فَرسَخين من سمرقند \_ ، وكان له بها أقرباءٌ ، فنزَل عِندَهم ، فسمعتُهُ ليلةً يدعُو ، وقد فَرَغ من صلاة اللَّيل : « اللَّهمَّ ! إنَّه ضاقت عليَّ الأرضُ بها رَحُبَت ، فاقبضنِي إليك » ، فها تمَّ الشَّهرُ حتَّى مات .

وقد جَعَل جماعةُ العُلماء حديثَ النَّهي عن تمنِّي الموت خاصًّا بالمصائب التي يُبتَلى العبدُ بها في الدُّنيا ، أمَّا إذا خَشِي ذَهَاب دينِه ، فيُشرَع له أن يَدعُو بالموت .

وقد عَقَد البُخاريُّ في «كتاب الفِتَن » (١٣/ ٧٤-٧٥) بابًا لذلك ، فقال : « باب : لا تَقُوم السَّاعة حتى يُغبَط أهلُ القُبُور » ، ثُمَّ رَوَى فيه حديث أبي هُريرَة مرفُوعًا : « لا تَقُوم السَّاعة حتَّى يمُرَّ الرَّجلُ بقبر الرَّجل ، فيقول : يا لَيتنبي مكانك » ، وهذا الحديث أُخرَجَه مُسلِمٌ أيضًا .

وقال ابنُ عبد البَرِّ: « ظنَّ بعضُهم أنَّ حديث أبي هُريرَة مُعارِضٌ للنَّهي عن تَخَيِّ الموت ، وليس كذلك ، إنَّما في حديث أبي هُريرَة أنَّ هذا سَيكُون لشدَّة تَنزِلُ بالنَّاس ، من فساد الحال في الدِّين ، أو ضعفِه ، أو خوف ذهابه ، لا لضَرَرِ يَنزِل بالجسم ، كما قال الحافظُ » ، وكذلك أجاب القُرطُبِيُّ وغيرُهُ .

وقد أُثِر عن جماعةٍ من السَّلَف أنَّهُم تَمَنَّوا الموتَ خوفَ الفِتنَة في الدِّين ، وأنا أَذكُر ما يَحضُرُني من ذلك .

وقد وَرَد هذا المعنى في حديث ابن عبَّاسٍ مرفُوعًا: « ... وإذا أردتَ بعبادك فتنةً فاقبضني إليك غيرَ مفتُونِ » .

أَخرَجَهُ أَحمدُ (١/ ٣٦٨) ، والتِّرمِذيُّ (٣٢٣٣) ، وعبدُ الرَّزَّاق في

«تفسيره» (٢/ ١٦٩)، وعَبْدُ بنُ مُميدٍ في «المنتخَب» (٦٨٢)، وابنُ خُزَيمة في « التَّوحيد » (ص٢١٧–٢١٨)، والدَّارَقُطنِيُّ في « الرُّؤية » (٢٧١، في « التَّوحيد )، وابنُ عساكِر (٣٦/ ٣٢٥–٣٢٦)، وابنُ الجَوزِيِّ في « الواهِيات » (١٤) مِن طريق مَعمَدٍ ، عن أَيُّوب ، عن أبي قِلابة ، عن ابن عبَّاسٍ .

ولكنَّه لا يَصِحُّ ؛ لاضطرابه ، ولانقطاع في سَنَدِه .

وروايةُ مَعمَرٍ عن البَصرِيِّين ضعيفةٌ .

وقد أشبعتُ المَقامَ تحريرًا في « جُنَّة المُستَغيث بشرح عِلل الحديث » (٢٦) ، لابن أبي حاتم .

وإنها نبَّهتُ على ذلكُ لأنَّ بعض العُلماء ، كابن كَثيرٍ عُلَّمُ ، احتجَّ به على هذا المَعنَى ، وهو رائقٌ لو صحَّ الحديثُ .

أمَّا الآثار عن السَّلَف -رَجَهُم اللهُ- ، فمنها:

1- ما أخرَجَهُ الحاكمُ في « المُستدرَك » (١/ ٥١٨) من طريق بِشر بن بَكْرٍ ، حدَّثَني الأُوزَاعِيُّ ، عن يحيى بن أبي كثيرٍ ، حدَّثَني أبو سَلَمة ، قال : عُدتُ أبا هُريرَة ، فَسَنَدتُهُ إلى صَدرِي ، ثُمَّ قلتُ : « اللَّهُمَّ ! اشْفِ أبا هُريرَة » ، فقال : « اللَّهُمَّ ! اشْفِ أبا هُريرة » نقال : « إن استطعتَ يا أبا سَلَمة أن فقال : « إن استطعتَ يا أبا سَلَمة أن عَمُوت فمُتْ » ، فقلتُ : «يا أبا هُريرَة ! إنَّا لَنُحِبُّ الحياة ! » ، فقال : « والذي نفسُ أبي هُريرَة بيده ! ليَأْتِينَ على العُلماء زمانٌ ، الموتُ أحبُّ إلى أَحدِهم من الذَّهَب الأحمر ، ليَأْتِينَ أحدُكم قَبرَ أخيه ، فيقول : لَيتنِي مكانه » . وأخرَجَهُ أبو نُعيم في « الحِلية » (١/ ٣٨٤) من طريق عبيد الله بن عُمَر ، وأخرَجَهُ أبو نُعيم في « الحِلية » (١/ ٣٨٤) من طريق عبيد الله بن عُمَر ،

ثنا حَّادُ بن زيدٍ ، ثنا أيُّوبُ ، عن يحيى بن أبي كَثيرِ بهذا باختصارٍ .

قال الحاكمُ: « صحيحٌ على شرط الشَّيخين ، ولم يُخَرِّجاه » ، والصَّوابُ أَنَّه على شرط البُخاريِّ ، وبِشرُ بنُ بكرٍ لم يُخَرِّج له مُسلِمٌ شيئًا .

٢- وأخرَجَ أبو العبّاس الأصمُّ في « الثّاني من حديثه » (ق٩٦١/٢- ١/١٧) قال : أخبَرَنا العبّاسُ بن الوليد بن مَزْيَدٍ ، أخبَرَني أبي ، حدَّثني ابنُ جابرٍ ، عن عُمير بن هانئٍ ، أنَّه حدَّثه ، قال : كان أبو هُريرَة يَمشِي في سُوق المدينة ، وهو يقول : « اللَّهُمَّ ! لا تُدرِكني سَنَةُ السِّتِين . اللَّهُمَّ ! لا تُدرِكني سَنَةُ السِّتِين . اللَّهُمَّ ! لا تُدرِكني إمارَة الصِّبيان » .

وأَخرَجَهُ أَبُو زُرعَة الدِّمَشقِيُّ فِي « تاريخه » (٢٣٤) قال : أَخبَرَنا أَبُو مُسهِرٍ ، قال : حدَّثني صَدَقةُ بنُ خالدٍ ، عن ابن جابرٍ ، عن عُمير بن هانئ ، قال : كان أبو هُريرَة ، يقول : « تشبَّثُوا بصُدغَيْ مُعاوِية ! اللَّهمَّ ! لا تُدرِكني سنة سِتِّين ! » .

ثُم أَخرَجَه أبو زُرعَة (٢٣٥) من طريق الوليد بن مُسلِم ، عن ابنُ جابرٍ بهذا الإسناد ، ثُمَّ زاد : « فتُوفِي أبو هُريرَة فيها أو قبلها بسنةٍ » .

وأخرَجَ الطَّبَرانيُّ في « الأوسط » (١٣٩٧) قال : حدَّثنا أحمدُ ـ هو: ابن مُحمَّد بن صدقةٍ ـ ، قال : حدَّثنا مُحمَّدُ بن معمر البَحْرانيُّ ، قال : حدَّثنا رَوْحُ بن عُبَادَةَ ، قال : حدَّثنا حَادُ بن سَلَمَةَ ، عن عليِّ بن زيدٍ ، عن أبي حازمٍ ، عن أبي هُريرَة ، أنَّه قال : « في كيسي هذا حديثٌ ، لو حَدَّثُتُكُمُوْهُ لَرَجَمْتُمُوْنِ » ، ثُمَّ قال : « اللَّهُمَّ ! لا أَبْلُغَنَّ رأسَ السِّتِيْنَ » ، حَدَّثَتُكُمُوْهُ لَرَجَمْتُمُوْنِ » ، ثُمَّ قال : « اللَّهُمَّ ! لا أَبْلُغَنَّ رأسَ السِّتِيْنَ » ،

قالوا: « وما رأسُ السِّتِينَ ؟ » ، قال : « إِمارةُ الصِّبيان ، وبيعُ الحُكم ، وكثرةُ الشُّرَط ، والشَّهادةُ بالمعرفةِ ، ويَتَّخِذُونَ الأمانةَ غنيمةً ، والصَّدَقةَ مَغرَمًا ، ونَشُوٌ يتَّخذونَ القُرآنَ مَزَامِير » ، قال حَمَّادُ : وأظُنَّهُ قال : « والتَّهاونُ بالدَّم » .

قَالَ الطَّبَرَانِيُّ : « لَم يَروِ هذا الحديث عن عليٍّ بن زيدٍ ، إِلَّا حَمَّادٌ . تفرَّد به رَوْح بنُ عُبادة » .

وسَنَدُهُ حَسَنٌ فِي الْمَتَابَعَات ؛ وعليُّ بنُ زيدٍ ضعيفٌ ، ولكن روايةُ حَمَّاد ابن سَلَمة عنه أَمثُلُ مِن رِواية غيرِه عَنه ، كها قال أبو حاتم الرَّازيُّ .

قال الحافظُ في « الفتح » (٢١٦/١) : « يُشيرُ ـ يعنيَ : أبا هُريرَة ـ إلى خلافة يزيد بن مُعاوِية ، لأنّها كانت سنة سِتِّين من الهِجرة » ، وكأنّه لأجل هذا ومثلِه كان أبُو هُريرَة تَكُ يقول : « حفِظتُ من رسُول الله عَلَيْكُ وعاءين : فأمّا أحدُهُمَا فبَتَثْتُه ، وأمّا الآخرُ ، فلو بَثَثْتُهُ قُطِع هذا البُلعُوم » .

أَخرَجَهُ البُخاريُّ (١/ ٢١٦) من طريق عبد الحميد بن أبي أُوَيسٍ ..

والبَزَّارُ في « مُسنَده » (ج٢/ ق٧١/ ٢) من طريق بُهْلُولَ بن مُوَرِّق ..

وابنُ عَدِيٍّ في « الكامل » (١/ ٣٣) من طريق ابن أبي فُدَيكٍ ، قالوا : ثنا ابن أبي ذئب ، عن سعيدٍ المَقبُرِيِّ ، عن أبي هُريرَة .

وأَخرَجَهُ البَزَّارُ فِي « مُسنَده » (ج٢/ق٢٢٩) قال : حدَّثنا الوليد ابن عَمْرو بن سُكين ، نا كَثيرُ بن هاشم ، حدَّثنا جَعفَرُ بن بُرقَانَ ، عن يزيد الأَصَمِّ ، عن أبي هُريرَة ، قال : « عِندِي عن رسُول الله عَلَيْهُ جِرَابَان ، قد حَدَّثتُكُم بأحدِهِما ، ولو حَدَّثتُكُم بالآخر لَفَعلتُم بي وفَعلتُم » .

وهناك آثارٌ أخرى عن جَمْع مِن الصَّحابة ، فيها الحَسَنُ الثَّابت ، والضَّعيفُ ، ذَكَرَها نُعيمُ بن حَّادٍ في « الفِتن » (١/ ٧١-٧٧) ، وأبو عَمْرٍ و الشَّنن الواردة في الفِتن » (١/ ١٧٨-١٨١) ، والحاكِم (٤/ ٤٨٦) ، رأيتُ أن لا أُطِيل الأمرَ بذِكرِها .

والله نَسألُ أَن يَقبِضَنَا على التَّوحيد الخالِص ، إنَّه جَوَادٌ كريمٌ .

## ٣٠٧- سُئلتُ عن حديث: « نِعمَ صَومَعَةُ الرَّجُلِ بَيتُهُ » .

• قلتُ : هذا حديثٌ مُنكَرٌ .

أَخرَجَهُ الطَّبَرانيُّ - كما في «كشف الخفاء» (٢/ ٣٢٢) - ، ومِن طريقه الشَّجَرِيُّ في « الأَمَالي » (٢/ ١٥٧) قال : حدَّثَنا أبو زيدٍ الحَوْطِيُّ - يعني : أَحمَد بنَ عبد الرَّحيم بن يزيد - ، قال : حدَّثَنا أبو اليهَان - يعني : الحكم ابن نافع - ، قال : حدَّثَنا عُفَيرُ بنُ مَعدَان ، عن سُليم بنُ عامرٍ ، عن أبي أُمَامة مرفُوعًا: « نِعم صَوْمعةُ الرَّجلِ بيتُهُ » .

وأخرَجَهُ الشَّجَرِيُّ أيضًا (٢/ ١٥٦ - ١٥٧) عن يحيى بن صالحٍ ، قال : ثنا عُفيرُ بنُ مَعدان بسَنَده سواء ، وزاد : « الرَّجلِ المُسلِم » .

• قلتُ : وهذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا ؛ وعُفيرُ بنُ مَعدان ، قال فيه أبو حاتم الرَّازِيُّ : « ضعيف الحديث ، يُكثِر الرِّواية عن سُليم بن عامرٍ ، عن أبي أُمامَة ، عن النَّبِيِّ عَيْنِهُ ما لا أصل له . لا يُشتغَل بروايته » .

وقال أحمدُ والبُخاريُّ وأبو زُرعة : « مُنكَر الحديث » ، زاد أبو زُرعة : « جدًّا » .

وقال ابنُ مَعِينٍ : « لا شيء » ، وقال النَّسَائِيُّ ، وابن مَعِينٍ : « ليس بثقةٍ » ، زاد النَّسَائِيُّ : « ولا يُكتَب حديثُه » .

وقال ابنُ عَدِيٍّ : « عامَّةُ روايَاتِه غيرُ محفُوظَةٍ » ا.هـ.

ومع هذا الضَّعف الشَّديد ، فقد خالَفه ثَوْرُ بن يزيد الرَّحْبِيُّ ، فرواه

عن سُليم بن عامرٍ ، عن أبي الدَّرداء ، قال : « نِعم صومعةُ المُسلِم بيتُهُ ؟ يَكُفُّ بَصَرَه وفرْجَه ، وإيَّاكُم والأسواقَ ؛ فإنها تُلغِي وتُلهي » .

أَخرَجَهُ البَيهَقِيُّ فِي « الشُّعَب » (٧/ ٣٧٩) من طُريق مُحُمَّد بن يوسُف الفِريَابِيِّ ، قال : ذَكَرَ سُفيان \_ يعني : الثَّوْريَّ \_ ، عن ثور بن يزيد فذَكرَه . وهذا سندٌ جيِّدٌ موقُوفٌ ، وثَورُ بنُ يزيد وثَقَه أكثرُ النُّقَّاد ، ومن تَكلَّم فيه ، فلبدِعَتِه .

فالصَّوابُ في هذا الحديث الوقفُ . واللهُ أعلَمُ .

٣٠٨ - سألني سائل ، فقال : سَمِعنَا بعضَ الخُطباء ، ينقُل عن عُمَر بن الخطّاب على ، أنّه سأل سؤالًا لبعض جُلَسائه ، فقال : « الله ورسُوله أعلم » ، فأنكر عليه ذلك ، مع أنّنا نعلَم أنّ المرء إذا سُئِل عن شيءٍ لا يَعرِفُ جوابه ، فليقُل الله أعلَم ، ومِن ثَمَّ أنكرتُ صِحَّة ذلك ، واستبعدتُ أن يَصدُر هذا مِن مِثلِ عُمَر بن الخطّاب ، فها مدى صحَّة ذلك ؟ وما توجيهه ، إن صحَّ ؟

• قلتُ : أنَّ ما نَسَبه السَّائلُ إلى أمير المُؤمنين عُمَر بن الخطَّاب عَثْ صحيحٌ إليه .

فقد أخرجه البُخاريُّ في « كتاب التَّفسير » (٨/ ٢٠١-٢٠١) قال : حدَّثنا إبراهيمُ بنُ مُوسَى ، نا هشامٌ ، عن ابن جُريحٍ ، سمعتُ عبد الله بن أبي مُليكة يُحدِّثُ ، عن ابن عبَّاسٍ ، قال : وسمعتُ أخاهُ أبا بكرٍ ابن أبي مُليكة يحدِّثُ ، عن عُبيد بن عُميرٍ ، قال : قال عُمَرُ وفي يومًا ابن أبي مُليكة يحدِّثُ ، عن عُبيد بن عُميرٍ ، قال : قال عُمَرُ وفي يومًا لأصحاب النَّبِيِّ عَلَيْ : « فيمَ تَرَوْن هذه الآيةَ نزلت : ﴿ أَيُودُ أَحَدُ كُمُ أَن لأصحاب النَّبِيِّ عَلَيْ : « فيمَ تَرَوْن هذه الآيةَ نزلت : ﴿ أَيُودُ أَحَدُ كُمُ أَن لأصحاب النَّبِيِّ عَلَيْ إللهُ أعلم » ، فقال ابنُ عبَّاسٍ : « في نفسي منه شيءٌ فقال : « قولوا نعلمُ أو لا نعلم » ، فقال ابنُ عبَّاسٍ : « في نفسي منه شيءٌ يا أمير المؤمنين » ، قال عُمَرُ : « يا ابن أخي ! قُل ، ولا ثَحَقِّ نفسَك » ،

قال ابنُ عبَّاسٍ: « ضُرِبت مثلًا لعمَلٍ! »، قال عُمَر: « أيُّ عَمَلٍ؟ »، قال ابنُ عبَّاسٍ: « لعمَلٍ »، قال عُمَرُ: « لرُجلٍ غنيٍّ يَعمَل بطاعة الله ﷺ ، قال عُمَرُ: « لرُجلٍ غنيٍّ يَعمَل بطاعة الله ﷺ ، قَلْ ، ثُمَّ بَعثَ اللهُ له شيطانًا ، فعَمِلَ بالمعاصي ، حتى أَغرَقَ أَعَالَه ».

وأخرَجَهُ ابنُ أبي حاتمٍ في « تفسيره » (٢٧٧٣) قال : حدَّثَنا أبي ، ثنا إبراهيمُ بن مُوسَى ، أنا هشامُ بن يُوسُف بهذا الإسناد .

وأخرَجَهُ ابنُ المُبارَك في « الزُّهد » (١٥٦٨) ، ومن طريقه ابنُ جَرِيرٍ في « تفسيره » (٦٠٩٦) عن ابن جُريج ، بالإسنادين جميعًا .

وأَخرَجَهُ الحاكمُ في « المُستدرَك » (٢/ ٢٨٣) من طريق حَجَّاج بن مُحَمَّدٍ ، عن ابن جُريج ، قال : سمعتُ ابن أبي مُليكة يُخبِر ، عن عُبيد بن عميرٍ ، أنَّه سَمِعه يقولُ : سأل عُمَرُ أصحابَ النَّبِيِّ عَيَّالِيَّهُ فَذَكَرَه .

وابنُ أبي مُلَيكَة في إسناد الحَاكِم هو أبو بَكرٍ ، وليس أخاه عبدُ الله ؛ لأنَّ أبا بَكرٍ هو رَاوِي حديثِ عُبيد بن عميرٍ ، ولا أَعلَمُ اختلافًا على ابن جُريج في هذا . والله أعلمُ .

وقد وَهِم الحاكمُ في استدراك هذا على البُّخاريِّ ، كما ترى .

وأخرَجَهُ الحاكمُ أيضًا في « معرفة الصَّحابة » (٣/ ٥٤٢ –المستدرك) من طريق حَّاد بن زيد ، عن أيُّوبَ السَّختِيَانِيِّ ، عن ابنِ أبي مُلَيكَة، أنَّ عُمَر بن الخطَّاب عَثْ تلا هذه الآية ... وذكر الحديث .

• قلتُ: كذا وَقَعَت الرِّواية في « المُستدرَك »: « ابن أبي مُلَيكَة ، أنَّ عُمَر ابن الخطَّاب » ، والإسنادُ على هذا الرَّسم مُنقَطِعٌ ، ولعلَّ ذِكْرَ ابنِ عبَّاسٍ سَقَطَ من الإسناد .

وقد راجعتُ « إتحاف المَهَرة » للحافظ ابن حَجَرٍ ، فلم يَذكُر رواية ابن عبَّاسٍ ، وعُبيد بن عُميرٍ كليهما ، عن عُمَر بن الخطَّاب ، فليُستَدرَكُ عليه .

وأمَّا ما ذَكَرَه السَّائلُ أنَّ جليس عُمَرَ قال : « اللهُ ورسولُهُ أعلمُ » ، فقد وقَعَ هذا اللَّفظُ في رواية أيُّوبَ السَّختِيَانِيِّ ، عن ابن أبي مُلَيكَة .

أمَّا في سائر الرِّوايات فلم يَذكُرُوا: « ورسوله » .

هذا فيها يتعلق بهذه الرِّواية .

أمَّا قولُ القَائِل إذا سُئِل عن شيءٍ من الأحكام الشَّرعِيَّة: « اللهُ ورسولُهُ أعلمُ »، فهذا لا شيء فيه ؛ لأنَّ معنى العِبارة أنَّ النَّبيَّ عَيَّالُهُ لو سُئِل عن هذا الحُكم لكان أعلمَ بجوابه.

وقد وَقَع هذا في جُملَةٍ من الأحاديث ..

منها ما : أخرَجَهُ البُخاريُّ في « التَّوحيد » (٣٤٧/١٣) ، ومُسلِمٌ في « الإيهان » (٣٤٧/٣٠) عن مُعاذ بن جَبَلٍ ، قال : كُنتُ رِدفَ النَّبِيِّ عَيَّكُ ، فقال : « يا مُعاذَ بنَ جَبَلٍ! هل تَدرِي ما حقُّ الله على العِباد ؟ » ، \_ قال : \_ قلتُ : « اللهُ ورسُولُه أعلمُ » ... الحديث .

ومنها ما: أخرَجَهُ البُخاريُّ في « الإيهان » (١/ ١٢٩) ، وفي « العِلم » (١/ ١٨٣) ، وفي « العِلم » (١/ ١٨٣) ، وفي « أخبار الآحاد » (١٣/ ٢٤٢ – ٢٤٣) ، ومُسلِمٌ في « الإيهان » (١٤/ ٢٤) من حديث ابن عبَّاسٍ ، فذَكَرَ حديث وفد عبد القيس ، وفي هذا الحديث ، قال لهُم رسُولُ الله عَيْنِيَّةٍ : « هل تَدرُون ما الإيهان بالله ؟ » ، قالوا: « اللهُ ورسُولُهُ أعلمُ » ... الحديث .

ومنها ما: أخرَجَهُ البُخارِيُّ في « الصَّلاة » (١/ ٥١ ) ، وفي « التَّهَجُّد » (٣/ ٢٠- ٦١) ، ومُسلِمٌ في « الإيهان » (٣٣/ ٥٤) من حديث عِتبان بن مالكِ ، أنَّهُ قال للنَّبِيِّ عَيَّكِيْ : « إِنِّي أُحِبُّ أَن تأتِينِي ، فتُصلِّي في منزِلي ؛ فأَخِذُه مُصلًى » . وفي الحديث أنَّ الصَّحابة الذين حضروا ، تكلَّمُوا في فأخِذُه مُصلًى » . وفي الحديث أنَّ الصَّحابة الذين حضروا ، تكلَّمُوا في أمر مالك بن الدُّخشُن \_ أو : الدُّخشُم \_ ، وَوَدُّوا لو أنَّه هَلَك ، فقال النَّبِيُّ أَمِر مالك بن الدُّخشُن \_ أو : الدُّخشُم \_ ، وَوَدُّوا لو أنَّه هَلَك ، قالوا : « اللهُ عَرَاه قد قال لا إله إلا اللهُ ، يُرِيدُ بذلك وجه الله ؟ » ، قالوا : « اللهُ ورسولُهُ أعلمُ » . . . الحديث . وهذا لفظ البُخارِيُّ .

ومنها ما : أخرجه البُخاريُّ في « الأذان » (٢/ ٣٣٣) ، وفي « الاستسقاء » (٢/ ٢٢٥) ومُسلِمٌ في « الإيهان » (٧١ / ١٢٥) من حديث زيد بن خالدٍ ، أنَّ النَّبيَّ عَيَّالِيَّهُ قال : « هل تَدرُون ماذا قال رَبُّكُم ؟ » ، قالوا : « اللهُ ورسولُه أعلم » ، قال : « قال : أصبَح مِن عِبادِي مُؤمِنٌ بي ، وكافرٌ ... » الحديث .

ومنها ما : أخرَجَهُ البُخاريُّ في « الفِتَن » (٢٦/٢٦) ، وفي « التَّوحيد » (٢١/ ٢٢) ، وفي « التَّوحيد » (٢٢/ ٢٤) ، وفي مواضعَ أخرَى ، ومُسلِمٌ في « القَسَامة » (٢٩/ ٢٩/) من حديث أبي بَكْرَةَ الثَّقَفِيِّ ، أنَّ النَّبِيَّ عَيْشُهُ قال للصَّحابة : « أيُّ شهرٍ هذا ؟ » ، قالوا : « اللهُ ورسولُهُ أعلم » ... وذكر الحديث .

ومنها ما : أخرَجَهُ البُخاريُّ (٣١٩٩، ٣١٩٤، ٤٨٠٢) ، ومُسلِمٌ ومنها ما : أخرَجَهُ البُخاريُّ (٣١٩٩، ٣١٩٥) ، ومُسلِمٌ (٢٥٠/ ٢٥٠) من حديث أبي ذرِّ الغِفَارِيِّ ، أنَّ النَّبيَّ عَيِّكُ قال : « أَتَدرُونِ أَين تَذهَبُ هذه الشَّمسُ ؟ » ، قالوا : « اللهُ ورسُولُهُ أعلم »... الحديث . وهُناك أحاديثُ كثيرةٌ قال فيها الصَّحابةُ هذه اللَّفظة .

ولا إِشكال أن يَقُولَها من جاء بعد الصَّحابة ، إذا تعلَّقَت بالأحكام الشَّرعية ، لكن يُنكَر على من يقولُها إذا لم يكن لها محلُّ ، مثلُ أن يقول رجلٌ لآخر : « أين أخوك ؟ » ، فلا يقل له : « اللهُ ورسوله أعلم » ، ولكن ليقُل : « الله أعلم » .

٣٠٩ - سُئلتُ عن حديث: أنَّ بَنِي سَلَمة أرادوا أن يتحَوَّلُوا مِن ديارِهم ؛ فيكونُوا قريبًا من مسجد النَّبيِّ عَيْنَ فقال لهم: «يا بَنِي سَلَمة! دِيَارَكُم ؛ فإنها تُكتَبُ آثارُكم ».

• قلتُ : هذا حديثٌ صحيحٌ .

فقد أخرَجَهُ مُسلِمٌ في « كتاب المساجد » (٢٦٠/ ٢٨٠) مِن طريق الجُريرِيِّ ، عن أبي نَضرة ، عن جابر بن عبد الله ، قال : خَلَت البقاعُ حول المسجد ، فأراد بنو سَلَمة أن ينتقِلُوا إلى قُرب المسجد ، فبلَغ ذلك رسُولَ الله عَنْ ، فقال لهم : « إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكُم تُرِيدُون أن تَنتقِلُوا قُرب المسجد » ، قالوا : « نعم ، يا رسول الله ! قد أردنا ذلك » ، فقال : « يا بني سَلَمة ! ديارَكُم ، تُكتَبُ آثارُكُم » ، ثلاث مرَّاتٍ .

وأخرَجَهُ مُسلِمٌ أيضًا (٢٨١/٦٦٥) قال : حدَّثَنا عاصمُ بن النَّضر التَّيمَيُّ ..

والطَّبَرانيُّ في « الأوسط » (٤٣٧٩) عن مُحمَّد بن أبي السَّرِيِّ ..

والبَيهَقِيُّ (٣/ ٦٤) عن مُحُمَّد بن عبد الأعلى ، قال ثلاثتهم : ثنا مُعتَمِرُ ابن سُليهان ، قال : نا كَهمَسُ بن الحَسَن ، عن أبي نَضرَة بهذا نحوه .

وقد ذكر الطَّبَرانيُّ أَنَّهُ لم يَروِه عن مُعتَمر بن سُليهان إلَّا ابنُ أبي السَّرِيِّ ، وهو مُتَعقَّبٌ كما رأيتَ . وقد أُخرَجَهُ أبو عَوَانة (١/ ٣٨٨) من طريق ابن أبي السَّرِيِّ أيضًا ، واسمُهُ : مُحمَّد بن المُتوكِّل بن أبي السَّرِيِّ .

٣١٠ سُئلتُ عن حديث : « إِنَّ اللهَ يتجَلَّى لعبادِهِ المُؤمِنِين عامَّةً ،
 ويتَجَلَّى لأبي بكرِ خاصَّةً » .

• قلتُ : هذا حديثٌ باطلٌ .

أَخرَجَهُ أَبو نُعيم في « الحِلية » (٥/ ١١-١٢) ، ومن طريقه ابنُ الجَوزِيِّ في « الموضوعات » (٢/ ٤١ -٤٢) قال : حدَّثَنا أبو عليٍّ مُحمَّد بن أحمد بن الحَسَن ، ومُحُمَّدُ بنُ عُمَر بن سَلْم ، قالا : ثنا يُوسُفُ بنُ الحَكَم ، ثنا مُحُمَّدُ ابن خالدٍ الخُتُلِيُّ ، ثنا كَثيرُ بنُ هشام ، ثنا جعفرُ بنُ بُرقانَ ، عن مُحمَّد بن سُوْقَةَ ، عن مُحُمَّد بن المُنكَدِر ، عن جابرٍ ، قال : جاءَ وفدُ عبد القَيس إلى رسُول الله عَلَيْكَ ، فَكَلَّمَهُ بعضُهم بكلام وأَلْغَزَ فيه ، فالتَفَت النَّبيُّ عَيَّكُ إلى أبي بكرٍ ، فقال : « يا أبا بكرٍ ! سَمِعتَ ما قالوا ؟ » ، قال : « نعم ، يا رسُول الله ! وفهمتُه » ، قال : « فَأَجِبْهُم ، يا أبا بكر ! » ، فأَجَابَهُم بجوابٍ ، وأجادَ في الجواب ، فقال له النَّبيُّ عَلَيْكُم : « يا أبا بكرِ ! أعطاك اللهُ الرِّضوانَ الأكبرَ » ، فقال له بعضُ القوم : « يا رسول الله ! وما الرِّضوانَ الأكبرُ ؟ » ، قال : « يتجلَّى اللهُ عَلَى في الآخرة لعباده المُؤمِنين عامَّةً ، ويتجَلَّى لأبي بكر خاصَّةً » .

قال أبو نُعيمٍ : « هذا حديثُ ثابتٌ ، رواتُهُ أعلامٌ ، تفرَّد به الخُتُلِيُّ ، عن كَثيرِ » !! • قلتُ : كذا قال أبو نُعيمٍ ! فهذا الحديثُ ليس بثابتٍ ، بل هو باطلٌ ؛ ومُحَمَّدُ بنُ خالدٍ الخُتُلِّ ليس بثِقةٍ أصلًا .

وأَخرَجَه الحاكمُ (٣/ ٧٨) قال : أَخبَرَنا أَحمُدُ بن كاملِ القاضي ، ثنا يُوسُفُ بن مُحمَّد رئيسُ الخيَّاط ، ثنا مُحمَّدُ بن خالدٍ الخُتُلِّيَّ بهذا الإسناد .

سكتَ عنه الحاكمُ ، فتعقَّبَهُ الذَّهَبِيُّ في « تلخيص المُستدرَك » ، فقال : « تفرَّد به مُحَمَّدُ بن خالدٍ الخُتُلِّيُّ ، عن كثير بن هشامٍ ، عن جعفر بن بُرقان ، عن ابن سُوقَة ، واحسَبُ مُحَمَّدًا وضعَهُ » .

وقال ابنُ الجَوزِيِّ : « تفرَّد به مُحَمَّدُ بن خالدٍ ، وقال بعضُهم : مُحَمَّدُ بن خَلدٍ ، وكِلاهُما مكذَّبُ » .

وذَكَرَه الذَّهَبِيُّ في « تلخيص الموضوعات » (ص١٣٣) ، وقال : « مُحمَّدُ الْخُتُلِيُّ أَظُنُّ البلاءَ منه » .

وَنَقَلَ الذَّهَبِيُّ فِي « الميزان » (٣/ ٥٣٤) عن ابن مَندَهْ ، قال : « صاحبُ مناكير » .

ولهُ طُرُقٌ أخرى عن جابرٍ ، كُلُّها ساقطةٌ .

فمنها ما : أخرجه ابنُ حِبَّان في « المجروحين » (٢/ ١١٥) ، وابنُ عَدِيٍّ في « الكامل » (٥/ ١٨٥٨) ، والخطيبُ (١٩/ ١٩) ، وابنُ الجَوزِيِّ (٢/ في « الكامل » وأبو طاهرٍ المُخلِّص (٢٩٣١) ، ومن طريقه الذَّهَبيُّ في « الميزان » (٣/ ١٢٠) من طريق عليِّ بن الحَسَن المُكتِب \_ وهو عَليُّ بنُ عَبدةَ \_ ، قال : ثنا يحيى بن سعيدٍ القَطَّانُ ، عن ابن أبي ذئبٍ ، عن ابنِ المُنكدِر ، عن جابرٍ ، مرفُوعًا : « إنَّ الله ليَتَجَلَّي للنَّاس عامَّةً، ويتجلَّى ابنِ المَن أبي ذئبٍ ، عن ابنِ المُنكدِر ، عن جابرٍ ، مرفُوعًا : « إنَّ الله ليَتَجَلَّي للنَّاس عامَّةً، ويتجلَّى النَّاس عامَّةً، ويتجلَّى المُنكدِر ، عن جابرٍ ، مرفُوعًا : « إنَّ الله ليَتَجَلَّي للنَّاس عامَّةً، ويتجلَّى

لأبي بَكرِ خاصَّةً ».

قال أبنُ حِبَّان : « عليُّ بنُ عبدة شيخٌ كان ببغداد ، يَسرِق الحديث ، ويَروِي ويَعمد إلى كُلِّ حديثٍ رواه ثقةٌ ، يرويه عن شيخِ ذلك الشَّيخ ، ويَروِي عن الأثباتِ ما ليس من حديث الثقات ، لا يَحِلُّ الاحتجاجُ به » .

وقال ابنُ عَدِيٍّ : « وهذا حديثٌ باطلٌ بهذا الإسناد ، وعليُّ بن عَبدَة هذا مِقدَارُ مَا لَهُ : إمَّا حديثٌ مُنكَرٌ ، أو حديثٌ سَرَقَهُ من ثِقَةٍ فرواه » .

وقال الخطيبُ: « هو باطلٌ ، لا أَعلَمُ رواه عن جابرٍ ، ولا عن ابن المُنكَدِر ، ولا عن ابن المُنكَدِر ، ولا عن ابن أبي ذئبِ ، ولا عن يحيى بن سعيدٍ ، غيرَ عليِّ بن عبدة » .

وقال الذَّهَبِيُّ: ﴿ فَهَذَا أَقَطَعُ أَنَّهُ مِن وَضَعِ هَذَا الشُّوَيِخِ عَلَى القَطَّانِ ﴾ . ورواه يحيى بنُ أبي بُكيرٍ ، عن ابن أبي ذئبِ بسَنَده سواء .

أَخرَجَهُ الخطيبُ (١٦/ ١٩- ٢٠) ، وَمِن طريقه ابنُ الجَوزِيِّ في « الموضُوعات » (٢/ ٤٣) من طريق أبي حامدٍ أحمد بن عليِّ بن حَسنوَيْهِ المُقرِئِ ، عن الحَسَن بن عليِّ بن عفَّان ، ثنا يحيى بن أبي بُكيرٍ بهذا .

قال الخطيب: « باطلٌ ، والحَملُ فيه على أبي حامدٍ ابن حَسنَويهِ ؛ فإنَّه لم يَكُن ثقةً ، ونرَى أنَّ أبا حامدٍ وَقَع إليه حديثُ عليِّ بن عبدة ، فركَّبهُ على هذا الإسناد ، مع أنَّا لا نعلم أنَّ الحَسَن بن عليٍّ بن عفَّان سمع من يحيى ابن أبي بُكيرِ شيئًا » .

وله طريقٌ آخر عن جابر تك .

أَخرَجَهُ الخطيبُ (١١/ ٢٥٤–٢٥٥) من طريق أبي القاسم عُمَر بن مُحمَّد بن عبد الله التِّرمِذِيِّ ، حدَّثَنا الحَسَن بن

عَرَفَة ، حدَّثَنا أبو مُعاوِية ، عن الأعمش ، عن أبي الزُّبَير ، عن جابرٍ ، قال : قال رسُول الله عَيْكُ لأبي بَكرٍ : « يا أبا بَكرٍ ! أَلَا أُبشِّرُك ؟ » ، قال : « بلى ، يا رسُول الله ! » ، قال : « إنَّ الله يتجلَّى للخلائق عامَّةً ، ولك خاصَّةً » .

ثُمَّ رواه من طريق أبي القاسم هذا ، عن خاله أحمد بن مُحَمَّد بن عبيد الله ، ثنا الحَسَن بن عَرَفة بهذا .

قال الخطيبُ عن ابن أبي الفوارس: « أبو القَاسِم التِّرمذِيُّ فيه نَظَرٌ » ، واتَّهَمه ابنُ الجَوزِيِّ بوضع الحديثِ .

• قلتُ : فهذا كما ترى ، ساقطٌ عن حدِّ الاعتبار ، فَضلًا عن الاحتجاج به .

وله شواهدُ عن أنس ، وأبي هُريرَة ، والحَسَن بن عليٍّ ، وعائشة ولَّهُ ، وكُلُّ طُرُقِها لا تَخلُو من كذَّابٍ ، أو مُتَّهَمٍ ، أو مَتروكٍ ، فلا نُسَوِّد وَجه القِرطَاسِ بذكرِها .

## (تنبيةً)

حاوَلَ الشَّيخُ المُعلِّمِيُّ عَضَّمُ أَن يَجِدَ خَرَجًا لكلِمة أَبِي نُعيمٍ هذه ، فقال في تعليقه على « الفوائد المَجمُوعة » (ص ٣٣٠) للشَّوكانيِّ: « أراد - يعني: أبا نُعيمٍ - أنه ثابتُ في كِتابِه ، ونَحو ذلك ، فأمَّا الثُّبُوت عن النَّبيِّ - يعني : فلا » انتهى .

فهذا تأويلٌ مُستكرَهُ لكلام أبي نُعيم ، والصَّواب أنَّ أبا نُعيم قَصَد تقوية الحديث بذلك ، بدليل قوله : « رُواتُهُ أعلامٌ » ، وهذه عِبارةٌ دارجةٌ على ألسنة العُلماء ، يَقصِدُون بها تصحيحَ الحديث . وقد أطلَق أبو نُعيم هذا الحُكمَ على أحاديث صحيحةٍ ، رواها الشَّيخان ، وغيرُهما . والله أعلم .

٣١١ – سألني سائلٌ ، فقال : قرأتُ في تفسير « مفاتيح الغيب » للفخر الرَّازِيِّ ، في أثناء تفسيره لسُورة يُوسُف ، قولَه : « واعلم! أنَّ بعض الحَشْويَّة رَوَى عن النَّبِيِّ عَيْالِيُّهُ أَنَّهُ قال: « ما كَذَبَ إبراهيمُ عَلِينَا إلَّا ثلاثَ كِذباتٍ » ، فقلتُ : « الأُوْلَى أن لا نَقبَل مِثل هذه الأخبار » ، فقال على طريق الاستنكار : « فإن لم تَقبلْهُ ، لَزِمَنَا تكذيبُ الرُّواة ؟ » ، فقلتُ له : « يا مسكينُ ! إن قَبِلنَاه لَزِمَنا الحُكمُ بتكذيب إبراهيم عَلَيْ ، وإن رَدَدنَاه لزمنا الحُكمُ بتكذيب الرُّواة ، ولا شكَّ أن صون إبراهيمَ عَلَيْكِ عن الكَذِب أُولَى من صَونِ طائفةٍ من المجاهيل عن الكَذِب » انتهى كلامُ الفخر الرَّازيِّ . وسؤالي : هل ما قاله الفخرُ صحيحٌ ؟ مع أنَّني أعلمُ أنَّ الحديث صحيحٌ ، وهو في البُخاريِّ على ما أذكر .

أَنَّهُ مِن الْمُتَّفَق عليه عند سائر العُقَلاء ، أنَّه يُرجَع في كُلِّ علم إلى أهله ، ويُقضَى لَمُّم على الأحاديثِ ،

<sup>•</sup> قلتُ: اعلم أيُّها السَّائل، أيَّدك الله، أنَّ الجواب من وُجُوهِ: \*\* الوجهُ الأوَّل..

تصحيحًا وتضعيفًا ، ويُقضَى للفُقهاء في الفقه ، وللنَّحاة في النَّحو ، وهكذا . فإذا علمنا ذلك ، فينبَغِي أن لا يُقبَل كلامُ الفخر الرَّازِيِّ في الحُكمِ على الأحاديث تصحيحًا وتضعيفًا ، لأنَّهُ مُزْجَى البِضاعة في الحديث ، تامُّ الفقر في هذا الباب . وقد قضَى الرَّجلُ حياتَه في مُحارَبة السُّنَنَ ، ووضعِ الأصول الفاسِدة لردِّها ، وقد اعترَف في آخر حياتِه بندَمِه على عُمرِه الذي أنفقه في هذا الخطل .

قال الذَّهَبِيُّ في « سير النَّبلاء » (٢١/٢١) : « وقد بَدَت مِنهُ في تواليفه بلايا ، وعظائمُ ، وسحرٌ ، وانحرافاتٌ عن السُّنَّة ، واللهُ يعفو عنه ، فإنَّهُ تُوفِيِّ على طريقةٍ حميدةٍ ، والله يتولَّى السَّرائر » .

\*\* الوجه الثَّاني ..

أنَّ الحديثَ صحيحٌ ، لا ريب فيه .

وقد وَرَد عن أبي هُريرَة ، وأنَس بن مالكِ ، وأبي سعيدِ الخُدْريِّ ، وغيرِهِم .

\* أمَّا حديث أبي هُريرَة ..

فيرويه عنه اثنان:

أوَّلُهُمْ : الأعرج عنه مرفُوعًا : « لَم يَكذِب إبراهيمُ إلَّا ثلاث كِذباتٍ : قولُه حين دُعِي إلى آلهتهم : ﴿ إِنِي سَقِيمٌ ﴾ [الصَّانَات: ١٨٩] ، وقولُه : ﴿ فَعَكُهُ وَلَهُ حِينَ دُعِي إلى آلهتهم : ﴿ إِنِي سَقِيمٌ ﴾ [الصَّانَات: ١٨٩] ، وقولُه : ودَخَل حَيْرِيمُ مُ هَذَا ﴾ [الانبياء: ١٦] ، وقولُه لسارَّة : إنَّهَا أُختِي ، قال : ودَخَل إبراهيمُ قريةً فيها مَلِكٌ من الملوك أو : جبَّارٌ من الجبابرة - ، فقيل : دخل إبراهيمُ اللَّيلة بامرأة مِن أحسن النَّاس . وقال : وفارسَلَ إليه المَلِك أو :

الجبّارُ ـ: من هذه مَعَك ؟ قال : أُختِي . قال : أَرسِل بها . ـ قال : ـ فأرسَل بها اليه ، وقال لها : لا تُكذّبي قولي ؛ فإنّي قد أخبرتُهُ أنّك أُختِي ؛ إِنْ على الأرض مؤمنٌ غيري وغيرك . ـ قال : ـ فلما دَخَلَت إليه ، قام إليها ، ـ قال : ـ فأقبَلَت توضّأ وتُصلّي ، وتقولُ : اللّهُمّ ! إِنْ كُنتَ تعلمُ أنّي آمنتُ بك فأقبَلَت توضّأ وتُصلّي ، وتقولُ : اللّهُمّ ! إِنْ كُنتَ تعلمُ أنّي آمنتُ بك وبرسُولِك ، وأحصنتُ فرجي إلّا على زوجي ، فلا تُسلّط عليّ الكافر . \_ قال : \_ فغط ، حتّى ركض برجلِه ، \_ قال أبو الزّناد : قال أبو سَلَمة ابن عبد الرّحن ، عن أبي هُريرَة ، أنّها قالت : اللّهُمّ ! إنّه إن يَمُت ، يُقَل : هي قَتَلَتهُ ، قال : \_ فأرسِل ، ثُمّ قام إليها ، فقامت توضّأ ، وتُصلّي ، \_ ثُمّ حدث هذا ثلاث مرّاتٍ \_ ، فقال في الثّالِثة أو الرّابعة : ما أرسَلتُم إليّ إلّا شيطانًا ! أَرجِعُوها إلى إبراهيم ، وأعطُوهَا هاجرَ . \_ قال : \_ فرَجَعَت ، فقالت لإبراهيم : أَشَعَرتَ أَنَّ الله تعالى ردّ كيد الكافر ، وأَخدَمَ وليدةً » .

أَخرَجَهُ أَحمد (٩٣٤١) قال : حدَّثَنا عليُّ بن حفصٍ ، عن وَرْقَاء ، عن أَبِي الزِّناد ، عن الأعرج ، عن أبي هُريرَة مرفُوعًا .

وأخرَجَهُ البُخارِيُّ في « البيوع » (٤/ ١٠ ٤ – ٤١١) ، وفي « الهِبَهُ » (٥/ ٢٤٦) ، وفي « الهِبَهُ » (٢٤٦ / ٢٤١) ، وفي « الإكراه » (٣٢١ / ٣٢١) قال : حدَّثَنا أبو النيَان ، أخبَرَنا شُعيب بن أبي حمزة ، ثنا أبو الزِّناد بهذا الإسناد .

وهو مُختصَرٌ في الموضع الثَّاني والثَّالث ، واقتَصَر في الموضع الأوَّل على قِصَّة سارَّة .

وأَخرَجَهُ النَّسَائِيُّ في « المناقب » (٥/ ٩٨ - الكُبرَى) عن عليِّ بن عيَّاشٍ ، نا شُعيب بن أبي حمزة بهذا الإسناد .

وأخرجه التِّرمِذِيُّ (٣١٦٦) ، عن مُحمَّد بن إسحاق ، عن أبي الزِّناد بهذا ، دُون قِصَّة سارَّة .

ثانيهما : مُحُمَّدُ بن سيرين ، عن أبي هريرة .

ويرويه عن ابن سيرين ثلاثةٌ:

١ - أَيُّوب السَّختِيَانِيُّ ، عن ابن سِيرِين ، عن أبي هُريرَة مرفُوعًا: « لَمَ يَكذِب إبراهيمُ النَّبيُ عَلِيَ اللهُ ، قوله : يَكذِب إبراهيمُ النَّبيُ عَلِيَ اللهُ ، قوله : ﴿ بَلْ فَعَلَهُ وَعَلِيمُ مُ اللهُ ، قوله : ﴿ بَلْ فَعَلَهُ وَعَلِيمُ مُ اللهُ اللهُ اللهُ ، قوله : ﴿ بَلْ فَعَلَهُ وَعَلِيمُ مُ اللهُ ا

وواحدةٌ في شأن سارَّة ، فإنَّه قَدِم أرضَ جبَّارٍ ، ومعه سارَّةُ ، وكانت أحسَن النَّاس ... » ، وساق الحديث ، بنحو حديث الأعرج .

أَخرَجَهُ البُخارِيُّ فِي ﴿ النِّكاحِ ﴾ (٩/ ١٢٦) قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ تَلِيدٍ ..

ومُسلِمٌ في « الفضائل » (١٥٤/٢٣٧١) قال : حدَّثَني أبو الطَّاهر ، قالا : ثنا عبدُ الله بن وهبٍ ، قال : أخبَرَني جريرُ بن حازمٍ ، عن أَيُّوب السَّختِيَانِيِّ ، عن ابن سِيرِين بهذا .

واللَّفظ لمُسلِمٍ ، وأورده البُخاريُّ مختصَرًا ، وأحال على حديث حَّاد بن زيدٍ الآتي .

ورواه حَمَّادُ بن زيدٍ ، عن أَيُّوبِ السَّختِيَانِيِّ بسَنَده سواء ، لكنه أوقَفَهُ على أبي هُريرة ولم يَذكُر فيه رسُولَ الله عَيَّالِيَّهِ .

أَخرَجَهُ البُخارِيُّ في « النِّكاح » (٩/ ١٢٦) ، والبَيهَقِيُّ (٧/ ٣٦٦) عن سُليان بن حرب ..

والبُخاريُّ أيضًا في « أحاديث الأنبياء » (٦/ ٣٨٨) قال : حدَّثَنا مُحُمَّد

ابن محبوبٍ ، كلاهما عن حمَّاد بن زيدٍ ، عن أيُّوب بهذا الإسناد .

وحمَّادُ بَنُ زيدٍ من أثبت النَّاس في أَيُّوب ، ورواية جَرِير بن حازم المرفُوعةُ صحيحةٌ أيضًا ؛ لأنَّ مُحمَّد بن سيرين كان يُوقِف كثيرًا مِن حديثِه ، مع كونه مرفُوعًا ، وهذا معرُوف عنه ، فكأنَّ ابن سيرين كان يَرفَعُه ، ثم لا يَنشَطُ ، فيوقِفُه ، فتلقَّاه عنه أَيُّوب على الوَجهَين .

فإن قُلتَ: « فإنَّ جرير بن حازمٍ قد تَكلَّم فيه ابنُ حِبَّان ، وقال: « كان يُخطِئ ؛ لأَنَّه كان يُحدِّث من حِفظِه » ، فلعلَّه أخطأ في هذا الحديث ورَفَعه ، وقد خالَفَهُ حَمَّاد بن زيدٍ ، وهو أثبت منه ، فأوقفَه ؟ » .

• قلتُ: أمَّا جرير بن حازم فقد وثّقه ابن مَعِينٍ ، والعَجلِيُّ ، وقال أبو حاتمٍ : "وحاتمٍ : "صدوقٌ » ، وقال النّسَائِيُّ : "لا بأس به » ، وقال أبو حاتمٍ : "تغيّر قبل موته بسَنَةٍ » ، ولكنَّ هذا التَّغيُّر لا يضرُّه ، فقد قال عبدُ الرَّحمن ابن مَهدِيٍّ : " اختلَط ، وكان له أولادٌ أصحابُ حديثٍ ، فلمّا أحسُّوا ذلك منه ، حَجَبُوه ، فلم يَسمَع منه أحدٌ شيئًا حال اختلاطه » ، وما ذكره ابن حِبَّان فمُلازِمٌ لكثيرٍ من الثقات الأثبات ، وأنَّهُم كانوا يُخطِئون في بعض ما رَوَوْه ، ولا يَضُرُّهم مثلُ هذا ، ولذلك قال الذَّهبيُّ : "اغتُفِرَت أوهامُه في سِعَة ما رَوَى » ، واختيارُ الشَّيخين لحديثٍ من روايتِه دالً على أنّه لم يَهم فيه .

وَمُمَّا يَدَلُّ عَلَى أَنَّ الحديث مرفوعٌ مِن رواية ابن سِيرِين ، عن أبي هُريرة ، أنَّ ·

٢ - هشام بن حسَّان ، وهو من أثبت النَّاس في ابن سيرين ، قد رواه

عنه ، عن أبي هُريرة مرفوعًا .

فأخرَجَهُ أبو داوُد (٢٢١٢) عن عبد الوهَّابِ الثَّقَفيِّ ..

والنَّسَائِيُّ (٥/ ٩٨-الكُبرَى) عن أبي أُسامة حمَّاد بن أُسامَة ..

وابنُ حِبَّان (٥٧٣٧) عن النَّضر بن شُميلٍ ، ثلاثتهم عن هشام بن حسَّان ، عن ابن سِيرِين ، عن أبي هُريرَة مرفُوعًا : « إنَّ إبراهيم لم يَكذِب إلَّا في ثلاثٍ: ثِنتَين في ذات الله ... » ، وساق الحديث .

وَحَالَفَ هُولاء الثَّلاثة : خَلَدُ بن الحُسَين ، فرواه عن هشام بن حسَّان بهذا الإسناد ، إلَّا أنَّه قال : « كُلُّهنَّ في الله » ، يعني : الكِذبات الثَّلاثة .

المَحْرَجَهِ أَبُولَيْعَلَى (٢٠٣٩) قال: حدَّثَنا مُسلِمُ بنُ أَبِي مُسلِمِ الجَرمِيُّ، ثنا يَخَلَد بنُ الحُسْنِين بَهذا.

وَهَذَهُ رَوَايَةٌ شَاذَّةٌ ، أَو مُنكَرَةٌ ، والصَّواب ما اتَّفَق عليه الثِّقاتُ أَنَّ ثُنتينَ مَن هَذَه الثَّلاث كُنَّ فِي الله ﷺ .

وكان هشامُ بن حسَّان زوجَ أُمِّه ، ولكنْ الشأنُ في الرَّاوي عنه ، وهو شيخ وكان هشامُ بن حسَّان زوجَ أُمِّه ، ولكنْ الشأنُ في الرَّاوي عنه ، وهو شيخ أبي يَعلَى ، فقد قال ابنُ حِبَّان : « رُبَّما أخطأ » ، وقال الأزديُّ : « حدَّث بأحاديث لا يُتابَعُ عليها » ، وقال البيهقِيُّ : « غيرُ قويً » ، وقد وثَقه بأحاديث ، ولو وَجَدنَا له مُتابِعًا لأَمكن حملُ روايتِه على معنى مقبولٍ .

ذكرتُهُ في « تنبيه الهاجد إلى ما وقع من النَّظَر في كُتب الأماجد » (٢٠٠٣) ، لا يتَّسِع المجالُ هنا لذِكرِه .

٣- أمَّا الرَّاوي الثَّالث الذي رواه عن ابن سيرين ، فهو عبد الله بن عَونٍ ..

فأخرَجَ هذه الرواية النَّسَائِيُّ (٥/ ٩٨) من طريق النَّضر بن شُمَيلٍ ، عن عبد الله بن عَونٍ ، عن ابن سِيرِين ، عن أبي هُريرَة فذَكَرَه موقُوفًا . ولا تَخَالُفَ بين روايته ورواية الرَّفع ، لما قدَّمنا أنَّ ابن سِيرِين كان يَرفَعُه ويُوقِفُه ، وليست هذه علَّةٌ تَقدَحُ في الرِّواية .

فهذا ما يتَعَلَّق بحديث أبي هُريرة ، وهو صحيحٌ لا ريب في ذلك ، وقد اتَّفق عليه الشَّيخان ، من رِواية ابن سيرين عنه .

\* أمَّا حديثُ أنس فك ..

فأخرَجَهُ النَّسَائيُّ فِي « التَّفسير » (١٤٣٣ - الكُبرَى) قال فَأْخَبَرَنا الرَّبِيع بن مُحمَّد بن عيسى ، ثنا آدمُ - هو ابنُ أبي إِياسٍ - ، ثنا شَيبانُ بن عبد الرَّحن أبو مُعاوِية ، ثنا قتادة ، عن أنسٍ مرفُوعًا: « يَجمَع الله المُؤمِنِين يوم القيامة ، - فذكر حديث الشَّفاعة ، وفيه : - فيأتُون إبراهيم ، فيقُول فَي يوم القيامة ، ويَذكُرُ كِذباتِهَ الثَّلاث : قولَهُ : ﴿ إِنِّ سَقِيمٌ ﴾ [الصَّانات: إنِّ لست هُنَاكُم . ويَذكُرُ كِذباتِهَ الثَّلاث : قولَهُ : ﴿ إِنِّ سَقِيمٌ ﴾ [الصَّانات: مم] ، وقولَه السارَّة حين أنَّى على الجبَّار : أَخبرِي أنِّي أخوك ، فإنِّ سأخبرُ أنا أنَّكِ أُختِي ؛ فإنَّا أَتَى على الجبَّار : أُخبرِي أنِّي أخوك ، فإنِّ سأخبرُ أنا أنَّكِ أُختِي ؛ فإنَّا أَخوان في كتاب الله ، ليس في الأرض مُؤمِنٌ ولا مُؤمِنة غيرُنا ... » الحديث .

وإسنادُهُ قويٌ ، والرَّبيع بنُ مُحمَّد ، قال تلميذُه النَّسَائِيُّ : « لا بأس به » ، وبقيَّةُ رجال الإسناد ثقاتُ معروفُون .

\* وأمَّا حديثُ أبي سعيدِ الخُدْرِيِّ فَكُ مرفوعًا ، فذَكَرَ حديث الشَّفاعة ، وفيه : « فيأتون إبراهيم ... » ، فيذكره بنحو حَديث أنَسِ الفائت .

أَخرَجَهُ التِّرمِذِيُّ (١٤٨) قال: حدَّثَنا ابنُ أبي عُمَر..

وأبو يَعلَى (٢٠٤٠) قال : حدَّثَنا عبدُ الأعلى بن حمَّادٍ النَّرْسِيُّ ، قالا : ثنا سُفيان بن عُيَينة ، عن عليِّ بن زيد بن جُدعَان ، عن أبي نَضرَة ، عن أبي سعيدٍ الخُدرِيِّ مرفُوعًا .

وقد اختُلِف في إسناده ..

فرواه حمَّادُ بن سَلَمة، عن عليِّ بن زيدٍ ، عن أبي نضرة ، عن ابن عبَّاسٍ مرفُوعًا ، فساق حديث الشفاعة بطوله .

أَخْرَجُه أَحْمَد (١/ ٢٨١-٢٨٢) قال : حدَّثَنا عفَّان بن مُسلِم ..

وأيضًا (١/ ٢٩٥-٢٩٦) قال : حدَّثَنا حَسَن بن مُوسَى ..

وأبو يَعلَى (٢٣٢٨) ، والبَيهَقِيُّ في « الدلائل » (٥/ ٤٨١–٤٨٣) عن هُدبَة بن خالدٍ ..

والبَيهَقِيُّ أيضًا ، عن أبي داوُد الطَّيَالِسِيِّ ، قال أربعتهم : ثنا حَّاد بن سَلَمة ، عن عليِّ بن زيدٍ بهذا الإسناد .

فجعله من : « مُسنَد ابن عبَّاسٍ » .

وعليٌّ بن زيد بن جُدعان ضعيفٌ الحديث.

والحديث عندي من مُسنَد ابن عبَّاسِ أشبَه .

ورِواية حَمَّاد بن سَلَمة عن عليِّ بن زيدٍ مُتماسِكةٌ ، كما يُشِير إلى ذلك قولُ أبي حاتمِ الرَّازيِّ ، أنَّ حَمَّاد بن سَلَمة كان أعرَفَ بحديث عليِّ بن زيدٍ مِن غيرِه ، وهذا لا يَعنِي تصحيحَ حديثِه كما لا يَخفَى . واللهُ أعلَمُ .

• قلتُ : فقد ظَهَر لك أيُّها المُسترشِدُ أنَّ الحديث صحيحٌ ، على طريقة

أهل الحديث ، الذين هم فُرسان هذا المَيْدان ، وإليهم فيه المَرجِع والشَّأن . \* الوجه الثالث . .

أن العُلماء الذين مرَّ عليهم هذا الحديثُ ، قبل أن يُخلَق الفخرُ الرَّازيُّ ، فَسَرُوه تفسيرًا مُستَقِيمًا ، ولم يَنصِبُوا التَّعارُضَ فيه بين صِدق إبراهيم عَلَيْتُ وصِدق الرُّواة .

فقال الحافظُ في « الفتح » (٦/ ٣٩٢) : « قال ابنُ عَقِيل : دِلالَةُ العقل تَصرِفُ ظاهرَ إطلاق الكَذِب على إبراهيم ، وذلك أنَّ العقل قَطَع بأنَّ الرَّسُول ينبغي أن يكُون موثُوقًا به ، ليُعلَم صدقٌ ما جاء به عن الله عَلَّا ، ولا ثقةٌ مع تجويز الكَذِب عليه ، فكيف مع وُجُود الكَذِب منه ، وإنَّما أُطلِق ذلك عليه لكونِه بصورة الكَذِب عند السَّامع . وعلى تقديره ، فلم يَصدُر من إبراهيم ﷺ إلَّا في حال شِدَّة الخوف ، لعُلُوِّ مقامه ، وإلَّا فَالْكَذِبُ الْمُحضُ فِي مِثْلُ تَلْكُ الْمُقَامَاتِ يَجُوزُ ، وقد يَجِب تحمُّل أَخفِّ الضَّرَرين دفعًا لأعظمِهِهَا ، وأمَّا تسميتُهُ إيَّاها كِذباتٍ ، فلا يُرِيد أنَّها تُذَمُّ ، فإنَّ الكَذِب وإن كان قبيحًا مُجُلًّا ، لكنَّهُ قد يَحسُنُ في مواضع ، وهذا منها » انتهى ، وهذا ما يُسمَّى عند العلماء بـ « المعاريض » ، وهي مُباحَةٌ . وقد حاول الفَخرُ الرَّازِيُّ عِند تفسيرِه لقوله تعالى : ﴿ بَلْ فَعَلَهُ, كَبِيرُهُمْ هَاذًا ﴾ [الأنبياء: ٦٣] ، أن يتخلُّص من دِلالة الآية على معنى التَّعريض ، بوجُوهٍ ضعيفةٍ ، وقد قال في (٢٢/ ١٨٦) ، وهو يَذكُر هذه الكِذبات : « وإذا أمكن حملُ الكلام على ظَاهِره ، من غير نسبة الكَذِب إلى الأنبياء عَلَيْتِ ، فحينئذٍ لا يَحكُم بنِسبة الكَذِب إليهم إلَّا زِندِيثٌ »

انتهى ، ونحن نقول له : المَسأَلَةُ لفظيةٌ ، لا حُكميَّةٌ ، ولا يُوجَد مُسلِمٌ ، بحمد الله ، يَجرُو على تكذيب نبيِّ ، ولم يَقُل بهذا واحدٌ قطُّ ، فإذا كانت المسألةُ لفظيةً ، فها الذي حَمَل الفخرَ الرَّازيَّ على ردِّ الحديث بمثل هذه الشَّقَاشِق؟!

## \*\* الوجهُ الرابع ..

قولُهُ: « ... أولى من صَوْن طائفةٍ من المجاهيل ... » ، والمجهولُ عند أهل الحديث أقسامٌ منها : مجهولُ العين ، وهو من لم يَروِ عنه إلَّا واحدٌ ، ومنها : مجهولُ الحال ، وهو من لم يَأْتِ فيه توثيقٌ مُعتبر . فإذا عَلِمتَ ذلك ؛ فقد رَوَى هذا الحديث : أبو هُريرة ، ومُحمَّد بن سيرين ، والأعرج ، وأبو الزِّناد ، وشُعيب بن أبي حزة ، ومُحمَّد بن إسحاق ، ووَرْقَاءُ بن عُمَر ، وأيُّوب السَّختِيَانِيُّ ، وهشام بن حسَّان ، وعبدُ الله بنُ عَوْنٍ ، وحمَّاد بن وأيلي موزة ، وعيرُهم عَن ذكرنا ، فمَن مِن هؤلاء يُمكِن زيدٍ ، وجرير بن حازمٍ ، وغيرُهم عَن ذكرنا ، فمَن مِن هؤلاء يُمكِن إطلاق اسم الجهالة عليه ، وهم أئمةٌ ثقاتٌ معرُوفُون ؟! فاللَّهُمَّ ! غَفْرًا . وللفخر الرَّازيِّ مواضعُ في « تفسيره » ، أَنكر فيها أحاديث صحيحةً ، وللفخر الرَّازيِّ مواضعُ في « تفسيره » ، أَنكر فيها أحاديث صحيحةً ، والحمدُ لله تعالى .

٣١٢ - سُئلتُ عن حديث : « مَن استعمَل رَجُلًا على عَشَرَةٍ ، وهو يَعلَم أَنَّ فيهم مَن هو أفضل منه ، فقد غشَّ الله ، ورسُولَه ، وجماعة المُسلِمين » .

• قلتُ : هذا حديثٌ ضعيفٌ .

وقد وَرَد من حديث حُذيفةَ بن اليَهان رفي .

أَخرَجَهُ أَبُو يَعلَى في « المُسنَد » \_ كما في « المَطالب العالية » (٢١٥٣) \_ قال : حدَّثَنا خالد بن مُحمَّدٍ ، ثنا عبد الله بن بكرٍ ، ثنا خَلَف بن خالدٍ ، عن إبراهيم بن سالم ، عن عَمْرو بن ضِرادٍ ، عن حُذيفة مرفُوعًا .

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ ، أو واهٍ ؛ وخالد بن مُحَمَّدٍ أبو وائلٍ ذَكَرَه ابن حِبَّان في « الثِّقات » (٨/ ٢٢٦) ، وقال : « حدَّثَنا عنه أحمد بنُ عليِّ بن المُثنَّى . يُغرِبُ » .

وعبد الله بن بكرٍ السَّهْمِيُّ ثقةٌ حافظٌ .

و خَلَف بن خالدٍ أُظنَّه الْمُترجَم في « الجرح والتَّعديل » (١/ ٢/ ٣٧٢) ، ويَروِي عن اللَّيث بن سعدٍ وطَبَقَته ، قال أبو حاتمٍ : « شيخٌ » . ومن فوقه لم أعرفه .

وله شاهدٌ مِن حديث ابن عبَّاسٍ عَنَّا مُرفُوعًا: « من استَعمَل رَجُلًا على عِصابةٍ ، وفيهم من هو أرضَى لله مِنهُ ، فقد خان الله ورسوله والمُؤمنين ».

أخرَجَهُ ابن أبي عاصم في « السُّنَّة » (١٤٦٢) ، ومُسَدَّدُ في « مُسنَده » \_ كما في « المطالب العالية » (٢١٥٦) \_ ، والحاكم (٤/ ٩٣ – ٩٣) ، وابن عَدِيٍّ في « الكامل » (٢/ ٣٢٧) ، والعُقَيليُّ في « الضَّعفاء » (١/ ٢٤٨) ، ووكيعٌ في « أخبار القُضاة » (١/ ٨٨) من طريق حُسين بن قيسٍ ، عن عِكرمة ، عن ابن عبَّاسِ مرفُوعًا .

قال الحاكم: « صحيح الإسناد »!

وقال البُوْصِيرِيُّ في « الإتحاف » : « إسنادُهُ حَسَنٌ » !

وليس كما قالاً ، بل الإسناد ضعيفٌ جدًّا ؛ وحُسين بن قيس الرَّحْبِيُّ تَرَكَهُ أَحمد والنَّسَائِيُّ والدَّارَقُطنِيُّ . وضعَّفه ابنُ مَعِينٍ . وقال البُخَارِيُّ : « أحاديثُه مُنكَرةٌ جدًّا » .

ونَقَل الزَّيلَعِيُّ في « نصب الرَّاية » (٤/ ٦٢) أنَّ الذَّهَبِيَّ تعقَّب الحاكمَ في هذا الحُكم ، وقال : « حُسينُ بن قيسٍ ضعيفٌ » ! والصَّواب أنَّه ضعيفٌ جدًّا ، لكنَّه لم يتفرَّد به .

فتابَعَهُ يزيد بن أبي حبيبٍ ، فرواه عن عِكرمة ، عن ابن عبَّاسٍ مرفُوعًا : « من استَعمَل عاملًا مِن اللَّسلمين ، وهو يَعلَم أنَّ فيهم أولى بذلك منه ، وأعلمَ بكتاب الله وسُنَّة نبيِّه ، فقد خان الله ورسوله وجميع المُسلِمين » .

أَخرَجَهُ البَيهَقِيُّ (١١٨/١٠) عن الحاكم ، قال : ثنا أبو جَعفَو مُحمَّد ابن مُحمَّد بن عبد الله البَغدَادِيُّ ، ثنا يحيى بن عُثمان بن صالحٍ ، ثنا أبي ، ثنا ابن فَيعَة ، ثنا يزيد بن أبي حبيبِ بهذا الإسناد .

وشيخ الحاكم تَرجَمَه الخطيب (٣/ ٢١٧) ، وقال : « كان ثَبْتًا ، صحيح

السَّمَاع ، حَسَن الأصول » ، وقال الذَّهبِيُّ في « السِّير » (١٥/ ١٥) : « الشَّيخ ، المُسنِد ، الثِّقة ، مُحَدِّث سَمَرْقَندَ » ، ثُمَّ نَقَل عن الحاكم ، قال : « هو مُحَدِّث عصره بخُراسَانَ ، وأكثرُ مشايخنا رِحلَة ، وأثبتُهم أُصولًا » . وبقيَّة الإسناد ثقاتُ معروفون ، إلَّا ابنَ لهيعة ؛ فقد كان سيِّء الحفظ ، وليس عُثمانُ بن صالح مِن قُدَماء أصحابه .

وقد رواه خُصَيفُ بن عبد الرَّحمن ، عن عِكرِمة ، عن ابن عبَّاسٍ مرفُوعًا مُطوَّلًا ، وفيه محلُّ الشَّاهد .

أَخرَجَهُ الخطيب في « تاريخ بغداد » (٦/ ٧٦) من طريق إبراهيم بن زيادٍ القُرشِيِّ ، عن خُصَيفٍ ، عن عِكرمة بهذا .

وسَنَدُه ضعيفٌ جدًّا ؛ وإبراهيمُ بنُ زيادٍ لا يُعرَف ، كها قال ابن مَعِينٍ ، وقال الخطيب : « في حديثه نُكرةٌ » ، ومَن كان مجهولًا ، ومع ذلك يَروِي المناكير فهو تالف .

وخُصَيف بن عبد الرَّحن اختَلَط بآخِرةٍ .

وله طريقٌ آخر عن ابن عبّاس مرفُوعًا ، وفيه : « ومن تولّى مِن أُمراء المسلمين شيئًا ، فاستَعمَل عليهم رَجُلًا ، وهو يَعلَمُ أنَّ فيهم مَن هو أولى بذلك ، وأعلمُ منه بكتاب الله وسُنّة رسوله ، فقد خان الله ، ورسوله ، وجميعَ المُؤمِنين ... » ، وساق كلامًا آخر .

أَخرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ في « الكبير » (ج١١/رقم ١١٢١٦) قال : حدَّتَنا ابن حنبلٍ ـ هو عبدُ الله بنُ أحمد ـ ، ثنا مُحمَّد بن أبانَ الوَاسِطِيُّ ، ثنا أبو شهابٍ ، عن أبي مُحمَّدٍ الجُزَرِيِّ ـ وهو حمزةُ النَّصِيبِيُّ ـ ، عن عَمْرو بن

دينارٍ ، عن ابن عبَّاسِ مرفُوعًا .

قَالَ الْهَيَثَمِيُّ فِي ﴿ الْمَجْمَعِ﴾ (٢١٢/٥) : ﴿ فَيَهُ أَبُو مُحُمَّدٍ الْجَزَرِيُّ حَمْزَةُ وَلَمُ أَعْرِفُهُ ، وبقيَّة رجاله رجال الصَّحيح » .

كذا قال! وحمزة النَّصِيبِيُّ هذا أَحَد الهلكى؛ قال ابن عَدِيٍّ: «عامَّة ما يرويه موضوعٌ »، وقال ابن مَعِينٍ: « لا يُساوِي فَلسًا »، وقال البُخَارِيُّ: « مُنكَر الحديث »، وهذا يَعنِي أنَّه شديد الضَّعف ، وتركه الدَّارَقُطنِيُّ.

فالسَّنك ساقطٌ.

فحاصل البَحثِ ، أنَّ عامَّة أسانيده واهيةٌ ، إلَّا طريقَ ابنِ لَهِيعَة ، فهو ضعيفٌ ، كما مرَّ بك .

واللهُ أعلمُ .

٣١٣- سألني سائلٌ ، فقال : سمعتُ بعض الخُطَباء يوم الجُمُعة ، يقول : إنَّ الذِّئب أتى راعيًا ، فأخبره ببِعثَة رسُول الله عَيَّالِيَّة ، فهل ذلك صحيحٌ ؟

• قلتُ : هذا الحديثُ صحيحٌ .

أَخرَجَه أَحمد (٣/ ٨٣-٨٤) قال : حدَّثَنا يزيد بن هارُون ..

وعَبْد بن حُميدٍ في « المُنتخَب » (٨٧٧) ، والبزَّار (٢٤٣١) ، والطَّحَاوِيُّ في « المُشكِل » (١٥/ -٤٨٠)، والعُقيليُّ في « الضُّعفاء » (٣/ ٤٧٧ –٤٧٨) عن مُسلِم بن إبراهيم ..

والحاكم (٤/ ٤٧ ٤ - ٤٦٨) عن وكيع بن الجرَّاح ..

والبَيهَقِيُّ في «دلائل النَّبُوَّة» (٢/ ١٤-٤٢) عن عُبيد الله بن مُوسَى .. وأبو نُعيمٍ في « الدَّلائل » (٢٧٠) عن أبي الوليد الطَّيَالِيبِيِّ ، وهُدبة بن خالدٍ ، وأبي عُمَر الحَوْضِيِّ ، وهُريمَ بنِ عُثمان ، قالوا : ثنا القاسم بن الفَضل ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ ، قال : عدا الذِّئبُ على شاةٍ ، فأخَذَهَا ، فطلبَه الرَّاعي ، فانتزَعها منه ، فأقعَى الذِّئبُ على ذَنبِه ، وقال : « ألا تَتَقِي الله ! تَنزِع مِنِّي رزقًا ساقَهُ الله إليَّ ؟ » ، فقال : « يا عَجَبًا! ذئبُ مُقْع على ذَنبِه ، يُكلِّمُني بكلام الإنس ؟! » ، فقال الذِّئبُ : « ألا أُخبِرُكُ بأعجب من ذلك ؟ مُحمَّدٌ عَلَيْ بيثرب يُخبِر النَّاس بأنباء ما قد « ألا أُخبِرُكُ بأعجب من ذلك ؟ مُحمَّدٌ عَلَيْ بيثرب يُخبِر النَّاس بأنباء ما قد

سَبَق »، ـ قال : ـ فأقبل الرَّاعي ، يسوقُ غَنمَهُ ، حتَّى دخل المدينة ، فزَوَاها إلى زاويةٍ مِن زواياها ، ثُمَّ أَتَى رسُولَ الله عَيْنِكُ فأخبَرَه ، فأمر رسُول الله عَيْنِكُ ، فنُودِي : « الصَّلاة جامعةٌ » ، ثُمَّ خَرَج ، فقال للرَّاعي : « أخبرهم » ، فأخبرهم ، فقال رسُول الله عَيْنِكُ : « صَدَق ! والذي نفسي بيدِه ! لا تَقُوم السَّاعة حتَّى تُكلِّم السِّباعُ الإنسَ ، ويُكلِّم الرَّجلَ عَذَبَةُ سَوْطِه ، وشِراكُ نعلِه ، ويُخبره فخذُهُ بها أحدث أهلُه بعده » .

وأخرَجَه التِّرمِذِيُّ (٢١٨١) قال: حدَّثَنا سُفيان بن وكيع .. وابن أبي شَيبة (١٦٧/٥) ، والحاكمُ (٤/ ٤٦٧) عن أحمد بن حنبل .. وأبو نُعيمٍ في « الحِلية » (٨/ ٣٧٧–٣٧٨) عن أبي شُعيبٍ الواسطيِّ مُحمَّد بن يزيد ، قالوا: ثنا وكيعٌ ، ثنا القاسم بن الفضل بهذا الإسناد ،

بآخِره . بآخِره .

ثُمَّ رأيتُهُ عند ابن حِبَّان (٦٤٦٠) فرواه عن أبي يَعلَى ، قال : حدَّثَنا هُدبة بن خالدٍ ، نا القاسم بن الفَضل ، ثنا الجُريرِيُّ ، قال : حدَّثَنا أبو نَضرة ، عن أبي سعيدٍ مرفُوعًا .

فجَعَل : « الجُريرِيَّ » واسطةً بين « القاسم » و « أبي نضرة » .

وهذه روايةٌ شاذَّةٌ ؛ وقد رواه سائرُ أصحاب القاسم ، فلَم يَذكُروا الجُريرِيَّ فِي إسناده ، وتقدَّم أنَّ هُدبة بن خالدٍ يرويه مثلَ رواية الجماعة .

ورواها عنهُ هِشامُ بن عليِّ السِّيرَافِيُّ ، وقد ترجمه ابن حِبَّان (٩/ ٢٣٤) ، وقال : « مُستَقِيم الحديث » ، فإمَّا أن يَكُون وَهِمَ فيها أبو يَعلَى ، أو هُدبة ابن خالدٍ ؛ وهُدبة مع ثِقَتِه ، فقد ضعَّفه النَّسَائيُّ . واللهُ أعلَمُ .

وقال التِّرمِذِيُّ بعد تخريجه للحديث: « وهذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ غريبٌ ، لا نَعرِفُه إلَّا مِن حديث القاسم بنِ الفضل . والقاسمُ بنُ الفضل ثقةٌ مأمونٌ عند أهل الحديث ، وتَّقَهُ يحيى بن سعيدِ القَطَّان ، وعبدُ الرَّحن ابن مَهديٍّ » انتهى .

وقال الحاكم: «صحيحٌ على شرط مُسلِم ».

وقال البَيهَقِيُّ في « الدَّلائل » : « هذا إسنادٌ صحيحٌ » .

وهذا هو الصَّوَاب، وليس الحديثُ على شرط مُسلِم، كما قال الحاكم، أو عَلَى شرط الصَّحيح، كما قال ابنُ كَثيرٍ في « البِداية والنِّهاية » (٦/ ١٤٣)؛ لأنَّ مُسلِمًا ﴿ عَلَى مُسلِمًا ﴿ عَنْ شيخه شيبان بن فَرُّوخٍ ، عن القاسِم ، فالصَّواب أنَّ الإسناد صحيحٌ بإطلاقٍ ، وليس مُقيَّدًا بشرط مُسلِم . واللهُ أعلَمُ .

ولا أَدرِي ما الذي حَمَل العُقَيليَّ على إيرادِهً هذا الحديث في « الضُّعفاء » ، فإنَّ الحِكاية التي أَورَدَها تُثبِت الحديثَ ، ولا تُعلُّهُ .

فقد رَوَى مِن طريق مُسلِم بن إبراهيم ، قال : « كُنتُ عند القاسم بن الفضل الحُدَّانِيِّ ، فأتاه شُعبةُ ، فسأله عن حديث أبي نضرة ، عن أبي سعيدٍ ، عن النَّبِيِّ عَيِّلِيَّهُ : « بينا راع يسوقُ غَنَمَهُ ، عدا الذِّئبُ عليه ... » ، فقال له شُعبةُ : « لعلَّك سمعته من شهر بن حَوْشَبٍ ؟ » ، قال : « بلى ! حدَّثنا أبو نَضرَة ، عن أبي سعيدٍ » ، فها سَكت حتَّى سكت شُعبة » انتهى .

فكأنَّ شُعبة جَادَله في هذا ، ولم يُسَلِّم له القاسمُ ، حتَّى انقَطَعت حُجَّةُ شُعبة ، أو مسألتُه ، فحينئذٍ سَكَت القاسمُ .

فهذا يدلُّ على أنَّ شُعبة كان مُستَفهِمًا ، لا مُعِلَّا ، وقد أجابه القاسمُ بأنَّه سمعه من أبي نَضرة ، فلا وَجهَ لإيراد الحديثِ ، ولا روايته في «كتاب الضُّعفاء ».

### أمَّا رواية شهر بن حَوْشَبٍ ..

فقد أُخرَجَها أَحمدُ (٣/ ٨٨-٨٩) قال : حدَّثَنا أبو اليَهان ، أُخبَرَنا شُعيب بن أبي حرَّثني شَهرٌ ، أنَّ أَب سعيدٍ حدَّثَه مَرفُوعًا فذَكر مثله .

ورَوَاهُ عبد الحَمِيد بن بَهرَامَ ، قال : حدَّثَني شَهرُ بن حَوْشَبٍ ، عن أبي سعيدٍ مرفُوعًا .

أَخرَجَهُ أَحمدُ (٣/ ٨٩) قال: حدَّثنا أبو النَّضر هاشِمُ بن القاسِم..

والبَيهَقِيُّ في « الدَّلائل » (٦/ ٤٣) عن يُونُس بن بُكيرٍ ، كلاُهما عن عبد الحَمِيد بهذا .

ورواه البَيهَقِيُّ أيضًا (٦/ ٤٢ -٤٣) من طريق مَعقِل بن عبد الله ، عن شهرٍ بهذا .

وشهرُ بن حَوْشَبٍ مُتكلَّمٌ فيه بكلامٍ كثيرٍ ، وخُلاصَة الرَّأي عندي فيه أنَّهُ حَسَنُ الحديث ، إلَّا إذا خالَفَه مَن هو أمكنُ منه ، وهو هنا مُتابَعٌ مِن قِبَل أبي نَضرة ، فهذا يدُلُّ على أنَّهُ حَفِظ .

والعلمُ عِند الله تعالَى .

٣١٤ - سُئلتُ عن حديث : « إذا مُدِحَ المُؤمِن في وَجهِه ، رَبَا الإِيمانُ في قلبِه » .

• قلتُ : هذا حديثٌ مُنكَرٌ .

أَخرَجَهُ الحاكم (٣/ ٥٩٧) قال : أُخبَرَنا أبو جعفرٍ مُحمَّد بن عبد الله البَغدادِيُّ ..

والطَّبَرانيُّ في « الكبير » (ج ١ / رقم ٤٢٤) ، قالا : ثنا مُحُمَّد بن عَمْرو ابن خالدٍ الحَرَّانِيُّ ، حدَّثني أبي ، ثنا ابن لَهِيعَة ، عن صالح بن أبي عَرِيبٍ ، عن خلَّد بن السَّائِب ، قال : دَخَلتُ على أُسامة بن زيدٍ ، فمدَحني في وَجهِي ، فقال : إنَّه حَمَلني أن أُمدَحك في وَجهِك أَنِي سَمِعتُ رسُولَ الله عَمَلِيُ يقول : « إذا مُدح المُؤمنُ ... » الحديث .

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ ، كما قال العِراقيُّ في « تخريج الإحياء » ، وتَبِعَه العَجلُونِيُّ في « كشف الخفاء » (١/ ٩٩) .

وقال الهَيَشَوِيُّ في « المَجمَع » (٨/ ١١٩): « فيه ابن لَهِيعة ، وبقيَّة رجاله وُتُقُوا » ، وهو يُشِير بقوله: « وُتُقُوا » إلى ضعف التَّوثيق الوارد في صالح ابن أبي عَرِيبٍ ، فلم يُوثِّقه إلَّا ابن حِبَّان ، ولذلك قال ابن القَطَّان: « لا يُعرَفُ له حالً ».

أما ابن لهيعة فالكلام فيه كَثيرٌ ، خُلاصَتُه أنَّ مَن سَمِع قبل احتراق

كُتُبه ، فروايته أمثلُ من رواية من سَمِع منه بعد احتراق كُتُبه ، وعَمْرُو بن خالدٍ الحَرَّانِيُّ ليس من قُدَماء أصحابه .

ثُمَّ هذا المتنُ يُخالِف بعض الأحاديث الصَّحيحة ، والتي نَهَى فيها رسُولُ الله عَيِّلِيَّة عن مدح الرَّجل أخاه في وجهه .

#### فمن ذلك ما:

أخرَجه البُخاريُّ في «صحيحه» (٥/ ٢٠٢ ، و ١ / ٢٧٤) ، و في « المُستخرَج » المُفرَد » (٣٣٣) ، ومُسلِمٌ (٢٠٠ / ٣٥ – ٣٦) ، وأبو عَوَانة في « المُستخرَج » \_ كما في « إتحاف المَهرة » (٣١ / ٥٦ ) \_ ، وأبو داوُد (٤٨٠٥) ، والنَّسَائِيُّ في « اليوم واللَّيلة » (٢٣٩) ، وابن ماجَهْ (٤٧٤) ، وأحمد (٥/ ٤١ ، ٤١ في « اليوم واللَّيلة » (٢٣٩) ، وابن ماجَهْ (٤٧٤) ، وأحمد (٥/ ٤١ ، ٤١ وكر و٤) وغيرُهم من طريق عبد الرَّحن بن أبي بكْرَة ، عن أبيه ، أمَّهُم ذَكَرُوا رجُلًا عند النَّبيِّ عَيْلُهُ ، فقال رجُلٌ : « يا رسُول الله ! ما مِن رجُلٍ بعد رسُول الله أفضلُ منه في كذا » ، فقال النَّبيُّ عَيَّلِهُ : « ويحك ! قَطَعتَ عُنق رسُول الله أفضلُ منه في كذا » ، فقال النَّبيُّ عَيَّلِهُ : « ويحك ! قَطَعتَ عُنق أخيك » ، مِرارًا يقول ذلك ، قال رسُول الله عَيَّلِهُ : « إِن كان أحدُكم مادحًا أخاه لا محالة ، فليقُل : أحسَبُ فُلانًا \_ إِن كان يَرَى أَنَّه كذلك \_ ، ما ولا أُزَكِّى على الله أحدًا ، وحسِيبُه الله ، أحسَبُ كذا وكذا » .

وأخرَجَهُ البُخاريُّ (٢٠٦٣، ٢٦٦٣)، وفي « الأَدَب المُفرَد » (٣٣٤)، وأحدُ ومُسلِمٌ (٢٠١١)، وأبو عَوَانة \_ كها في « الإتحاف » (١٠/٨١)، وأحمدُ (٤/٢١٤) من حديث أبي مُوسَى الأشعريِّ، قال : سَوِع النَّبيُّ عَلَيْكُ وَجُلَّا يُثنِي على رجلٍ، ويُطرِيه في المِدْحَةِ، فقال : « لقد أهلكتُم \_ أو : قطعتم \_ ظَهرَ الرَّجل ».

وأخرَجَ مُسلِمٌ (٢٠٠٣/ ٦٦)، والبُخاريُّ في «الأدب المُفرَد» (٣٣٩)، وأبو داوُد (٤٨٠٤)، والتِّرمِذِيُّ (٢٣٩٣)، وابن ماجَهُ (٣٧٤٢)، وأبو داوُد (٤٨٠٤)، والطَّيَالِسِيُّ (١١٥٨، ١١٥٩)، وأبن أبي الدُّنيا في «الصَّمت» وأحمدُ (٦/٥)، والطَّيَالِسِيُّ (١١٥٨، ١١٥٩)، وأبن أبي الدُّنيا في «الصَّمت» (٥٩٤) وغيرُهم من حديث المِقداد بن الأَسوَد، قال: «أَمَرَنا رسُول الله عَلَيْهُ إذا رَأَينَا المَدَّاحِين أن نَحثُو في وُجُوهِهم التُّراب».

وقد رَوَى هذا المَعنَى جماعةٌ من الصَّحابة ، مِنهُم ابن عُمَر ، وأبو هُريرَة ، وأنسُّ ، وعبد الرَّحن بن أزهر ، ومِحجَنُّ الأَدرَعُ وَاللهُ .

ولو صحَّ هذا الحديث ، لكان محمُولًا على من يُوثَق به ، وأنَّ المَدحَ لا يُضِيرُه ولا يَغُرُّه ، بل يُرجَى خيرُه ببيان فضله وتقدُّمه ، كها حدث ذلك من مدح النَّبيِّ عَيِّكُ لأبي بكرٍ ، وعُمَر ، وعُثهان ، وعليٍّ وغيرِهِم رَافِيُهُ . والله المُوفِّق ، لا ربَّ سواه .

٣١٥ - سُئلُ عن حديث: « مَن بَاتَ طاهرًا ، بَاتَ في شِعَارِه مَلَكُ ، فلا يَستَيقِظُ من اللَّيل إلَّا قال المَلك: اللَّهُمَّ ! اغفِر لعبدِك، كمَا باتَ طاهِرًا ».

• قلتُ: هذا حديثٌ ضعيفٌ.

أَخرَجَهُ البَزَّار (٢٨٨-زوائد) قال: حدَّثَنا وهب بن يَحيَى بن زِمَامَ القَيسِيُّ ، ثنا مَيمُون بن زيدٍ ، ثنا الحَسَن بن ذكوان ، عن سُليهان الأحولِ ، عن عطاءٍ ، عن ابن عُمَر مرفوعًا فذكره .

ومَيمُون بن زيدٍ ليَّنَه أبو حاتم .

ولكن تابَعَهُ ابنُ الْمُبارَك ، فرواه عن الحَسَن بن ذكوان بهذا الإسناد .

أَخرَجَه ابنُ حِبَّان (١٠٥١) من طريق أبي عاصمٍ أحمد بن جَوَّاسٍ الْحَنفِيِّ، حدَّثنا ابن الْمبارَك بهذا.

وأحمدُ بنُ جوَّاسٍ أَحَدُ شُيوخ مُسلِمٍ وأبي داوُد . وثَّقَهُ مُطَيَّنُ وابن حِبَّان وأبو عليِّ الغَسَّانِيُّ ومَسلَمَةُ بن قاسمٍ . وروى عنه مُحمَّد بن مُسلِمٍ بن وَارَة ، وأحسن الثَّنَاء عليه .

وقد خالفه الحُسين بن الحسن المُرْوَزِيُّ - أَحَدُ الثِّقات ، ومن أصحاب ابن المُبارَك » (١٢٤٤) ابن المُبارَك » (١٢٤٤) قال : أخبَرَنا ابن المُبارَك ، أخبَرَنا الحَسَن بن ذكوان ، عن سُليهان الأحول ، عن عطاء ، عن أبي هُريرَة مرفُوعًا .

وأُخرَجَهُ ابنُ عَدِيٍّ في « الكامل » (٢/ ٢٣٠) من طريق سُويد بن نصرٍ ، والحَسَن بن عيسى بن مَاسَر جَسَ ، قالا : ثنا ابن المُبارَك بهذا الإسناد .

وكذلك أخرَجَه الدَّارَقُطنِيُّ في « الأفراد » \_ كما في « أطراف الغرائب » (٥/ ٢٣٤) \_ ، عن ابن المُبارَك بمثله .

فجعله هؤُلاء عن ابن المُبارَك ، من مُسنَد أبي هُريرَة ، بدل ابن عُمَر ، ويدلُّ وليس على واحدٍ من الرُّواة عن ابن المُبارَك عُهدةُ هذا الخلاف ، ويدلُّ على ذلك أنَّ أحمد بن الجوَّاسِ رواه عن ابن المُبارَك ، فجعله من مُسنَد أبي هُريرَة أيضًا ، كما عند ابن عَدِيٍّ .

وقد قال الدَّارَقُطنِيُّ: « غريبٌ من حديث سُليهانَ الأحول ، خالِ ابن أبي نَجِيحٍ عنه ، تفرَّد به الحَسَن بن ذكوان ، وعنه عبد الله بن البُارَك » . وإنّم تقع عُهدةُ هذا الاختلاف على الحَسَن بن ذكوان ؛ فقد ضعّفه أكثرُ النُّقَاد : أحمدُ ، وابن مَعِينٍ ، وأبو حاتم ، والنَّسَائِيُّ ، وابن المَدينيّ ، والدَّارَقُطنِيُّ ، ومشَّاهُ ابنُ عَدِيِّ . وكان يُدَلِّس ، ولم يُصرِّح بتحديثٍ ، ولذلك لم يُصِب الهيشَمِيُّ ، إذْ قال في « مجَمَع الزَّوائد » (١/ ٢٢٦) : « أرجو أنّه حَسَن الإسناد » ، وقد رأيتَ ما فيه ، لاسيًا وقد وقع اختلافٌ فيه على عطاء بن أبي رباح .

فقد رواه سُليهانُ الأحولُ عنه مرَّةً عن ابن عُمَر ، ومرَّةً عن أبي هُريرَة .. ورواه العبَّاسُ بن عُتبَة ، عن عطاء بن أبي رباحٍ ، عن ابن عبَّاسٍ مرفُوعًا : « طَهِّرُوا هذه الأجسادَ ، طهَّرَكُم اللهُ ! فإنَّه ليس من عبدٍ يَبِيت طاهرًا ، إلَّا بات معه في شِعاره ملَكٌ ، لا يَنقَلِبُ ساعةً من اللَّيل إلَّا قال :

اللَّهُم اغفر لعبدك، فإنَّه بات طاهرًا».

أَخْرَجَهُ الطَّبَرانيُّ في « الأوسط » (٥٠٨٧) قال : حدَّثَنا مُحُمَّد بن العبَّاس المُؤدِّب، قال : نا عاصم بن عليٍّ، قال : نا إسهاعيل بن عيَّاشٍ، عن العبَّاس بن عُتبة ، عن عطاء بن أبي رباحٍ ، عن ابن عبَّاسٍ مرفُوعًا . وقال : « لم يَروِ هذا الحديثَ عن عطاء بن أبي رباحٍ إلَّا العبَّاس بن عُتبة ، تفرَّد به إسهاعيل بن عيَّاش » .

وجوَّد إسنادَه المُنذِرِيُّ في « التَّرغيب » (٨٦٨) ، والحافظ في « الفتح » (١٢٨/١٠) ؛ كذا قالوا ، وحسَّنَه الهَيْمَمِيُّ في « المَجمَع » (١٢٨/١٠) ! كذا قالوا ، وقد علِمتَ ممَّا مضى من التَّخريج أنَّ هذا أحدُ أوجه الاختلاف في الحديث .

والعبَّاس بن عُتبة ذكرَه الذَّهبِيُّ في « الميزان » (٢/ ٣٨٤) ، وقال : « عن عطاءٍ ، لا يصحُّ حديثُه ، وعنه إسماعيل بن عيَّاشٍ » ، وذكر هذا الحديث ، فظاهرٌ من هذه التَّرجمة أنَّه مجهولٌ ، فكيف يُجوَّد إسنادُ حديثِه ، مع ما فيه من الاختلاف ؟!

والصَّوابُ أنَّه حديثٌ ضعيفٌ كما قدَّمتُ . واللهُ أعلمُ .

٣١٦ - سُئلتُ عن حديث : « إِنَّ حافَّتَي نهر الكَوثَر من قِبابِ اللَّوْلُوِ الْمُحوَّف » .

• قلتُ : هذا حديثٌ صحيحٌ .

أَخْرَجَهُ البُّخَارِيُّ فِي ﴿ كَتَابِ الرِّقَاقِ ﴾ (١١/ ٤٦٤) قال : حدَّثنا أَبُو الوليد ، حدَّثنا همَّامٌ ، عن قتادة ، عن أنسِ ، عن النَّبِيِّ عَيَّالَةٍ .

ثُمَّ قال البُخاريُّ: وحدَّثنا هُدبةُ بن خالدٍ ، حدَّثنا همَّامٌ ، حدَّثنا قتادة ، حدَّثنا أنسُ بن مالكِ ، عن النَّبيِّ عَلَيْكُ ، قال : « بَينَها أنا أسيرُ في الجنَّة ، إذ أنا بنهرٍ ، حافَّتاه الدُّرُ المُجوَّفُ ، قلتُ : ما هذا يا جبريلُ ؟ قال : هذا الكَوثَر الذي أعطاك ربُّك . فإذا طيبهُ \_ أو : طينهُ \_ مِسكُ أذفَرُ » ، شكَّ هُدْبةُ .

• قلتُ : وشكُّهُ : هل هو بالباء المُوحَّدة من « الطِّيْبِ » ، أو هو بالنُّون من « الطِّيْبِ » ، أو هو بالنُّون من « الطِّين » ؟ والصَّوابُ الرَّاجِحِ أَنَّه بالنُّون .

يدلُّ على ذلك أنَّ بقيَّة بن مَخَلَدٍ رواه في « جُزء ما رُوِي في الحَوْض والكوثر » (٣٦) قال : حدَّثنا هُدْبةُ بن خالدٍ ، نا همَّام بسَنَده سواء ، وفيه: « فضَرَبِ الملَكُ بيده ، فإذا طينتُهُ مسكٌ أذفرُ » .

وأُخرَجَهُ أَبُو يَعلَى (٢٨٧٦) ..

والبَيهَقِيُّ في « الشُّعَب » (١١٧) من طريق الحَسَن بن الطَّيِّب اللَّخمِيِّ ، قالاً : ثنا هُدبةُ بنُ خالدٍ بهذا الإسناد ، بالنُّون .

فهذا يدلُّ على أن هُدبةَ كان يشكُّ أحيانًا .

وقد رواه البُخاريُّ عن شيخه أبي الوليد ، عن همَّامٍ ، فلم يشكَّ . وأخرَجَهُ أحمدُ (٣/ ١٩١، ٢٨٩) قال : حدَّثَنا بهز بن أَسَد ، وعفَّان ابن مُسلم ، قالا : ثنا همَّامٌ بهذا الإسناد ، فقالا : « طينُهُ » بالنون .

وأَخرَجُهُ الطَّيَالِسِيُّ (١٩٩٢) قال : حدَّثَنا همَّامٌ ، عن قتادة بهذا ، وفيه : « فأدخلتُ يدي ، فإذا ترابُهُ مسكُ أذفرُ » ، وهذا يؤكِّد أنَّه بالنُّون .

وأخرجه الخِلَعِيُّ في « الخِلَعِيَّات » (ق١٣٨/ ١) من طريق عفَّان ، ثنا همَّامٌ مثلَه .

وأخرَجَه ابن أبي الدُّنيا في « صِفَة الجَنَّة » (٧٦) ، عن عبد الصَّمَد بن عبد الوارث ، ثنا همَّامٌ بهذا ، وعنده : « فَضَرَبَ جِبريلُ بيده ، فإذا طينُهُ مِسكٌ أذفَر » .

وأخرَجَهُ أَحمدُ (٣/ ٢٣١-٢٣٢) ، وأبو مُحُمَّدٍ ابنُ فارسٍ في « جزءٍ من حديثه » (ق٣٥٣/ ١) ، وابن بِشرَانَ في « الأمالي » (ج١٠ ق ٢/٢) ٢) عن عبد الوهَّاب بن عطاءٍ الخفَّاف ..

وابنُ جَرِيرٍ في « تفسيره » (٣٠/٣٠) ، وابن حِبَّان (٦٤٧٤) ، وابنُ حِبَّان (٦٤٧٤) ، وابنُ جَرِيرٍ في « الشَّريعة » (ص٣٩٥–٣٩٦) عن يزيد بن زُريعِ ..

والبزَّارُ (ج٢/ ق٧٨/ ٢) عن رَوح بن عُبادَةَ ، كلهم ، عن سعيد بن أبي عَرُوبة ، عن قتادة ، عن أنَسٍ مرفُوعًا ، وفيه : « وضرب يعني : الملك بيده ، فأخرَج من طينِه المسك » .

وسنده صحيحٌ ، ويزيد بن زُريعٍ ، وعبد الوهَّابِ ، من قُدماء أصحاب

سعيد بن أبي عَرُوبة .

وأخرَجَهُ البُخارِيُّ (٨/ ٢٣١)، وأبو داوُد (٤٧٤٨)، والنَّسائِيُّ في «التَّفسير» (٣٣٦، ١١٥٣٣)، وعَبدُ التَّفسير» (١١٥٣)، وأحمدُ (٣/ ١٦٤، ٢٠٧)، وأبُو يَعلَى (٣١٨)، وأحمدُ (٣/ ١٦٤، ٢٠٧)، وأبُو يَعلَى (٣١٨٦)، وأجمدُ (٣/ ٢٠٤، ٢٠٠)، وأبُو يَعلَى (٣١٨٦)، وعبد الرَّزَّاق في «تفسيره» (٢/ ٢٠٤)، وابن جَرير (٣٠/ ٣٢٣–٣٢٤)، والطَّبَرانِيُّ في «مُسنَد الشَّامِيِّين» (٢٥٧٩)، وفي «الأوسَط» (٢٨٨٥)، والبَيهَقِيُّ في «البَعث» (١١٥، ١١٨) من والبَيهَقِيُّ في «البَعث» (١١٥، ١١٨) من طُرُقِ عن قتادة، عن أنسٍ، قال: لَمَّا عُرِج بالنَّبِيِّ عَيِّلِيُّ إلى السَّماء قال: «أَتيتُ على حافَّة نهر حافَّتاه قِبابُ اللؤلُؤ مُحوَّفٌ، فقلتُ: ما هذا يا جِبريلُ ؟ قال: هذا الكُوثَرُ». لفظُ البُخارِيِّ.

ورواه عن قتادة : « مَعمَرُ بن راشدٍ ، وشيبانُ بن عبد الرَّحمن ، وشيبانُ بن عبد الرَّحمن ، وسُليهان التَّيمِيُّ ، والحَكَم بن عبد المَلِك ، وسعيدُ بن بَشيرٍ » .

وقال التِّر مِذِيُّ : « هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ » .

وأخرَجَه أحمدُ (٣/ ١٥٢) ، وابنُ حِبَّان (١٤٧١) ، وأبُو يَعلَى وأبُو يَعلَى (٣٢٩٠) ، والبزَّار (٣٨٩-البَحر) ، وابنُ أبي الدُّنيا في «صفة الجنَّة » (٧٥) مِن طُرُقٍ عن حمَّاد بن سَلَمَة ، عن ثابتٍ ، عن أنسٍ ، قال : قال رسُولُ الله عَيْنَةُ : « أُعطِيتُ الكَوثَرَ ، فإذا هُو نَهرٌ يجرِي كذا وَجة الأرض ، حافَّتاه قِبابُ اللَّؤلُؤ ، ليس مشقُوقًا ، فَضَربتُ يدي إلى تُربَتِه ، فإذا مِسكُهُ ذَوْرَةٌ ، وإذا حَصاه اللَّؤلُؤ » .

وإسنادُهُ صحيحٌ على شَرط مُسلمٍ .

وأَخْرَجُهُ النَّسَائِيُّ فِي ﴿ الكُبرَى ﴾ (١١٧٠٦) ، وأحمد (٣/٣٠، ١١٥-١١٦، ٢٦٣)، وابنُ أبي شَيبة (١١/ ٤٣٧، و١٣/ ١٤٧)، وهنَّاد ابن السَّريِّ في « الزُّهد » (١٣٤) ، والحُسَين المَروَزِيُّ في « زوائده على زُهد ابن الْمَبارَك » (١٦١٢) ، وأَبُو يَعلَى (٣٧٢٦، ٣٨٢٣، ٣٢٩٠) ، وابن جَريرِ في « تَفسيرِه » (۳۰/ ۳۲۳–۳۲۴) ، والبزَّار (۲۲۰۸، ۲۲۰۹– البَحر) ، وابنُ حِبَّان (٦٤٧٢، ٣٤٧٣) ، والحاكِم (١/ ٧٩ – ٨٠) ، والآجُرِّيُّ في « الشَّريعة » (ص٣٩٦) ، وتمَّامٌ الرَّازِيُّ في « الفوائد » (٢٣٣) ، وأَبُو نُعيم في « صفة الجنَّة » (٣٢٧) ، واللَّالكَائِيُّ في « أصول الاعتقاد » (٢٢٥١) ، والخطيبُ في « تاريخه » (١١/ ٤٥) مِن طُرُقٍ عن حُمَيد بن أبي مُميدٍ الطُّويل، عن أنس، قال: قال رسُولُ الله عَيْثُهُ: « دَخَلتُ الجنَّة ، فإذا أنا بِنَهرِ حافَّتاه خِيامُ اللَّؤلُؤ ، فضَربتُ بيدي إلى ما يَجري فيه الماءُ ، فإذا هو مِسكٌ أَذْفَرُ ، قلتُ : ما هذا يا جِبريلُ ؟ قال : هذا الكَوثَر الذي أعطاكةُ اللهُ ».

ورَواه عن حُميدِ الطَّويل خلقٌ ، منهمُ : « يحيى القطَّانُ ، وعبدُ الله بن بكرِ السَّهميُّ ، ومُحُمَّدُ بن إبراهيمَ بن أبي عَدِيٍّ ، وأَبُو بَكرٍ بنُ عيَّاشٍ ، وعبيدةُ بن حميدٍ ، وخالدُ بن عبد الله ، ويَزيدُ بن زُريعٍ ، وإسماعيلُ بن جعفَرٍ ، ومُحَمَّدُ بن عبد الله الأنصاريُّ ، ومُحَمَّدُ بن طلحة ، وعبدُ الأعلى ابن عبد الأعلى ابن عبد المَجيد الثَّقفِيُّ ... في آخرين » . ابن عبد الأعلى وله طُرُقٌ عن أنسِ وعن جَماعَةٍ من الصَّحابَة \_ رضي الله عنهُ جيئا ...

# ٣١٧ – سُئلتُ عن حديث: ﴿ إِنَّ أَنْهَارَ الْجِنَّةُ تَجِرِي فِي غيرِ أُخدُودٍ ﴾ .

• قلتُ : هذا حديثٌ ضعيفٌ مرفوعًا .

أَخْرَجُه ابن مَردَوَيهِ في «تفسيره» \_ كما في ابن كَثير (٧/ ٢٧) \_ ، وأبو نُعيم في « الجِلية » (٢٠٥/) ، وفي « صِفة الجُنَّة » (٣١٦) من طريق مَهديِّ بن حَكيم ، ثنا يزيد بن هارُون ، أنبأنا الجُريرِيُّ ، عن مُعاوية بن قُرَّة ، عن أنس مرفوعًا : « لعلَّكُم تَظُنُّون أنَّ أنهار الجنَّة أخدودٌ؟! لا والله! إنها لسائمةٌ على وجه الأرض ، حافَّتاها خيامُ اللَّولُو ، وطينُها المِسك الأذفرُ » ، قُلتُ : « يا رسُول الله! وما الأذفرُ ؟ » ، قال : « الذي لا خَلطَ فيه » .

وعزاه السِّيُوطِيُّ في « الدُّرِّ المنثور » (١/ ٣٨) للضِّياء المقدسيِّ في « صِفة الجَنَّة ».

• قلتُ : وهذا إسنادٌ ضعيفٌ ؛ والجُرُيرِيُّ اسمه سعيد بن إياسٍ الجُرُيرِيُّ ، كان اختلط ، وسماعُ يزيد بن هارُون مِنه في الاختلاط .

وقد اضطرَب فيه: فرواه يعقوبُ بن عُبيدٍ ، وبِشر بن مُعاذٍ ، كلاهُما عن يزيد بن هارُون ، بهذا الإسناد موقُوفًا .

أَخرَجَهُ ابن أبي الدُّنيا (٦٩) ، وأبو نُعيمٍ (٣١٦) ، كلاهما في « صفة الحَنَّة » .

ورَجَّح المُنذِرِيُّ في « التَّرغيب » (٤/ ٥١٨) وقفَه ، وقال : « هو أشبه بالصَّواب » .

وطريق المرفُوع والموقُوف واحدٌ ، فلعلَّ قائلًا يقول : « لا يَصِحُّ المرفُوع ، ولا الموقُوف » .

فالجوابُ: إنَّ طريقةَ العُلماء في مِثل هذا أنْ يأخُذُوا بالأقلِّ ؛ لأنَّه المُوافِق للاحتياط. واللهُ أعلَمُ.

وللمَوقُوف شاهدٌ عن ابن عبَّاسِ عَنَّا ..

أَخرَجَه ابنُ أبي الدُّنيا في « صفة الجنَّة » (١٦٢، ١٦٢) قال : حدَّثَنا سُويدُ بنُ سعيدٍ ، ثنا عبدُ رَبِّه بنُ بارِقٍ الْحَنَفِيُّ ، حدَّثَني خالي زُمَيلُ بنُ سِهِ إِنَّهُ سَمِعَ أَبِاهُ يُحِدِّثُ ، أَنَّهُ لَقِيَ عبدَ الله بنَ عبَّاسِ بالمدينة بعدما كُفَّ بَصَرُهُ ، فقال : « يا ابنَ عبَّاسِ ! ما أرضُ الجَنَّة ؟ » ، قال : « مَرمَرَةٌ بيضاءُ مِن فِضَّةٍ ، كَأُنَّهَا مرآةٌ » ، قلتُ : « ما نُورُها ؟ » ، قال : « ما رأيتَ السَّاعة التي يكُون فيها طلوعُ الشَّمس ؟ فذلك نورُها ، إلَّا أنَّها ليس فيها شمسٌ ولا زمهريرُ » ، \_ قال : \_ قلتُ : « فها أنهارُها ؟ أفي أخدودُ ؟ » ، قال : « لا ، لكنَّها تَجرِي في أرض الجَنَّة ، مُستَكِفَّةً ، لا تفيض هاهنا ولا هاهنا ، قال الله لها : كُونِي . فكانت » ، قلتُ : « فها حُلَل الجَنَّة ؟ » ، قال : « فيها شجرةٌ ، فيها ثمرٌ كأنَّه الرُّمَّان ، فإذا أراد وليُّ الله منها كسوةً ، انحدَرَت إليه من غُصنِها ، فانفَلَقَت له عن سَبعِين حُلَّة ، ألوانًا بعد ألوان ، ثُمَّ تَنطَبِق ، فتَرجِع كما كانت » .

وتابَعَهُ زيادُ بن يحيَى ، قال : ثنا عبدُ ربِّه بنُ بارِقٍ بهذا الإسناد .

أَخرَجَهُ أَبُو نُعيمٍ في « صفة الجَنَّة » (٣١٧) قال : حدَّثَنا عبدُ الله بنُ محمَّد بن جعفرِ ، ثنا مُحمَّدُ بنُ العبَّاس ، ثنا زيادُ بنُ يحيَى بهذا .

وابنُ بارقٍ لا بأس به . وقد تكلُّم فيه ابنُ مَعينٍ وأبُو زُرعة .

وزُمَيلٌ هذا ترجَمَه ابنُ أبي حاتم (١/ ٢/ ٢٢٠) ، ولم يَذكُر فيه جرحًا ولا تعديلًا .

وسماكُ بنُ حربِ كان تغيَّر في آخر حياتِهِ .

وحسَّن إسناده المُنذِرِيُّ في « التَّرغيب » (١٨/٤)! وفيه نَظَرٌ . والله أعلمُ .

ويُعَضِّد هذا الموقُوفَ بعضُ الشَّواهد المقطوعة ..

منها ما : أخرَجَهُ ابن أبي شَيبَة (١٧/ ١٧) ، وهَنَّاد بن السّرِيّ في «الزُّهد» (١٤٩٠) ، والمَرْوَزِيُّ (١٤٩٠) ، وابنُ صاعدٍ (١٤٩٠) ، والزُّهد » لابن المُبارَك ، وابنُ جَرِيرٍ في «تفسيره » كلاهما في «الزَّوائد على الزُّهد » لابن المُبارَك ، وابنُ جَرِيرٍ في «تفسيره » (١٠٥، ٥١٠) ، وابن قُتيبة في «غريب الحديث » (١٢/ ٥٢٠) ، والبيهَقِيُّ في «البَعث » (٢٩٢) ، وأبو نُعيمٍ في «صفة الجنّة » (٣١٥) من طُرُقٍ عن عمرو بن مُرَّة ، عن أبي عُبيدة ، عن مسرُ وقٍ ، قال : «أنهار الجنّة بَجْرِي في غير أُحدُودٍ ، وثَمَرُها كالقِلال ، كُلّما أَخَذَ ثمرةً عادت مكانَها أُخرَى ، والعُنقودُ اثنا عشر ذراعًا » ، قال عَمْرُو بن مُرَّة : فقلتُ الْبِي عُبيدة : من حدَّثك ؟ . فغضِب ، وقال : مسروقٌ !

وسَنَده صحيحٌ.

وأَخرَجَ أبو نُعيمِ (٣١٨) من طريق إبراهيم بن مُحمَّد بن الحَسَن ، ثنا

عبد الجُبَّار بن العلاء ، ثنا شُفيان بن عُيينة، عن عَمْرو بن دِينَار ، قال : سَمِعتُ عُبيد بن عُمير ، يقول : « أرضُ الجُنَّة مُستَوِيةٌ ، لا تُكْلَمُ \_ يعني : لا تُشتُّ ، ولا تُخَدُّ \_ أنهارُها » .

وسنده جيّد ، وإبراهيم بن مُحمّد ترجمه أبو نُعيمٍ في « أخبار أصبهان » (١/ ١٨٩) ، وأثنَى عليه .

واللهُ أعلمُ .

٣١٨ – سألني سائلٌ ، فقال : سمعتُ بعض الخُطباء يقول أنَّ بعض أهل الجَنَّة يهارس مهنة الفِلاحةِ في الأرض ، فهل هذا صحيحٌ ؟

• قلتُ : لعلُّ هذا الخطيبَ يقصدُ ما :

أخرَجَهُ البُخارِيُّ فِي « الحرث والمُزارَعة » (٥/ ٢٧) ، وفي « التَّوحيد » (٤٨٧ / ١٣) قال : حدَّثنا مُحمَّد بن سِنان ، حدَّثنا فُلَيحُ ، حدَّثنا هلالُ ، عن عطاء بن يسارٍ ، عن أبي هُريرَة ، أنَّ النَّبيَّ عَلَيْهُ كان يومًا يُحدِّث ، وعنده رجلٌ من أهل البادية : « أنَّ رجُلًا من أهل الجَنَّة ، استأذن ربَّه في الزَّرع ، فقال له : أوَلَستَ فيها شئتَ ؟ قال : بلى ، ولكنِّي أُحِبُّ أن أزرع . فأسرع ، وبَذَر ، فتبادرَ الطَّرْفَ نباتُهُ واستواؤُهُ ، واستحصاده ، وتكويره أمثالَ الجِبال ، فيقول الله تعالى : دُونك يا ابن آدم ! فإنَّه لا يُشبِعُك أمثالَ الجِبال ، فيقول الله تعالى : دُونك يا ابن آدم ! فإنَّه لا يُشبِعُك شيءٌ ! » ، فقال الأعرابيُّ : « يا رسُول الله ! لا تَجِد هذا إلَّا قُرَشيًّا أو أنصاريًّا ؛ فإنَّه أصحابُ زرعٍ ، فأما نحنُ فلسنا بأصحاب زرعٍ » ، فضَحِك رسُول الله يَتَلِيدُ .

وأخرجَه البُخاريُّ في « الحَرْث » (٥/ ٢٧) قال : حدَّثَني عبد الله بن مُحمَّدِ ..

وأحمد في « المُسنَد » (٢/ ٥١١ -٥١٢) ، قالا : ثنا عبدُ الملك بن عَمْرٍ و أبو عامرٍ العَقَدِيُّ ، قال : ثنا فُليحُ بن سُليهان بهذا الإسناد سواء .

## ٣١٩ - سُئلتُ عن حديث: « لَا يَدخُل الْجَنَّة جسدٌ غُذِّي بالحرام » .

• قلتُ : هذا حديثُ جيِّدٌ .

أَخرَجَهُ عَبدُ بن مُميدٍ في « المنتخَب » (٣) ، وأبو بكرٍ المَرْوَزِيُّ في « مُسنَد أبي بَكرٍ الصِّدِّيق » (٥١) ، وأبو يَعلَى (٨٤) عن أبي داوُد الطيالسي ..

والحاكم (٤/ ١٢٧) ، والطَّبَرانيُّ في « الأوسط » (٥٩٦١) ، والبَيهَقِيُّ في « الشُّعَب » (٥٧٦٠) عن قُرَّة بن حبيبِ ..

والمَرْوَزِيُّ (٥٠) ، وابن حِبَّان في ﴿ المجروحين » (٢/ ١٥٥) ، والبَنُ عَدِيٍّ في ﴿ الشُّعَبِ » وابنُ عَدِيٍّ في ﴿ الشُّعَبِ » (٥٧٥٩) ، عن أبي عُبيدة الحدَّادِ عبد الواحد بن واصلِ ..

والبَزَّار (٤٣-البحر) عن أبي عبيدة إسماعيلَ بنِ سِنانَ البَصريِّ ، كُلُّهم عن عبد الواحد بن زيدٍ البصريِّ ، عن أَسلَمَ الكُوفِيِّ ، عن مُرَّة الطَّيِّبِ ، عن زيد بن أَرقَم ، عن أبي بكرِ الصِّدِّيق مرفُوعًا .

ووقع عند البَيهَقِيُّ سَبِ ذكر هذا الحديثِ ، فعنده ... عن زَيد بن أرقم ، قال : كنتُ عند أبي بكرٍ ، فأتاه غلامٌ له بطعامٍ ، فأهوَى إلى لقمةٍ فأكَلَهَا ، ثم سألَه مِن أين اكتسبه ؟ قال : «كنتُ قِسًّا للقومِ في الجاهليَّة ، فأوعَدُونِي ، فأطعَمُونِي هذا \_ يعني : اليوم \_ » ، فقال : « لا أراك إلَّا

أطعمتني ما حرَّم اللهُ ورسولُهُ » ، ثُمَّ أدخَلَ أصبعيه فتقيَّأ ، ثم قال : «سمعتُ رسُولَ الله عَلَيْكُ يقول : أيَّما لحم نبَتَ مِن حرام فالنَّارُ أولَى به » . • قلتُ : ورَبْطُ سبب الحديثِ به مُنكَرُ عندى مِنَ هذا الوَجه ، أمَّا

• قلتُ : ورَبْطُ سببِ الحديثِ به مُنكَرٌ عندي مِنَ هذا الوَجه ، أمَّا الذي تُبَتَ هو فِعلُ أبي بكرٍ نت ذلك مِن وجهٍ آخَر ..

أخرجهُ البُخاريُّ في « مَنَاقب الأنصار » (٧/ ١٤٩) مِن حديثِ يُحيَى ابن سعيدٍ ، عن عبد الرَّحَمن بن القاسِم ، عن القاسِم بن مُحَمَّدٍ ، عن عائِشةَ على مقالت : كان لأبِي بكرٍ غلامٌ يُحَرِج له الحَراجَ ، وكان أبو بكرٍ يأكُلُ مِن خَراجِه ، فجاء يومًا بشيءٍ ، فأكل مِنه أبو بكرٍ ، فقال له الغُلامُ : « تَدرِي ما هذا ؟ » ، فقال أبو بكرٍ : « وما هو ؟ » ، قال : « كُنتُ تكهَّنتُ لإنسانٍ في الجاهليَّة ، ومَا أُحسِن الكَهانَة ، إلَّا أنِّ خدعتُهُ ، فلَقِينِي فأعطاني بذلك ، فهذا الذي أكلتَ منه » ، فأدخل أبُو بكرٍ يده ، فقاء كلَّ شيءٍ في بطنِه (١٠) .

<sup>(</sup>۱) قال الحافظُ في « الفَتح » : « ووقعَ لأبِي بكرِ مع النُّعيان بن عمرو - أحد الأحرار من الصَّحابة - قصَّةٌ ذكرهَا عبد الرَّزَاق بإسناد صحيح ، أنَّهُم نَزَلوا بهاء ، فَجَعَل النُّعيهان يقولُ لهم : « يكُونُ كذا » فيأتُونَهُ بطعام ، فيُرسلُهُ إلى أصحابِه ، فبلَغَ أبا بكرِ فقال : « أراني آكُلُ لهم : « يكُونُ كذا » فيأتُونَهُ بطعام ، فيرسلُهُ إلى أصحابِه ، فبلَغَ أبا بكرِ فقال : « أراني آكُلُ كَهَنَةَ النُّعيهان مُنذ اليَوم » ، ثم أَدخَلَ يده في حلقه فاستقاء . وفي «الورَع » لأحمد عن إساعيل ، عن أيُوب ، عن ابن سِيرين : « لم أعلم أحدًا استقاء مِن طعام غير أبي بكر ، فإنَّهُ أي بطعام ، فأكله ، ثم قيل له : « جاء به ابن النُّعيهان » ، قال : « أطعمتُمُونِي كَهانَةَ ابن النُّعيهان ! » ثم استقاء » ، ورجاله ثقاتٌ ، لكنّه مُرسَلٌ . ولأبي بكر قصَّةٌ أخرَى في نحو ابن النَّعيهان ! » ثم استقاء » ، ورجاله ثقاتٌ ، لكنّه مُرسَلٌ . ولأبي بكر قصَّةٌ أخرَى في نحو هذا ، أخرَجها يعقوبُ بن شيبَة في « مُسنَده » ، مِن طريق نُبيح العَنزِيِّ ، عن أبي سعيد ، قال : كُنّا نَنزِلُ رِفَاقًا ، فَنزلتُ في رُفقةٍ فيها أبو بكر على أهل أبياتٍ ، فيهِنَّ امرأةٌ حُبلَى ، ومَعَنا رجُلٌ ، فقال لها : « أُبشِّرُكِ أن تَلِدي ذَكَرًا » ، قالت : « نَعَم » ، فسَجَع لها أسجاعًا ، رجُلٌ ، فقال لها : « أُبشِّرُكِ أن تَلِدي ذَكَرًا » ، قالت : « نَعَم » ، فسَجَع لها أسجاعًا ، رجُلٌ ، فقال لها : « أُبشَّرُكِ أن تَلِدي ذَكَرًا » ، قالت : « نَعَم » ، فَسَجَع لها أسجاعًا ،

وقد اختُلِف على عبد الواحد بن زيدٍ في إسناده ..

فرواه أبو عبيدة الحدَّادُ أيضًا ، عن عبد الواحد بن زيدٍ ، عن فَرقدٍ السَّبَخِيِّ ، عن مُرَّة الطَّيِّبِ ، عن زيد بن أرقم ، عن أبي بكرٍ الصِّدِّيق مرفُوعًا مثله .

فصار شيخ عبد الواحد « فرقدٌ » ، لا « أُسلَمَ » .

أَخرَجَهُ أَبُو يعلى (٨٣) ، وعنه ابنُ عَدِيٍّ في « الكامل » (٥/ ١٩٣٦) قال : حدَّثَنا يحيى بن مَعِينِ ، ثنا أبو عبيدة الحدَّادُ بهذا .

قال الطَّبَرانيُّ : « لا يُروَى هذا الحديثُ عن أبي بكرٍ إلَّا بهذا الإسناد ، تفرَّد به عبد الواحد بن زيدٍ » .

• قلتُ : وهو ضعيفٌ جدًّا ، قال ابن مَعِينٍ : « ليس بشيءٍ » ، وقال البُخاريُّ : « تركوه » ، وقال النَّسَائِيُّ : « ليس بثقةٍ » ، وقال السَّعدِيُّ : « سيَّءُ المذهب ، ليس من معادن الصِّدق » ، وكان عبدُ الواحد صاحبَ مواعظ ، ولكنَّه غَفَل عن ضبط الحديث ، فاستحقَّ التَّركَ ، وقد اضطربَ في إسناده ، كما قدَّمتُ .

وأسلمُ الكوفيُّ مجهولٌ .

وفرقدٌ السَّبَخِيُّ ضعيفٌ.

ولا يصحُّ الحديث من هذا الوجه بحالٍ . والله أعلَمُ .

فأعطتهُ شيئًا ، فذَبَحَها وجَلَسنا نأكُلُ ، فلمَّا عَلِم أبو بكرٍ بالقصَّة قامَ فتقيَّأ كلَّ شيءٍ أكلَهُ » انتهَى .

ابن عُجرَة : « أَعَاذَك اللهُ مِن إمارة السُّفَهَاء » ، قال : « وما إمارة السُّفَهَاء ؟ » ، قال : « أُمَرَاءُ يكُونُون بعدِي ، لا يَقتَدُون بِهديي ، ولا يَستَنُون بسُنَّتي ، فَمَن صدَّقَهُم بِكَذِيهِم وأعانَهُم على ظُلمِهِم ، فأولئك لَيستَنُون بسُنَّتي ، وَمَن لم يُصدِّقهُم ليسُوا مِنِّي ، ولستُ مِنهُم ، ولا يَردُوا عَليَّ حَوضي . ومَن لم يُصدِّقهُم بكَذِيهِم ، ولم يُعِنهُم على ظُلمِهِم ، فأُولئك مِنِّي ، وأنا مِنهُم ، وسَيرِدُوا عليَّ حَوضي . يا كعبَ بن عُجرة ! الصَّومُ جُنَّةُ ، والصَّدَقةُ تُطفِئُ الخَطيئة ، والصَّدَة تُطفِئُ الخَطيئة ، والصَّدَة تُربانٌ \_ أو قال : بُرهانٌ \_ . يا كعبَ بن عُجرة ! إنَّه لا يَدخُلُ والصَّدَة لَجُم نَبَتَ مِن سُحتٍ ، النَّارُ أولَى به . يا كعبَ بن عُجرة ! النَّاسُ الجَنَّة لحمٌ نَبَتَ مِن سُحتٍ ، النَّارُ أولَى به . يا كعبَ بن عُجرة ! النَّاسُ غادِيان ، فمُبتاعٌ نفسَه فمُعتِقُها ، وبائعٌ نفسَه فمُوبِقُها » .

أخرَجَه أحمدُ (٣/ ٣٢١) ، ومِن طريقِه البَيهَقِيُّ في « الدَّلائل » (٦/ ٥٢٢) ، وابنُ حِبَّان (٤٥١٤) ، والحاكِمُ في « الفِتَن » (٤/ ٤٠٦ المُستدرَك) ، والبَيهَقِيُّ في « الشُّعَب » (٩٣٩٩) ، وفي « الدَّلائِل » المُستدرَك) ، وفي « الآداب » (٤٠٤) عن إسحاق بن إبراهيم الدَّبَرِيِّ ، وال : ثنا عبد الرَّزَاق \_ وهذا في « مُصنَّفِه » (٢٠٧١٩) \_ ، قال : أخبَرَنا مَعمَرُ ، عن عبد الله بن عُثان بن خُثَيمٍ ، عن عبد الرَّحَن بن سابطٍ ، عن جابر بن عبد الله فذكرَه بتهامِه .

قال الحاكِمُ: «صحيحُ الإسناد».

• قلتُ : إسنادُهُ جَيِّدٌ ، وابنُ خُثيم صدوقٌ .

ولكن قال ابن مَعِينٍ: « عبد الرَّحَمَن بن سابطٍ لَم يَسمع مِن جابِرٍ » . وخالَفَهُ أبو حاتِمِ الرَّازِيُّ ـ كما في « الجرح والتَّعديل » (٢/٢/ ٢٤٠)

لولدِهِ.، قال: «عبدُ الرَّحمن بن سابطٍ ، عن جابر بن عبد الله: مُتَّصِلٌ » ، وقد وَقَعَ تصريحُه مِن جابرٍ بالسَّمَاع عند: أبي يَعلَى ، والبَيهَقِيُّ في « الشُّعَب » ، والخطيب في « تلخيص المُتشابِه » ، والبَغوِيُّ في « شَرح السُّنَّة » .

وأخرَجَه الدَّارِمِيُّ (٢/ ٢٢٥-٢٢٦) ، والطَّحاوِيُّ في « المُشكِل » (١٣٤٥) ، وابن حِبَّان (١٧٢٣) عن حمَّاد بن سَلَمَة ..

وابن زنجَوَيه في « الأموال » (١٣١٦) ، والأصبَهَانِيُّ في « التَّرغيب » (٢٠٧٩) عن داوُد بن عبد الرَّحمن ..

والبَيهَقِيُّ في « الشُّعَب » (٥٧٦١) ، والخَطيب في « تلخِيص المُتشابه » (٢/ ٨٢٥) عن عليِّ بن عاصم ..

والبزَّارُ (١٦٠٩-كشف) ً، والحاكم في « معرِفَة الصَّحابَة » (٣/ ١٤٥- ٤٨٩) عن وُهَيبِ بن خالِدٍ ..

وأَبُو يَعلَى (١٩٩٩) عن يحيى بن سُلَيم ..

وأَبُو نُعَيم في « الحِلية » (٨/ ٢٤٧) عنَ زائدة بن قُدامَة ..

والبَغَوِيُّ فِي « شرح السُّنَّة » (٨/٨-٩) عن زهير بن مُعاوِية ، كلُّهُم عن أبي خُثيم بهذا الإسناد ، مُطوَّلًا ومُخْتَصَرًا .

وهو بِتهامِه عند البَيهَقِيِّ (٢٦١)، والبزَّار، والأصبَهَانيِّ، والبَغَوِيِّ، وأبي نُعَيم، وابن حِبَّان (١٧٢٣). وببعضِه عند الباقين.

ومحلُّ الشَّاهِد منه عند الدَّارِمِيِّ .

وقد وَرَدَ هذا الحديثُ مِن حديثِ كعب بن عُجرةَ نفسِه ، وصحَّحه

التِّرمِذِيُّ (٢٢٥٩) ، وابن حِبَّان (٢٧٩، ٢٨٢، ٢٨٣، ٢٨٥) ، والحاكم (١/ ٧٨-٧٩) ، وأخرجَه آخَرُون معهم مِن أوَّله حتى قوله : « وَسَيردوا علىَّ الحوض » .

أَخرَجَه الطَّبرانِيُّ في « الأوسَط » (٦٦٧٥) قال : حدَّثنا مُحَمَّد بن الحسن بن قُتيبَة ، ثنا إبراهيمُ بن خَلَف الرَّمليُّ ، ثنا أيُّوب بن سُويدٍ ، عن سُفيان الثَّوريِّ ، عن عبد المَلِك بن عُمَيرٍ ، عن رِبعِيِّ بن حِراشٍ ، عن حُدَيفة مرفوعًا : « لا يَدخُل الجَنَّة لحمٌ نبت مِن سُحتٍ ».

قال الطَّبَرانِيُّ : « لا يَروِي هذا الحديث عن سُفيانَ إلَّا أَيُّوب بن سُويدٍ . تفرَّد به : إبراهيمُ بن خَلَفٍ » .

• قلتُ: وإبراهيمُ هذا قال الهيَشَمِيُّ في « المَجمَع » (١٠/ ٢٩٣): « لم أعرفه » ، ولم أجِد له تَرجَمةً ، وراجَعتُ ترجَمة أيُّوب بن سُويدٍ فرأيتُ في الرُّواة عنه ثلاثةً ممَّن يُسمَّون إبراهيم ، فنظَرتُ في تَراجِمِهم ، فرأيتُ في ترجَمة الثَّاني مِنهم ، وهو إبراهيم بن مُحمَّد بن يُوسُف الفِريابِيُّ - وليس ابنًا لصاحِبِ الثَّورِيِّ - ، فرأيتُهُ يَروِي عن أيُّوب بن سُويدٍ ، وعنه : مُحمَّد بن المَسن بن قُتيبَة ، فوقع في قلبي أن يكون هو ، ووقع تحريفٌ في اسم أبيه ، ولستُ أجزِمُ بذلك . فإن يَكُنهُ فقد قال أبو حاتِمٍ : « صَدُوقٌ » ، وَجَرَحه الأَرْدِيُّ ، ورَدَّه الذَّهَبِيُّ .

و آفَةُ هذا الإسناد أيُّوبُ بن سُوَيد ؛ اتَّهَمَه ابن مَعِينٍ بِسَرِقة الأحاديث ، وقال النَّسَائِيُّ : « ليس بِثِقَةٍ » ، وضعَّفَهُ أكثرُ النَّقَّاد .

أَمَّا الْهَيَشَمِيُّ فقال (١٠/ ٢٩٣): « وهُو مِن روايَة أَيُّوب بن سُوَيدٍ ، عن التَّورِيِّ ، وهي مُستَقيمَةٌ »!!

كذا قال! ولا أدري وَجهَ استِقامَتِها؟ بل هذا مُنكَرٌ عن الثَّورِيِّ ؛ ومِن علامَة المُنكَرُ عن الثَّورِيِّ ؛ ومِن علامَة المُنكَر أن يَنفَر د ضعيفٌ عن شيخٍ ثِقةٍ له أصحابٌ مُتوافِرُون ، مثل الثَّوريِّ . وقد صرَّح الطَّبَرانِيُّ بتفرُّدِه .

وهذا مِثالٌ مِن أمثلةٍ كثيرةٍ تدُلُّ على تساهُل الهَيْثَمِيِّ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ

ثُمَّ علمتُ مُستندَ الهَيثمِيِّ في ذلك.

قال ابن حِبَّان في ترجَمة أثَّوب بن سُوَيدٍ : «كان رديءَ الحِفظِ ، يُخطِئُ . يُتَّقَى حديثُه مِن روايةِ ابنِهِ مُحَمَّد بن أَيُّوب عنه ؛ لأنَّ أخبارَه إذا سُبِرَت مِن غير رِوايَة ابنِهِ عنه وُجِد أكثرُها مُستَقِيمةً » .

فنظر الهَيْشَمِيُّ في الإسناد، فإذا هو ليس مِن رِوايَة مُحُمَّد بن أَيُّوب، عن أبيه، فظنَّ أَنَّها مُستقيمةٌ !! وكلامُ ابنِ حِبَّان لا يدُلُّ على أنَّه إذا رَوى عن أيُّوب بن سُويدٍ غيرُ ولده مُحمَّدٍ أنَّ الرِّوايَةَ مُستقيمةٌ ، بل قال : « وُجِد أَيُّوب بن سُويدٍ غيرُ ولده مُحمَّدٍ أنَّ الرِّوايَةَ مُستقيمةٌ ، بل قال : « وُجِد أكثرُها مُستقيمةً »، وقد أوردَ ابن عَدِيٍّ في ترجَمة أيُّوب هذا جُملةً مِن أكثرُها مُستقيمةً »، وقد أوردَ ابن عَدِيٍّ في ترجَمة أيُّوب هذا جُملةً مِن مناكِيرِه مِن غير رواية ولدِه عنه ، وخَتَمَ تَرجَمتَه بقولِه : « له حديثُ مناكِيرِه مِن غير رواية ولدِه عنه ، وخَتَمَ تَرجَمتَه بقولِه : « له حديثُ صالحٌ ، عن شُيُوخ معروفين ... وذكر منهم : الثَّوريَّ . ثُمَّ قال : ويَقَعُ في حديثِه ما يُوافِقُه الثَّقاتُ عليه ، ويَقَعُ فيه ما لا يُوافِقُونَه عليه ، ويَقَعُ فيه ما لا يُوافِقُونَه عليه ، ويُكتَ حديثُهُ في جُملة الضَّعَفاء » انتهى .

يعني : للاعتبار .

وله شاهدٌ مِن حديث عُقبةَ بن عامرِ الجُهَنِيِّ وَكُ ..

أَخرَجَهُ البَيهَقيُّ في « الشُّعَب » (٥٧٥٧) مِن طريق أبي حاتم الرَّازِيِّ ، ثنا عبد الله بن جعفرٍ ، ثنا عُبيد الله بن عمرٍ و ، عن مُحمَّد بن إسحاق ، عن يزيدَ بنِ أبي حبيبٍ ، عن عبد الرَّحن بن شُهَاسَة ، عن عُقبَة بنِ عامرٍ مرفوعًا : « لا يَدخُلُ الجنَّة لحمٌ ودمٌ نَبَتَ مِن نجس » .

كذلك وَقَعَ في مطبُوعة « الشُّعَب » . وراجَعتُ مطبوعة الهند (١٠/ ٢٣٠/ ٥٣٧٣) ، فرأيتُهُ كذلك ، وأظُنُّ صوابَه : « سُحت » . والله أعلم . وهذا سَنَدٌ رجالُهُ ثقاتٌ ، ليس فيه عِلَّةٌ إلَّا عنعنةُ ابن إسحاق . والله أعلم .

وله شاهدٌ مِن حديثِ ابن عبَّاسٍ راك ..

أخرَجَهُ الطَّبرانيُّ في «الأوسَط» (٦٤٩٥) قال: حدَّثنا أَجُو عِيد الله ابن شيبة ، قال: حدَّثنا أبو عبد الله ابن شيبة ، قال: حدَّثنا أبو عبد الله الجُوْزْجانِيُّ رفيقُ إبراهيم بنِ أدهَم ، قال: حدَّثنا ابن جُريج ، عن عطاء ، الجُوْزْجانِيُّ رفيقُ إبراهيم بنِ أدهَم ، قال: حدَّثنا ابن جُريج ، عن عطاء ، عن ابن عبّاس ، قال: تُلِيت هذه الآيةُ عند رسول الله عَلَيْ : ﴿ يَتَأَيُّهَا النّاسُ كُلُوا مِمَا فِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْكِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكِ اللهُ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ مُستَجابَ الدَّعوة » ، فقال له النّبيُّ عَلَيْكُ : « يا سَعد ! أَطِب مَطعَمَك تَكُن مُستَجَابَ الدَّعوة . والذي النّبيُّ عَلَيْكُ بنده ! إنَّ العبد لَيَقذِفُ اللَّقَمَة الحَرام في جَوفِه ، ما يُتقبَّلُ مِنْه عملُ أَربَعين يومًا . وأَيُّ عبدِ نَبَت لحمُهُ من السُّحت والرِّبا فالنَّار أُولَى به » . عملُ أَربَعين يومًا . وأَيُّ عبدِ نَبَت لحمُهُ من السُّحت والرِّبا فالنَّار أُولَى به » . ومِن طريق الطَّبرانِيِّ أخرَجَه عنه ابنُ مَردويه في « تفسيره » - كما في ومِن طريق الطَّبرانِيِّ أخرَجَه عنه ابنُ مَردويه في « تفسيره » - كما في «ابن كثير» (١/ ٢٩٢ - طبع الشَّعب) - .

وَعَزَاه المُنذِرِيُّ فِي « التَّرغيب » (٢/ ٥٤٨) لـ « الصَّغير » ، وَتَبِعَه الْهَيْثَمِيُّ فِي « المَّجْمَع » (١٠/ ٢٩١) ، وهو وَهَمٌّ . وتخلَّص الدِّمياطِيُّ مِن هذا ، وعَزاه فِي « المَتجَر الرَّابِح » (١٤٩٠) للطَّبَرانِيِّ ، هكذا دون تعيين الكتاب .

قال الطَّبَرانِيُّ : « لا يُروَى هذا الحديثُ عن ابن جُريجٍ إلَّا بهذا الإسناد . تفرَّد به : الاحتِياطِيُّ » .

• قلتُ: وهذا حديثُ مُنكُرٌ جِدًّا؛ والحَسَنُ بن عليِّ الاحتياطيُّ ـ هكذا وَقَع نَسَبُهُ فِي هذه الرِّواية ، وصوابُ اسمِهِ: الحَسَن بن عبد الرَّحن بن عبد الرَّحن الفَزَارِيُّ المعروف بالاحتياطيِّ ـ ، عبّادٍ بن الهيشم بن الحَسَن بن عبد الرَّحن الفَزَارِيُّ المعروف بالاحتياطيِّ ـ ، قال ابن عَديٍّ فِي « الكامل » (٢/ ٢ ٤٧) : « نَسَبَهُ لِي مُحمَّدُ بن العبّاس الدِّمَشقِيُّ . يَسرِقُ الحديثَ . مُنكرٌ عن الثّقات » ، وساق له أحاديث مناكِيرَ عن شُيُوخ ثقاتٍ ، ثُمَّ خَتَمَ تَرجَمَتَه بقولِه : « ولا يُشبِهُ حديثُهُ مناكِيرَ عن شُيوخ ثقاتٍ ، ثُمَّ خَتَمَ تَرجَمَتَه بقولِه : « ولا يُشبِهُ حديثُه حديثُ أهلِ الصّدق » .

وكذلك تَرجَمَه الخطيبُ في « تاريخه » (٧/ ٣٣٧) ، والسَّمعانيُّ في « الأنساب » (١/ ١٤٠) ، وأورَدَ له الخطيبُ حديثًا باطلًا ، وقال : « رَوَى عنهُ غيرُ واحدٍ ، فسمَّاه الحُسَين » ، ثُمَّ أعاد الخطيبُ ذِكرَه (٨/ ٥٧) ، ونَقَل عن أبي بكرٍ المَروَزِيِّ أَنَّه سأل الإمامَ أحمدَ عن الاحتياطِيِّ : « أتعرِفُهُ ؟ » ، قال : « يُقال له : حُسَينٌ . أعرِفُه بالتَّخليط ، وذكرَ أنَّه دَخل مع إنسانٍ في أمر السُّلطان » .

وجَرَى الذَّهَبِيُّ على هذا التَّفريقِ في « ميزانه » ، وتَبِعه الحافظُ في « لسانه » ،

ونَقَل الأُوَّلُ منها في ترجَمَة « الحَسَن » أَنَّ الأَرْدِيَّ قال : « لو قُلتُ : كان كَذَّابًا ، لَجَازَ » ، قَال الذَّهبِيُّ : « هو مُقرِئُ له مَنَاكيرُ » ، ثُمَّ أعاده الذَّهبيُّ فيمن اسمه حُسَين ، وقال : « لعلَّه الاحتياطيَّ ؛ فإنَّه غيرُ مُعتَمَدٍ . قال ابن المَدِينِيِّ : تَرَكُوا حديثَه » ، ولعلَّ الذي عَناه ابنُ المَدِينِيِّ آخَرَ غير الاحتياطيِّ ، ولم أَرَ أَحَدًا نقل كلام ابن المَدِينِيِّ فيه . والله أعلم .

وبالجُملَة ، فهذا الاحتياطيُّ ساقطٌ . وخَفِيَ أمرُهُ على ابن حِبَّان ، فَذَكَره فِي « الثِّقات » (٨/ ١٧٩ – ١٨٠)!!

وأبو عبد الله الجُوزْجانِيُّ شيخُ الاحتياطيِّ لم أعرِفه ، وله ذِكرٌ في « تاريخ دمشق » (٦/ ٢٠٣) في قصَّة وفاة إبراهيمَ بن أدهم ، وذكرها المِزِّيُّ في « التَّهذيب » في ترجمة إبراهيم .

أَمَّا شيخُ الطَّبَرانِيِّ فَهُو مِن رجال « التَّهذيب » . رَوَى عنه النَّسائِيُّ في « حديث مالكِ » ، ولا أعلَم مِن حالِه شيئًا . والله أعلَم .

ووجدتُ لبعضِه طريقًا آخَر عن سعد بن أبي وقَّاصِ ..

أَخرَجَه ابن عساكر في « تاريخِهِ » (٢٢/ ٢٣١-٢٣١) مِن طريق مُحمَّد ابن إدريسَ ، ثنا مُحمَّد بن عائدِ الدِّمَشقِيُّ ، حدَّثني الهيَثَم بن مُميدٍ ، ثنا مُطْعِمٌ ـ يعني : ابن المقدام الصَّنعانيَّ ـ ، أنَّ سعد بن أبي وقَّاصٍ قال : « يا مُطعِمٌ ـ يعني : ابن المقدام الصَّنعانيَّ ـ ، أنَّ سعد بن أبي وقَّاصٍ قال : « يا رسُول الله ! ادعُ الله لا رسُول الله ! ادعُ الله يستَجيبُ دُعاء عبدٍ حتَّى تَطِيبَ طُعمَتُهُ » ، قال : « يا رسُول الله ! ادعُ الله أن يُطيب طُعمَتُهُ » ، قال : « يا رسُول الله ! ادعُ الله أن يُطيب طُعمَتُه » ، قال : « يا رسُول الله أَ أَطِب مُن يُطيب طُعمَتِي ؛ فإنِّ لا أقوى إلَّا بدُعائك » ، فقال : « اللهمَّ ! أَطِب طُعمَة سعدٍ » ، فإن كان سعدٌ لَيرَى السُّنبُلَة مِن القمحِ في حَشيش دوابّه طُعمَة سعدٍ » ، فإن كان سعدٌ لَيرَى السُّنبُلة مِن القمحِ في حَشيش دوابّه المُعمَة سعدٍ » ، فإن كان سعدٌ لَيرَى السُّنبُلة مِن القمحِ في حَشيش دوابّه

حين أُتي به عليه ، فيقُول لهم : « رُدُّوها مِن حيثُ حصدتموها » .

وهذا سندٌ رجالُهُ ثقاتٌ ، لكنَّه مُنقطِعٌ ؛ والمُطعِمُ بن المِقدام لم يُدرك أحدًا من الصَّحابة .

و مُحَمَّدُ بن إدريس هو أبو حاتم الرَّازيُّ ، الإمامُ مُنقَطِع القَرين . ومُحَمَّد بن عائذٍ ثقةٌ ، استَغربتُ حُكم الحافظ عليه في « التَّقريب » ، فقال : « صَدُوقٌ » ، ولَيسَ فيه ثَمَّةَ مَغَمَزٍ سوى قول أبي داوُد : « وَلِيَ خَراجًا » ، وهذا ليس بجَرح كما لا يَخفَى .

والهَيْشَمُ بنُ حُميدٍ وثَّقه النَّقَاد ، ولم يُضَعِّفه إلا أبو مُسهِرٍ ، ولم يُبدِ حُجَّة في تَضعيفه سوى أن قال : « كان صاحبَ كُتُبٍ ، ولم يكُن مِن الأثبات ولا مِن أهل الجِفظ ، وقد كنتُ أمسكتُ عن الحديثِ عنه ؛ استضعفته أ » ، فكأنّه استَضعفة لأنَّه لم يَكُن يحفظ ، وهذا لا شيء فيه إذا كان يُحدِّثُ مِن كتابِهِ ، فلو قال : « كان يُحدِّثُ مِن حِفظه ، ولم يَكُن جيِّد الجِفظ » لكان مُحقًا في تضعيفِه . وقد وثَقَهُ دُحيمٌ ، وهو أَحَدُ أئمَّة الشَّامِيِّن ، وأثنى عليه أبو زُرعة الدِّمَشقِيُّ . والله أعلم .

### والمَحفُوظ في هذا الحديث ما :

أَخرَجَه مُسلَّمٌ (١٠١٥) ، والبَيهَقِيُّ (٣/ ٣٤٦) عن حَمَّاد أسامة .. والتِّرمِذِيُّ (٢/ ٢١٠-٢١) ، والبُخَارِيُّ في والتِّرمِذِيُّ (٢/ ٢١٠-٢١) ، والبُخَارِيُّ في «رفع اليَدَين » (٩٤) ، والبَيهَقِيُّ (٣/ ٢٤٣عن الفَضل بن دُكين .. وأحمدُ (٢/ ٣٢٨) قال : حدَّثنا أَبُو النَّضر \_ هو : هاشم بن القاسم \_ .. والبَزَّار (ج٢/ ق٧٢٥) عن أبي أحمد الزُّبَيريِّ ، قالُوا : ثَنا فُضيلُ بن

مرزوق، عن عَدِيِّ بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هُريرة على ، قال : قال رسُول الله عَلَيْكُ : « أَيُّهَا النَّاسُ ! إِنَّ الله طيِّبٌ لا يَقبَل إلَّا طَيبًا ، وإنَّ الله أَمَر المُؤمِنين بها أَمَر به المُرسَلين ، فقال : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الله أَمَر المُؤمِنين بها أَمَر به المُرسَلين ، فقال : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيبَنتِ وَأَعْمَلُوا صَلِحًا إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [المؤمنون: ١٥] ، وقال : ﴿ يَكَأَيُّهَا الطَّيبَنتِ وَأَعْمَلُوا صَلِحًا إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [المؤمنون: ١٥] ، وقال : ﴿ يَكَأَيُّهَا الطَّيبَنتِ مَا رَزَقَنَكُمْ ﴾ [المؤمنة: ١٧١] - ثمَّ ذَكَر الرَّجُلَ النَّين مَا رَزَقَنَكُمُ اللهِ السَّماء : يا ربِّ ! يا ربِّ ! يُطيل السَّفَر ، أشعَث أغبَرَ ، ثُمَّ يمدُّ يده إلى السَّماء : يا ربِّ ! يا ربِّ ! يومَطعمُهُ حرامٌ ، ومشرَبُهُ حرامٌ ، ومَلبَسُهُ حرامٌ ، وغُذِي بالحَرام ، فأنَّى يُستَجابُ لذلك ؟! - » .

ورواه زيدُ بن يحيى بن عُبيدٍ الدِّمَشقِيُّ ، قال : ثنا سعيدُ بن بَشيرٍ بهذا الإِسناد ، بلفظ : « يا عبدَ الرَّحمن ! أعاذَكَ اللهُ ... الخ » .

أَخرَجَه الخطيبُ في « تاريخه » (١١/ ١١٠) مِن طريق عليِّ بن نوح بن مَعبَدِ البَغدادِيِّ ، ثنا زيدُ بن يَحيَى بهذا .

قال الحاكِم: « هذا حديثٌ صحيحُ الإسناد »!

كذا قال! وسعيد بن بشير مُنكَرُ الحديثِ في قَتادَةً .

والحَسَن البَصريُّ مُدلِّسٌ ، وتوقَّف بعض الحُفَّاظ في سماعِهِ مِن عبدِ الرَّحن بن سَمُرة ، وعِندِي أنَّه سمع . والله أعلم .

وشاهدٌ سادسٌ من حديث ابنِ عبَّاسٍ عُنُّكُ ..

أَخرَجَهُ ابنُ حِبَّانَ فِي « المَجروحين » (١/ ٢٤٣) ، ومن طريقه ابنُ الجَوزِيِّ فِي « المَوضُوعات » (١٢٢٦) قال : أنبأنا الحُسين بن عبد الله القطَّانُ بالرَّقَّة ، ثنا الوليد بن عُتبة ، ثنا مُحمَّد بن حِمْيَر ، ثنا إسماعيلُ بنُ عيَّاشٍ ، عن حَنشٍ ، عن عكرمة ، عن ابنِ عبَّاسٍ مرفوعًا : « مَن أكل درهمًا من ربًا فهو مثل ستَّةٍ وثلاثين زنيةً ، ومَن نَبَت لحمُهُ من السُّحتِ فالنَّارِ أولى به » .

وسنَدُهُ ساقطٌ ؛ لحال حنشٍ هذا . وقد فصَّلتُ حالَهُ في هذا الكتاب برقم (٣٦٤) . وانظُر « تنبيه الهاجد » (١٨٩٢) . والحمدُ لله تعالى .

وخُلاصة الكَلام ..

أنَّه لم يصحَّ مِن هذه الأحاديث إلَّا حديثُ جابرٍ . والله أعلمُ .

• ٣٢٠ سُئلُ عن حديث: « إِنَّ الله تعالى يقولُ: أنا اللهُ ، لا إله إلا أنا ، مالِكُ الْمُلوك ، ومَلِك الْمُلوك ، قلوبُ الْمُلوك في يَدِي ، وإنَّ العباد إذا أطاعُونِي ، حوَّلتُ قلوب مُلُوكِهم عليهم بالرَّأفة والرَّحة ، وإنَّ العباد إذا عَصَونِي ، حوَّلتُ قلوبهم عليهم بالسَّخْطَة والنِّقمة ، فسامُوهُم سوء العذاب ، فلا تشغَلُوا أَنفُسَكم بالدُّعاء على المُلوك ، ولكن اشتَغِلُوا بالذِّكر والتَّضُرِّع إليَّ ، أَكْفِكُم مُلُوككُم » .

• قلتُ : هذا حديثٌ باطلٌ .

أَخرَجَهُ ابن حِبَّان في « المجروحين » (٣/ ٧٦) عن أحمد بن عبد المُؤمِن لَرُّوَزيِّ ..

والطَّبَرانِيُّ في « الأوسط » (٨٩٦٢) ، وعنه أبو نُعيمٍ في « الجِلية » (٢/ ٣٨٨) قال : حدَّثَنا مِقدام بن داوُد ، قالا : ثنا عليُّ بن مَعْبدِ الرَّقِيُّ ، ثنا وَهْبُ بنُ راشدٍ ، ثنا مالكُ بنُ دينارٍ ، عن خِلاسِ بن عَمْرٍ و ، عن أبي الدَّرداء ، عن رسُول الله عَيْنِكُ ، قال : ... فذَكَرَه .

قال الطَّبَرانيُّ : « لم يَروِ هذا الحديث عن مالك بن دينارٍ إلَّا وهب بن إشدٍ » .

وقال أبو نُعيمٍ : « غريبٌ من حديث مالكٍ مرفُوعًا ، تفرَّد به عليُّ بن

مَعْبدٍ ، عن وهب بن راشدٍ » .

• قلتُ : وسَنَده ضعيفٌ جدًّا ؛ وآفته وهبُ بن راشدٍ .

قال ابن حِبَّان: «شيخٌ يَروِي عن مالك بن دينار العجائب ، لا تحلُّ الرِّواية عنه ، ولا الاحتجاجُ به » ، وذكرَهُ الدَّارَقُطنِيُّ في « العِلل » الرِّواية عنه ، ولا الاحتجاجُ به » ، وذكرَهُ الدَّارَقُطنِيُّ في « العِلل » (٢/٦/٢) ، وقال: «يرويه وهب بن راشدٍ ، وهو ضعيفُ جدًّا ، متروكٌ ، ولا يصحُّ هذا الحديث مرفُوعًا ، ورواه جعفر بن سُليهان ، عن متروكٌ ، ولا يصحُّ هذا الحديث مرفُوعًا ، ورواه جعفر بن سُليهان ، عن مالك بن دينارٍ ، أنَّه قرأ في بعض الكُتُب هذا الكلام ، وهو أشبه بالصَّواب » انتهى .

٣٢١- سُئلتُ عن حديث: « إِنَّمَا العلم بالتَّعلُّم، وإنما الجلم بالتَّعلُّم، وإنما الجلم بالتَّحلُّم، من يتحرَّ الخيرَ يُعطَه، ومن يتوقَّ الشَّرَّ يُوقَه، ثلاثُ من كُنَّ فيه لم يَسكُن الدَّرجات العُلا، ولا أقول لكم الجَنَّة: من تكهَّن، أو استَقْسَم، أو رَدَّه من سفرٍ تطيُّرُ ».

• قلتُ: هذا حديثٌ ضعيفٌ.

وقد وَرَد من حديث أبي هُريرَة ، وأبي الدَّرداء ، ومُعاوية بن أبي سُفيان رَفِّهُ . \* أُوَّلًا : حديث أبي هُريرَة مَنْ .

أخرَجَهُ الخطيب في « تاريخه » (١٢٧/٩) من طريق سعد بن زُنبُور ، حدَّ ثَنا إسهاعيل بن مُجالِدٍ ، عن عبد المَلِك بن عُمير ، عن رجاء بن حيوة ، عن أبي هُريرَة مرفُوعًا فذكرَه دون قوله : « ثلاثُ من كُنَّ فيه ... الخ » . وإسهاعيلُ بنُ مُجالِدٍ مُحتلَفٌ فيه ، قال أحمد والبُخاريُّ : « صدوقٌ » ، ووثَّقَهُ ابن مَعِينٍ في روايةٍ ، وضعَّفه النَّسَائِيُّ والعُقيليُّ ، وقال الدَّارَقُطنِيُّ : « لا شكَّ أنَّه ضعيفٌ » ، وذكرَه ابنُ حِبَّان في « الثقات » وقال : « يُخطِئ » . وقد خُولِف في إسناد هذا الحديث ..

خالفه رقبةُ بنُ مَصقَلَة ، فرواه عن عبد المَلِك بن عُمير ، عن رجاء بن حَيْوَةَ ، عن أبي الدَّرداء مرفُوعًا فذَكَرَه بتهامه .

أَخرَجَهُ الدَّارَقُطنِيُّ في « الأفراد » (ق ٢٦٦/ ١) من طريق يحيى بن داوُد الحرَجَهُ الدَّارَقُطنِيُّ في « الأفراد » (ق ١/٢٦٦) من طريق يحيى بن داوُد الواسطيِّ ، ثنا إبراهيم بن يزيد بن مَرْدَانْبَةَ ، عن رقبة بن مَصْقَلَةَ بهذا .

وهذا لا يَثبُت عن رقبة بن مَصْقَلَة ؛ وابن مَرْ دَانْبَةَ قال البُخاريُّ في « التَّاريخ الأوسط » : « لا يَحتجُون بحديثه » ، وقال أبو حاتم الرَّازِيُّ : « التَّاريخ الأوسط » . وقال الأَزدِيُّ : « عنده مناكيرُ » . « يُكتَب حديثُه ، ولا يُحتجُ به » ، وقال الأَزدِيُّ : « عنده مناكيرُ » .

ورواه سُفيان الثَّوْرِيُّ ، عن عبد اللَلِك بن عُمير ، عن رجاء بن حَيوَة ، عن أبي الدَّرداء مرفُوعًا بتهامه .

أخرَجَه الطَّبَرانيُّ في « الأوسط » (٢٦٦٣) ، والدَّارَقُطنِيُّ في « العِلل » (٢/ ٢١٩ - ٢٢٠) ، وأبو نُعيم في « الحِلية » (٥/ ١٧٤) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » (ج٦/ ق ٢٣١) ، والعسكريُّ في « الأمثال » \_ كها في « المقاصد الحَسَنة » (ص ٢٠١) للسَّخَاوِيِّ \_ ، وابن شاهين في « التَّرغيب » « المقاصد الحَسَنة » (ص ٢٠١) للسَّخَاوِيِّ \_ ، وابن شاهين في « التَّرغيب » (٢٤٢) ، والخطيب في « تاريخه » (٥/ ٢٠١) من طريق مُحمَّد بن الحسَن المَمْدَانِيِّ ، قال : ثنا سُفيان الثَّورِيُّ بهذا .

قال الطَّبَرانيُّ : « لم يَروِ هذا الحديث عن سُفيان إلَّا مُحُمَّد بن الحَسَن » . وقال أبو نُعيمٍ : « غريبٌ من حديث الثَّوْريِّ ، عن عبد المَلِك ، تفرَّد به : مُحُمَّد بن الحَسَن » .

• قلتُ: وإسناده ساقطٌ؛ ومُحمَّد بن الحَسَن هو ابنُ أبي يزيد الهَمْدَانِيُّ؛ اتَّهَمه يحيى بن مَعِينٍ بالكَذِب، وقال النَّسَائِيُّ: « متروكٌ »، وقال الذَّهَبيُّ في « تلخيص العِلل المتناهية » (٧٠٦): « واهٍ ».

والحديث مع ضعفه مُنقَطِعٌ.

وقد رواه ابن وهب، قال: ثنا سُفيان الثَّوريُّ بهذا الإسناد موقُوفًا. أخرَجَه ابنُ عبد البَرِّ في « جامع العلم » (٩٠٣).

وهذا هو المحفوظُ في رواية الثُّوريِّ .

ويُؤيِّدُه أنَّ جماعةً من الثِّقات رَوَوْا هذا الحديث عن عبد المَلِك بن عُمير ، عن رجاء بن حَيْوة ، عن أبي الدَّرداء موقُوفًا .

فأخرَجَهُ هنَّاد بن السَّرِيِّ في «كتاب الزُّهد» (١٢٩٤) عن وكيع بن الجَرَّاح .. وأبو خَيثَمة في «كِتاب العلم » (١١٤) ، وابن عبد البَرِّ في « الجامع » (٦١٧) عن جرير بن عبد الحميد ..

وابنُ حِبانُ في «روضة العُقلاء» (ص ٢١٠) عن أبي عَوَانة وضَّاحِ اليَشكُرِيِّ .. والبَيهَقِيُّ في « المَدخَل » (٣٨٥) عن عُبيد الله بن عَمْرٍو الرَّقِّيِّ ، كُلُّهم عن عبد الملك بن عُميرِ بهذا الإسناد موقُوفًا .

ورَوَى ابن أبي شَيبَة في « المُصنَّف » (٩/ ٤٣) عن شريكِ النَّخْعِيِّ ، عن عبد المَلِك بن عُميرٍ بسنده: آخِرَه: « ثلاثٌ من كُنَّ فيه ... » .

قال الدَّارَقُطنِيُّ في « العِلل » (٢/ ٢١٩): « الموقوف هو المحفوظ » ، وهذا لا يَعنِي أنَّه صحيحُ ، كما فَهِم من صحَّح إسناد الموقوف ، فإنَّه لا يصحُّ ؛ لأنَّ رواية رجاء بن حَيْوة ، عن أبي الدَّرداء ، مُنقَطِعةٌ ، كما صرَّح الذَّهبِيُّ بذلك ، وهذا يُسمَّى عند عُلماء الحديث بـ « التَّرجيح النَّظريِّ » ، وهو لا يُفيد الحديث قوَّة ، ومُرادُهم أنَّه إذا تعارض الرَّفعُ والوقفُ ، فلاًن يكون موقُوفًا أشبهُ ، لا أنَّه تصحيحُ للموقوف .

وقد ألمَحَ البُخاريُّ إلى الحديث المرفُوع ...

فعلَّق الفقرةَ الأولى منه: « إِنَّمَا العلم بالتَّعَلُّم » بصيغة الجزم ، في « كتاب العِلم » من « صحيحه » (١/ ١٦٠) ، فقال: « وقال النَّبِيُّ عَيِّكِ : من يُرِد اللهُ

به خيرًا يُفَقِّههُ في الدِّين ، وإنَّما العِلمُ بالتَّعَلَّم » .

فعلَّق الحافظُ في « الفتح » (١/ ١٦١) قائلًا : « قولُه : « وإنَّما العلم بالتَّعلُّم » ، وهو حديثُ مرفوعٌ ، أورده ابن أبي عاصم ، والطَّبَرانيُّ ، من حديث مُعاوية ، بلفظ : « يا أيُّما النَّاس! تعلَّمُوا ، إنَّما العلم بالتَّعلُم ، والفقه بالتَّفقُّه ، ومن يُرِد الله به خيرًا يُفَقِّهه في الدِّين » ، إسنادُه حَسَنُ ، إلَّا أن فيه مُبهَمًا ، اعتَضَد بمجيئه من وجهٍ آخر » انتهى .

\* ثانيًا: حديثُ أبي الدَّرداء تفقه:

مرَّ الكلامُ عنه في حديث أبي هُريرة .

\* ثالثًا: حديثُ مُعاوية ناك :

أَخرَجَهُ الطَّبَرانيُّ في « الكبير » (ج١٩/رقم ٩٢٩) قال : حدَّثَنا أحمد ابن المُعلَى الدِّمَشقِيُّ ، ثنا هشام بن عبَّارٍ ، ثنا صدقة بن خالدٍ ، ثنا عُتبة بن أبي حَكِيمٍ ، عمَّن حدَّثَه ، عن مُعاوية مرفُوعًا : « يا أيُّهَا النَّاس ... » ، وساقه كما ذكر الحافظُ قريبًا .

وإسنادُه ظاهر الضَّعف؛ وهشام بن عَمَّارٍ ساء حفظُه ، لاسيها في آخر عُمره . وعُتبة بن أبي حَكيم مُحتلَفُ فيه . ومن حدَّثَهُ مجهولٌ .

وذكر البدرُ العَيْنِيُّ في ﴿ عُمدة القاري ﴾ (٢/ ٤٣) ، أنَّ الخطيب البَغداديَّ رواه في « الفقيه والمتفقِّه » ، عن مكحُولِ ، عن مُعاوية .

ويُشبهُ أن يكون المُبهَمُ في إسناد الطَّبَرانيِّ هو مكحولٌ الشَّامِيُّ ، فإن عُتبة بن أبي حَكِيم يَروِي عنه .

ومكحولٌ لم يَسْمَع من مُعاوِية ، كما صرَّح بذلك أبو حاتم الرَّازِيُّ ،

على ما في « المراسيل » (ص ٢١٢) ، ونَقَل ابن أبي حاتم في « المراسيل » (ص ٢١١) عن أبيه ، قال : « سألتُ أبا مُسهِرٍ : هل سَمِع مكحولٌ من أَحَدٍ من أصحاب النَّبِيِّ عَلَيْكُم ؟ قال: ما صحَّ عندنا إلَّا أنس بن مالكٍ ». كذا قال في هذا المَوضِعَ ، وقد سألَهُ أَبُو حاتِم - كما في « الجرح والتَّعديل » (٤٠٨/١/٤)\_فقال له: « هل سمِعَ مكحُولٌ من أحدٍ من أصحاب النَّبيِّ عَلَيْكُ ؟ فقال : سمع من أنسِ . قلت له : وسَمِعَ من أبي هندِ الدَّارِيِّ ؟ فقال : مَن رواه ؟ فقلتُ : حَيْوَةُ بنُ شُريح ، عن أبي صَخرٍ ، عن مكحُولٍ ، سَمِعَ أبا هند الدَّاريُّ ، يقول: سمعتُ النَّبيُّ عَلَيْتُهُ . فكأنَّه لم يلتفت إلى ذلك . فقلتُ : فَوَاثِلةُ بنُ الأَسْقَع ؟ فقال : مَن رواه ؟ فقلتُ : حدَّثَنا أَبُو صالح كاتبُ اللَّيث ، قال : حَدَّثَنا مُعاوِيةُ بنُ صالحٍ ، عن العَلاء بنِ الحارث ، عن مكحُولٍ ، قال : دخلتُ أنا وأَبُو الأزهر على واثِلَةَ بنِ الأسقع . فكأنَّهُ أوماً برأسِهِ ، كأنَّه قَبِلَ ذلك » .

ونقلهُ عنه ابنُ عساكر في « تاريخه » (٦٣/ ١٥٠).

• قلتُ : لكنَّ أبا مُسهِرٍ أنكَرَ سَمَاعَهُ من واثلةَ إنكارًا صريحًا كما في « مراسيل ابنِ أبي حاتم » (ص: ٢١١) .

وقال التِّرِّمِذِيُّ : « سَمِعَ : واثلَةَ ، وأنسًا ، وأبا هِندِ الدَّاريَّ . ويُقال : لم يسمَع من أحدٍ من أصحاب النَّبيِّ عَيِّالِيَّ غيرهم » .

وكذلك نَقَله ابنُ عساكر في « تاريخه » (٦٣/ ١٥١) عن ابنِ مَعينٍ ، وزاد : « وعَمْرَو بنَ أبي خُزاعةً » .

وقال صالحٌ جَزَرَةُ \_ كما في « تاريخ دمشق » (٦٣/ ١٥١) \_ : « سمع

أَبِا أُمامةً » ، وأَنكَرَهُ يحيَى بنُ مَعينٍ وغيرُهُ .

وبالجُملة فلا وجهَ لتحسين هذا الإسناد ، كما فعل الحافظُ عِشَم .

وقد رأيتَ الوُجوه الأُخرَى التي أشار إليها الحافظُ ، وهي ضعيفةٌ جدًّا ، لا تصلح للتَّقوية ، والبُخاريُّ يَذكُر في مُعلَّقاته الحديثَ الصَّحيح ، والجُسَن ، والضَّعيف ، كما يَعرِفُه مَن له عنايةٌ بصحِيحِه .

وقد صحَّت الفقرةُ الأولى منه: « إنَّمَا العلم بالتَّعلُّم » ، عن ابن مسعُودٍ عَك . أخرَجَهُ أحمدُ في « الزُّهد » (ص ١٦٢ – ١٦٣) . .

وابن أبي شَيبَة (٨/ ٧٣٠)، ومن طريقه ابن عبد البَرِّ في « الجامع » (٦١٥) ، قال : ثنا وكيعٌ \_ وهذا في « كتاب الزُّهد » (٥١٨) \_ ، قال : حدَّثَنا سُفيان الثَّوْريُّ ، ثنا أبو الزَّعْرَاءِ ، عن عمِّه أبي الأحوص ، عن ابن مسعُودٍ ، قال : « إنَّ الرَّجُل لا يُولَد عالمًا ، إنَّ العلم بالتَّعلُّم » .

وأَخرَجَهُ أَبُو خَيثَمة في «كتاب العِلم » (١١٥) عن وكيع به . وهذا إسنادٌ صحيحٌ .

وأَبُو الزَّعراء هو الكوفِيُّ ، ابنُ أخي أبي الأحوَص الجُشَمِيِّ . وهو ثقةٌ نبيلٌ . وعمُّهُ اسمُهُ عوفُ بنُ مالكِ بن نَصْلَةَ الجُشَمِيُّ .

وأَخرَجَهُ ابنُ أبي شيبة ، ومن طريقه ابن عبد البَرِّ (٦١٦) قال : ثنا أبو داوُد ـ وهو الحَفْرِيُّ ـ ...

والبيهقيُّ في « المَدخَل » (٣٧٧) عن يعلى بن عُبيدٍ ، قالا : ثنا سُفيان الثَّوريُّ ، عن عليِّ بن الأقمر ، عن أبي الأحوص ، عن ابن مسعُودٍ . واللهُ أعلمُ .

٣٢٢ - سُئلتُ عن حديث: «أُولِيَاءُ عليِّ بن أبي طالبٍ في الجَنَّة، ومُبغِضُوه في النَّار».

• قلتُ : هذا حديثٌ باطلٌ .

ولم أَقِف عليه بهذا اللَّفظ ، ووقفتُ عليه بلفظ : « عليٌّ قسيمُ النَّار ، يدخلُ أُولياؤُه الجَنَّة ، وأعداؤُه النَّار » .

أَخرَجَهُ الدَّارَقُطنِيُّ فِي « العِلل » (٦/ ٢٧٣) قال : حدَّثنا الشَّافِعِيُّ أَبو بكو ، قال : ثنا مُحمَّد بن عُمَر القَبَلِيُّ ، قال : ثنا مُحمَّد بن هاشم الثَّقَفِيُّ ، ثنا عُبيد الله بن مُوسَى ، ثنا الأعمش ، عن إبراهيم التَّيمِيِّ ، عن أبيه ، عن أبي ذَرِّ ، قال : قال النَّبيُّ عَلَيْكُ : ... فَذَكَره .

قال الدَّارَقُطنِيُّ: « وهذا الحديث باطلٌ بهذا الإسناد ، ومَن دُون عُبيد الله ضعفاءُ ، والقَبَلِيُّ ضعيفٌ جدًّا ، وإنَّما روى هذا الحديثَ : الأعمشُ ، عن مُوسَى بن طريفٍ ، عن عَبَايَةَ ، عن عليٍّ » انتهى .

والقَبَائِيُّ هذا ، ترجَمَهُ الخطيبُ في « تاريخه » (٣/ ٢٤) ، وأورَدَ في ترجَمَتِهِ حديثًا مرفُوعًا مُنكَرًا جدًّا : « زوَّجَ اللهُ التَّوانِي بالكَسَلِ ، فوُلِدَ بينَهُما الفاقَةُ » ، ولذلك أورَدَهُ ابنُ الجَوزِيِّ في « الموضُوعات » (١٦٢٣) .

• قلتُ: وحديثُ الأعمش الذي أشارَ إليه الدَّارَقُطنِيُّ:

أَخرَجَه الفَسَوِيُّ في « المعرفة والتَّاريخ » (٢/ ٧٦٤) قال : حدَّثَنا يحيى ابن عبد الحميد ، ثنا عليُّ بن مُسهِرٍ ، عن الأعمش ، عن مُوسَى بن

طريفٍ ، عن عليٍّ ، قال : « أنا قسيمُ النَّار ، إذا كان يومُ القيامة ، قلتُ : هذا لك وهذا لى » .

قال الفَسوِيُّ: سمعتُ الحَسَن بن الرَّبيع ، يقول : قال أبو مُعاوية : قُلنا للأعمش : « لا تُحدِّث بهذه الأحاديث ! » ، قال : « يسألُونَنِي ، فها أصنع ؟ رُبَّها سهوتُ ، فإذا سألُونِي عن شيءٍ من هذا فسهوتُ فذكِّرُونِي » ، عال : \_ فكنتُ عنده يومًا ، فجاء رجلٌ فسأله عن حديث : « أنا قسيم النَّار » ، قال : فتنَحنَحتُ ، \_ قال : \_ فقال الأعمشُ : « هؤلاء المُرجِئةُ لا يَدَعُون أحدًا يُحدِّث بفضائل عليٍّ ، أخرِجُوهُم من المسجد حتَّى أحدِّثكم » .

ورَوَى هذا الأثرَ العُقيليُّ في « الضَّعفاء » (١٥٨/٤) من طريق سلَّامٍ الخيَّاط ، عن مُوسَى بن طريفٍ ، بهذا الإسناد .

ونَقَل عن عبد الله بن داوُد الخُرَيْبِيِّ ، قال : كُنَّا عند الأعمش ، فجاء يومًا وهو مُغضَبُّ ، فقال : ﴿ أَلَا تَعْجَبُونَ مِن مُوسَى بِن طريفٍ ، يُحُدِّث عِن عَبَايَةَ ، عن عليٍّ فِي قال : أنا قسيم النَّار » .

ورَوى أيضًا عن أبي بكرٍ بن عيَّاشٍ ، رَوَى عن مُوسَى بن طريفٍ ، أنَّه كان يَروِي مثل هذا الكلام يَسخَرُ به مَّن يَعتَقِدُه .

فهذا يدلُّ على قلَّة مبالاةٍ .

ومُوسَى بنُ طريفٍ أَحَد الهلكى ، وكذَّبه بعضُ النُّقَّاد ، ولا يَثبُت هذا الكلامُ ، لا مرفُوعًا ، ولا موقُوفًا ، وقبَّح اللهُ المُفتَرِين .

٣٢٣ - سُئلتُ عن حديث: ﴿ إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ ، فَلَا تُضَيِّعُوهَا ، وَحَدَّ حُدُودًا ، فلا تَنتَهِكُوهَا ، وصَكَت وَحَدَّ حُدُودًا ، فلا تَنتَهِكُوهَا ، وسَكَت عن أشياء رحمةً بِكُم من غير نِسيانٍ ، فلا تَبحَثُوا عنها » .

• قلتُ: هذا حديثٌ ضعيفٌ.

أَخرَجَه الدَّارَقُطنِيُّ (٤/ ١٨٣ - ١٨٤)، والحاكمُ (٤/ ١١٥)، والطَّبَرانيُّ في « الدَّبير » (ج ٢٢/ رقم ٥٨٥، ٢٢١، ٣٢٢)، وابن بَطَّة في « الإبانة » (٠٠٤)، والبَيهَقِيُّ (١/ ١٢ - ١٣)، وأبو نُعيمٍ في « الحِلية » (٩/ ١٧)، والخطيب في « الفقيه والمُتفقِّه » (٠٣٠) من طُرُقِ عن داوُد بن أبي هندٍ، عن محولٍ، عن أبي ثَعلبَة الخُشَنِيِّ مرفُوعًا فذَكرَه.

وهذا الحديثُ حسّنه النَّووِيُّ في « الأربعين » (ص ٤٠) ، وفي « رياض الصَّالحين » (ص ٥١٥) ، وفي « الأذكار » (ص ٣٥٣) ، وسَبقَه إلى هذا الحُكم أبو بكر السَّمعَانِيُّ في « الأمالي » \_ كها ذكرَه ابن رَجبٍ في « جامع الحُكم أبو بكر السَّمعَانِيُّ في « الأمالي » \_ كها ذكرَه ابن رَجبٍ في « جامع العُلوم » (ص ٢٤٢) \_ ، وصحَّحهُ ابنُ كثيرٍ في « تفسيره » (٣/ ٢٠٢ طبع الشَّعب) . وذكر شيخُنا الألبانيُّ عَلَيْهُ في « غاية المرام » (ص ١٨) أنَّ أبا الفُتُوحِ الطَّائِيَّ حَرَّجه في « الأربعين » وقال : « حديثُ كبيرٌ حَسَنٌ ، تفرّد به داوُدُ عن مكحولٍ » .

وقال ابنُ حَجَرٍ الهَيَتَمِيُّ الفقيهُ في « فتح المُين بشرح الأربعين » (ص ٢٣٠): « بل صحَّحهُ ابنُ الصَّلَاح . ومِمَّن حسَّنه أيضًا : الحافظُ أَبُو بكرٍ بنُ السَّمعانِيِّ

في «أماليه». وقولُ الذَّهبيِّ: إنّ راويه مكحُولًا لم يُدرِك أبا ثَعلَبَة ، تَبعَ فيه إنكار أبي مُسهِرٍ لساعِهِ منه ، ووافقه أبُو زُرعة وأبُو حاتِمٍ ، فقالا : دخل عليه ، ولم يسمع منه . لكن خالفَهُم ابنُ مَعينٍ ، فقال : إنَّه سمع منه . والقاعِدةُ الأُصوليَّة أنَّ الإثبات مُقدَّمُ على النَّفي ، تُرجِّحُ ما قالَهُ ابنُ مَعِينٍ ، فلذا اعتَمَدَه النَّويِيُّ في «أربعينه» ، وغيرهُ . ويُؤيِّدُهُ أنَّهُ مُعاصِرٌ له بالسِّنِّ والبَلَدِ ، فاحتِالُ ساعِهِ منه أقربُ من عَدمِهِ . وكونهُ مُدلِّسًا لا يُنافِي حُسنَ حديثِهِ ولا صِحَّتهُ كها هُو مُقرَّرٌ في مِعلِّه ، ويُحتَمَلُ أنَّ تحسينَ النَّووِيِّ له لكونِهِ رُوي من طُرُقِ بعضُها ضعيفٌ ، وبعضُها مُنقطعٌ ، فإذا انضمَّ بعضُها إلى بعضٍ قويت، فيكُونُ حَسَنًا لغيره لا وبعضُها مُنقطعٌ ، فإذا انضمَّ بعضُها إلى بعضٍ قويت، فيكُونُ حَسَنًا لغيره لا لذاته ، وإنَّ تصحيحِ ابنِ الصَّلاح أَخَذَهُ من قول البزَّار في روايته : إسنادُها صالحٌ ، والحاكِم فيها أنَّها صحيحةُ الإسناد» انتهى .

• قلتُ: كذا قال! وقد نصَّ المِزِّيُّ في ترجمة «أبي ثَعلَبَةَ» أنَّ مكحُولًا لم يسمع منه، وسبقه إلى ذلك أبو نعيم الحافظ، ووافقه ابنُ رجبٍ في « جامع العُلوم »، وذكر التِّرمِذِيُّ أنَّه لم يسمع إلَّا من ثلاثةٍ من أصحاب النَّبِيِّ عَلَيْكُهُ، كما مضى في الحديث (٣٢١). وقولُ الهيتمِيِّ إنَّ ابنَ مَعينِ أثبتَ سماعَ مكحُولٍ من أبي ثَعلَبةَ ما أراهُ إلَّا وَهمًا منه، ولم أر أحدًا نَسَب هذا إلى ابنِ مَعينٍ ولا إلى غيره. ولو سلَّمنا بصحَّة نقله، فإنَّ القاعدة الأصُوليَّة التي ذكرها تصحُّ إذا لم يكن ثمَّة مانعٌ. والمانعُ هنا أنَّ مكحُولًا كان يُرسِلُ ويُدلِّسُ، والمُعاصَرَةُ تنفعُ إذا انتفَى هذان، ولذا قال العكلائيُّ في « جامع التَّحصيل » (ص٢٨٥-٢٨٦): « روى عن أبي ثَعلَبةَ العكلائيُّ في « جامع التَّحصيل » (ص٢٨٥-٢٨٦): « روى عن أبي ثَعلَبةَ حديثَ : إنَّ الله فَرضَ فرائضَ ... وهو مُعاصِرٌ له بالسِّنِّ والبلد فيُحتَمَلُ أن يكُون أرسَل كعادته، وهو يُدلِّسُ أيضًا » ا.ه. . فمن قوَّى هذا الإسنادَ فلا شكَّ

أَنَّه مُخْطِئٌ ؛ للانقطاع ، وهذه عِلَّةٌ لا سبيل إلى جَبرها . وأمَّا ظنُّ الهَيتَمِيِّ أنَّ البَنَ الصَّلاح أخَذَ تصحيح الحديث من قول البَزَّار : إسنادُهُ صالحٌ ، فإنَّ البَرَّار قال هذا في حديث أبي الدَّراداء الذي مرَّ برقم (٢٦٢) ، وليس في حديث أبي تُعلَبَة . واللهُ أعلمُ . وتقدَّم في الحديث (٣٢٠) أنَّ مَكحُولًا لم يَسمع مِن أحدٍ من الصَّحابَة ، إلَّا أنسَ بنَ مالكٍ ، كما قال أبُو مُسهِرٍ .

وذَكَر الدَّارَقُطنِيُّ في « العِلل » (٦/ ٣٢٤) أَنَّهُ اختُلف على مكحولٍ في رفعه ووقفه . فرَفَعَهُ إسحاقُ الأزرقُ ، ومُحمَّدُ بن فُضيلٍ ، وغيرُهما ، عن داوُد . ورواه يزيدُ بن هارُون ، وحفصُ بن غِياثٍ ، عن داوُد ، فوقفاه . ورواية حفصِ عند البَيهَقِيِّ (١٠/ ١٢) .

ورواه قَحْذَمُ ابن سُليهان ، قال : سمعتُ مكحولًا يقول ، ولم يتجاوز به . ورجَّح الدَّارَقُطنِيُّ الطَّريق المرفُوع ، وقال : « هو أشهر » ، وقد مرَّ بك ما أُعِلَّ به .

وله شاهدٌ من حديث أبي الدَّرداء ولا ، أخرَجَهُ الطَّبَرانيُّ في « الأوسط » (٧٤٦١) قال : حدَّثنا مُحمَّد بن إبراهيم الوَشَّاءُ .. وأيضًا في « الصَّغير » (١١١١) قال : حدَّثنا نُوحٌ الأُبلِّيُّ .. قالا : ثنا أبو الأشعث أحمدُ بن المِقدام ، نا قُرَّةُ بنُ خالدٍ ، عن الضَّحَّاك بن مُزاحِمٍ ، عن طاوُوس ، قال : سمعتُ أبا الدَّرداء مرفُوعًا فذكر مثله .

قال الطَّبَرانيُّ : « لم يَروِ هذا الحديث عن قُرَّة بن خالدٍ إلَّا أصرمُ بنُ حوشبٍ ، تفرَّد به أبو الأشعث » .

وأصرمُ هذا كذَّابٌ وضَّاعٌ.

ورواه نهشلُ الخُراسَانِيُّ ، عن الضَّحَاك بن مُزاحِم ، أنَّه اجتَمَع هو والحَسَنُ بنُ أبي الحَسَن ، ومكحولُ الشَّامِيُّ ، وعَمْرُو بنُ دينارِ المَكِيُّ ، وطاؤوسٌ اليَانِيُّ ، فاجتَمَعُوا في مَسجِد الخَيْفِ ، فارتَفَعت أصواتُهم ، وكثرُ لغَطُهُم في القَدَر ، فقال طاؤوسٌ ، وكان فيهم مَرضِيًّا : « أَنصِتُوا ، حتَّى أخبِرَكم ما سمعتُ من أبي الدَّرداء على ، قال : سمعتُ رسُول الله عَيْنَ ، يقول : « إنَّ الله افترض عليكم فرائضَ ... الحديث » ، وفي آخِرِه : تقُول ما قال ربُّنا ونبيُّنا ، الأُمُورُ بيد الله ، مِن عند الله مصدَرُها ، وإليه مَرجِعُها ، ليس إلى العِبَاد فيها تفويضٌ ، ولا مشيئةٌ » ، فقامُوا ، وهم راضُون بقول طاؤوسٍ .

أَخرَجَهُ الدَّارَقُطنِيُّ (٤/ ٢٩٧ – ٢٩٨) من طريق إسحاقَ الأزرقِ ، عن أبي عَمْرِو البَصرِيِّ ، عن نهشلَ الخُرَاسَانِيِّ بهذا .

وسَنَدُهُ مِثلُ سابِقه ، ساقطٌ ؛ ونهشلُ كَذَّبه ابنُ رَاهَوَيهِ ، وتَرَكه النَّسَائِيُّ وَأَبو حاتمِ ، والكلامُ فيه طويلُ الذّيل .

وللفقرة الثَّالِثَةِ طريقٌ آخرُ عن أبي الدَّرداء ، مرَّ برقم (٢٦٢) .

وله شاهدٌ مِن حديث سلمان الفَارِسِيِّ، بسَنَدٍ ضعيفٍ ، خرَّجتُهُ فيما مضى برقم (٢٦٢) ، وفي « تنبيه الهاجد » (١١٦٢) . ٣٢٤ - سُئلتُ عن حديث: « أَنهَارُ الجَنَّة تَفَجَّرُ مِن تَحتِ جِبَالِ المِسَكِ ».

• قلتُ : هذا حديثٌ حَسَنٌ .

أَخرَجَهُ ابنُ حِبَّان (٢٦٢٢) ، والعُقيليُّ في « الضَّعفاء » (٣٢٦/٢) ، والحاكمُ \_ كما في « حادي الأرواح » (ص٣٦١) \_ ، وأبو نُعيمٍ في « صفة الجنَّة » (٣١٣) ، والبَيهَقِيُّ في « البعث » (٢٦٦) من طُرُقِ عن أَسَد بن مُوسَى ، ثنا عبدُ الرَّحن بنُ ثابت بن ثَوْبان ، عن عطاء بن قُرَّة ، عن عبد الله ابن ضَمْرة ، عن أبي هُريرَة مرفُوعًا : « أَنهَارُ الجَنَّة تَفَجَّرُ من تحت تلالٍ \_ أو : من تحت جبال \_ المِسك » .

ولفظ البَيهَقِيِّ: « مَن سرَّه أَن يَسقِيهُ اللهُ كَالُ الخمرَ فِي الآخرة ، ليَترُكها فِي الدُّنيا . فِي الدُّنيا . ومن سرَّه أن يَكسُوه اللهُ الحريرَ فِي الآخرة ، فليترُكُه فِي الدُّنيا . أَنهارُ الجَنَّة تَفَجَّرُ مِن تحت تلال \_ أو : من تحت جِبال \_ المِسكِ ، ولو كان أَدنَى أهلِ الجنة حِلية ، عَدَلَت بحِلية أهل الدُّنيا جميعًا ، لكان ما يُحلِّيه به اللهُ كَانَ به فِي الآخرة أفضلُ مِن حِلية أهل الدُّنيا جميعًا » .

وأَخرَجَهُ الطَّبَرانيُّ في « الأوسط » (ج٢/ق٢٦٦/ ١) قال : حدَّثَنا مِقدامُ ، ثنا أَسَدُ بن مُوسَى ، ثنا ابُن ثَوْبان بهذا الإسناد ، بالفقرة الأولى والثَّانية .

ثُمَّ قال: « لم يَروِ هذا الحديث عن ابن ثَوْبان إلَّا أسدُ بن مُوسَى ».

وهذا سَنَدٌ حَسَنٌ ، كما قال العِرَاقِيُّ في « تخريج الإحياء » (٤/ ٢٥٠). وقال المُنذِرِيُّ في « التَّرغيب » (٣/ ١٠٠، ٢٦٢): « رواه الطَّبَرانيُّ في « الأوسط » ، ورُواته ثقاتٌ ، إلَّا شيخَهُ المقدامَ بنَ داوُد ، وقد وثَّقه » . وقد رأيتَ أنَّه لم يتفرَّد به المقدامُ ، فتابعه الرَّبيعُ بن سُليان عند البَيهَقِيِّ على محلِّ الشَّاهد . واللهُ أعلمُ .

٣٢٥ - سُئلتُ عن حديثِ: أخرجه أبو داوُد من حديثِ عائشة ، قالت: «كان رسُولُ الله عَلَيْكُ يُحِبُّ التيمُّن ما استطاع في شأنه كلِّه: في طَهُوره ، وتَرجُّله ، ونَعْلِه ، وزاد: وسواكه » ، فها صحَّةُ هذه الزِّيادة ؟

• قلتُ : أَخرَجَهُ البُخاريُّ في « الوُضوء » (١/ ٢٦٩) ، وأبو داوُد (٤١٤٠) ، والبَيهَقِيُّ (١/ ٢١٦) عن حفص بن عُمَر الحَوْضِيِّ ..

والبُخاريُّ في « الصَّلاة » (١/ ٥٢٣) ، والبَيهَقِيُّ في « الشُّعَب » (٦٢٨٠) عن سُليهان بن حربِ ..

والبُخاريُّ أيضًا في « الأطعمة » (٩/ ٥٢٦) ، والنَّسَائِيُّ (١/ ٢٠٥) عن عبد الله بن المُبارَك ..

والبُخاريُّ في « اللِّباس » (١٠/ ٩٠ ٣٦٨) عن حجَّاج بن مِنهالٍ ، وأبي الوليد الطَّيَالِسِيِّ ..

ومُسلِمٌ في « الطَّهارة » (٢٦٨/ ٦٧) ، وأبو داوُد (١٤٠) معلَّقًا عن مُعاذ بن مُعاِذ العَنبريِّ ..

والنَّسَائِيُّ (١/ ٨٧، ٨/ ١٨٥)، وابنُ خُزَيمَة (١٧٩)، وعنه ابن حِبَّان (١٧٩) عن خالد بن الحارث ..

وأحمدُ (٦/ ٩٤، ١٨٧ -١٨٨) قال : حدَّثَنا بهزُ بن أَسَد ، وعبدُ الرَّحمن ابن مَهدِيٍّ ..

وأحمدُ (٦/ ١٣٠)، وأبو عَوَانة (١/ ٢٢٢) عن عفَّان بن مُسلِم .. وأحمدُ (٦/ ١٤٧)، والإِسمَاعِيليُّ في « المُستخرَج » \_ كما في « الفتح » \_ ، عن غُندَرِ ..

وأحمدُ (٦/ ٢٠٢) ، وابن خُزَيمة (٢٤٤) عن يحيى القَطَّانِ ..

وأبو عَوَانة (١/ ٢٢٢)، والبَيهَقِيُّ (١/ ٢١٦) عن بِشر بن عُمَر الزَّهرَانِيِّ ..

والطَّيَالِسِيُّ (١٤١٠)، ومن طريقه أبو عَوَانة (١/٢٢٢)، وإسحاقُ ابن رَاهَوَيهِ فِي « الْمُسنَد » (٩٢٠/١٤٦٣)، والخطيبُ في « الجامع » (٩١٧) عن النَّضر بن شُميل ..

وابن المُنذِر في « الأوسط » (١/ ٣٨٦) ، والبيهقيُّ (١/ ٨٦) عن أبي الوليد الطَّيَالِسِيِّ ..

وأبو الشَّيخ في « أُخلاق النَّبيِّ » (ص٢٨٢) ، عن أبي أُسامة حَّاد بن أُسامة ..

والبَيهَقِيُّ في « المعرفة » (١/ ٣١٦) عن حجَّاج بن مِنهالٍ ، قالوا جميعًا - وهم ثمانية عشر راويًا -: ثنا شُعبة ، عن أشعث بن سُليم ، عن أبيه ، عن مسرُوقٍ ، عن عائشة فذكرته .

قال شُعبة: سمعتُ الأشعثَ بواسطَ يقول: « يُحبُّ التَّيامُن » ، فذكر شأنَه كُلَّه ، ثُمَّ سمعتُهُ بالكُوفة يقول: « يُحبُّ التَّيامُنَ ما استطاع » .

وتابعَهُم مُسلِمُ بنُ إبراهيم ، قال : حدَّثَنا شُعبة بهذا الإسناد ، إلَّا أنَّه قال : « وسواكه » ، ولم يَذكُر قولَه : « في شأنه كُلِّه » .

أَخرَجَهُ أبو داؤد (١٤٠) قال : حدَّثَنا مُسلِمٌ بهذا .

ورواه جمعٌ تابَعُوا شُعبة عليه ، ولم يَذكُروا هذه الزِّيادة .

وسبيل هذه الزِّيادة ، عند النَّاظر في هذا التَّخريج ، أن تكون شاذَّةً .. لكنِّي لا أَحكُم بشذُوذِها ، لأمرين :

أَوَّ لِهِمَا: أَنَّ مُسلِم بن إبراهيم ثقةٌ مأمونٌ ، لم يُختلَف فيه .

الثَّاني: أنَّ زيادة السِّواك داخلةٌ في عُموم قولِه: « في شأنه كُلِّه » ، ثُمَّ ذَكَر الطَّهُورَ ، والتَّرَجُّلَ ، والتَّنعُّلَ على سبيل المثال ، فلا مَانِع أن يَدخُل فيه السِّواكُ وغيرُه ، ولعلَّ أشعثَ بنَ سُليمٍ كان يذكرُها ويترُّكها ، كما كان يقول في الكوفة: « ما استطاع » ، ولا يذكرُها في مرَّةٍ أخرى .

ولستُ مَنَ يرَى قَبُول زيادة الثَّقة بإطلاقِ ، كما يراه جُمهُور الأصوليِّن والفُقهاء ، فإن الحُنَّاقَ من أهل الحديث كانوا يُفصِّلون ، فتارة يَقبَلُونَها ، ويدُّونَها ، ويَدُورُون مع القرائن .

وقد ذكرتُ قرينتين ، بل ثلاثةً ، تُرجِّح قَبول زيادةِ مُسلم بن إبراهيم . والمقامُ يَحتَمِل البسطَ ، ولكن الموضعَ هنا لا يسعُهُ . واللهُ أعلمُ .

٣٢٦ - سُئلتُ عن حديث : « مَن تَرَكَ شَعرَةً لم يُصِبها الماءُ مِنَ الجنابة فَعَل اللهُ به كذا وكذا » .

وذكر السَّائلُ أنَّه سمع بعض النَّاس يُصَحِّحُ رواية حَّاد بن سَلَمة ، عن عطاء بن السَّائب ، ويقول : إنَّ حَّادًا سَمِع من عطاءٍ قبل الاختلاط .

• قلتُ : هذا حديثٌ ضعيفٌ .

أَخرَجَهُ أَبُو دَاوُد (٢٤٩) ، وابنُ جَرِيرٍ في « تهذيب الآثار » (ص٢٧٦ - الحرَجَهُ أَبُو دَاوُد (٢٤٩) ، وابنُ جَرِيرٍ في « تهذيب الآثار » (ص٢٧٦ - مُسنَد عليٍّ) عن أبي سَلَمة مُوسَى بن إسماعيل ..

وابنُ ماجَهُ (٥٩٩) قال : حدَّثَنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبة \_ وهذا في « المُصنَّف » (١/ ١٠٠) \_ ، قال : حدَّثَنا أسودُ بنُ عامرٍ . .

وأحمدُ (١/ ٩٤)، ١٠١) قال : حدَّثَنا حَسَنُ بنُ مُوسَى ، وعفَّان بن سلم ..

وعَبدُ الله بنُ أحمد في « زوائد المُسنَد » (١/ ١٣٣) قال : حدَّثَنا إبراهيم ابن الحجَّاج ، ومُحمَّد بن أبان بن عِمرانَ الوَاسِطِيُّ ..

والدَّارِمِيُّ (١/ ١٥٧) قال: أُخبَرَنا مُحمَّد بن الفَضل..

وابنُ جَرِيرٍ في « التَّهذيب » (ص٢٧٦/ رقم ٤١) عن حجَّاج بن مِنهالٍ .. وأبو نُعيمٍ (٤/ ٢٠٠) عن يحيى القَطَّان ..

والبَزَّار (١٣٨-البحر) عن أبي الوليد الطَّيَالِسِيِّ ..

والبَيهَقِيُّ (١/ ١٧٥) عن عفَّان ، وحجَّاجٍ ، وعُبيد الله بن عُمَر .. والطَّيَالسيُّ (١/ ١٧٥) ، ومن طريقه أبو نُعيمٍ في « الحِلية » (١/ ٢٠٠) ، قالوا: ثنا حمَّاد بن سَلَمة ، عن عطاء بن السَّائب ، عن زَاذَانَ ، عن عليِّ ابن أبي طالبِ مرفُوعًا .

قال عليٌّ : « ولذلك عَادَيتُ شَعرِي ـ أو قال : رأسي ـ » ، وكان يَجزُّ شَعرَه .

قال أبو نُعيمٍ: « هذا حديثٌ غريبٌ ، تفرَّد به حمَّادٌ ، عن عطاءِ » . ولم يتفرَّد به ، كما يأتي .

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ ؛ لأنَّ عطاء بن السَّائب كان اختلط ، وأجمع النُّقَاد على أنَّ من سَمِع منه قبل الاختلاط فحديثه صحيحٌ ، كما قال أحمد وابن مَعِينٍ وأبو حاتمٍ والنَّسَائِيُّ والعِجِليُّ ، في آخرين . ومن سَمِع منه بعد الاختلاط فحديثه ضعيفٌ . ومن لم يُتميَّز أَسَمِع منه قبل الاختلاط أم بَعدَه فالتَّوقُف في الاحتجاج بحديثه هو المتعيِّنُ المُناسِب للاحتياط .

وقد نصَّ جماعةٌ مِن أهل العلم ، كابن مَعِينٍ وأبي داوُد والطَّحَاوِيِّ ، أنَّ حَاد بن سَلَمة سَمِع عطاءً قبل الاختلاط ، ولكن نَقَل العُقيليُّ في « الضُّعفاء » (٣/ ٣٩٩) : « عن عليِّ بن المَدينيِّ ، أنَّه قال ليحيى القطَّان : كان أبو عَوانة حَمَل عن عطاء بن السَّائب قبل أن يَختَلِط ؟ فقال يحيى القَطَّانُ : كان لا يَفصِل هذا من هذا ، وكذلك حَمَّاد بن سَلَمة » .

وقال الحافظُ ابن حَجَرٍ في « التَّهذيب » (٧/ ٢٠٧) : « فيَحصُل لنا من

مجمُوع كلامِهِم أنَّ: «سُفيان الثَّوْرِيَّ، وشُعبةً، وزُهيرَ، وزائدة، وحَّادَ ابن زيدٍ، وأَيُّوبَ » عنه: صحيحٌ. ومَن عَدَاهُم فيتُوقَف فيه، إلَّا حَّاد ابن سَلَمة، فاختَلَف قولهُم، والظَّاهرُ أنَّه سَمِع منه مرَّتين، مرَّةً مع أيُّوب، كما يُوحِى إليه كلامُ الدَّارَقُطنِيِّ، ومرَّةً بعد ذلك لمَّا دخل إليهم البصرة، وسَمِع منه جريرٌ وذَوُوْه » انتهى.

وهذا التَّحقيق من الحافظ هو الصَّواب، مع أنَّه خالف ذلك في « التَّغليق » (٣/ ٤٧٠) ، وكذلك شيخُه العِرَاقِيُّ في « نُكتِه على ابن الصَّلاح » (ص٤٤٣).

وقد تُوبِع حَمَّادُ بنُ سَلَمة ..

تابعه عبد العَزِيز بن أبي روَّادٍ ، عن عطاء بن السَّائب بهذا الإسناد .

أَخرَجَه الطَّبَرانيُّ في « الأوسط » (٧٠٣٤) ، وفي « الصَّغير » (٩٨٧) قال : حدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ الأعجم الصَّنعَانِيُّ ، ثنا حَرِيزُ بنُ المُسلِم - بالحاء المُهمَلة ، ثُمَّ راءٍ ، وآخرِهُ زايٌ مُعجَمةٌ - ، ثنا عبدُ المَجِيد بنُ عبد العزيز بن أبي روَّادٍ ، عن أبيه بهذا الإسناد .

قال الطَّبَرانيُّ : « لم يَروِ هذا الحديث عن عبد العزيز بن أبي رَوَّادٍ إلَّا ابنُه . تفرَّد به حَرِيزُ بن المُسلِم » .

ورواهُ أيضًا شُعبةُ بنُ الحجَّاجِ ، عن عطاء بن السَّائب بهذا .

أَخرَجَهُ ابنُ الْمُظَفَّرِ في « غرائب شُعبة » (ق77/1) ، كما ذَكَرَه مُحَقِّقُ كتاب « الكواكب النَّيِّرات » (ص٣٣٠) ، ولكنَّهُ لم يَذكُر إسنادَه إلى شُعبة . ولكن نَقَل صاحبُ « الكواكب » عن يجيى القَطَّان ، أنَّ شُعبة سَمِع من عطاءٍ ، عن زَاذَانَ ، حدِيثَين في الاختلاط ، واستَظهَر المُحَقِّقُ أنَّ هذا أحدُهُما .

والصَّوابُ في هذا الحديث الوقفُ ، كما رواه حَمَّادُ بنُ زيدٍ ، عن عطاء ابنِ السَّائب بهذا الإسناد ، على ما ذَكَره الدَّارَقُطنِيُّ في « العِلل » (٢٠٨/٣).

وحمَّادُ بنُ زيدٍ كان ممَّن سَمِع من عطاء بن السَّائب قَبلَ الاختلاطِ ، كما قال يَحيَى القطَّانُ ، والبُخاريُّ ، وغيرُهُما .

وأَغرَبَ الحَافظُ ، فرجَّح في « التَّلخيص » (١٤٢/١) صِحَّة إسناد حديث حَّاد بن سَلَمة سَمِع من عطاءٍ قَبل الاختلاط ، وقد قدَّمنا الجَوابَ عن ذلك .

واللهُ أعلمُ .

٣٢٧ - سُئلتُ عن حديث: المسج على العَصَائِب والتَّسَاخِين.

• قلتُ : هذا حديثٌ صحيحٌ .

أَخرَجَهُ أَبُو دَاوُد (٢٤١) ، والحاكم (١/ ١٦٩) ، والطَّبَرانيُّ في « مُسنَد الشَّاميِّين » (٤٧٧) ، والبَيهَقِيُّ (١/ ٦٢) عن أحمد بن حنبل ، وهو في « مُسنَده » (٥/ ٢٧٧) ..

وأبو عُبيدٍ في « غريب الحديث » (١/ ١٨٧)..

والطَّبَرانيُّ في « مُسنَد الشَّامِيِّين » (٤٧٧) عن مُسدَّد بن مُسَرهَدٍ ، قال ثلاثتهم: ثنا يَحِيَى بنُ سعيدٍ القَطَّان ، عن ثَوْر بن يزيد ، عن راشد بن سعدٍ ، عن ثوبان ، قال : بَعثَ رسُول الله عَلَيْ سريَّةً ، فأصابَهُم البَرْدُ ، فلمَّا قَدِمُوا على النَّبِيِّ عَلَيْكُ ، شَكُوا إليه ما أصابهم من البَرْد ، فأَمَرَهم أن يَمسَحُوا على النَّبِيِّ عَلَيْكُ ، شَكُوا إليه ما أصابهم من البَرْد ، فأَمَرَهم أن يَمسَحُوا على العَصَائِب والتَّسَاخِين .

وقال الحاكمُ: « صحيحٌ على شرط مُسلِم ».

وليس كما قال ؛ فإنَّ ثورًا لم يَروِ له مُسلِمٌّ . وراشدُ بنُ سعدٍ لم يحتجَّ به الشيخانِ ، كما قال الزَّيلَعيُّ في « نصب الرَّاية » (١/ ١٦٥) .

وصحَّح النَّووِيُّ إسنادَهُ في « المجموع » (١/ ٤٠٨).

ولكن أعلَّه الحافظُ ابنُ حَجَرٍ في « التَّلخيص » بقوله: « هو مُنقَطِعٌ » ، ولحلَّه يشيرُ إلى ما نَقَلُوه عن أحمد وأبي حاتمٍ وإبراهيم الحَربِيِّ: « أنَّ راشد ابن سعدٍ لم يَسمَع مِن ثوبان » .

وخالفَهُم في هذا الإمامُ البُخاريُّ ، فإنَّه ترجم لراشد بن سعدٍ في « التَّاريخ الكبير » (٢/ ١/ ٢) ، وقال : « سَمِع ثوبان » ، والبُخاريُّ حُجَّةٌ في هذا الباب . وروى عن حَيْوة ، ثنا بقيَّة ، عن صفوان بن عَمْرٍ و ، قال : « ذَهَبَت عينُ راشدٍ يوم صِفِّين » ، فهذا يردُّ قولَ أَحمدَ ومَن مَعهُ بالانقطاع ؛ فإنَّ ثوبان مات سنة أربع وخمسين ، ومات راشدٌ سنة ثمانٍ ومائة ، فقد عاصَرَه ما يُقارِب عشرين عامًا ، ولا يُعلَم عنه تدليسٌ ، ولذلك قوَى النَّهَبِيُّ في « السِّير » (٤/ ٤٩١) إسناد هذا الحديث .

واللهُ أعلَمُ .

٣٢٨ - سُئلتُ عن حديث: « إِنَّ مِن أَحسَن النَّاس صوتًا بالقُرآن مَن إِذَا سَمِعتُمُوه يقرأُ حَسِبتُمُوه يخشى اللهَ ».

• قلتُ: هذا حديثٌ ضعيفٌ.

وَرَدَ من حديث جابرٍ ، وابنِ عُمَر ، وابن عبَّاسٍ ، وأبي هُريرَة ، وعائشةَ . ومن مُرسَل طاؤوسِ ، والزُّهرِيِّ .

\* أُوَّلًا: حديثُ جابرِ فَكْ .

أَخرَجَهُ البُخارِيُّ في « خَلق أفعال العِباد » (٢٨٦) مُعلَّقًا بصيغة التَّمريض. ووصله: ابنُ ماجَهْ (١٣٣٩) ، والآجُرِّيُّ في « أخلاق حَمَلة القُرآن » (٨٣) ، وفي « فوائده » ، وابنُ أبي داوُد في « كتاب الشَّريعة » \_ كها في « إتحاف السَّادة » (٤/ ٥٢١) \_ من طُرُقٍ عن عبد الله بن جعفرِ المَدينيِّ ، في إبراهيم بن إسهاعيل بن مُجُمِّعٍ ، عن أبي الزُّبَير ، عن جابرٍ مرفُوعًا فذكره .

قال العِرَاقِيُّ في « تخريج أحاديث الإحياء » (٢٨٦/١) : « سَنَدُهُ ضعيفٌ » .

وقال البُوصِيرِيُّ في « الزَّوائد » (٢٣٦/ ١) : « هذا إسنادٌ ضعيفٌ ؛ لضعف إبراهيمَ بنِ إسهاعيل بن مُجَمِّعٍ ، وعبدِ الله بن جعفرٍ » .

• قلتُ : وعنعنةُ أبي الزُّبَيرِ أيضًا .

فالصُّوابُ أنَّ السَّند ضعيفٌ جدًّا . واللهُ أعلَمُ .

\* ثانيًا: حديثُ ابن عُمَر راك .

أَخرَجَهُ ابنُ حِبَّانَ فِي « المجروحين » (١/ ١٥٧) قال : حدَّ ثَنا أبو بِشرٍ أَحمُدُ بنُ مُحمَّد بن مُصعَبِ ، قال : ثنا أبي ، وعَمِّي ، قالا : ثنا أبي ، ثنا يحيى ابنُ عُمَّد بن مُصعَبِ ، والتَّوْرِيُّ ، عن عبد الله بن دينارٍ ، عن ابن عُمَر ، ابنُ عُمَر ، أنَّ النَّبيَّ عَبَيْلًا سُئل : « أيُّ النَّاسِ أحسنُ صوتًا ؟ » ، قال : « مَن إِذَا قرأ رأيتَ أَنَّه يَخشَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى .

وهذا سَنَدُ ساقطٌ ؛ وأَبُو بِشرِ هذا قال فيه تلميذُهُ ابنُ حِبَّان : «كان مَّن يَضَعُ المتون للآثار ، ويَقلِب الأسانيد للأخبار ... ولعله أَقلَب على الثِّقات أَكثرَ مِن عشرة آلاف حديثٍ ».

لكن له طريقٌ آخرُ عن عبد الله بن دينارٍ ..

أَخْرَجُهُ البَزَّارُ (ج٣/ رقم ٢٣٣٦) ، والرُّوْيَانِيُّ في « مُسنَده » (ج٣/ ق ١٤/٢ - ٢/ ١٤٥ / ١ - ٢) ، والطَّبَرانيُّ في « الأوسط » (ج١/ ق ١١/ ٢ - ٢ / ١٨٤ / ١ - ٢) ، وعَمَّمُ الرَّازِيُّ في « الفوائد » (١٣١٩) ، وابنُ عَدِيٍّ في « الكامل » (٢/ ٢٩٣) ، وابنُ عَدِيٍّ في « الكامل » (٢٩٣) ، والخطيبُ في « تاريخه » (٣/ ٢٠٨) ، وفي « تلخيص المُتشابه » (٢٩٢ / ١) من طريق مُحمَّد بن مَعمرِ البَحرَانِيِّ ، نا مُميدُ بنُ حمَّاد بن أبي الخُوَار ، عن مِسعرٍ ، عن عبد الله بن دينارٍ ، عن ابن عُمَر ، قال : قيل للنَّبِيِّ عَيِّلُهُ : « مَن أحسنُ صوتًا بالقرآن ؟ » ، قال : « من إذا سمعتَ قراءَتَهُ رأيتَ أَنَّه يَخْشَى الله عَلَى » .

قال البَزَّارُ : « لم يُتابَع حُميدٌ على روايته هذه ، إنَّما يرويه مِسعَرٌ ، عن

عبد الكريم ، عن مجُاهدٍ مُرسَلًا . ومِسعَرٌ لم يُحدِّث عن عبد الله بن دينارِ بشيءٍ . ولم نَسمَع هذا الحديث إلَّا مِن مُحمَّد بن مَعمَرٍ ، أخرَجَه إلينا مِن كتابه » .

وقال الطَّبَرانيُّ : « لم يَروِ هذا الحديثَ عن مِسعَرٍ إلَّا مُميدُ بنُ حَّادٍ . تفرَّد به مُحَمَّدُ بنُ مَعمَرِ » .

وقال ابنُ عَدِيٍّ: « وهذا عن مِسعَرٍ ، عن عبد الله بن دينارٍ ، عن ابن عُمَر ، لم يَروِه إلَّا حُميدُ بنُ حَّادٍ هذا ، وقد رُوِي هذا الحديثُ : « عن مِسعَرٍ ، عن عبد الكريم المُعلِّمِ ، عن طاوُوسٍ ، قال : سُئِل النَّبيُّ عَلَيْكُ » : مُرسَلُ ، ووَصَلَهُ إسماعيلُ بن عَمْرٍ و البَجَلِيُّ ، عن مِسعَرٍ ، عن عبد الكريم ، عن طاوُوسٍ ، عن ابن عبّاسٍ » .

وقال الخطيب: « تفرَّد بروايته ابنُ خُوَارٍ ، وخالفه إسماعيلُ بنُ عَمْرِو ، عن مِسعَرِ ، عن عن النَّبِيِّ عَيَّالَةُ » .

• قلتُ : وحُميدُ بنُ حَاد بن أبي الحُوَار \_ بضمِّ الخاء المُعجَمة ، وتخفيف الواو ، آخرُه راءً \_ ضعَّفه أبو داوُد ، وقال ابنُ عَدِيٍّ : « هو قليلُ الحديث ، وبعضُ أحاديثه ، على قِلَّتِها ، لا يُتابَعُ عليه » ، ومن تدبَّر ما أورَدَهُ له ابنُ عَدِيٍّ في « الكامل » عَلِم أنَّه واهٍ .

وخالفه إسماعيلُ بنُ عَمْرٍو البَجَلِيُّ ، كما يأتي إن شاء اللهُ.

ورأيتُ له طريقًا آخر عن ابن عُمَر عَنْ .

أَخرَجَه الخَليليُّ في « الإرشاد » (٣/ ٩٦٩) قال : حدَّثَني أحمدُ بن مُحُمَّد ابن الحُسَين الحافظُ ، حدَّثنا أبو مُحمَّدٍ عِصْمَةُ بنُ محمُودٍ البِيْكَندِيُّ ، حدَّثنا

إسحاقُ بن أحمَد بن خَلَفِ البُخارِيُّ ، حدَّثنا إسحاقُ بن حزة ، حدَّثنا عسى بنُ مُوسى ، عن عبد الله بن كَيْسَانَ ، عن يَحيَى بنِ يَعمَر ، عن ابن عُمَر ، قال : الله النَّبيُّ عَلَيْكُ : « مَن أحسنُ صوتًا بالقُرآن ؟ » ، قال : « الذي يَخافُ الله عَلَى » .

قال ابنُ عُمَر: «ولا أعلَمُ إلَّا أنَّ طَلْقَ بنَ حبيبٍ مِن أَخوَفِهِم لله تعالى ». قال الخَلِيليُّ: «لم يَروِهِ إلَّا عبدُ الله بنُ كَيْسانَ ، وعنه: عِيسَى غُنْجَارُ ». ثُمَّ رأيتُهُ في «عِلَل الحديث » (١٨٥٠) لابن أبي حاتِم ، قال: «سألتُ

تم رايته في «عِلل الحديث» (١٨٥٠) لابن ابي حاتِم، قال: «سالت أبي عن حديثٍ رواه مُحمَّدُ بنُ أميَّة السَّاوِيُّ، عن عِيسَى بن مُوسَى التَّيمِيِّ البُخارِيِّ المعروفِ بالغُنْجَارِ، عن عبد الله بن كَيْسانَ، عن يِحيى بن يَعمَر، البُخاريِّ المعروفِ بالغُنْجَارِ، عن عبد الله بن كَيْسانَ، عن يِحيى بن يَعمَر، عن النَّبيِّ عَيْلِهُ ، أنَّهُ سُئل: « مَن أحسَنُ النَّاس صوتًا بالقُرآن؟ »، قال: « أخوَفُهُم لله ». وقال ابنُ عُمَر: « ولا أعلَمُ إلَّا أنَّ بالقُرآن؟ »، قال: « أخوَفِهِم لله »؟ فسمِعتُ أبي يقولُ: هذا حديثٌ غريبٌ مُنكرٌ ».

فاعتَرَضهُ أبو الفَيضِ الغُهاريُّ في « المُداوِي » (١/ ٢٢٦) قائلًا: « لم يُبيِّن عِلَّته ، فهو غيرُ مقبُولٍ ؛ إذ الحديثُ كها تَرَى له طُرُقٌ متعدِّدةٌ ، لا يَجُوزُ أن يكون مَعَهَا غريبًا منكَرًا » .

• قلتُ : وهو مِن أغرَب الاعتراضَاتِ وأسمَجِها ؛ وعِلَّتُهُ ظاهِرَةٌ كالشَّمس ، ألا وهي : عبدُ الله بنُ كَيْسَانَ أبو مُجَاهِدٍ . قال البُخارِيُّ : « مُنكَرُ الحَدِيث » ، وضعَّفه أبو حاتِم الرَّازِيُّ . وقال النَّسائِيُّ والدَّارَقُطنِيُّ : « ليس بالقَوِيِّ » ، وقال العُقَيلي : « في حديثه وَهَمٌ كثيرٌ » .

وقال ابنُ عَدِيِّ : « ولعبد الله بن كَيْسَانَ ، عن عِكرِمة ، عن ابن عبَّاسٍ ، أحادِيثُ غيرُ ما أَمليتُ غيرُ محفُظةٍ . وعَن ثابتٍ ، عن أنسٍ كذلك » . وقد صرَّح الخَلِيليُّ أنَّه تفرَّد به ، فكيف يكُونُ حديثُ مَن هذا وَصفُهُ ؟ وتَسَاهَل الحافِظُ في أمرِهِ فقال في « تقريبِهِ » : « صَدُوقٌ يُخطِئ كثيرًا » وكان يَنبَغِي أن يَجزم بضعفِهِ .

ولا قِيمَةَ لتَوثيق ابن حِبَّان إيَّاه . والله أعلَم .

\* ثالثًا: حديثُ ابن عبَّاسِ عَنْكَ .

فيرويه إسهاعيلُ بنُ عَمْرٍ و البَجِلِيُّ ، عن مِسعَرٍ ، عن عبد الكَريم ، عن طاوُوسٍ ، عن ابن عبَّاسٍ ، قال : سُئل النَّبيُّ عَيْنِ اللهُ عَلَيْ . « مَن أَحسَنُ النَّاسِ قراءةً ؟ » ، قال : « مَن إِذَا قرأ رأيتَ أنَّه يَخشَى الله عَلَى » .

أَخرَجَهُ ابنُ عَدِيٍّ فِي « الكامل » (٢/ ٣٩٣) ، والبَيهَقِيُّ فِي « الشُّعَب » (ج٥/ رقم ١٩٥٨) ، وأبو نُعيم في « الجِلية » (١٩/٤) ، وفي « أخبار أصبهان » (٢/ ٩٠) ، وابنُ مَرْدَوَيهِ في « أحادِيث أبي الشَّيخ » (٥) ، والجَطيبُ في « المُتَفِق والمُفتَرِق » (٢٠٢) .

قال أبو نُعيمٍ : « غريبٌ من حديث مِسعَرٍ ، لم يَروِه عنه مرفُوعًا موضُولًا إِلَّا إسماعيلُ» ا.هـ.

وإسهاعيلُ هذا مُنكَر الحديث ، لذلك قال ابنُ عَدِيًّ : « والرِّوايتان جميعًا غيرُ محفوظتين » ، يعني حديث ابن أبي الخُوَار ، وإسهاعيل بن عَمْرِو ، كليهما عن مِسعَرٍ .

وَخالفهما وكيعُ بنُ الْجِرَّاحِ ، وجعفرُ بنُ عونٍ ، وأبو أُسامة حمَّادُ بنُ

أُسامة ، فرَوَوْه عن مِسعَرٍ ، عن عبد الكريم ، عن طاوُوسٍ ، قال : سُئل النَّبيُّ عَيْكُ عن أحسن النَّاس قراءةً ... الحديث .

أَخرَجَهُ الدَّارِمِيُّ (٢/ ٣٣٨) ، وابنُ أبي شيبة (٣/ ٥٢٢، و ١٠ ٤٦٤ - ٥ أخرَجَهُ الدَّارِمِيُّ (٢/ ٣٣٨) ، وابنُ نَصرٍ في « كتاب الصَّلاة » \_ كما في « إتحاف السَّادة » (٤٦٥) ، والبَيهَقِيُّ في « الشُّعَب » (ج٥/ رقم ١٩٥٩) .

قال ابنُ عَدِيٍّ : « الصَّوابُ مُرسَلُ » .

وقال الزَّبِيدِيُّ في « الإتحاف » : « هذا مُرسَلُ حَسَنُ السَّنَد » كذا !! وعبدُ الكَريم هو ابنُ أبي المُخَارِق ، وهو ضعيفٌ ، ومع ضعفه ، فإنَّ الإرسالَ هو الصَّوابُ قطعًا .

وقد سُئل الدَّارَقُطنِيُّ \_ كما في « العِلل » (٢/ ٣٨/١) \_ ، عن هذا الحديث ، فقال : « المحفوظُ : عن مِسعَرٍ ، عن عبد الكَريم ، عن طاؤوسِ : مُرسَلُ » .

ومماً يُؤيِّد هذا الحُكم ، أنَّ سُفيانَ بن عُيينة رَوَى ، عن عبد الكريم ، قال : قال لي طاووسٌ وأنا أَطُوفُ معه : « والله ! ما سمِعتُ رجُلًا أحسنَ قراءةً مِن طلق بن حبيبٍ » ، ورَفَعَ طاووسٌ يديه إلى السَّماء ، وسُئل : « أيُّ النَّاس أحسنُ قراءةً ؟ » ، قال : « مَن إذا سَمِعتَه يقرأُ رأيتَ أنَّه يَخشَى الله . \_ قال : \_ وكان طَلْقُ كذلك » .

وأَخرَجَهُ عبدُ الله بنُ أحمد في « زوائد الزُّهد » (ص١٧٤) ، ومِن طريقه

أَبُو نُعَيمٍ في « الجِلية » (٣/ ٦٤) قال : حدَّثَنا أَبُو مَعمَرٍ ، ثنا سُفيانُ ، عن عبد الكَريم بن أبي أميَّة ، عن طلقٍ ، قال : « أحسَنُ النَّاس صوتًا بالقُرآن الذي إذا قرأً رأيتَ أنَّه يَخشَى الله ﷺ ».

قال عبدُ الكريم : وكان طلقٌ كذلك .

قال عبدُ الكَريم: قال طَلقُ : « إنِّي لأشتهِي أن أقوم حتَّى يَشتكِي صُلبي »، وكان طَلقٌ يفتَتِحُ البَقرةَ ، فلا يَركَعُ حتَّى يبلُغ العنكبوتَ .

• قلتُ : كذا رواه أبو مَعمَرٍ ، عن شُفيان ، فجعله من كلام طلقِ بن

ورُوايَةُ مُحَمَّد بن أبي عُمر جيِّدةٌ مُفسِّرةٌ.

وقَولُه : ﴿ إِنِّي لأَشْتَهِي ... الخ » ..

أَخرَجَه الفَاكِهِيُّ (١٥٨٣) قال : حدَّثَنا مُحَمَّدُ بن أبي عُمَر ..

وأَبُو نُعَيم (٣/ ٦٤) عن الحُمَيدِيِّ ، قالا : ثنا سُفيانُ بهذا .

وَمِمَّا يُقَوِّي روايَةَ الإرسالِ أنَّ ابن جُريجٍ رواه ، عن عبد الكَريم ، عن طاؤوس مُرسَلًا .

أَخرَجُهُ عبدُ الرَّزَّاق في « المُصنَّف » (ج٢/ رقم ٤١٨٥).

وأخرجه أبو عُبيدٍ في « الفضائل » (ص ١٠) قال : حدَّثَنا قَبِيصَةُ ، عن سُفيانَ الثَّوريِّ ، عن أبيه ، وعن المن طاؤوسٍ ، عن أبيه ، وعن الحَسَن بن مُسلِم ، عن طاؤوسٍ مُرسَلًا .

وخُولِف أبو عُبيدٍ ..

خالَفَهُ أَحمدُ بنُ عُمَر الوَكِيعِيُّ ، قال : حدَّثَنا قَبِيصَةُ ، ثنا سُفيانُ ، عن

ابن جُريجٍ ، عن عطاءٍ ، عن ابن عبَّاسٍ ، قال : سُئل النَّبيُّ عَلَيْكُ : « أَيُّ النَّاسِ أَحْسَى اللهَ » . النَّاس أحسنُ قراءةً ؟ » ، قال : « إذا قرأً رأيتَ أنَّهُ يخشى الله ) .

أخرجه أبُو سعيدٍ النَّقَّاش في « فوائد العِراقِيِّين » (٥) ، وأبو نُعيمٍ في « الجِلية » (٣/ ٣١٧) ، وقال : « هذا حديثٌ غريبٌ من حديث الثَّوْريِّ ،

عن ابن جُريج ، عن عطاء . انفرد به أحمدُ بنُ عُمَر ، عن قَبِيصَة » ا.ه. .

• قلتُ : والوَكِيعِيُّ وثَّقَه ابنُ مَعِينٍ وغيرُه ، ولكن قال ابنُ حِبَّان : «كان يُغرِب » ، فرواية أبي عُبيدٍ أرجَحُ من روايته . واللهُ أعلَمُ .

وأُخرَجَهُ ابنُ المُبارَك في « الزُّهد » (١١٣) من طريق عُمَر بن سعيد ابن أبي حُسينٍ ، عن رجُلِ ، عن طاؤوسٍ مُرسَلًا .

وأَخرَجَهُ أَبُو عُبيدٍ في « الفضائل » (ص٨٠) ، وفي « الغريب » (٢/ ١٤١) ، وعبدُ الله بن أحمدَ في « زوائد الزُّهد » (ص٢١٣) من طريق ليثِ بنِ أبي سُليم ، عن طاوُوسٍ ، قال : « أحسَنُ النَّاس صوتًا بالقُرآن أخشاهُم لله ﷺ ».

وليثٌ ضعيفُ الحديث.

وخالَفَهُم عَمْرُو بنُ دينارٍ ، فرواه عن طاوُوسٍ ، عن ابن عبَّاسٍ ، أنَّ رَسُولَ الله عَيُّلِيُّهُ قال : « إنَّ أحسن النَّاس قراءةً مَن إِذَا قرأ تحزَّن » .

أَخرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي « الكبير » (ج١١/رقم١٠٨٥) ، ومن طريقه أبو نُعيمٍ فِي « الحِلية » (١٩/٤) قال : حدَّثَنا يحيى بنُ عُثمان بن صالحٍ ، ثنا أبي ، ثنا ابنُ لَهِيعة، عن عَمْرو بن دينارٍ فذَكَرَه .

وابنُ لَهِيعة يُضعَّفُ في الحديث.

ورواه الأحولُ ، عن طاوُوسٍ ، عن ابن عُمَر ، أنَّ النَّبيَّ عَيَّلَهُ قيل له : « أيُّ النَّاسِ أحسنُ قراءةً ؟ » ، قال : « الذي إذا سمعتَ قِراءَتَهُ رأيتَ أنَّه يخشى الله » .

أَخرَجَهُ ابنُ نصرٍ في « قيام اللَّيل » (ص١٣٨) ، من طريق مرزُوقٍ أبي بَكرٍ ، عن الأحولِ .

والأحولُ هو: عاصمٌ.

ومرزوقٌ أبو بَكرٍ الباهليُّ مُحتلَفٌ فيه ، فوثَّقَه أبو زُرعَة ، وابنُ حِبَّان ، وقال : « يُخطِئ » . وقال ابنُ خُزيمة : « أنا بريءٌ من عُهدَتِه » ، وهذه عادَتُه فيمن لا يَحتَجُّ به .

ثُمَّ رأيتُ الحديثَ في « المُنتخَب » (٨٠٢) لعبد بن مُحيدٍ ، و « أخبار أصبَهَانَ » (٣٠٣) لأبي نُعيم ، لكنَّهُ سمَّى الأحولَ سُليهانَ .

وسُليهانُ بنُ أبي مُسلِم الأحولُ يَروِي عن طاوُوسٍ أيضًا ، وإن كان المذكورُ في ترجمة مَرزُوقٍ الباهليِّ ، هو عاصمٌ . فاللهُ أعلَمُ .

وهذه الرِّوايةُ أُولَى مِن رواية ابن لِهَيعة ، لكن تَبْقَى الْمُخالَفةُ .

وذَكَر الزَّبِيدِيُّ في « الإتحاف » (٤/ ٥٢٢) ، أنَّ السِّجْزِيَّ رواه في « الإبانة » ، من طريق طاؤوس ، عن أبي هُريرَة .

فهذا اختلافٌ شديدٌ على طاوُوسٍ.

والصُّوابُ عِندِي في هذا الحديث الإرسالُ .

وقد أَخرَجَهُ ابنُ المُبارَك في « الزُّهد » (١١٤) ، ومِن طريقِهِ الآجُرِّيُّ في « أخلاق حَمَلة القُرآن » (٨٤) من طريق يُونُسَ بنِ يزيد ، عن الزُّهرِيِّ ،

قال: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قال: « إِنَّ مِن أحسن النَّاس صوتًا بالقُرآن الذي إذا سَمِعتَه يقرأُ أُريْت أَنَّهُ يَخْشَى الله ﷺ ».

وهذا سَنَدٌ مُعضَلٌ ، أو مُرسَلٌ .

\* رابعًا: حديثُ عائشةَ رابعًا .

أَخرَجَهُ أَبُو نُعيمٍ في « أَخبار أصبهان » (٢/ ٥٨) من طريق ابن أَشْكِيبَ ، ثنا يحيى بنُ عُثمان بن صالح المِصرِيُّ ، ثنا أبي ، ثنا ابنُ لَهِيعة ، عن يزيد بن يزيد وهو ابن جابرٍ - ، عن ابن شهابٍ ، عن عُروة ، عن عائشة مرفُوعًا : « إِنَّ أَحسَنَ النَّاس قراءةً الذي إذا قَرَأَ رأيتَ أَنَّه يخشى الله » .

• قلتُ : وهذا مِن وُجوه الاختلاف على ابن لَهِيعة فيه .

وقد خالف الطَّبَرانِيُّ ابنَ أَشكِيبَ ، فرواه عن يحيى بن صالحٍ المِصرِيِّ ، عن أبيه ، عن ابن عبَّاسٍ عن أبيه ، عن ابن عبَّاسٍ كما مرَّ ذِكرُه .

وكُلُّ هذه الوُجُوه ضعيفةٌ ، لا يُعتَبَرُ بها ، ولا يَتَقَوَّى بها الحديثُ ؛ لأنَّ طُرُقَه تعدَّدَت من أثر اضطراب رُوَاتِه .

والصَّواب في الحديث الإرسالُ ، كما قدَّمتُ ، ولَم يُصِب مَن قوَّاه . واللهُ تعالى أعلَمُ .

٣٢٩ - سُئلتُ عن حديث: أنَّ صحابيًّا أَذنَب ذنبًا ، فهرَب في الجبال بسببه ، وأنَّ النَّبيَّ عَيُّالِيْهِ أَرسَل في طَلَبِه ، وأخبَرَه أنَّ الله غَفَر له ، ولحَا مات هذا الصَّحابيُّ لم يَستَطِع النَّبيُّ عَيُّالِيْهِ أن يُشَيِّعه من كثرة مَن حَضَره من الملائكة .

• قلتُ : بحثتُ عن هذه الحِكاية حتَّى ظفرتُ بها ، وهي حكايةٌ باطلةٌ ، لا يَشُكُّ حديثيٌّ مُبتدِيَّ في بُطلانها .

فأخرَجَ أبو نُعيمٍ في «معرفة الصَّحابة » (٢٧٦-٢٧٦) ، وأبو عَمْرٍ و الدَّرَّاجُ عُثْمانُ بنُ عُمَر في « جزءٍ من حديثه » (ق ٢٧١٥-٢/١٥-١/١٥ عَمَر في « الرَّابَ مَندَهُ في « الصَّحابة » \_ كها في « الإصابة » عجموع ٤٥) ، وابنُ شاهين ، وابنُ مَندَهُ في « الصَّحابة » \_ كها في « الإصابة » (١/ ٤٠٥) \_ من طريق مَنصُور بن عمَّارٍ ، عن المُنكدِر بن محمَّد بن المُنكدِر ، عن أبيه ، عن جابرٍ ، أنَّ فتَّى من الأنصار ، يُقال له ثعلبةُ بنُ عبد الرَّحن ، وكان يَخدُم النَّبيَّ عَلَيْهُ ، وأنَّ رسُولَ الله عَلَيْهُ بعثه في حاجةٍ ، فمرَّ بباب رَجُلٍ من الأنصار ، فرأى امرأة الأنصاريِّ تغتسلُ ، فكرَّر إليها فمرَّ بباب رَجُلٍ من الأنصار ، فرأى امرأة الأنصاريِّ تغتسلُ ، فكرَّر إليها النَّظرَ ، وخاف أن يَنزِل الوحيُ على رسُول الله عَيْلِهُ ، ففقده رسُولُ الله عَلَيْكُ والمدينةِ ، فوَجَها ، ففقده رسُولُ الله عَلَيْكُ والمدينةِ ، فوَجَها ، ففقده رسُولُ الله عَلَيْكُ أَر بَعين يومًا \_ وهي الأيَّامُ التي قالوا : وَدَّعَهُ ربُّه وقلاه \_ ، ثُمَّ إنَّ جبريل أربَعين يومًا \_ وهي الأيَّامُ التي قالوا : وَدَّعَهُ ربُّه وقلاه \_ ، ثُمَّ إنَّ جبريل أربَعين يومًا \_ وهي الأيَّامُ التي قالوا : وَدَّعَهُ ربُّه وقلاه \_ ، ثُمَّ إنَّ جبريل أربَعين يومًا \_ وهي الأيَّامُ التي قالوا : « يا مُحَمَّدُ ! إنَّ ربَّك يَقرَأُ عليك السَّلامَ ،

ويقول لك : إنَّ الهاربَ من أُمَّتك ، بين هذه الجِبال ، يتعوَّذُ بي من ناري » ، فقال رسُولُ الله عَلَيْكُ : « يا عُمَرُ ! ويا سَلَمَانُ ! انطلِقا ، فأتياني بثعلبة بن عبد الرَّحمن » ، فخرَجَا في أنقاب المدينة ، فلَقِيَهُما راع من رِعاءِ المدينة ، يُقال له ذُفَافَةُ ، فقال له عُمَرُ : « يا ذُفافةُ ! هل لك عَلمٌ بشابِّ بين هذه الجبال؟ » ، فقال له ذُفافةُ: « لعلَّك تُرِيد الهاربَ من جهنَّم؟ » ، فقال له عُمَرُ: « وما عِلمُك أنَّه هرب مِن جهنَّمَ ؟ » ، قال : « لأنَّه إذا كان في جوف اللَّيل ، خَرَج علينا من بين هذه الجِبَال ، واضعًا يده على أُمِّ رأسِه ، وهو يقُول : يا ربِّ ! ليت قَبَضتَ رُوحِي في الأرواح ، وجَسَدِي في الأجساد ، ولا تُجَرِّدْني في فصل القضاء » ، قال عُمَرُ : « إِيَّاه نُرِيدُ » ، \_ قال : \_ فانَطَلَق بهم ذُفَافة ، فلمَّا كان في جَوْف اللَّيل ، خَرَج عليهم مِن بين تلك الجبال ، واضعًا يده على أُمِّ رأسه ، وهو يقُول : « يا ليت قبضتَ رُوحِي في الأرواح ، وجَسَدِي في الأجسادِ ، ولم تُجَرِّدني لفصل القضاء » ، \_قال: \_ فعدا عليه عُمَرُ ، فاحتَضَنه ، فقال: « الأمانَ! الأمانَ! الخلاصَ من النَّار! »، فقال له عُمَرُ بنُ الخطَّاب: « أنا عُمَرُ بنُ الخطَّاب »، فقال: « يَا عُمَرُ ! هِلْ عَلِم رَسُولَ اللهِ عَيْنَ بِذَنبِي ؟ » ، قال : « لا عِلْم لي ، إلَّا أنَّه ذَكَرَك بالأمس ، فبكي رسُولُ الله عَيْنَا ، فأرسَلني وسَلمانَ في طلبك » ، فقال : « يَا عُمَرُ ! لَا تُدخِلني عليه إلَّا وهو يُصَلِّي ، أو بلالًا يقولُ : قد قامت الصَّلاة » ، قال : « أَفعَلُ » ، فأقبَلُوا به إلى المدينة ، فوَافَقُوا رسُولَ الله عَيُّكُ وهو في صلاة الغَدَاة ، فبَدَرَ عُمَرُ وسَلمانُ الصَّفُّ ، فها سَمِع قراءةً رسُولِ الله عَيْظَةِ حتَّى خرَّ مغشِيًّا عليه ، فليَّا سَلَّم رسُولُ الله عَيْظَةِ ، قال :

« يا عُمَرُ ! ويا سَلمانُ ! ما فَعَل ثعلبةُ بنُ عبد الرَّحمن ؟ » ، قالا : « هاهو ذا يا رسُولَ الله! » ، فقام رسُولُ الله عَلَيْكُ ، فأتاه ، فقال : « يا تعلبةُ! » ، قال: « لبَّيك ، يا رسُول الله! » ، فنَظَر إليه ، فقال: « ما غيَّبَك عنِّي ؟ » ، قال : « ذَنْبِي يا رسُول الله ! » ، قال : « أَفَلَا أَدلُّك على آيةٍ مَّحُو الذُّنوبَ والخطايا؟ » ، قال : « بلي ، يا رسُول الله ! » ، قال : « قُل : اللَّهُمَّ ! آتِنا في الدُّنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقِنا عذاب النَّار » ، قال : « ذَنبي أَعظمُ ، يا رسُول الله! » ، فقال رسُولُ الله عَيْكَ : « بل كلامُ الله أَعظمُ » ، ثُمَّ أَمَرَه رسُول الله ﷺ بالانصراف إلى مَنزِله ، فمَرِض ثمانيةَ أيَّام ، فجاء سَلمانُ إلى رسُول الله عَيْكُ ، فقال : « يا رسُول الله ! هل لك في تَعَلَبة ؟ فإنه لمَّا به » ، فقال رسُولُ الله عَيْكُ : « قُومُوا بنا إليه » ، فلم ذَخَل عليه ، أَخَذَ رسُولُ الله عَيْكَ رأسه ، فوضعه في حِجرِه ، فأزال رأسه عن حِجرِ رسُول الله عَيْكَ ، فقال له رسُولُ الله عَيْكَ : « لِمَ أَزلتَ رأسَك عن حِجرِي ؟ » ، قال : « إِنَّه مِنَ الذَّنُوبِ ملآنٌ » ، قال : « ما تَجِدُ ؟ » ، قال : « أَجِد مثل دَبِيب النَّمل بين جِلدِي وعَظْمِي » ، قال : « فها تَشتَهِي ؟ » ، قال : « مغفِرَةَ ربِّي » ، \_ قال : \_ فنزل جِبريلُ على رسُول الله ﷺ ، فقال : « إِنَّ ربَّك يُقرئُك السَّلامَ ، ويقول : لو أنَّ عبدي هذا لَقِيَنِي بقُرابِ الأرض خطيئةً ، لَلَقِيتُهُ بقُرابها مغفرةً » ، فقال له رسُولُ الله عَيْنِي : « أَفَلا أُعلِمُه ذلك ؟ » ، قال : « بلى » ، \_ قال : \_ فأعلَمَهُ رسُولُ الله عَيْكُ ذلكِ ، فصاح صيحةً ، فمات ، فَأُمَرَ رَسُولُ الله عَيْنِيْ بِغَسلِهِ وَكَفْنِهِ ، وَصَلَّى عليه ، فَجَعَل رَسُولَ الله عَيْنِيْهُ يَمشِي على أطراف أنامله ، فقالوا : « يا رسُولَ الله ! رأيناك تَمشِي على أطراف أناملك ؟ » ، قال : « والذي بَعَثَنِي بالحقّ ! ما قَدَرتُ أن أَضَعَ رِجِلِي على الأرض مِن كَثرَة أجنحة من نَزَل ليشيِّعَه من الملائكة » .

قال ابنُ مَندَه بعد أن رواه : « تفرَّد به منصورٌ ».

وقال الحافظُ في « الإصابة » (١/ ٢٠٦) : « وفيه ضعفٌ ، وشيخُه أضعفُ منه » .

• قلتُ: أمَّا منصورٌ ، فضعيفٌ جدًّا ، قال أبو حاتم: «ليس بالقويِّ » . وقال الدَّارَقُطنِيُّ: « يَروِي عن ضعفاءَ أحاديثَ لا يُتابَعُ عليها » . وقال ابنُ عَدِيِّ: « مُنكر الحديث » .

وخَتَم الذَّهَبِيُّ ترجمته في « الميزان » (١٨٨/٤) بقوله : « وساق له ابنُ عَدِيٍّ أحاديثَ تَدُلُّ على أنه واهٍ في الحديث » .

أَضِف إلى ما تقدُّم قولَ العُقيليِّ: « فيه تَجَهُّمٌ » .

وقال ابنُ أبي شيبة : « كُنَّا عند ابن عُيينة ، فجاء منصورُ بنُ عَمَّادٍ ، فسأله عن القُرآنِ ، فزَبَرَهُ ، وأشار إليه بعُكَّازِهِ ، فقيل : يا أبا مُحَمَّدٍ ! إنَّه عابدٌ ؟ فقال : ما أراه إلَّا شيطانًا » .

وأمَّا شيخُه المُنكدِرُ بنُ مُحمَّد بن المُنكدِر ، فقال أبو حاتم : «كان رَجلًا صالحًا ، لا يَفهَم الحديث ، وكان كثير الخَطَإِ ، لم يَكُن بالحافظ لحديث أبيه » ، وضعَّفه ابنُ عُيينة ، وابنُ مَعِينٍ في روايةٍ ، وأبو زُرْعَة ، وأبو داوُد ، والجُوْزْ جَانِيُّ ، ويعقُوبُ بنُ سُفيان ، والعِجليُّ ، وآخرون . ووَثَقه أحمد ، وابنُ مَعِينٍ في روايةٍ ، ولخَص ابنُ حِبَّانَ حالَه ، فقال في « المجروحين » وابنُ مَعِينٍ في روايةٍ ، ولخَص ابنُ حِبَّانَ حالَه ، فقال في « المجروحين » (٢/ ٤٢) : «كان مِن خيار عِبَاد الله ، فقطعته العبادةُ عن مُراعَاة الحِفظ ،

فكان يأتي بالشَّيء تَوَهُّمًا ، فبطل الاحتجاجُ بأخباره » .

وهناك عِلَّةٌ أخرى تُبطِل هذا الخبرَ ..

فقال ابنُ الأثير في « أُسْد الغابة » (١/ ٢٩٠): « وفيه نَظَرٌ غيرُ إسنادِه ، فإنَّ قولَه تعالى : ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾ [الضَّحى: ٣] ، نَزَلت في أوَّل الإسلامِ والوحيِ ، والنَّبيُّ عَلَيْكَ بمكَّة ، والحديثُ في ذلك صحيحٌ ، وهذه القِصَّةُ كانت بعد الهِجرة ، فلا يَجتَمِعان » .

وقال الحافظ في « الإصابة » : « وفي السِّياق ما يَدُلُّ على وَهَن ذلك الخَبَر ، لأَنَّ نُزُولَ : ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾ [الشَّحى: ٣] ، كان قبل الهِجرَة بلا خلافٍ » انتهى .

٣٣٠- سُئلُ عَن حديثِ: عن عائشة ولي ، قالت: دَخَلَ علي النّبي عَيْلِي وَأَنَا أَبِكِي ، فقال: «ما يُبكِيكِ ؟ » ، فقلت : « مَا يُبكِيكِ ؟ » ، فقلت ، « سَبّتنِي فاطمة » ، قال: « يا بُنيّة ! أليس تُحِبّين ما أُجِبُ ، وتُبغِضِين ما أُبغِضُ ؟ » ، قالت: « بلى » ، قال: « فَأَحِبّي عائشة ، فإنّي أُحِبّها » ، فقالت فاطمة : « ما أقول لعائشة شيئًا تَكرَهُه أبدًا » .

• قلتُ : هذا حديثٌ ضعيفٌ بهذا السِّياق ، وقد ورد لبعضه شاهدٌ صحيحٌ ، يأتي ذِكرُه إن شاء الله .

فَأَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى (٤٩٥٥) قال : حَدَّثَنَا هَارُونُ بِنُ عَبِدَ الله ..

والبِّزَّارُ (٢٦٦١) قال : حدَّثَنا إبراهيمُ بنُ سعيدٍ الجَوهَرِيُّ ..

والرُّوياني ، ومن طريقه اللَّالكَائِيُّ في « شرح الأصول » (٢٧٥٢) ، والرُّوياني ، ومن طريقه اللَّالكَائِيُّ في « شرح الأصول » (٣٠) وأبو عَرُوبة الحَرَّانِيُّ في « حديثه » (٣٠) قالا : ثنا أبو كُريبٍ مُحمَّدُ بنُ عُثمان بن كرامة - ، قالوا : ثنا أبو أُسامة ، العلاء - زاد أبو عَرُوبة : ومُحمَّدُ بنُ عُثمان بن كرامة - ، قالوا : ثنا أبو أُسامة ، عن مُجالِدٍ ، عن الشَّعبيِّ ، عن مَسرُوقٍ ، عن عائشة .

قال البَزَّارُ: « لا نَعلَمُ رواه عن مُجالِدٍ هكذا إلَّا أبو أُسامَة » .

• قلتُ: ومجالدٌ ضعيفٌ، وبه ضعَّف البُوصِيرِيُّ الحديث، كما في « عُتصَر الإتحاف » (٩/ ٢٣١).

وأمَّا قولُه: « أَيْ بُنيَّةُ ! ألست تُحِبِّين ما أُحبُّ ؟ » ، قالت: « بلي » ، قال: « فأحِبِّي هذه » .

فهذا القدر صحيحٌ ، لكنَّه قيل في سياقٍ آخرَ .

فأخرج مُسلِمٌ (٢٤٤٢/ ٨٣)، والنَّسَائِيُّ (٧/ ٦٤-٦٦)، وفي «الكُبرَى» (٨/ ٨٩٢)، وأحمدُ (٨/ ٨٨)، وابنُ أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » (٣٠١٧)، والطَّبَرانيُّ في « الكبير » (ج٣٢/ رقم ١٠٥) عن صالح بن كَيْسَانَ..

ومُسلِمٌ ، والبَيهَقِيُّ (٧/ ٢٩٩) عن يُونُس بن يزيد ..

والبُخاريُّ في « الأدب المُفرَد » (٥٥٩) ، والنَّسَائِيُّ (٧/ ٦٦-٦٧) ، وأحمدُ (٦/ ٨٨) عن شُعيب بن أبي حمزة ، ثلاثَتُهم عن الزُّهريِّ ، عن مُحمَّد بن عبد الرَّحمن بن الحارث بن هشام ، عن عائشة على ، قالت : 'أُرسَلَ أَرْواجُ النَّبِيِّ عَيْكُ فَاطَمَةَ بِنتَ النَّبِيِّ عَيْكُمْ ، فاستأذَنَت ، والنَّبيُّ عَيْكُمْ مع عائشةَ في مِرطِهَا ، فأَذِنَ لها ، فدَخَلت عليه ، فقالت : « يَا رسُول الله ! إِنَّ أَزْوَاجَكُ أَرْسَلْنَنِي إليك ، يَسأَلْنَك العدلَ في ابنةِ أبي قُحَافة » ، فقال النَّبِيُّ عَلَيْكُ : ﴿ أَي بُنيَّةُ ! أَلستِ تَحِبِّين ما أحبُّ ؟ » ، فقالت : ﴿ بلي » ، فقال: « فأحبِّي هذه » لعائشة ، \_ قالت: \_ فقامت فاطمة ، فخرَجَت ، فجاءتْ أزواجَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ فحدَّثَتَهُن بها قَالَت ، وبها قال لها ، فقُلن لها : « ما أُغَنيتِ عنَّا مِن شيءٍ ، فارجِعِي إلى النَّبِيِّ عَيْكُ " ، فقالت فاطمةُ عَلَيْكُ : « والله لا أُكلِّمُه فيها أبدًا » ، فأرسَلَ أزواجُ النَّبيِّ عَيَّكُ زينَبَ بنتَ جحشٍ ، فاستأذَنَت، فأذِن لها، فدَخَلت، فقالت: « يا رسُول الله! أرسلنني إليك

أزواجُك ، يسألْنك العدل في ابنة أبي قُحافة »، \_ قالت عائشة : \_ ثُمَّ وَقَعَت بِي زِينبُ ، \_ قالت عائشة : \_ فطَفِقتُ أَنظُر إلى النَّبِيِّ عَلَيْكُ مَتَى يأذَنُ لِي فِيهَا ، فلم أزَل حتَّى عَرَفتُ أنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ لا يَكرَه أن أَنتَصِر ، \_ قالت : \_ فوقعتُ بزينب ، فلم أنشَبْهَا أن أفحمتُها ، فتبسَّم النَّبِيُّ عَلَيْكُ ، ثُمَّ قال : « إنّها ابنة أبي بكر » .

وخالَف هؤلاء الثَّلاثةَ مَعمَرُ بنُ راشدٍ ، فرواه عن الزُّهرِيِّ ، عن عُروة ، عن عائشة بطُولِه .

فَجَعَلَ شَيخَ الزُّهْرِيِّ: ﴿ عُرُوةَ ﴾ ، بدل ﴿ مُحَمَّد بن عبد الرَّحْن ﴾ . وأخرَجَهُ أحمدُ (٦/ ١٥٠- ١٥١) ، وإسحاقُ بنُ رَاهَوَيهِ في ﴿ الْمُسنَد ﴾ وأخرَجَهُ أحمدُ (٦/ ٢٠) ، وابنُ أبي عاصمٍ في ﴿ الآحاد والمثاني ﴾ (٨٧١) ، وابنُ حِبَّان (٧/ ٢٠) عن عبد الرَّزَّاق ، وهذا في ﴿ مُصنَّفِه ﴾

(٢٠٩٢٥) قال: أُخبَرَنا معمرٌ بهذا.

وكلاهُما محفوظٌ عِندِي .

ويؤيّدُ ثُبُوتَه عن عُروة أيضًا ، أنَّ هشام بن عُروة ، رواه عن أبيه ، عن عائشة على أنَّ نساء رسُولِ الله عَيَّلِيَّة كُنَّ حِزبين ، فحزبٌ فيه عائشة ، وحفصة ، وصفيّة ، وسَوْدة ، والحِزبُ الآخرُ أمُّ سَلَمة ، وسائرُ نساء رسُول الله عَيْلِيَّة ، وكان المُسلِمُون قد عَلِمُوا حُبَّ رسُول الله عَيْلِيَّة عائشة ، فإذا كانت عند أحدِهِم هديَّة يُريد أن يُهدِيها إلى رسُول الله عَيْلِيَّة ، أخَرها ، حتى إذا كان رسُولُ الله عَيْلِيَّة في بيت عائشة ، بَعَث صاحبُ الهديَّة إلى رسُول الله عَيْلِيَة في بيت عائشة ، بَعَث صاحبُ الهديَّة إلى رسُول الله عَيْلِيَة في بيت عائشة ، بَعَث صاحبُ الهديَّة إلى رسُول الله عَيْلِيَة في بيت عائشة ، بَعَث صاحبُ الهديَّة إلى رسُول الله عَيْلِيَة في بيت عائشة ، بَعَث صاحبُ الهديَّة إلى رسُول الله عَيْلِيَة في بيت عائشة ، فعُلن لها : « كَلِّمي رسُول الله عَيْلِيَة في بيت عائشة ، فعُلن لها : « كَلِّمي

رسُولَ الله عَيْنِهُ ، يُكلِّم النَّاس ، فيقول : مَن أراد أن يُهدِي إلى رسُول الله عَيْنِهُ هديَّة فليُهد حيثُ كان مِن نسائه » ، فكلَّمته أمُّ سَلَمة بها قُلن ، فلم يقل لها شيئًا ، فسألنها ، فقالت : « ما قال لي شيئًا » ، فقُلن لها : « فكلِّميه » . قالت : \_ فكلَّمتُه حين دار إليها أيضًا ، فلم يقُل لها شيئًا ، فسألنها ، فقالت : « ما قال لي شيئًا » ، فقُلن لها : « كلِّميه ، حتى يكلِّمكِ » ، فدار إليها فكلَّمتُه ، فقال لها : « لا تُؤذِيني في عائشة ، فإنَّ الوحي لم يأتِني وأنا في ثوب امرأة إلَّا عائشة » ، \_ قالت : \_ فقلت : « أَتُوبُ إلى الله مِن أذاك يا رسُول الله عَيْنِ ، فأرسَلَت يا رسُول الله عَيْنِ ، تقولُ : « إنَّ نساءك يَنشُدْنك الله العدل في بنت إلى رسُول الله عَيْنِ ، فقال : « إنَّ نساءك يَنشُدْنك الله العدل في بنت أبي بكرٍ » ، فكلَّمتُه ، فقال : « يا بُنيَّةُ ! ألا تُحِيِّين ما أُحِبُّ ؟ » ، قالت : « بلى » ، فرَجَعَت ، ثُمَّ ذكر الحديث .

أَخرَجَهُ البُخارِيُّ فِي «كتابِ الهِبة » (٢٥٨١) قال : حدَّثَنا إسهاعيلُ ، قال : حدَّثَني أخي ، عن سُليهان ، عن هشام بن عُروة بهذا .

## ٣٣١ - سُئلتُ عن حديث: « لَا تُفَتِّشُوا التَّمرَ ».

## • قلتُ : هذا حديثٌ مُنكَرٌ .

أَخرَجَهُ أَبُو بِكُو الأَبْهَرِيُّ مُحَمَّدُ بِنُ عبد الله في « الفوائد والغرائب الحِسَان » (ق ١ ٣٤ / ١ - مجموع ٤٦) قال : حدَّثَنا مُحَمَّدُ بِنُ عُبيدٍ ، قال : حدَّثَنا مُحَمَّدُ بِنُ مَرْوان ، عن عُبيد الله ، عن نافعٍ ، عن ابن عُمَر مرفُوعًا : « لا تُفَيِّشُوا التَّمر » .

وهذا إسنادٌ واو جدًّا؛ ومُحمَّدُ بنُ مَرْوان هو المعروف بالسُّدِّيِّ الصَّغيرِ، ساقطٌ مطروحٌ ، قال البُخاريُّ ، وأبو حاتم : « لا يُكتَبُ حديثُه البتَّة » ، زاد أبو حاتم : « ذاهبُ الحديث ، متروكٌ » ، وقال صالحُ بن مُحمَّدٍ جَزَرَةُ : « كان يضع الحديث » ، وكذَّبَه ابنُ نُمَيرٍ ، وتَركه النَّسَائِيُّ وغيرُه .

## وقد وقفتُ له على طريقٍ آخرَ .

أَخرَجَهُ البَيهَقِيُّ فِي «شُعب الإيهان» (٥٨٨٣)، قال: حدَّثَنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر ابنُ إسحاق، أنا مُحمَّدُ بنُ الحُسين الأَنهَاطِيُّ، ثنا مُحمَّدُ بنُ بَكَارٍ، ثنا إسهاعيلُ بنُ زكريًا، عن قيس بن الرَّبيع، عن جَبلَة ابن شُحَيمٍ، عن ابن عُمَر، أنه قال: نَهَى رسُولُ الله عَلَيْ أَن يُشَقَّ التَّمرةُ عَمَا فيها.

وأَخرَجَهُ الطَّبَرانيُّ في « الكبير » \_ كما في « مَجمَع الزَّوائد » (٥/ ٤٢) \_ ،

وقال : « فيه قيسُ بنُ الرَّبيع ، وثَّقَه شُعبةُ ، والثَّوريُّ ، وضعَّفه يحيى القَطَّانُ ، وبقيَّةُ رجاله ثقاتُ » .

وأَخرَجَهُ البَيهَقِيُّ أَيضًا (٥٨٨٥) من طريق داوُد بن الزِّبْرِقَان ، عن عمِّه أبي حفص الكِندِيِّ ، عن حبيب بن أبي ثابتٍ ، عن ابن عُمَرَ ، قال : خَمَّا الله عَلَيْكُ أَن نَدَّهِنَ إلَّا غِبًّا ، وأن نَقرِن بين التَّمرَتَين ، أو نَشُقَّ عما فيهما .

وهذا إسنادٌ ساقطٌ ؛ وداوُدُ بن الزِّبْرِقَان تالفُّ ، تَرَكه أبو زُرعة ، ويعقُوبُ بنُ شيبة ، وأبو داوُد ، وضعَّفه ابنُ المَدِينِيِّ جدًّا ، بل كذَّبه الجُوْزْجَانِيُّ ، وأظُنَّه بَالَغَ ، وقال ابنُ عَدِيٍّ ، مع توسُّطه : «عامَّةُ ما يرويه عن كُلِّ مَن رَوَى عنه ممَّا لا يُتابِعُه أحدٌ عليه ».

ويُنظَر حالُ عمِّه أبي حفصٍ الكِندِيِّ .

وصحِّح الحاكمُ في « المُستدرَك » (١/ ٢٠٩) سماع حبيب بن أبي ثابتٍ من ابن عُمَر ، وكذلك قال العِجِليُّ ، ولكن قال ابنُ خُزَيمة ، وابن حِبَّان : «كان مُدلِّسًا » .

وقد وَرَد ما يدلُّ على نَكَارَة هذا المتن ..

فقد أَخرَجَ أَبُو دَاوُد (٣٨٣٢) ، ومن طريقه البَيهَقِيُّ في « الشُّعَب » ( ٥٨٨٦) قال : حدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ عَمْرو بن جَبَلَةَ ..

وابنُ ماجَهْ (٣٣٣٣) ، وأبو الشَّيخ في « أخلاق النَّبيِّ » (ص٢٢١) عن أبي بِشرٍ بَكرِ بنِ خَلَفٍ ..

والطَّبَرَانِيُّ في « الأوسط » (١٤٦٢) عن هِلال بن بِشرٍ ، قالوا : ثنا

أبو قُتيبةَ سَلْمُ بنُ قُتيبة ، عن همَّامٍ ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أنس بن مالكٍ ، قال : أُتي النَّبيُّ عَلَيْكُ بتمرٍ عتيقٍ ، فجَعَلَ يُفَتَّشُه ؛ يُخرج منه السُّوسُ .

وسَلْمُ بنُ قُتيبة وتَّقَه أكثرُ النُّقَّاد ، وتكلَّم فيه أبو حاتم .

وقد خالفه مُحمَّدُ بنُ كَثيرِ العَبْدِيِّ ، فقال : أَخبَرَنا هُمَّامٌ ، عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة ، أنَّ النَّبيَّ عَلَيْكُ فذكرَ معناه . فأرسَلَه .

أَخرَجَهُ أَبُو دَاوُد (٣٨٣٣) ، ومن طريقه البَيهَقِيُّ في « الشُّعَب » (٥٨٨٧) قال: حدَّثَنا مُحُمَّدُ بنُ كَثيرِ بهذا.

قال البَيهَقِيُّ : « وهذا مع إرساله ، أصحُّ من حديث قيس بن الرَّبيع ، وداوُدَ بنِ الزَّبْرِقَانَ » .

فكأنَّ البَيهَقِيَّ يَذْهَبُ إلى ترجيح المُرسَل على الموصول ، ولا يَظهَرُ لي ذلك ؛ لأنَّ مُحَمَّدَ بن كثير العَبْدِيَّ تَكلَّم فيه ابنُ مَعِينٍ ، فقال : « لم يَكُن بالثَّقة » ، وقوَّاه آخَرُون ، وقال ابنُ حَجَر : « لم يُصِب من ضعَّفه » .

وعِندِي أنَّ حديث سَلْم بن قُتيبة جيِّدُ الإسناد ، ولا مانِع من وُرُود الحديثِ موصُّولًا ومُرسَلًا .

وقد تأوَّل البَيهَقِيُّ حديثَ النَّهي عن تفتيش التَّمر ، على فرض صِحَّته ، بأن يَكُون جديدًا ، أمَّا إذا كان عتيقًا ، كما في حديث أنَسٍ ، فلا بأس بذلك ، وقد عَلِمتَ أنَّ حديث النَّهي عن التَّفتيش مُنكَرٌ .

واللهُ أعلَمُ .

٣٣٢ - سُئلتُ عن حديث : « نَهَى عَن كُلِّ ذي نابٍ من السِّباع ، وَخُلَبِ مِن الطَّيرِ » .

• قلتُ : هذا حديثٌ صحيحٌ .

قد وَرَد عن جماعةٍ من الصَّحابة رضي ، مِنهُم ابن عبَّاسِ رضي ..

يرويه أبو عَوَانة وضَّاحُ بنُ عبد الله اليَشْكُرِيُّ ، عن أبي بِشرٍ جعفر بن إياسٍ ، عن ميمُونَ بنِ مِهران ، عن ابن عبَّاسِ فذَكَرَه .

أُخْرَجَهُ مُسلِمٌ (١٩٣٤/ ١٦) قال: حدَّثَني أبو كامل الجَحدَرِيُّ ..

وأبو عَوَانة في « المُستخرَج » (٧٦١٣) عن حجَّاج بنَ مِنهالٍ ، ومُوسى ابن داوُد ، وأحمد بن عبد المَلِك الحَرَّانيِّ ..

وأبو داؤد (٣٨٠٣) ، وأبو عَوَانة (٧٦١٤) عن مُسَدَّد بن مُسَرهَدٍ ..

وأحمدُ (١/ ٣٢٧) ، وابنُ الجَارُود في « الْمُنتقَى » (٨٩٢) عن عَفَّان بن

وأُحمدُ (١/ ٢٤٤) قال : حدَّثَنا يُونُسُ بنُ مُحمَّدٍ ..

والدَّارِمِيُّ (٢/ ١٢) قال: أخبَرَنا يحيى بنُ حمَّادٍ ..

وابنُ أبي شَيبَة (٥/ ٣٩٩) قال : حدَّثَنا يحيى بنُ آدمَ ..

وأبو عَوَانة (٧٦١٤) ، والطَّحَاوِيُّ في « شرح المعاني » (٤/ ١٩٠) ، وفي « المُشكِل » (٣٤٧٥) عن يحيى بن حسَّان ..

وابنُ حِبَّان (٥٢٨٠) عن إبراهيم بن الحَجَّاج النِّيلِيِّ ..

والطَّحَاوِيُّ في « الشَّرح » (٤/ ١٩٠) عن عليِّ بن الحسن بن شقيقٍ .. والطَّبَرانيُّ في « الكبير » (ج١٢/ رقم١٩٩٥) عن مُحَمَّد بن الفضل عارم ، قالوا : ثنا أبو عَوَانة وضَّاحٌ اليَشكُرِيُّ بهذا .

وتُوبِع أبو عَوَانة ..

تابَعَهُ هُشيمُ بنُ بَشِيرٍ ، فرواه عن أبي بِشرٍ ، عن مَيمُونَ بنِ مِهرَانَ ، عن ابن عبَّاسِ فذَكَرَه .

أَخرَجَهُ مُسلِمٌ ، قال : حدَّثَنا أحمدُ بنُ حنبلٍ ، ويحيى بنُ يحيى - فرَّقَهَا - . . وابنُ أبي شيبة في « المُصنَّف » (٥/ ٣٩٩) ، والطَّحَاوِيُّ في « الشَّرح » (١٩٠/٤) ، وفي « المُشكِل » (٣٤٧٤) عن سعيد بن مَنصُورٍ . .

والبَيهَقِيُّ (٩/ ٣١٥) عن يحيى بن يحيى ، قال أربعتُهم : ثنا هُشيمُ بنُ بَشِيرِ بهذا الإسناد .

وتُوبِع أبو بِشرٍ جعفرُ بنُ إياسٍ ..

تابَعَهُ الحَكَمُ بن عُتَيبة ، فرواه عن مَيمُون بن مِهرانَ ، عن ابن عبَّاسٍ فذكره .

أَخرَجَهُ مُسلِمٌ (١٦/١٩٣٤) ، وأبو عَوَانَة (٧٦٠٩) ، والبَغَوِيُّ في « شرح السُّنَّة » (١١/ ٢٣٤) عن مُعاذ بن مُعاذٍ العَنبَرِيِّ ..

ومُسلِمٌ أيضًا ، عن سهل بن حمَّادٍ ..

وأبو عَوَانَة (٧٦٠٧، ٧٦٠٨، ٧٦١٠) عن عبد الوهَّاب بن عطاءٍ ، ويزيدَ بنِ زُريعٍ ، ويحيى بنِ سعيدٍ ، وعُثهانَ بنِ جَبَلَةَ ..

وأحمدُ (١/ ٢٨٩) ً، والطَّحاوِيُّ في « المُشكِل » (٣٤٧٧، ٣٤٧٧) ،

عن عبد الله بن المُبارَك ، كلُّهم عن شُعبة ، عن الحَكَم بن عُتيبةَ بهذا .

• قلتُ: هكذا رواه مُعاذُ بنُ مُعاذٍ ، وسهلُ بنُ حَّادٍ ، ويحيى بنُ سعيدٍ ، ويزيدُ بن زُريعٍ ، وعبدُ الوهّاب بنُ عطاءٍ ، وعثمانُ بنُ جَبَلةَ ، وابنُ البُارَك ، كُلُّهم يرويه عن شُعبة ، عن الحكم بن عُتيبة، عن مَيمُونَ بنِ مِهرانَ ، عن ابن عبّاسِ .

وخالَفَهُم أبو قُتَيبة سَلْمُ بنُ قُتَيبة ، فرواه عن شُعبة ، عن عَمْرو بن دينارٍ ، عن مَيمُونَ بنِ مهرانَ ، عن ابن عبَّاسِ فذَكَرَه .

فَجَعَل شيخَ شعبةَ : « عَمْرَو بنَ دينارٍ » ، بدل « الحَكَم » .

أَخرَجَه الطَّبَرَانِيُّ فِي ﴿ المُعجَمِ الكبيرِ ﴾ (ج١١/ رقم ١٢٩٩٦) قال : حدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ الحُسَين بن مُكْرِمٍ ، ثنا سُليهانُ بنُ عُبيد الله الغَيْلَانِيُّ ، ثنا أبو قُتَيبة بهذا .

ورِوايةُ الجَمَاعة هي المحفوظةُ ، وسَلْمُ بنُ قُتَيبة وإن وثَّقَه غيرُ واحدٍ ، فقد قال أبو حاتم : «كثيرُ الوَهَمِ ، يُكتَبُ حديثُه » ، فلا يُحتمَلُ منه مخالفةُ واحدٍ من هذا الجَمع ، فضلًا عنهم .

وتُوبع شعبةُ على الوجه الأول ..

تابَعَهُ أبو عَوَانة ، فرواه عن أبي بِشر ، والحَكَم بن عُتَيبة معًا ، عن ميمونَ بنِ مِهرانَ ، عن ابن عبّاسِ فذَكَره .

أَخرَجَهُ مُسلِمٌ (١٦/١٩٣٤) ، وأبو عَوَانة (٧٦١٢) ، وأحمدُ (١/ ٢٠٢) ، وأحمدُ (١/ ٣٤٧٦) ، والطَّحَاوِيُّ في « المُشكِل » (٣٤٧٦) ، والطَّعَاقِيُّ (٩/ ٣٠٥) ، والخَطِيبُ في « تاريخه » (٧/ ٢٧٨) كُلُّهم عن أبي داوُد الطَّيَالِسِيِّ

\_وهذا في « مُسنَده » (٢٧٤٥) \_ ، قال : حدَّثَنا أبو عَوَانة بسَنَده سواء . ورواه سُفيانُ بنُ حُسين ، عن الحَكَم بن عُتيبة بهذا .

أَخرَجَهُ الطَّبَرانيُّ في « الكبير » (ج١٢/ رقم ١٢٩٩٤) من طريق سُويد ابن عبد العزيز ، عن سُفيان بن حُسينِ بهذا .

وسُويدٌ ضعَّفُوه .

• قلتُ : هكذا رواه شُعبة ، وأبو عَوَانة ، وسُفيانُ بن حُسينٍ ، ثلاثتهم عن الحَكَم بن عُتيبة ، عن مَيمُونَ بنِ مهرانَ ، عن ابن عبَّاسٍ .

وخالَفَهُم إسماعيلُ بنُ مُسلِمٍ ، فرواه عن الحَكَم ، عن مِقسَمٍ ، عن البن عبَّاسِ .

فجعل شيخ الحكم « مِقسَمًا » ، بدل « ميمونَ » .

أَخرَجَهُ ابنُ أَبِي عُمَر العَدَنِيُّ فِي « مُسنَده » ـ كما في « المطالب العالية » (٢٣٥٤) ـ ، قال : حدَّثَنا مَرْوانُ بنُ مُعاوِية، ثنا إسهاعيلُ بنُ مُسلِمِ بهذا .

وهذه مخالَفةٌ واهيةٌ ؛ وإسماعيلُ بنُ مُسلِمٍ هو المكيُّ ضعيفٌ ، بل لعلَّه واهٍ ، وقد تَرَكَه جماعةٌ من النُّقَاد .

• قلتُ : هكذا رواه أبو بِشرٍ ، والحَكَمُ بنُ عتيبة ، عن مَيمُونَ بنِ مِهرانَ ، عن ابن عبَّاسٍ .

وخالَفَهُما عليُّ بنُ الحَكَم ، فرواه عن مَيمُونَ بنِ مهرانَ ، عن سعيد بن جُبَيرٍ ، عن ابن عبَّاسٍ .

فزاد في الإسناد: سعيدَ بنَ جُبيرٍ.

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (٣٨٠٥) ، وابنُ مَاجَهُ (٣٢٣٤) ، وأَبُو يَعلَى (٢٦٩٠) ،

والبَزَّارُ (٤٩٩٩-البحر) عن مُحَمَّد بن أبي عَدِيٍّ ..

والنَّسَائِيُّ (٧/ ٢٠٦) عن بِشر بن المُفضَّل ..

وأحمدُ (١/ ٣٣٩) ، وابنُ الجَارُود في « الْمنتقَى » (٨٩٣) عن رَوْح بن مُعادة ..

وأحمدُ أيضًا (١/ ٣٣٩) قال ِ: حدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ جعفر ..

والطَّحَاوِيُّ في « الشَّرح » (٤/ ١٩٠) ، وفي « المُشكِل » (٣٤٧٩) عن خالد بن الحارِث ، كُلُّهم عن سعيد بن أبي عَرُوبة ، عن عليِّ بن الحَكَم بهذا .

قال البَزَّارُ: «وهذا الحديثُ لا نَعلَمُ أحدًا رواه عن مَيمُونَ بنِ مِهرانَ ، عن سعيد بن جُبيرٍ ، عن ابن عبَّاسٍ ، إلَّا عليَّ بن الحُكَم . وقد رواه أبو بِشرٍ ، والحُكَم ، عن مَيمُونَ بن مهرانَ ، عن ابن عبَّاسٍ ، ولم يَذكُرَا سعيدَ بن جُبيرٍ ، بين مَيمُون بن مهران ، وابنِ عبَّاسٍ » انتهى .

فنَظَر أهلُ العِلم في هذا الاختلاف ..

فقد أورَدَ عبدُ الحقّ الأَسْبِيلِيُّ هذا الحديثَ في « الأحكام الوُسطَى » (٧/ ٧٧) ، فتعقّبهُ ابنُ القَطَّان في « الوهم والإيهام » (٢/ ٥٥٠) قائلا : « كذا ذَكَره ، وسَكَت عنه ، ولم يَضَع فيه نظرًا ؛ لَمَّا كان مِن عِند مُسلِم ، وهو مِن أفراد مُسلِم ، ولم يُخَرِّجهُ البُخاريُّ ... \_ قال : \_ ولم يَسمَعهُ مَيمُونُ بنُ مهرانَ من أبن عبّاسٍ ، بل بينهما فيه سعيدُ بنُ جُبيرٍ . \_ ثم قال : \_ وعليُّ بنُ أحكم ثقةٌ ، أخرَجَ له البُخاريُّ ، ومُسلِمٌ ، ومَّن وثقه النَّسائيُّ عَلَيْ ، أنتهى .

• قلتُ : وليس في يد ابن القطَّان دليلٌ على الانقطاع ، إلَّا وجودُ الواسطة ، وهذا ليس بكافٍ ، وإنَّما هو أَمَارَةٌ حسبُ ؛ لاحتمال أن يَسمَع الرَّاوِي الحديثَ بواسطةٍ عن شيخٍ ، ثُمَّ يسمَعُهُ من هذا الشَّيخ ، وهذا الاحتمال مؤيّدٌ بعشرات ، بل مئات الأمثلة . هذا أوَّلًا .

وثانيًا: فإنَّ مُسلِمًا لم يُخَرِّج لعليِّ بنِ الحَكَم البُّنَانِيِّ شيئًا.

وثالثًا: فقد خُولِف ابنُ القَطَّان في حُكمِه هذا ..

فخالفه مُسلِمٌ ، إذ صحَّح رِواية مَيمُونَ بنِ مِهرانَ ، عن ابن عبَّاسٍ ، دُون واسطةٍ .

وخالَفَهُ أيضًا الخطيبُ البَغدَادِيُّ ، فنَقَل المِزِّيُّ في « الأطراف » (٥/ ٢٥٣) ، أنَّ الصَّحيح في هذا الحديث أنَّهُ: « مَيمُونُ ، عن ابن عبَّاسِ » .

وخالفه أيضًا الحافظُ ابنُ حَجَوٍ ، فقال في « النُّكَت الظِّراف » (٥/ ٢٥٣): « وقال البَزَّارُ: « تفرَّد عليُّ بنُ الحُكَم بإدخال سعيدٍ بين ميمونَ وابن عبَّاسٍ » ، وعليُّ بنُ الحُكَم قال فيه أبو حاتم : « صالحُ الحديث » ، ووثقه جماعةٌ ، وضعَّفه أبو الفتح الأَزدِيُّ . وخالفه الحُكَمُ بنُ عُتيبة ، وأبو بِشرٍ جعفرُ بنُ أبي وحشيَّة ، فلم يَذكرَ اسعيد بن جُبيرٍ ، وهما أحفظُ مِن عليِّ بن الحكم ، فروايتُه شاذَّةٌ . وتابَعَها جعفر بن بَرْقَانَ وغيرُه ، فلهذا جَزَم الخطيبُ بأنَّ رواية عليِّ بن الحُكم من المَزيد » انتهى .

ولم أَر أحدًا تابَع أَبَا الفتح الأَزْدِيَّ على جَرِحِ عليِّ بن الحَكَم. والصَّواب في ذلك عِندِي هو صحَّةُ الرِّوايتين جميعًا. وعليُّ بنُ الحَكَم وثَّقه سائرُ النُّقَّاد. ثُمَّ رأيتُ ابنَ أبي حاتمٍ ذَكر حديث عليِّ بن الحَكم في « العِلل » (١٥٠٦)، ونَقَل عن أبيه ، أنَّهُ قال : « وهو عندي محفوظٌ » ، فدلَّ هذا على صِحَّة الرِّوايتين جميعًا .

ولا يَظهَرُ من كلام أبي حاتم أنَّه يُرجِّح حديث عليِّ بن الحَكَم على حديث أبي بِشرٍ ، والحَكَمِ بن عُتيبة ، وإلَّا لَقَال : « وهو المحفُوظ » . واللهُ أعلَمُ .

ولا يُعِلُّ الحديثَ قولُ شُعبة في روايةٍ لأحمد (٢٨٩/١): « رَفَعَهُ الحَكُمُ ، \_ قال شُعبةُ : \_ وأنا أكرَهُ أن أُحدِّث برفعِه . \_ قال شُعبةُ : \_ وحدَّثَنِي غَيلانُ ، والحجاجُ \_ يعني : ابنَ أرطاةَ \_ ، عن مَيمُونَ ، عن ابن عبَّاسِ ، لم يَرفَعْه » انتهَى .

فقد رواه أكثرُ من نفسٍ عن شُعبة ، وصرَّح برفعِه ، فكأنَّه كان يتهيَّب أحيانًا أن يرفعَهُ .

ثُمَّ إِنَّ سُفيان الثَّوْرِيَّ رواه عن حجَّاج بن أرطاة ، وجعفرِ بن بَرقَانَ ، عن مَيمُونَ بنِ مِهرانَ ، عن ابن عبَّاسٍ ، قال أحدُهما : « نَهَى رسُول الله عَيُّالِيُّهُ » ، وقال الآخرُ : « نَهَى » .

كذا ذكر المِزِّيُّ في « الأطراف » (٥/ ٢٥٣).

وله طريقٌ أُخرَى عن ابن عبّاسٍ ، يرويها مُجاهِدٌ عنه ، قال : « نَهَى رسُول الله عَيْنَا يُومَ حُنينٍ عن بيع الغنائم ، حتى تُقسَم ، وعن الحبّالَى أن يُوطئن ، حتّى يَضَعن ما في بُطونهن ، وقال : « أَتَسقِي زرع غيرك ؟ » ، وعن خُوم الحُمُر الإِنسيَّة ، وعن كُلِّ ذي نابِ من السّباع » .

أَخرَجَهُ النَّسَائِيُّ (٧/ ٣٠١) ..

والدَّارَقُطنِيُّ (٣/ ٦٨-٦٩) قال: حدَّثَنا أبو بكرٍ النَّيسَابُورِيُّ .. والحَاكمُ (٢/ ٥٦، ١٣٧) عن مُحمَّد بن مَحْمَوَيْهِ ..

والطَّبَراني في « الأوسط » (٦٩٨١) قال : حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ عليٍّ المَرْوَزِيُّ ، قال أربعتُهم : ثنا أحمدُ بنُ حفص بن عبد الله ، حدَّثني أبي ، ثنا إبراهيمُ ابنُ طَهَان ، عن يحيى بن سعيدٍ ، عن عَمْرو بن شُعيبٍ ، عن ابن أبي نَجِيحٍ ، عن ابن عبّاسٍ .

قال الطَّبَرانيُّ : « لم يَروِ هذا الحديثَ عن عَمْرو بن شُعيبٍ إلَّا يحيى بنُ سعيدٍ ، ولا عن يحيى إلَّا إبراهيمُ بنُ طَهمان . تفرَّد به حفصُ بنُ عبد الله » .

كذا قال ! ولم يتفرَّد به حفصٌ .. فتابَعَهُ أزهرُ بنُ سُليهان ، قال : ثنا إبراهيمُ بنُ طَههان بهذا .

أخرَجَهُ الحاكمُ (٢/ ٥٥-٥٦).

وانظُر ما كتبتُه في « تنبيه الهاجد » (٢٠٤٠) .

وقال الحاكم : « صحيح الإسناد » .

ورواه عبدُ الرَّحمن بنُ الحارث المَخزُومِيُّ ، عن مُجاهدٍ ، عن ابن عبَّاسٍ فَذَكَرَه .

أَخرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ فِي « شرح المعاني » (٤/ ١٩٠، ٢٠٤) قال : حدَّثَنا يُونُس بنُ عبد الله بن يُعبى بنُ عبد الله بن سالم ، عن عبد الرَّحمٰن بن الحارث اللَّخزُومِيِّ ، عن مُجاهدٍ ، عن ابن عبَّاسٍ فذكرَه .

• قلتُ: هكذا وَقَع في «كتاب الطَّحَاوِيِّ »: «عبدُ الرَّحمن بنُ الحارث ، عن مُجاهدٍ »، والصَّوابُ أنَّه: «عبدُ الرَّحمن بنُ الحارث \_ وهو ابنُ عبد الله ابن عيَّاشٍ \_ ، عن عبد الله بن أبي نَجِيح ، عن مُجاهدٍ ».

وأُستَبعِدُ أن يكون اختلافًا في الإسناد ؛ لوُجُود مِثلِ هذا السَّقط من مطبوعة «كتاب الطَّحَاوِيِّ » . واللهُ أعلَمُ .

وعبدُ الرَّحمن بنُ الحارث مُتكَلَّمٌ فيه . ولكنه مُتابَعٌ كها رأيتَ .

وأخرَجَهُ أحمدُ (١/ ٣٢٦) ..

وأبو يَعلَى (٢٤٩١) قال : حدَّثَنا أبو بَكرٍ بنُ أبي شيبة ، قالا : ثنا يجيى ابنُ آدم ، ثنا شَريكٌ ، عن الأعمش ، عن مُجاهدٍ ، عن ابن عبَّاسٍ فذكره . وشَرِيكٌ ضعيفُ الحِفظِ . والأعمشُ مُدَلِّسٌ .

وأخرَجَهُ عبدُ الرَّزَّاق (٨٧٠٧) ، وعنه أحمدُ (١/ ٣٣٢) قال : أخبَرَنا مَعمَرٌ ، عِن قَتَادة ، عن رجُلٍ ، عن ابن عبَّاسٍ به .

وضَعفُه ظاهرٌ .

وفي الباب عن أبي تُعلَبَة الخُشَنِيِّ ، في « الصَّحيحين » . وعن أبي هُريرَة ، عند مُسلِم . وعن عليِّ بنِ أبي طالبٍ ، وجابر بن عبد الله ، والحديثُ عنهما ضعيفٌ . .

وله طُرُقٌ تُجمَعُ . واللهُ أعلَمُ .

٣٣٣ - سُئلتُ عن حديث: « مَن قَلَم أَظفَارَهُ يَومَ الجُمُعَةِ ، وُقِيَ مِن السُّوءِ إلى مِثلِها ».

• قلتُ : هذا حديثُ باطلٌ .

أَخرَجَهُ الطَّبَرانيُّ في « الأوسط » (٤٧٤٦) قال : حدَّثنا عبدُ الرَّحن ابنُ سَلْم ، قال : نا العلاءُ بنُ ابنُ سَلْم ، قال : نا أحمدُ بنُ ثابتٍ فَرْخَوَيْهِ الرَّازِيُّ ، قال : نا العلاءُ بنُ هلالٍ الرَّقِيُّ ، قال : نا يزيدُ بنُ زُريعٍ ، عن أَيُّوب ، عن ابن أبي مُلَيْكة ، عن عائشة مرفُوعًا فذكرته .

قال الطَّبَرانيُّ : « لم يَروِ هذا الحديث عن أَيُّوب إِلَّا يزيدُ بنُ زُريعٍ ، ولا عن يزيدَ بنِ زُريع إِلَّا العلاءُ بنُ هلالٍ الرَّقِّيُّ . تفرَّد به فَرخَوَيهِ » .

• قلتُ : أمَّا فَرْخَوَيْهِ ، فترجمه ابنُ أبي حاتم في « الجرح والتَّعديل » (١/ ١/ ٤٤) ونقل عن أبي العبَّاس بن أبي عبد الله الطِّهْرَانِيِّ ، أنَّه قال : « كَانُوا لا يَشُكُّون أن فَرْخَوَيْهِ كَذَّابٌ » ، وأقرَّه في « الميزان » (١/ ٨٦) ، وفي « الليسان » (١/ ١٤٣) ، وبه أعلَّه الهيشَمِيُّ في « المَجمَع » (١/ ١٧١) ، لكنَّه ضعَفه فقط ، وحالُه أدنَى مِن هذا كها ترى .

والعلاءُ بنُ هلالٍ هو ابنُ عُمَر بن هلالٍ الرَّقِيُّ . ترجمه ابن أبي حاتمٍ في « الجرح » (٣/ ١/ ٣٦١ - ٣٦٢) ونقل عن أبيه ، قال : « مُنكَرُ الحديث ، ضعيفُ الحديثِ ، عنده عن يزيد بن زُريعٍ أحاديثُ موضوعةٌ » .

وقال ابنُ حِبَّان في « المجروحين » (٢/ ١٨٤) : « كان مِمَّن يَقلِب الأسانيد، ويُغيِّر الأسماء، لا يَجُوز الاحتجاجُ به بحالٍ ».

وقال النَّسَائِيُّ: «روى عن أبيه غيرَ حديثٍ مُنكَرٍ ، فلا أدري ، مِنهُ أتى أو مِن أبيه ؟ » ، فمِن عَجَبٍ ، أن يقول الحافظُ في « التَّقريب » : « فيه لينٌ » ، وهذه العبارة تُقال فيمن فيه بعضُ التَّماسُك ، وقد رأيتَ كلام العُلماء فيه ، وحديثُه هنا عن يزيد بن زُريعٍ ، وقد تقدَّم في كلام أبي حاتمٍ أنَّه يروي عنه أحاديثَ موضوعةً .

والله أعلمُ.

٣٣٤ - سألني سائلٌ ، فقال : سمعتُ في خُطبة الجُمُعة وصيَّةَ الخَصْر لموسى ، فهل صحَّت ؟ وما نصُّها ؟

• قلتُ : هي وصيَّةٌ باطلةٌ موضوعةٌ ، لا يَشكُّ في ذلك من له أدنى إلمام بالحديث .

فَأَخرِج هذا الحديثَ الطَّبَرانيُّ في « الأوسط » (٢٩٠٨) ، وابنُ عَدِيٍّ في « الكامل » (٣/ ١٠٧٢) من طُرُقٍ عن زكريًّا بن يحيى الوَقَارِ ، قال : قُرئ على عبد الله بن وهب وأنا أسمعُ ، قال الثَّوْريُّ ، قال مُجَالِدٌ ، عن أبي الوَدَّاكِ ، قال : قال أبو سعيدٍ الخُدريُّ : قال عُمَرُ بن الخطَّاب ، قال رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ : « قال أخي مُوسَى عَلَيْتَكِ : « يَا رَبِّ ! أَرِنِي الذي كُنتَ أريتني في السَّفينة » ، فأوحَى اللهُ إليه : « يا موسى ! إنَّك ستراه » ، فلم يَلبَث إلَّا يَسيرًا ، حتَّى أتاه الْخَضِرُ ، وهو طيِّبُ الرِّيح ، حَسَنُ بياض الثِّياب، فقال: « السَّلامُ عليك يا مُوسَى بنَ عِمرانَ! إنَّ ربَّك يَقرأ عليك السَّلامَ ورحمةَ الله » ، قال مُوسَى : « هو السَّلامُ ، ومنه السَّلامُ ، وإليه السَّلامُ ، والحمدُ لله ربِّ العالمين ، الذي لا أُحصِى نعمَهُ ، ولا أَقدِرُ على شُكرِه إلَّا بِمَعُونَتِه » ، ثُمَّ قال مُوسَى : « أُرِيدُ أَن تُوصِينِي بوصيَّةٍ ، يَنفَعُني اللهُ بها بعدَك » ، فقال الخَضِرُ : « يا طَالِب العِلم! إِنَّ القائل أقلَّ ملالةً من المُستَمِع، فلا تُملَّ جُلساءَك إذا

حدَّثتَهم . واعلم ! أنَّ قلبك وِعاءٌ ، فانظُر ماذا تَحَشُو به وعاءَك . واعزِف عن الدُّنيا ، وانبذها وراءَك ، فإنَّها ليست لك بدار ، ولا لك فيها مَحَلُّ قرارٍ ، وإنَّها جُعِلت بُلْغةً للعبَّاد ، وليَتَزَوَّدُوا منها للمعاد . ويا مُوسَى ! وطِّن نفسك على الصَّبر ، تُلَقَّى الحِكَمَ . وأَشعِر قلبكَ التَّقْوَى ، تَنَلِ العِلمَ . وَرُضْ نَفْسَك على الصَّبر ، تَخَلَصُ من الإثم . يا مُوسَى ! تَفَرَّغ للعلم إن كُنتَ تُريدُه ، فإنَّما العِلمُ لمن يَفرُغ له ، ولا تكونَنَّ مِكثارًا بِالمَنطِق مهدارًا ، إنَّ كثرة المَنطِق تُشينُ العُلماء ، وتُبدِي مساوئ السُّخَفاء ، ولكن عَلَيك بذِي اقتصادٍ ، فإنَّ ذلك من التَّوفيق والسَّداد . وأُعرِض عن الجُهَّال ، واحلُم عن السُّفهاء ، فإنَّ ذلك فضلُ الْحُكماء ، وزَيْن العُلماء ، إذا شَتَمَك الجاهلُ فاسكُت عنه سِلمًا ، وجانِبه حَزْمًا ، فإنَّ ما بَقِي من جهلِهِ عليك ، وشتمِهِ إيَّاكَ ، أكثرُ وأعظمُ . يا ابنَ عِمرانَ ! أَلَا ترَى أنَّك أُوتِيتَ من العِلم قليلًا ، فإنَّ الاندِلَاثَ والتَّعَسُّفَ من الاقتحام والتَّكَلُّف . يا ابنَ عِمرانَ ! لا تفتحنَّ بابًا لا تَدرِي ما غَلْقُه ، ولا تُغلِقنَّ بابًا لا تدري ما فَتحُه . يا ابنَ عِمرانَ ! من لا تَنتَهِي من الدُّنيا نهمَتُهُ ، ولا تَنقَضِي منها رغبتُهُ ، كيف يكُون عابدًا ؟ مَن يَحقِر حالَهُ ، ويتَّهمُ اللهَ بها قَضَى له ، كيف يكُون زاهدًا ؟ هل يَكُفُّ عن الشُّهوات من قد غَلبَ عليه هواهُ ؟ وينفَعُه طلبُ العِلمِ ، والجهلُ قد حواه ؟ لأنَّ سَفَرَه إلى آخرَته ، وهو مُقبلٌ على دنياه . يا مُوسَى ! تَعَلَّم ما تَعَلَّمَنَّ لتَعمَل به ، ولا تَعَلَّمَهُ ليُتَحدَّث به ، فيكونُ عليك بَوْرُهُ ، ويكون لغيرك نُورُهُ . يا مُوسَى بنَ عِمرانَ ! اجعل الزُّهدَ والتَّقوى لباسَك ، والعِلمَ والذِّكرَ كلامَك ، واستكثِر من الحَسنَاتِ ، فإنَّك مُصِيبُ السِّيِّئات ، وزَعزِع بالخوف قَلبَك ، فإنَّ ذلك يُرضِي ربَّك ، واعمَل خيرًا ، فإنَّك لابُدَّ عاملٌ سِواه . قد وُعظت إن حَفِظت » ، فتولَّ الخَضِرُ ، وبقي مُوسَى حزينًا مكرُوبًا » .

• قلتُ : وزكريًّا بنُ يحيى الوقارُ ، قال ابنُ عَدِيٍّ : « يَضَعُ الحديث ، وأخبَرَني بعضُ أصحابنا ، عن صالح جزرة ، أنَّه قال : « كان من الكذَّابين الكِبار » ، - ثُمَّ قال في آخر التَّرجة : \_ سمعتُ مشايخَ مِصرَ يُثنُون عليه في باب العبادة والاجتهاد والفَضل ، وله حديثٌ كثيرٌ ، يُثنُون عليه في باب العبادة والاجتهاد والفَضل ، وله حديثٌ كثيرٌ ، وبعضُها ما ذكرتُ وغيرُ ما ذكرتُ ، موضوعاتٌ ، كان يُتَهم الوَقَارُ بوضعِها ، لأنَّهُ يَروِي عن قومٍ ثقاتٍ أحاديثَ موضُوعاتٍ . والصَّالحُون قد وُسِمُوا بهذا الرَّسم ، أن يَروُوا في فضائل الأعمال أحاديثَ موضوعةً بواطيلَ ، وبينهم جماعةُ مِنهُم تَضَعُها » انتهى .

ثُمَّ أَخرَجَهُ ابنُ عَدِيٍّ ، قال : أَخبَرَنا مُحَمَّدُ بنُ نصرٍ الخوَّاصُ ، أنا الحَارثُ بنُ مِسكِينَ ، وأبو الطَّاهر ، قالا : ثنا ابنُ وهبٍ بهذا .

فتخلُّص الوَقَارُ من تَبِعةِ الحديث.

ولكنَّ الخوَّاصَ ما عَرَفتُ مِن حاله شيئًا .

وآفة هذا الإسناد مُجَالِدُ بنُ سعيدٍ ، فقد كان أحمدُ بنُ حنبل لا يراه شيئًا ، ووهَّاهُ يحيى بنُ معيدٍ يقول : لو أردتُ أن يَرفَع لي مجالدٌ حديثَه كُلَّهُ لرفعه . قيل له: لم ؟ قال : لضَعفِه » .

وكان عبدُ الرَّحمن بنُ مَهدِيٍّ لا يَروِي عنه .

وكلام النُّقَّاد يَدُور حول رداءة حِفظِه ، وقلبِه للأسانيد ، فكأنَّ هذا الحديثَ مِن الإسرائِيليَّات ، التي رفعها مُجالِدٌ وهو لا يَدرِي . واللهُ أعلَمُ ، فهو مُنكَرُّ جدًّا .

٣٣٥ - سُئلتُ عن حديث : أَنَّ رَجُلًا وقع على أهله في نهار رمضان ، فقال له النَّبيُّ عَلَيْكُ : « فَجَرَ ظهرُك ، فلا يَفجُرْ بطنُك » .

• قلتُ : هذا حديثُ باطلٌ .

أَخرَجَهُ ابن عَدِيٍّ فِي " الكامل » (٣/ ١٠٧١) ، وعنه أبو سعدٍ المَالِينِيُّ فِي " حديثه » (ق٢١/١) قال : حدَّثنا عبدُ الكريم بنُ إبراهيم بنِ حَيَّانَ المُرَادِيُّ بمِصر ، ثنا أبو يحيى زكريًّا بنُ يحيى الوَقَارُ ، أَخبَرَني العبَّاسُ بن طالبِ ، عن أبي عَوَانة ، عن قتادة ، عن أنسِ فذكرَه .

قال ابنُ عَدِيِّ : « وهذا الحديثُ ، بهذا الإسناد « عن أبي عَوَانة ، عن قتادة ، عن أنسٍ » : باطلٌ . والعبَّاسُ بنُ طالبٍ صدوقٌ بصريٌّ ، سَكَن مِصر ، لا بأس به » انتهى .

وآفةُ هذا الإسناد هو الوَقَارُ هذا ، وقد مَضَى ذكرُ حالِه في الحديث الفائت.

والحمدُ لله .

٣٣٦ - سُئلتُ عن حديث: « مَن شَتَم الأنبياءَ قُتِل ، ومن شتم الصَّحابةَ جُلِدَ » .

• قلتُ : هذا خَبَرٌ كَذِبٌ .

أَخرَجَهُ الطَّبَرانيُّ في « الأوسط » (٢٠٢٤) ، وفي « الصَّغير » (٢٥٩) ، وابنُ عساكر في ومن طريقه الخطيبُ في « السَّابق واللَّاحق » (ص٨٤) ، وابنُ عساكر في « تاريخ دمشق » (ج١٠ ق ٧٣٤) قال : حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ مُحمَّدٍ العُمَرِيُّ القاضي ، قال : نا إسهاعيلُ بنُ أبي أُويسٍ ، قال : حدَّثني مُوسَى ابنُ جعفر بن مُحمَّدٍ ، عن أبيه جعفٍ ، عن أبيه ، عن جَدِّه ، عن الحُسين ابن عليٍّ ، عن أبيه عليٍّ بن أبي طالبٍ مرفُوعًا فذَكرَه .

قال الطَّبَرانيُّ : « لا يُروَى هذا الحديثُ عن عليٍّ إلَّا بهذا الإسناد . تفرَّد به ابنُ أبي أُويسِ » .

وسَنَده ساقطٌ ؛ وشيخُ الطَّبَرانيِّ كذَّبه النَّسَائِيُّ .

وذَكَرَ الخطيبُ مُتابَعتين واهيتين.

والحديثُ حكم عليه شيخُنا الأَلبَانِيُّ في « الضَّعيفة » (٢٠٦) بالوضع .

## ٣٣٧ - سُئلتُ عن حديث : « مَن دَخَل دارَ أبي سُفيانَ فهو آمنٌ » .

• قلتُ : هذا حديثٌ صحيحٌ .

أَخرَجَهُ مُسلِمٌ في « الجهاد » (١٧٨٠/ ٨٤) قال : حدَّثَنا شَيبانُ بنُ فَرُّوخ ، حدثنا سُليهانُ بنُ المُغيرة ، حدَّثَنا ثابتُ البُّنانيُّ ، عن عبد الله بن رباح ، عن أبي هُريرة ، قال : وَفَدَت وفودٌ إلى مُعاوية ، وذلك في رمضان ، فكانَ يَصنَعُ بعضُنا لبعضِ الطَّعامَ ، فكان أبو هُريرَة ممَّا يُكثِر أن يَدعُونا إلى رَحلِه ، فقلتُ : « أَلَا أَصنَعُ طعامًا فأدعُوهُم إلى رَحِلِي ؟ » ، فأمَرتُ بطعام يُصنَعُ ، ثُمَّ لقيتُ أبا هُريرَة من العَشِيِّ ، فقلتُ : « الدَّعوةُ عِندِي اللَّيلة » ، فقال : « سَبَقَتَنِي ! » ، قلتُ : « نعم ! » ، فدعوتُهم ، فقال أبو هُريرَة : « أَلا أَعْلِمُكم بحديثٍ مِن حديثِكُم ، يا معشر الأنصار ؟ » ، ثُمَّ ذَكر فتحَ مكَّة ، فقال : « أَقبَل رسُولُ الله عَلَيْكَ ، حتَّى قَدِم مكَّةَ ، فبعث الزُّبيرَ على إِحدى الْمُجَنِّبَين ، وبعث خالدًا على الْمُجَنِّبة الأُخرَى ، وبعث أبا عُبيدة على الحُسَّر ، فأَخَذُوا بطن الوادي ، ورسُولُ الله عَلَيْكَ في كتيبةٍ ، ـ قال : ـ فَنَظَر ، فرآني ، فقال : « أبو هُريرَة ؟ » ، قلتُ : « لبَّيك ، يا رسُول الله ! » ، فقال : « لا يأتيني إلّا أنصاريٌّ » ، ـ زاد غيرُ شيبانَ : فقال : « اهتف لي بالأنصار » ، قال : \_ فأطافُوا به ، ووَبَّشت قريشٌ أوباشًا لها وأتباعًا ، فقالوا: « نُقَدِّم هؤلاء ، فإن كان هُم شيءٌ كُنَّا مَعَهُم ، وإن أُصِيبُوا أَعطَيْنا الذي سُئِلنا » ، فقال رسُولُ الله عَيَّالِيَّهِ : « تَرَون إلى أوباشِ قُريشِ

وأتباعِهم ؟! » ، ثُمَّ قال بيديه ، إحداهما على الأُخرَى ، ثُمَّ قال : «حتَّى تُوافُونِي بالصَّفا » ، قال : فانطلقنا ، فها شاء أَحَدٌ مِنَّا أَن يَقتُل أحدًا إلَّا قَتَلَه ، وما أحدٌ مِنهُم يُوجِّه إلينا شيئًا ، \_ قال : \_ فجاء أبو سُفيان ، فقال : « يا رسُول الله ! أُبِيحَت خضراء قُريش، لا قُريشَ بعد اليوم! »، ثُمَّ قال: « من دَخَل دار أبي سُفيان فهو آمنٌ » ، فقالت الأنصارُ بعضُهم لبعض : « أمَّا الرَّجُل فأدركته رغبةٌ في قريَتِه ، ورأفةٌ بعشِيرَتِه ! » ، ـ قال أبو هُريرَة : ـ وجاء الوحيُّ ، وكان إذا جاء الوَحيُّ لا يَخفَى علينا ، فإذا جاء فليسَ أَحَدُّ يرفَعُ طَرْفَه إلى رسُول الله عَيْكُ ، حتَّى ينقضي الوَحيُ ، فلمَّا انقضَى الوحيُ ، قال رسُولُ الله عَلَيْكَ : « يا معشر الأنصار ! » ، قالوا : « لبَّيك ، يا رسُول الله ! » ، قال : « قُلتُم : أمَّا الرَّجُلُ ، فأدركته رغبةٌ في قريته ؟ » ، قالوا: « قد كان ذاك! » ، قال: « كلَّا! إنِّي عبدُ الله ورسُولُه ، هاجرتُ إلى الله وإليكم ، والمحيا نحيَاكُم ، والماتُ مماتُكُم » ، فأقبَلُوا إليه يبكُون ، ويقُولون : « والله ! ما قُلنا الذي قُلنَا إلَّا الضَّنَّ بالله وبرسُولِهِ » ، فقال رسُولُ الله عَلَيْكَ : « إِنَّ اللهَ ورسُولَه يُصَدِّقَانِكُم ، ويَعذِرَانِكُم » ، \_ قال : \_ فأقبل النَّاسُ إلى دار أبي سُفيان ، وأَغلَق النَّاسُ أبوابَهُم ، \_ قال : \_ وأقبَل رسُولُ الله ﷺ ، حتَّى أَقبَل إلى الحَجَر ، فاستَلَمه ، ثُمَّ طاف بالبيت ، \_ قال : \_ فأتى على صَنَم إلى جنب البَيت ، كانوا يَعبُدُونه ، \_ قال : \_ وفي يَدِ رسُول الله عَيْكَةِ قوسٌ ، وهو آخذٌ بسِيَةِ القوسِ ، فلمَّا أتى على الصَّنَم ، جَعَل يطعَنُه في عَينِه ، ويقُول : « جاء الحَقُّ وزَهَق الباطلُ » ، فلمَّا فَرَغَ من طوافه ، أتى الصَّفا ، فعلا عليه ، حتَّى نَظَر إلى البيت ، ورَفَع يديه فَجَعَل

يَحمَدُ الله ، ويَدعُو بها شاء أن يَدعُو » .

وأخرَجَهُ البَيهَقِيُّ في « الدَّلائل » (٥/٥٦-٥٧) من طريق أبي عبد الله مُحمَّد بن إبراهيم العَبْدِيِّ ، قال : ثنا شَيبانُ بنُ فَرُّوخ بهذا الإسناد .

وأَخرَجَهُ مُسلِمٌ (١٧٨٠/ ٨٥) ، وأبو داؤد (١٨٧٢) ، وأحمدُ (٢/ ٥٣٨) ، وأخرَجهُ مُسلِمٌ (٣٠٥) ، وأحمدُ (٣٨

وأبو عَوَانة في « الْمُستخرَج » (٤/ ٢٢٩ – ٢٣٢) ، والبَيهَقِيُّ (٥/ ٥٥ – ٥٥)، والبَيهَقِيُّ (٥/ ٥٥ – ٥٥)، و ابنُ عَسَاكر في « تاريخ دمشق » (ج٩/ ق٢٩) عن الطَّيَالِسِيِّ ، وهذا في « مُسنَده » (٢٤٤٢) ..

والنَّسَائِيُّ في « التَّفسير » (١١٢٩٨ - الكبرى) عن زيد بن الحُباب ..

وأحمدُ (٢/ ٥٣٨) قال: حدَّثَنا هاشمُ بنُ القاسم ..

وابنُ أبي شَيبة في « المُصنَّف » (٤٧١ / ٤٧٦ –٤٧٣) قال : حدَّثَنا أبو أُسامة .. وابنُ خُزَيمة (٢٧٥٨) عن أسد بن مُوسَى ..

وأبو عَوَانة (٤/ ٢٢٩-٢٣٢) عن عَمْرو بن عاصم ..

والطَّحَاوِيُّ في « شرح المعاني » (٣/ ٣٢٤-٣٢٥) عن يحيى بن زكريًّا ابن أبي زائدة ..

والطَّبَرانيُّ في « الكبير » (ج٨/ رقم ٧٢٦٧) عن شَبَابَةَ بنِ سوَّارٍ ، كُلُّهم عن سُليهان بن المُغيرة ، عن ثابتٍ البُنانِيِّ ، عن عبد الله بن رباحٍ ، عن أبي هُريرَة ، مُطوَّلًا ونُحتصَرًا .

ورواه حَّادُ بنُ سَلَمة ، عن ثابتٍ البُّنانِيِّ بنحوِه .

أَخرَجَهُ مُسلِمٌ (١٧٨٠/ ٨٦) ، ومن طريقه البَغَوِيُّ في « شرح السُّنَّة »

(۱۱/۱۱) عن یحیی بن حسّان ..

وأحمدُ (٢/ ٢٩٢) قال : حدَّثَنا يزيدُ بنُ هارون ..

وأبو عَوَانَة (٤/ ٢٣٢-٢٣٣) ، والدَّارَقُطنِيُّ (٣/ ٦٠) عن مُوسَى بن داوُد ..

وأبو عَوَانة أيضًا ، والطَّبَرانيُّ في « الكبير » (ج٨/ رقم ٧٢٦٦) عن مُحمَّد بن كَثير ..

والبَيهَقِيُّ (٦/ ٣٤ و٩/ ١١٨) عن عفَّان بن مُسلِمٍ ، كُلُّهم عن حمَّاد بن سَلَمة بهذا الإسناد .

ورواه أيضًا سلَّامُ بنُ مِسكينٍ ، عن ثابتٍ بهذا الإسناد .

أَخرَجَهُ النَّسَائيُّ في « التَّفسير » (١١٢٩٨-الكُبرى) عن زيد بن الحُباب..

وأبو يَعلَى (٦٦٤٧) ، وابنُ أبي عاصمٍ في « الآحاد والمثاني » (١٧٣٨) ، وابنُ حِبَّان (٢٠٨٠) ، والحَّارَقُطِنِيُّ (٣/ ٦٠) ، وابنُ حِبَّان (٤٧٦٠) ، والحَاكمُ (٢/ ٥٣) ، والدَّارَقُطِنِيُّ (٣/ ٦٠) ، وابنُ عساكر في « تاريخ دمشق » (ج٩/ق ١٩١–١٩٢) عن هُدبةَ بن خالدٍ ..

وأبو داوُد (٣٠٢٤) ، ومن طريقه البَيهَقِيُّ (١١٨/٩) قال : حدَّثَنا مُسلِمُ بنُ إبراهيم ..

والحاكمُ (٢/ ٥٣) عن مُحَمَّد بن الفضل عارمِ ، كُلُّهم عن سلَّام بن مِسكينِ بهذا .

وأَخرَجَهُ الطَّحاوِيُّ في « شرح المعاني » (٣/ ٣٢٥) ، والبَيهَقِيُّ في

« الدَّلائل » (٥/ ٥٧ – ٥٨) ، وفي « السُّنَن الكَبير » (٩/ ١١٨) مِن طريق القاسمِ بنِ سلَّام بن مِسكينٍ ، عن ثابتٍ بهذا . وله شاهدٌ عن ابن عبَّاس عَيُّ .

يرويه عبدُ الله بنُ إدريسَ ، عن مُحمَّد بن إسحاق ، عن الزُّهرِيِّ ، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبَة عن ابن عبَّاس .

أَخرَجَهُ أَبُو دَاوُد (٣٠٢١) ، وابنُ أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » ( ٤٨٦) ، وفي « الدَّلائل » ( ٤٨٦) ، وفي « الدَّلائل » ( ٣١/ ٣٠) عن يحيى بن آدم ..

والطَّحَاوِيُّ في « شرح المعاني » (٣/ ٣١٩-٣٢٢) عن يُوسُف بن بُهْلُولَ ، كِلَيهِمَا عن عبد الله بن إدريسَ بهذا .

وأَخرَجَهُ الطَّبَرَانيُّ (ج٨/ رقم ٧٢٦٤) عن مُحُمَّد بن سَلَمة ..

والبَيهَقِيُّ في « الدَّلائل » (٥/ ٢٧-٢٩) عن يُونُس بن بُكيرٍ ، كِلَيهما عن ابن إسحاقَ بهذا الإسناد مُطوَّلًا .

وصرَّح ابنُ إسحاق بالتَّحديث في رواية يُونُسَ.

وتابَعَهُما زيادُ بنُ عبد الله البَكَّائِيُّ ، عن ابن إسحاقَ بسَنَده سواء .

أَخرَجَهُ البَيهَقِيُّ في « الدَّلائل » (٥/ ٣١-٣٢).

قال الطَّحَاوِيُّ في « شرح المعاني » (٣/ ٣٢٢) : « هذا حديثٌ مُتَّصلُ الإسناد ، صحيحٌ » .

واختُلِف فيه على ابن إسحاق ..

فرواه سَلَمةُ بنُ الفضل ، عن ابن إسحاق ، عن العبَّاس بن عبد الله بن

مَعبَدٍ ، عن بعض أهلِه ، عن ابن عبَّاسِ فذكره .

أَخرَجَهُ أَبُو دَاوُد (٢٠٢٢) ، ومن طَريقه البَيهَقِيُّ في « المعرفة » (١٣/ ١٣٥ - ٢٩٨) ، وفي « السُّنن الصَّغير » (٣/ ٤٠٥ - ٢٠٤) قال : حدَّثَنا مُحُمَّدُ بنُ عَمْرِو الرَّازِيُّ ، ثنا سَلَمةُ بنُ الفَضل بهذا .

والوَجهُ الأوَّل أقوى ، لاسيها وقد تُوبِع ابنُ إسحاق عليه ..

تابعه جَعفَرُ بنُ بَرقَانَ ، فرواه عن الزُّهريِّ ، عن عُبيد الله بن عبد الله ابن عُبيد الله الله الله ابن عُبيد الله ابن عُبيد الله عن ابن عبَّاسِ بطوله .

أَخرَجَهُ الطَّبَرانيُّ في « الكبير » (ج٨/ رقم ٧٢٦٥) من طريق يُونُس ابنِ بُكيرٍ ، عن جعفر بن بَرقَانَ بهذا .

وله شاهد أيضًا من حديث أنَسِ مع ..

أخرَجَهُ الطَّبَرانيُّ أيضًا (٧٢٦٨) من طريق الحُكَم بن عبد المَلِك ، عن قتادة ، عن أنَسٍ ، قال : لمَّا كُنَّا بِسَرِفَ ، قال رسُول الله عَلَيْكُم : « إنَّ أَسلِم ، يا أبا سُفيانَ قريبٌ مِنكُم ، فاحذَرُوه » ، فقال رسُولُ الله عَلَيْكَم : « أَسلِم ، يا أبا سُفيانَ ! » ، قال : « يا رسُول الله ! قومي قومِي ! » ، قال : « فإنَّ أبا سُفيانَ ! » ، قال : « قال : « اجعل لي شيئًا » ، قال : « مَن قَومَك من أغلق بابَه فهو آمنٌ » ، قال : « اجعل لي شيئًا » ، قال : « مَن دَخل دارك فهو آمنٌ » .

والحَكُمُ بنُ عبد المَلِك رَوَى عن قتادة أحاديثَ لا يُتابَعُ عليها ، وضعَّفه ابنُ مَعِينٍ ، وأبو حاتم ، والنَّسَائِيُّ ، وأبو داوُد ، وابنُ خِراشٍ ، ويعقُوبُ بنُ شيبة جدًّا ، والبَزَّارُ ، وغيرُهُم .

٣٣٨ – سُئلتُ عن حديث: « مَن غَيَّر البياضَ سوادًا ، لم يَنظُر اللهُ اللهُ إليه يوم القِيامَة » .

• قلتُ : هذا حديثٌ باطلٌ .

فَأَخرَجَهُ الحارثُ بنُ أبي أُسامة في « مُسنَده » (٥٨٠-زوائده) ..

وابنُ عَدِيٍّ فِي « الكامل » (٢/ ٢١١٤) قال : حدَّثنا الهيثمُ بنُ خَلَفٍ الدُّورِيُّ ، قالا : ثنا مُحمَّدُ بنُ بكَّارٍ ، ثنا أبو سعيدٍ المُؤدِّبُ مُحمَّدُ بنُ مُسلِم ، ثنا مُحمَّدُ بنُ عُبيد الله ، عن عَمْرو بن شُعيبٍ ، عن أبيه ، عن جَدِّه عبدِ الله ابن عَمْرو بن العاص مرفُوعًا فذكره .

قال ابنُ عَدِيٍّ : « وهذا المتنُ لا أعرفُهُ إلَّا مِن هذا الوجه » .

وآفةُ هذا الحديث مُحُمَّدُ بنُ عُبيد الله العَرْزَمِيُّ ، فإنه واهٍ ، فقد تَركَه جماعةٌ ، وضعَّفه عامَّةُ النَّقَّاد ، وختم ابنُ عَدِيٍّ مع توشُطه ، ترجمته بقوله : «عامَّةُ رواياتِه غيرُ محفوظَةٍ » .

واللهُ أعلمُ .

٣٣٩ سئلتُ عن حديث: أنَّ رجُلًا دخل على النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ ، أَلِيضَ الرَّأْسِ واللِّحية ، فقال له: « أَلَستَ مُسلِمًا ؟ » ، قال: « بلى » ، قال: « فاختَضِب » .

• قلتُ :هذا حديثٌ مُنكَرٌ .

أَخرَجَهُ أَبُو يَعلَى فِي « مُسنَده » (٣٤٩٤) قال : حدَّثَنا الجرَّاحُ بنُ مَحَلَدٍ ، ثنا إسماعيلُ بنُ عَلَدٍ بن عبد الرَّحن العِجليُّ ، حدَّثَنا عليُّ بنُ أب سارَّة ، عن ثابت بن أسلَمَ البُنَانِيِّ ، عن أنس را فَ فَذَكَرَه .

وإسنادُه ضعيفٌ جدًّا؛ وعليُّ بنُ أبي سارَّة متروكٌ ، مُنكَرُ الحديث عن ثابتٍ ، وقد أعلَّ الهَيثَمِيُّ في « المَجمَع » (٥/ ١٦٠) هذا الحديث به ، وعدَّهُ الذَّهَبِيُّ من مُنكَراته ، كما في « الميزان » (٣/ ١٣٠).

واللهُ أعلَمُ .

• ٣٤٠ سُئلتُ عن حديث: « مَن شَابَ في الإسلام شيبةً ، كانت له نُورًا يوم القِيامة ، ما لم يُغَيِّرُها » .

• قلتُ : هذا حديثٌ مُنكَرٌ بهذا التَّهام .

أَخرَجَهُ أَبُو يَعلَى \_ كَمَا في « المطالب العالية » (٢٢٦٢) \_ قال : حدَّثَنا إسحاقُ بنُ أَبِي إسرائيل ، عن عبد الصَّمَد ، ثنا سالم أبو غِياثٍ ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن جدَّتِه أُمِّ سُليمٍ مرفُوعًا .

وسالم أبو غِياثٍ ترجَمَهُ ابنُ أبي حاتمٍ في « الجرح والتَّعديل » (٢/ ١/ ١٩٠-١٩١)، ونَقَلَ عن ابن مَعِينٍ، قال : « لا شيء » .

وإسحاقُ بنُ عبد الله بن أبي طلحة لم يَسمَع من جدَّتِه أُمِّ سُليمٍ ، كما قال أبو حاتمِ الرَّازِيِّ ، على ما في « كتاب المراسيل » (ص١٣) لوَلَدِه عبدِ الرَّحن .

فالسَّنَدُ واهِ .

والمُنكَرُ في هذا الحديث قولُهُ: « ما لم يُغَيِّرُها ».

وقد وجدتُ شاهدًا لهذا القدر المُنكَر .

فأخرَجَهُ الطَّيَالِسِيُّ (١٢٤٨) ، ومن طريقه البَيهَقِيُّ في « الشُّعَب » ( ٦٣٨٩) قال : حدَّثنا عبدُ الجَليل بنُ عطيَّة ، عن شهر بن حَوْشَبٍ ، عن عَمْرو بن عَبْسَةَ مرفُوعًا : « مَن شاب في الإسلام شيبةً ـ أو قال : في

سبيل الله \_ ، كانت له نُوْرًا يوم القيامة ، ما لم يُخَضِّبْهَا ، أو يَنتِفْها » .

وهذا إسنادٌ واهٍ أيضًا ؛ وشهرُ بنُ حَوْشَبٍ فيه مقالٌ مشهورٌ ، وقد تفرَّد بهذا ، ثُمَّ إنَّه لم يَسمَع من عَمْرِو بن عَبْسَة ، كما قال أبو حاتمٍ ، وأبو زُرعة الرَّازِيَان ، على ما في « المراسيل » (ص٨٩) .

وأوَّلُ الحديث صحيحٌ عن عَمْرو بن عَبْسة راك .

وقد رواه عنه شُرَحبِيلُ بن السَّمْط ، وآخرُون عنه .

وصحَّح التِّرمذِيُّ طريقَه .

وثَبتَ أيضًا مِن حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص.

وقد استوفيتُ الإشارة إلى جُملة ما رُوِي في هذا المعنى في « جُنَّة المُرتَاب » (ص٤٦٩-٤٧٦) ، فانظُرهُ غيرَ مأمورِ .

٣٤١ - سُئلتُ عن حديث: « اختَضِبُوا بِالْجِنَّاء ، فإنه طَيِّبُ الرِّيح ، يُسَكِّنُ الدَّوْخَة » .

• قلتُ : هذا حديثٌ باطلٌ .

أَخرَجَهُ أَبُو يَعلَى (٣٦٢١) قال: حدَّثَنا مُحُمَّدُ بنُ أَبِي بكرٍ الْمُقَدَّمِيُّ ..
وتمَّامٌ الرَّازِيُّ في « الفوائد » (١٠٥٦ - ترتيبه) عن نصر بن عليٍّ أبي عَمْرٍو ،
قالا: ثنا الحَسَنُ بنُ دِعَامَة ، عن عُمَر بن شريكٍ ، عن أبيه ، عن أنسٍ ولا عمر مرفُوعًا .

قال الهَيَشَمِيُّ في « المَجمَع » (٥/ ١٦٠) : « رواه أبو يَعلَى من طريق الحَسَن بن دِعَامة ، عن عُمَر بن شريكٍ . قال الذَّهَبِيُّ : مجهولان » . ووقع في « فوائد تمَّام » : « الزَّوجة » بدل « الدَّوْخة » ، وهو تصحيفٌ . والدَّوْخة : وَجَعٌ في الرَّأْس ، ودُوارٌ يعتريه .

سُئلتُ عن الأحاديث:

٣٤٢ - « إذا رأيتَ الأسَد ، فكبِّر ثلاثًا ، وقل : أعوذ بالله مِن شَرِّ ما أخافُ وأُحاذِرُ » .

٣٤٣ - « إذا أكلتَ ، فابدأ بالمِلحِ ؛ تُشفَ من سبعِين داءً » . ٣٤٤ - « مَن قَرَأَ سورة ﴿ يَسَ ﴾ نال عَشرَ بَرَكاتٍ » .

• قلتُ : هذه الأحاديثُ الثَّلاثة هي في حقيقتها حديثٌ واحدٌ ، لكنَّه باطلٌ موضوعٌ .

أخرَجَهُ الحارثُ بنُ أبي أسامة في « المُسند » (٢٦٩ - زوائد) قال : حدَّثنا عبدُ الرَّحيم بنُ واقدٍ ، ثنا حمَّادُ بنُ عَمْرٍ و ، عن السَّرِيِّ بن خالد بن شدَّادٍ ، عن جعفر بن مُحمَّدٍ ، عن أبيه ، عن جَدِّه ، عن عليٍّ ، أنَّه قال : قال شدَّادٍ ، عن جعفر بن مُحمَّدٍ ، عن أبيه ، عن جَدِّه ، عن عليٍّ ، أنَّه قال : قال يَل رسُولُ الله عَيْلُهُ : « يا عليٌّ ! إذا توضَّأت فقل : « بِسم الله ! اللَّهُمَّ ! إنِّ اسألُك تمام الوُضوء ، وتمام الصَّلاة ، وتمام رضوانِك ، وتمام مغفرتِك » ؛ فهذه زكاة الوُضوء ، وإذا أكلت ، فابدأ بالمِلح ، واختِم بالمِلح ؛ فإنَّ في فهذه زكاة الوُضوء . وإذا أكلت ، فابدأ بالمِلح ، واختِم بالمِلح ؛ فإنَّ في المُن شناءً من سبعين داءً ، أوَّها الجُذام ، والجُنون ، والبَرَصُ ، ووَجَعُ المِصر اس ، ووَجَعُ الجَصر . ويا عليُّ ! كُل الزَّيت ، وادَّهِن بالزَّيت ؛ فإنَّه من ادَّهَن بالزَّيت لم يَقرَبهُ الشَّيطان أربعين ليلةً . ويا عليُّ ! لا تَستقبِل الشَّمسَ ؛ فإنَّ استقبالها داءٌ ، واستدبارَها دواءٌ . ولا تُجامِع لا تَستقبِل الشَّمسَ ؛ فإنَّ استقبالها داءٌ ، واستدبارَها دواءٌ . ولا تُجامِع

امرأتك في نِصف الشُّهر ، ولا عِند غُرَّة الهلال ؛ أَمَا رأيتَ المجانين يُصرَعون فيها كثيرًا. يا عليُّ ! إذا رأيتَ الأَسَد، فكبِّر ثلاثًا، تَقُول: «اللهُ أكبر، اللهُ أكبر، اللهُ أكبرُ ، اللهُ أعزُّ مِن كُلِّ شيءٍ وأكبرُ ، أعوذُ بالله مِن شَرِّ ما أخافُ وأُحاذِرُ » ؛ فإنَّك تُكفَى شَرُّه ، إن شاء الله . وإذا هَرَّ الكلبُ عليك ، فقُل : ﴿ يَمَعْشَرَ ٱلِّمِنَّ وَٱلْإِنْسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواً لَا نَنفُذُوكَ إِلَّا بِسُلَطَنِ ﴾ الرحن: ٣٣] . يا على الإذا كُنتَ صائمًا في شهر رمضان ، فقُل بعد إِفْطَارِكَ : « اللَّهُمَّ ! لك صُمتُ ، وعليك توكَّلتُ ، وعلى رِزقِك أَفْطَرتُ » ، يُكتَبُ لك مِثلُ مَن كان صائمًا ، مِن غَير أن يَنتَقِص من أجورهم شيئًا . يا عليُّ ! واقرأ سُورة ﴿ يَسَ ﴾؛ فإن في ﴿ يَسَ ﴾ عَشرُ بَرَكَاتٍ : ما قرأها جائعٌ إلَّا شَبع، ولا ظمآنُ إِلَّا رَوِي ، ولا عارِ إِلَّا كُسِي ، ولا عَزَبٌ إِلَّا تزوَّج ، ولا خائفٌ إِلَّا أَمِن ، ولا مسجونٌ إلَّا خرَج ، ولا مُسافرٌ إلَّا أُعِين على سَفَره ، ولا من ضلَّت له ضالَّةٌ إِلَّا وجدها ، ولا مريضٌ إِلَّا بَرِئ ، ولا قُرِئت عند ميِّتٍ إِلَّا خُفِّف عنه » .

وهذا إسنادٌ ساقطٌ ؛ مُسلسَلٌ بالمجروحين ، فشيخُ الحارث بن أبي أُسامة ، قال الخطيبُ في « تاريخه » (١١/ ٨٥) : « في حديثه مناكيرُ ، لأنّها عن ضُعفاءَ ، ومجَاهِيل » ، وقد يُفهَم من هذا القول أنّ العُهدة على مَن فوقه .

وحَمَّادُ بنُ عَمْرِو النَّصِيبِيُّ كَذَّبه الجُوْزْجَانِيُّ ، وقال ابنُ حِبَّانَ : « كان يَضَع الحديثَ وضعًا » ، ووهَّاهُ أبو زُرعة ، وتَرَكَه النَّسَائِيُّ .

وقال البُخاريُّ : « مُنكّرُ الحديث » .

والسُّرِيُّ بنُ خالدٍ ، قال الأَزدِيُّ : ﴿ لَا يُحَتَّجُّ بِهِ ﴾ .

وقال الذَّهَبِيُّ في « الميزان » (٢/١١٧) : « لا يُعرَف » ، وترجمه ابنُ أبي حاتم (٢/ ١/ ٢٨٤) ، ولم يَذكُر فيه جرحًا ولا تعديلًا .

وكأنَّ هذًا إسنادُ نُسخَةٍ إلى جَعفرِ الصَّادقِ ، فقد رَوَى الحارثُ بنُ أبي أُسامة بهذا الإسناد ، عن جعفر بن مُحمَّدٍ ، جُملةً من الأحاديث .

وقد أورد ابنُ الجَوزِيِّ في « الموضوعات » (٢/ ٢٨٩) من وجه آخرَ ، بعض هذا الحديث ، ثُمَّ قال : « هذا حديثُ لا يصحُّ عن رسُول الله عَيْكَة ، والمُتَّهَمُ به عبدُ الله بنُ أحمد بن عامرٍ ، أو أبوه ، فإنَّها يرويان نُسخةً عن أهل البيت ، كُلُّها موضوعةٌ » .

واللهُ أعلمُ .

٥٤٥ – سُئلتُ عن حديث : « تَمَعدَدُوا ، وَاخشَوْشِنُوا ، وانتَعِلُوا ، وانتَعِلُوا ، وانتَعِلُوا ، وانتَعِلُوا ،

• قلتُ : هذا حديثٌ ضعيفٌ جدًّا .

أَخرَجَهُ الطَّبَرانيُّ في « الأوسط » (٢٠٦١) ، وأبو نُعيمٍ في « معرفة الصَّحابة » (١٤/ ٢٣٦١) عن صفوان بن عيسى ..

والطَّبَرانيُّ في « الكبير » (ج١٩/رقم ٨٤) ، وأبو نُعيمٍ في « المعرفة » ( ٥٨٠١) ، وأبو الشَّيخ في « الصَّحابة » عن يحيى بن زكريَّا بن أبي زائدة ..

وأبو القاسم البَغَوِيُّ في « مُعجَم الصَّحابة » (١٦٥٥، ١٩٨٧) ، ومِن طريقه أبو نُعيمٍ في « المعرفة » (٥٨٠٠) عن إسماعيل بن زكريًّا ، ثلاثتهم عن عبد الله بن سعيدٍ المَقبُرِيِّ ، عن أبيه ، عن القَعقَاع بن أبي حَدْرَدٍ مرفوعًا به .

ووقع عند البَغَوِيِّ : « ابنُ أبي حَدْرَدٍ » غيرَ مُسمَّى ، وسمَّاه البَغَوِيُّ مرَّةً : « عبد الله » ، ومرَّةً : « قعقاعَ » .

ونقلَ السِّيُوطِيُّ في « الجامع الكبير » (١٢٨٥٠/ ٥٢٦) عن ابن عساكر ، قال : « اعتَقَدَ البَغَوِيُّ أنَّ ابن أبي حَدْرَدٍ هو عبدُ الله ، فأخرَجه في ترجمَتِه ، وإنَّما هو القعقاعُ بنُ عبد الله بن أبي حَدْرَدٍ ، وكذلك رواه صفوانُ بن

عيسى ، ويحيى بنُ زكريًا بن أبي زائدة ، عن عبد الله بن سعيدٍ المَقبُرِيِّ ، فيكون الحديثُ مُرسَلًا ؛ لأنَّ القعقاع لا صُحبَة له ، وعبدُ الله بنُ سعيدٍ ضعيفٌ بمرَّةٍ » انتهى .

• قلتُ : وقد اختُلِف في إسناده ..

فرواه صفوانُ بن عيسى ، ويحيى بنُ زكريًا ، وإسماعيلُ بنُ زكريًا ، ثلاثتهم عن عبد الله بن سعيدٍ ، عن أبيه ، عن القَعقَاع بن أبي حَدْرَدٍ .

وخالفهم عبدُ الرَّحيم بنُ سُليهانَ ، فرواه عن عبد الله بن سعيدٍ ، عن أبيه ، عن رَجُلٍ من أسلمَ ، يُقال له ابنُ الأَدرَع مرفُوعًا فذكره .

أُخرَجَهُ ابنُ أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » (٢٣٨٦) ..

والرَّامَهُرمُزِيُّ في « الأمثال » (١٣٦) قال : حدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ عبد الله الحَضرمِيُّ ، قالا : ثنا أبو بَكرٍ بنُ أبي شيبة \_ وهذا في « المُصنَّف » (٢٢/٩) ، وفي « المُسنَد » (٥٩٧) \_ ، قال : حدَّثَنا عبدُ الرَّحيم بنُ سُليهان بهذا .

وأخرجه الطَّبَرانيُّ في « الكبير » (ج٢٢/ رقم ٨٨٥) من طريق سعيد ابن سُليهان ، عن إسهاعيل بن زكريًّا ، عن عبد الله بن سعيدٍ ، عن أبيه ، عن أبي حَدْرَدٍ مرفوعًا .

وهذا اضطرابٌ شديدٌ ، وآفتُه عبدُ الله بنُ سعيدٍ ، فإنَّه واهٍ متروكُ الحديث .

وقد صحَّ هذا عن عُمَرَ بن الخطَّاب عَثْ ، قال : « أَمَّا بعدُ ! فاتَّزِرُوا ، وارتَدُوا ، وانتَعِلُوا ، وارْمُوا بالخِفَاف ، واقطعوا السَّرَاويلاتِ ، وعَلَيكُم

بلباس أبيكم إسماعِيلَ ، وإيّاكم والتّنعُّمَ وزيَّ الأَعاجِم ، وعَلَيكُم بالشَّمس ، فإنَّها حمَّامُ العَرَب ، وتمعددُوا ، واخشَوْشِنُوا ، واخلَوْلَقُوا ، وارمُوا الأغراض ، وانزُوا نَزْوًا ، والنّبيُّ عَلَيْ نهانا عن الحرير ، إلّا هكذا وارمُوا الأغراض ، وانزُوا نَزْوًا ، والنّبيُّ عَلَيْ نهانا عن الحرير ، إلّا هكذا منسبعيه السّبَابة والوُسطى \_ » قال : فها عَلِمنا أنّه يَعنِي : إلّا الأعلام . أخرَجَهُ أبو القاسم البَعَوِيُّ في « الجعديّات » (١٠٣٠) قال : حدّثنا عليّ بنُ الجعد ..

وابنُ حِبَّان (٥٤٥٤) عن عيسى بن يُونُس ، كليهما عن شُعبَة ، عن قتادة ، قال : سمِعتُ أبا عُثمانَ النَّهديَّ ، يقول : أتانا كِتابُ عُمَرَ ، ونحن بأذربيجَانَ ، مع عُتبة بن فَرْقدٍ : « أمَّا بعدُ ! ... الخ » .

وأَخرَجَهُ البَغَوِيُّ أيضًا (١٠٣١) قال : حدَّثَنا عليُّ بنُ الجعد ..

والبَيهَقِيُّ (١٠/١٠) عن آدم بن أبي إياسٍ ، عن شُعبَة ، عن عاصم الأحولِ ، عن أبي عن عن عاصم الأحولِ ، عن أبي عُثانَ النَّهدِيِّ ، عن عُمَر نحوَه ، وزاد : « وتعلَّمُوا العربيَّة » .

وتُوبِع شُعبَةُ على هذا الوجه ..

فَأَخْرَجَهُ البُّخَارِيُّ فِي « اللِّباس » (١٠/ ٢٨٤) ، ومُسلِمٌ (٢٠٦٩/ ١٢) ، عن زُهير بن مُعاوِية ..

وأحمدُ (١/ ٤٣) قال : حدَّثَنا يزيدُ بنُ هارُون ..

وأبو يَعلَى (٢١٣) عن حمَّاد بن سَلَمة ، ثلاثتهم عن عاصمِ الأحوَلِ ، عن أبي عُثان النَّهْدِيِّ ، عن عُمَر نحوه ، مطوَّلًا ومُختصَرًا .

وأخرجه أبو عُبيدٍ في « غريب الحديث » (٣/ ٣٢٥) قال : حدَّثَنا

أبو بَكرٍ بنُ عيَّاشٍ ، عن عاصم بن أبي النُّجُود ، عن أبي العَدَبَّسِ الأَسَدِيِّ ، عن عُمَر نحوَه .

وأبو العَدَبَّس فيه جهالةٌ.

وأخرَجَهُ البُخاريُّ (١٠/ ٢٨٤) عن سُليهان التَّيمِيِّ ، عن أبي عُثهان ، قال : كُنَّا مع عُتبة \_ يعني : ابنَ فَرْقَدٍ \_ ، فكتب إليه عُمَرُ ، فذكرَ بعضه مرفُوعًا : « لا يُلبَسُ الحَريرُ في الدُّنيا ، إلَّا لم يُلبَس منه شيءٌ في الآخرة » .

٣٤٦ - سُئلتُ عن حديث: أَنَّ أَخُوين ، مات أحدُهُما قبل الآخر بجُمعةٍ ، ففضَّل النَّبيُّ عَلَيْكُ الذي مات أُوَّلًا ، وقال: « إنَّه صلَّى بعده أربعينَ صلاةً ».

## • قلتُ : هذا حديثٌ باطلٌ .

أَخرَجَهُ أَبُو إسحاق إبراهيمُ بنُ مُحمَّد بن أبي ثابتٍ في « الأوَّل من الفوائد » (ق٨/ ٢) قال : حدَّثَنا أحمدُ بنُ بَكرٍ البَالِسِيُّ ، ثنا داوُدُ بنُ الفوائد » (ق٨/ ٢) قال : حدَّثَنا أحمدُ بنُ بَكرٍ البَالِسِيُّ ، ثنا داوُدُ بنُ المُارَكُ بنُ فَضالة ، عن الحَسَن البصريِّ ، عن أنس بن مالكِ فذَكرَه .

وهذا إسنادٌ مُسلسَلٌ بالعِلل ؛ فأحمدُ بنُ بكرٍ البَالِسِيُّ (١) ترجمه ابنُ عَدِيٍّ في « الكامل » (١/ ١٩١) ، وقال : « قال لنا عبدُ المَلِك بنُ مُحَمَّدٍ : أحمدُ ابنُ بكرٍ البَالِسِيُّ روى أحاديثَ مناكيرَ عن الثِّقات » .

<sup>(</sup>١) ثُمَّ رأيتُ في « السَّادس من الفوائد المنتقاة » (ق ٢ / ١٨) لأبي طاهر المخلِّص ، أنَّه قال : حدَّثنا يحيى ـ هو ابنُ صاعد ـ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ بكرٍ أبو سعيد بِبَالسَ ، قال : ثنا محمَّد ابنُ عبيدِ ، قال : ثنا إساعيلُ بنُ أبي خالدِ ، عن قيس بن أبي حازم ، قال : ذُكر عند أبي سعيدِ الخُدريِّ ركعتين بعد العصر ، فقال أبو سعيدِ : « نهانا رسول الله عَلَيْ عنها ، فجيؤونا بمن يخبرُنا أنَّه أمر بها بعد ذلك » .

قال ابنُ صاعد : « لاأعرف علَّة هذا الحديث » .

فهل هذا تقويةٌ من ابن صَاعدِ للبالِسيِّ ، أو أنَّه يرى الحديثَ معلَّا لكنَّه لا يدري من عِلَّتُه ؟ الذي يظهر لي هو النَّاني . والله أعلم .

ونسب الذَّهَبِيُّ في « الميزان » (١/ ٨٦) هذا القول لابن عَدِيٍّ ، ولم يتعقَّبهُ في « اللِّسان » (١/ ٢٣٧) ، وقد رأيتَ أنَّه قولُ شيخ ابن عَدِيٍّ .

ونَقَلَ فِي « اللِّسان » أنَّ الدَّارَقُطنِيَّ ضعَّفه ، بل قال أبو الفتح الأَزدِيُّ :

« كان يضع الحديث » ، ولعلُّه بالغَ كعادته .

وأمَّا ابنُ حِبَّان فقد ذَكَرَه في « الثِّقات » (٨/ ٥١) وقال : « كان يُخطِئ » .

وداوُد بنُ الحَسَن لم أَجِد له ترجمةً ، فليُحَرَّر .

ومُبارَكُ بن فَضالة ضعيفٌ ، وكان يُدلِّس .

والحَسَن البصريُّ لم يَسمَع من أنَس بن مالكٍ .

فالإسنادُ ساقطٌ كما رأيتَ.

واللهُ أعلَمُ.

٣٤٧ – سُئلتُ عن حديث : « حَيَاتِي خيرٌ لَكُم ، ومماتي خيرٌ لَكُم ، تُعرَضُ عليَّ أعمالُكم ، فما وجدتُ مِن خيرٍ ، حمدتُ الله عليه ، وما رأيتُ من شرِّ ، استغفرتُ الله لَكُم » .

• قلتُ : هذا حديثٌ ضعيفٌ مُنكَرٌ .

أَخرَجَهُ البَزَّار (١٩٢٥ - البحر) قال: حدَّثَنا يُوسُفُ بنُ مُوسَى ، قال: نا عبدُ الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن السَّائب ، عن زَاذَانَ ، عن ابن مسعُودٍ ، عن النَّبيِّ عَلَيْكُم ، قال: « إنَّ لله ملائكةً سيَّاحين ، يُبَلِّغُونِي عن أُمَّتي السَّلامَ » .

قال: وقال رسُول الله عَلَيْكَ : « حياتي خيرٌ لَكُم ... الحديث » .

قال البزَّارُ: « وهذا الحديثُ آخِرُه لا نَعلَمُه يُروَى عن عبد الله إلَّا مِن هذا الوجه بهذا الإسناد » .

فاعلم أيُّها المُستَرشِد! أنَّ جماعةً من ثقاتِ أصحاب سُفيان الثَّوْرِيِّ، رَوَوْا هذا الحديثَ عنه ، عن عبد الله بن السَّائب، عن زاذانَ ، عن ابن مسعُودٍ ، بأوَّله حسبُ ، ولم يَذكُر واحدٌ منهم آخرَه .

فَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ (٣/ ٤٣) ، وأحمدُ (١/ ٤٥٢) عن مُعاذ بن مُعاذٍ لعَنبريِّ ..

والنَّسَائِيُّ ، وأبو يَعلَى (٢١٣) ، وابن ُ أبي شَيبَة (٢/ ١٧) ، وابنُ حِبَّان (٢/ ١٧) ، وابنُ حِبَّان (٩١٤) عن وكيع بن الجَرَّاح ..

والنَّسَائِيُّ (٣/ ٤٣) ، والطَّبَرانِيُّ في « الكبير » (ج١٠/رقم ١٠٥٢٩) عن عبد الرَّزَّاق ، وهذا في « المُصنَّف » (٢/ ٢١٥) ..

والدَّارِمِيُّ (٢/ ٢٢٥) قال : حدَّثَنا مُحُمَّدُ بنُ يُوسُف الفِريَابِيُّ ..

وأحمد (١/ ٣٨٧) قال : حدَّثَنا عبدُ الله بنُ نُميرِ ..

والنَّسَائِيُّ في « اليوم واللَّيلة » (٦٦) عن ابن المُبارَك ، وهو في « كتاب الزُّهد » (١٠٢٨) ..

وأحمدُ (١/ ١٤٤) قال : حدَّثنا وكيعٌ ، وعبدُ الرَّحمن بنُ مَهدِيٍّ ..

والهيثمُ بن كُليبِ في « المُسنك » (٨٢٥) عن زيد بن الحُباب ..

والبَزَّارُ (١٩٢٣)، وإسهاعيلُ القاضي في « فضل الصَّلاة على النَّبيِّ » (٢١) عن يحيى القَطَّان ..

والهيثمُ بن كُليبٍ (٨٢٦) ، والطَّبَرَانِيُّ (١٠٥٣٠) عن فُضيل بن عياض..

والبَيهَقِيُّ في « الشُّعب » (١٥٨٢) ، وفي « الدَّعَوات الكبير » (١٥٩) ، والبَغَوِيُّ في « شرح السُّنَّة » (٣/ ١٩٧) عن أبي نُعيم الفضلِ بن دُكينٍ . . وأبو نُعيم في « الحِلية » (١/٤) عن مُحمَّد بن كَثيرٍ . .

والحاكمُ (٢/ ٤٢١) ، وأبو نُعيمٍ في « أخبار أصبهان » (٢/ ٢٠٥) عن أبي إسحاق الفَزَارِيِّ ..

والبَيهَقِيُّ في « الدَّعوات الكبير » (١٥٩) ، والبَغَوِيُّ في « شرح السُّنَّة » ( ١٩٧/٣) عن عُبيد الله بن مُوسَى ، كُلُّهم عن سُفيان الثَّورِيِّ ، عن عبد الله بن السَّائب ، عن زاذان ، عن ابن مسعُودٍ مرفُوعًا ، بالفقرة

الأولى من الحديث ، دُون قولِه : « حياتي خيرٌ لَكُم ... الخ » .

فقد رأيت ، أراك الله الخير ، أنَّ يحيى القَطَّانَ ، وعبدَ الرَّحن بنَ مَهدِيً ، ووكيعَ بن الجرَّاح ، وابنَ المُبارَك ، وعبدَ الرَّزَاق بنَ همَّامٍ ، ومُعاذَ بن مُعاذِ العَنبَرِيَّ ، ومُحمَّد بنَ يُوسُف الفِريَابِيَّ ، وعبدَ الله بنَ نُمير ، وزيدَ بنَ حُبابٍ ، وعُبيدَ الله بنَ مُوسَى ، وأبا نُعيمِ الفَضلَ ، وفُضيلَ بنَ عِياضٍ ، ومُحمَّد بنَ كثيرٍ ، وأبا إسحاق الفَزارِيَّ ، وعُدَّتُهم أربعة عشر نفرًا ، قد رووه عن الثَّوْريِّ ، فلم يَذكُروا قولَه : «حياتي خيرٌ لكُم ...».

وخالَفَهُم عبدُ المجيد بنُ عبد العزيز بن أبي رَوَّادٍ ، فرواه عن الثَّوْريِّ ، بهذا الإسناد ، فذكرَه .

وقد عَلِمنا مِن قول البَزَّار أَنَّهُ تَفَرَّد به عن الثَّوْريِّ .

ولا يَشُكُّ حديثيُّ ـ وهو المبتدئ ـ أنَّ رواية عبد المجيد مُنكرة ، فلو لم يكن فيه مغمَزُ ، رُبَّها احتُمل منه ، لكن تكلَّم فيه غيرُ واحدٍ من العُلهاء ، منهم الحُميدِيُّ ، وقال أبو حاتم : «ليس بالقويِّ ، يُكتَب حديثُه » ، وقال الدَّارَقُطنِيُّ : «لا يُعتَبُر به » ، وضعَفه أبو زُرعة ، وابنُ سعدٍ ، وابنُ أبي عُمَر ، وغلَل فيه ابنُ حِبَّان فترَكه ، ووثَقه آخرُون ، ولم يَرو له مسلِمٌ إلَّا حديثًا واحدًا ، في «كتاب الحجِّ » (١٢٩٩/١٩٩) مقرونًا مشلِمٌ إلَّا حديثًا واحدًا ، في «كتاب الحجِّ » (١٢٩٩/١٩٩) مقرونًا به ، فلا بأس بِصَنِيعِه ؛ لأنَّه رَوَى هذا الحديث عن عبد المجيد بن عبد العزيز ، بأس بِصَنِيعِه ؛ لأنَّه رَوَى هذا الحديث عن عبد المجيد بن عبد العزيز ، عن ابن جُريج ، وكان عبدُ المَجيد من أَثبَت النَّاس في ابن جُريج ، كها قال أبنُ مَعِينٍ ، والدَّارَقُطنِيُّ ، وابنُ عَدِيًّ ، وغيرُهُم ، وحديثُهُ هذا ليس عن أبنُ مَعِينٍ ، والدَّارَقُطنِيُّ ، وابنُ عَدِيًّ ، وغيرُهُم ، وحديثُهُ هذا ليس عن

ابن جُريج ، مع مُخالَفته لنجوم أصحاب الثَّوْريِّ ، فحريُّ أن لا يُقبَل منه ما زاده عليهم ، لاسيَّا وقد رواه الأعمشُ ، عن عبد الله بن السَّائب ، عن زاذان ، عن ابن مسعُودٍ مرفوعًا ، بالحديث الأوَّل وحده .

أَخرَجَهُ الحاكمُ (٢/ ٢١) عن عُثمان بن أبي شيبة ..

والطَّبَرانيُّ في « الكبير » (ج٠١/ رقم ١٠٥٢٨) قال : حدَّثنا هاشمُ بن مَرثَدِ الطَّبَرانيُّ ..

وأبو نُعيم في « أخبار أصبهان » (٢/ ٢٠٥) عن أبي سيَّارٍ مُحَمَّد بن عبد الله البَغدَادِيِّ ، قالوا : ثنا أبو صالح محبوبُ بنُ مُوسَى الفرَّاءُ ، ثنا أبو إسحاق الفَزَارِيُّ ، عن الأعمش بهذا .

ومحبوبُ بنُ مُوسَى وثَّقه أبو داوُد ، والعِجليُّ ، وقال ابنُ حِبَّان : « مُتقِنُّ فاضلُّ » .

وكذلك رواه حُسينٌ الخُلْقَانِيُّ ، عن عبد الله بن السَّائب بهذا الإسناد ، بالحديث الأوَّل .

أَخرَجَهُ البَزَّارُ (١٩٢٤) ..

والخطيبُ في «تاريخه» (٩/ ١٠٤) من طريق سعيد بن الحَسَن بن عليٍّ ، قالا: ثنا يُوسُف بنُ مُوسَى القطَّان ، ثنا جَريرُ بنُ عبد الحميد ، عن حُسينِ الخُلْقَانِيِّ بسَنَده سواء .

والخُلْقَانِيُّ ما عَرَفتُه ، فليُحَرَّر .

وبعد هذا التَّحرير ، تَعلَمُ خطأ مَن صحَّح إسنادَ هذا الحديث ، كالسِّيُوطِيِّ في « الخصائص » (٢/ ٤٩١) ، أو من جوَّده ، كالوَليِّ العِراقِيِّ

في « طرح التَّشريب » (٣/ ٢٩٧) ، وأخفُّ من قولهما ، وإن كان مُوهِمًا ، قولُ الهَيْمَمِيِّ في « المَجمَع » (٦/ ٢٤) : « رواه البَزَّارُ ، ورِجالُه رجالُ الصَّحيح » ، وقولُ شيخِه العِرَاقِيِّ في « تخريج الإحياء » (٤/ ١٢٨) : « رجالُه رجال الصَّحيح ، إلَّا أنَّ عبد المَجيد بن أبي روَّادٍ ، وإن أَخرَج لهُ مُسلِمٌ ، ووثَقه ابنُ مَعِينٍ ، والنَّسَائِيُّ ، فقد ضعَّفه بعضُهم » انتهى .

وله شواهدُ لا يُفرَح بها ..

من ذلك حديثُ أنس من مرفّوعًا: «حَيَاتِي خيرٌ لكم - ثلاث مرّاتٍ - » ووفاتِي خيرٌ لكم - ثلاث مرّاتٍ - » ، فسكت القومُ ، فقال عُمَرُ بن الحَطّاب: « بِأبِي أنت وأُمِّي! كيف يكُونُ هذا؟! قُلتَ: «حياتِي خيرٌ لكم » ثلاث مرّاتٍ ، ثمّ قلتَ: « موتي خيرٌ لكم » ثلاث مرّاتٍ » ، قال: «حياتي خيرٌ لكم الله عررٌ لكم الله علي الوحيُ مِن السّماء فأُخبِرُ كُم بها يَجِلُّ لكم وما يَحرُمُ عليكُم . وموتي خيرٌ لكم : تُعرَضُ علي العالمُم كلَّ خيسٍ ، فها كان مِن حَسَنِ حمدتُ الله عليه ، وما كان مِن ذنبِ استوهبتُ لكم ذُنُوبكم » . أخرَجَهُ أبُو طاهرٍ المُخلِّصُ في « الفوائد » (ج١/ق٠٥/١) قال: أخرَجَهُ أبُو طاهرٍ المُخلِّصُ في « الفوائد » (ج١/ق٠٥/١) قال:

آخرَجَهُ ابُو طَاهِرٍ المُخلصُ في « الفوائد » (ج١١ ق٠٥٠ / ١) قال : حدَّثَنا يحيى ـ هو ابنُ صاعِدٍ ـ ، حدَّثَنا يحيى بنُ خِذامٍ في مَسجِدِ الجامِع بالبَصرة في سنة خمسين ومِئتَين ، حدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ عبد الله بن زيادٍ أَبُو سَلَمة الأنصاريُّ ، حدَّثَنا مالِكُ بنُ دينارٍ ، عن أنس بن مالِكِ .

قال الغُهارِيُّ في « المُداوِي » (٣/ ٢٦٦) ، وهو يَرُدُّ على المُناوِيِّ : « فإنَّ الحديثَ رُوي عن أنسٍ بسندٍ نظيفٍ ، مِن غير طريق ابن خِراشٍ ... - ثُمَّ ساق إسنادَ المُخلِّص هذا ، ثمَّ قال : \_ وأبُو سَلَمَة الأنصاريُّ ضعيفُ » .

• قلتُ: كذا قال! ولا يَستَقيم أن يكون الإسنادُ نظيفًا مع ضعف أحد رُواتِهِ. وحتَّى لو التَمَسنا العُذرَ للغُهارِيِّ وقُلنا: « إنَّه حَكَمَ بنظافَتِه مُقارَنَةً بحديثِ خِراشٍ مولَى أنسٍ ؛ فإنَّه ساقطٌ » فإنَّه لمَ تَجرِ عادَةُ العُلهاء أن يُصَرِّحُوا بنظافَة الإسناد، إنَّها يقُولُون: «هذا إسنادٌ ساقطٌ ، والآخر ضعيفٌ » فقط. ولَو تَسامَحنا على إغهاضٍ ، وسلَّمنا بهذا الاصطلاحِ فإنَّ أبا سَلَمَة الأنصاريَّ ليس ضعيفًا فقط، ولكنَّه واهٍ ..

قال ابنُ حِبَّان في « المَجروحِين » (٢/ ٢٦٦) : « مُنكَرُ الحديث جدًّا . يَروِي عن الثِّقات ما ليس مِن حديثِهِم . لا يَجُوزُ الاحتِجاجُ به حالٍ » . . وقال العُقَيليُّ في « الضُّعفاء » (٥/ ٣٠٩) : « مُنكر الحديث » . .

وقال الحاكِمُ: ﴿ يَروِي أحاديثَ موضوعةً ﴾ ..

وكذَّبَهُ ابنُ طاهرٍ ..

قال الذَّهبِيُّ في ﴿ الميزان » : « وله طامَّاتُ ... ـ ثُمَّ قال : ـ رَوَى بِقِلَّةِ حياءٍ ، عن مُعيدٍ الطَّويل ، عن أنسِ » .

والرَّاوِي عنه ، يحيى بنُ خِذامٍ . مِن شُيوخ ابنِ ماجَهْ . ذَكَره ابنُ حِبَّانَ فِي « الثِّقات » (٩/ ٢٦٦) ، وليس فيه توثيقٌ آخرُ مُعتَبَرٌ .

وَنَقَلِ المِزِّيُّ فِي « تَهذيبه » (٣١/ ٢٩١) عن الحاكِم أبي أحمد ، أنَّه قال في « الكُنَى » في ترجَمة أبي سَلَمَة الأنصارِيِّ هذا : « روَى عنه يحيَى بنُ خِذامٍ ، عن مالِك بن دينارٍ أحاديثَ مُنكَرَةً . فالله أعلم : الحملُ فيه على أبي سَلَمَة ، أو على ابنِ خِذامٍ » انتهى .

• قلتُ : وتَعصيبُ الجِنايَّة بالأضعَف هو اللَّائقُ ، وقد ذَكَرنا لك فيها

مَضَى حالَ أبي سَلَمَة الأنصاريِّ.

وقد عَرَفتَ على كُلِّ حالٍ أنَّ الإسنادَ ضعيفٌ جدًّا ، لا يَجُوزُ أن يُقال فيه « نظيفٌ » ولا ما يُقاربُهُ .

وقد رُوي عن أنسٍ مِن وجه آخر ..

ذَكَرَه ابنُ عَدِيٍّ في « الكامِل » (٣/ ٩٤٥) عن أبي سَعيدٍ الحسن بن صالح بن زكريًّا بن يحيى بن صالح بن زُفَرَ العَدَوِيِّ ، قال : مررتُ بالبَصرة بأبي عُثمانَ ابن أبي العاص الثَّقَفِيِّ ، فإذا النَّاسُ مُجتَمِعون في مَنخَل طحَّانٍ عَلَى رجُل ، فمِلتُ إليه كما يَنظُرُ الغِلمان ، فإذا أنا بهذا الشَّيخ ، فقلتُ : « مَن هذا ؟ » ، فقالُوا : « خِراشُ بنُ عبد الله ، خادِمُ أنس بن مالكٍ » ، قلتُ : « كم له مِن سنةٍ ؟ » ، قالوا : « ثمانون ومئةٌ » ، فزَحَمتُ النَّاسَ ، فَدَخَلتُ إليه ، وبين يديه جماعَةٌ يكتُّبُون عنه والباقي نَظَّارةٌ ، فأخذتُ قَلَمًا مِن يدرجُلِ وكَتَبتُ هذه الأربعة عشر حديثًا في أسفل نَعلِي ، وذلك في سنة اثنين وعِشرين ومئتين ، وأنا ابنُ اثنتي عشرة سنةً . قال : ثنا خِراشٌ ، ثنا مَولاي أنَسُ بنُ مالكٍ ، قال رسول الله عَيْكَ : « حياتي خيرٌ لكُم ، وموتي خيرٌ لكم . أمَّا حَياتِي فأُحَدِّثُ لكُم . وأمَّا موتي فتُعرَضُ عليَّ أعمالُكُم عَشِيَّة الاثنين والخميسِ ، فما كان مِن عملِ صالح حمدتُ الله عليه ، وما كان مِن عملٍ سيِّءِ استغفرتُ لكم » .

وعزاه شيخُنا ﴿ فَهُ فِي ﴿ الضَّعيفة ﴾ (٩٧٥) إلى أبي مَنصورِ الجَرْبَاذْقَانِيِّ فِي ﴿ الثَّانِي مِن عروس الأجزاء ﴾ (ق٩٣١/٢) ، وعبدِ القادر بنِ مُحمَّدٍ القُرشيِّ الحَنفِيِّ فِي ﴿ جزءِ له ﴾ (٢/٢) .

قال ابنُ عَدِيِّ بعدما رَوَى نُسخةً لِخِراشِ هذا: « قرأتُ هذه الأحاديثَ في الْمُحرَّم سنة سِتِّين وثلاثمئة . وخِراشٌ هذا مجهُولٌ ليس بمَعرُوفٍ ، وما أعلَم حدَّثَ عنه ثقةٌ أو صَدُوقٌ ، إلَّا الضُّعَفاء . وهذه الأحاديثُ عن أنس عامَّةُ مُتُونِها صالحِةٌ ، قد رُوي مِن غَير هذا الوَجه في بعض هذه الْمُتُونَ مَنَاكِيرٌ ، فإذا لم يُعرَف الرَّجُلُ وكان مَجَهُولًا ، كان حديثُهُ مثلَهُ . والعَدَوِيُّ هذا كُنَّا نتَّهِمُهُ بوضع الحديث ، وهو ظاهرُ الأمر في الكَذِب » . وقال ابنُ حِبَّانَ (١/ ٢٤١) في تَرجَمة الحسن بن عليِّ العَدَويِّ هذا : « مِن أهل البَصرة . سَكَن بغدَادَ . يَروِي عَن شُيوخ لم يَرَهُم ، ويَضَعُ على مَن رآهُم الحديثَ . كان ببغدادَ في أحياءِ أيَّامِنا ، فأردتُ السَّماعَ منه للاعتبار ، فأخذتُ جُزءًا مِن حديثِهِ ، فرأيتُهُ حدَّث عن أبي الرَّبيع الزَّهرانِيِّ ، ومُحمَّد ابن عبد الأعلَى الصَّنعانيِّ ، قالا : ثنا عبدُ الرَّزَّاق ، أنبأ معمرٌ ، عن الزُّهريِّ ، عن عُروة ، عن عائِشَة ، عن أبي بكرِ الصِّدِّيق ، قال : قال رسُولُ الله عَيْظَةُ : « النَّظَرُ إلى وجه عليِّ \_ عَلِيِّلاً \_ عبادةٌ » ، وهذا شيءٌ لا يشُكُّ عوامُّ أصحاب الحديث أنَّه موضوعٌ ، ما رَوَى الصِّدِّيقُ هذا الخَبَر قطَّ ، ولا الصِّدِّيقةُ رَوَته ، ولا عُروةُ حدَّث به ، ولا الزُّهرِيُّ ذَكَره ، ولا مَعمَرٌ قالَه . فمَن وَضَع مثل هذا على الزَّهرانِيِّ والصَّنعانِيِّ ـ وهُما مُتقِنا أهل البَصرة - لَبالحَرِيِّ أَن يُهجَر في الرِّوايات . وروَى عن أحمدَ بن عَبدة الضَّبِّيِّ ، عن ابن عُيينة ، عن أبي الزُّبير ، عن جابرٍ ، قال : « أَمَرَنا رسُول الله عَنْ أَن نَفرِض على أولادَنا حُبَّ عليِّ بن أبي طالِبِ » ، وهذا أيضًا باطلٌ ، ما أَمرَ رسول الله عَيْكُ بهذا مُطلَقًا ، ولا جابِرٌ قالَهُ ، ولا

أبو الزُّبَير رواه ، ولا ابنُ عُيينة حدَّث به ، ولا أحمدُ بنُ عَبدَة ذكره بهذا الإسناد ، فالمُستمِعُ لا يشُكُّ أنَّه موضوعٌ . فلَم أذهَب لهذا الشَّيخ ، ولا سمعتُ منه شيئًا . ثُمَّ تتبَّعتُ عليه ما حدَّث به ، فلقيتُهُ قد حدَّث عن الثَّقات بالأشياء المَوضوعات ما تزيدُ على ألف حديثٍ ، سوى المَقلوباتِ ، أكرَه ذِكرَها كراهية التَّطويل » انتهى .

• قلتُ: فحديثُ أنسٍ تلك ساقطٌ عن حدِّ الاعتبارِ به لشِدَّة ضعفِهِ . وله شاهِدٌ مُرسَلٌ ..

أَخرَجَه ابنُ سعدٍ في « الطَّبقات » (٢/ ١٩٤) قال : أَخبَرَنا يُونُسُ بنُ مُحمَّدِ المؤدِّبُ ..

وإسماعيلُ القاضي في « فضل الصَّلاة على النَّبِيِّ » (٢٥) قال : حدَّثنا سُلَيهانُ بنُ حربِ ، قالا : ثنا حمَّادُ بنُ زيدٍ ، قال : ثنا غالبُ القطَّانُ ، عن بكر بن عبد الله المُزنِيِّ ، قال : قال رسولُ الله عَيْنِيَّ : « حَياتِي خيرٌ لكم ؛ تُعرِثُون ويُحدَثُ لكم ، فإذا أنا مِتُ كانت وفاتي خيرًا لكم ؛ تُعرَضُ عليَّ أعمالُكُم ، فإن رأيتُ خيرًا حمدتُ الله ، وإن رأيتُ غير ذلك استغفرتُ الله لكم » .

قَال شيخُنا: « ورِجالُهُ كُلُّهم ثقاتٌ ، رجالُ الشَّيخَين » .

• قلتُ : وإسنادُهُ جيِّدٌ . وغالبٌ القطَّانُ قويٌّ مُتماسِكٌ ، كما بيَّنتُهُ في « تنبيه الهاجِد » (٣٥٥ - مِن الطَّبعة الجديدة) .

وله طريقٌ آخَر ..

أَخرَجَه إسماعِيلُ القاضي أيضًا (٢٦) قال : حدَّثَنا الحجَّاجُ بنُ المِنهال ،

قال: حدَّثَنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَة، عن كَثيرٍ أبي الفَضل، عن بَكر بن عبد الله، أَنَّ رسُول الله عَيَّالِيُهُ قال: ... فذكره.

قال شيخُنا ﴿ هَذَه طَرِيقٌ أُخرَى إِلَى بِكَوٍ بِنِ عَبِدَ الله ، وهي جيدةٌ ، رجالهُا رجالُ مُسلم غيرُ كثيرٍ أبي الفَضل ـ واسمُ أبيه : يَسَارٌ ـ ، أورَدَه ابنُ أبي حاتِم (٣/ ٢/ ١٥٨) ، ولم يَذكُر فيه جَرِحًا ولا تَعديلًا ، وقال ابنُ القَطَّان : ﴿ حالُهُ غيرُ معرُوفٍ ﴾ ، وردَّه ابنُ حجرٍ في ﴿ اللسان ﴾ بقوله : ﴿ بل هو معروفٌ ﴾ ، ثمَّ أطال في بيان ذلك ، ومِمَّا قاله إنَّه ذكره ابنُ حِبَّان في ﴿ الثِّقات ﴾ ، ورَوَى عن عشرة أنفُسِ ﴾ انتَهى .

وله طريقٌ ثالثةٌ عن بَكرٍ مُرسَلًا ..

أَخرَجُه الحَارِثُ بن أَبِي أُسامَةَ فِي « مُسِنَده » (٩٥٣ - زوائده) قال : حدَّثَنا الحَسَنُ بنُ قُتَيبة ، ثنا جِسرُ بن فَرقَدٍ ، عن بكر بن عبد الله ، قال : قال رسُول الله عَيْظِيَّةُ : ... فذكرَه .

وإسنادُهُ ضعيفٌ ؛ وجِسرٌ هذا تكلَّم فيه ابنُ مَعِينٍ ، والبُخاريُّ ، وأبو حاتِمٍ ، والنَّسائِيُّ ، وغَيرُهُم . وهُو مُتابَعٌ على كُلِّ حالٍ .

فتبيَّن مِّن هذا أنَّه لا يَصِحُّ هذا الحديثُ إلَّا مُرسَلًا.

وقد قال شيخُنا في « الضَّعيفة » (٩٧٥) : « فلعلَّ هذا الحديث الذي رواه عبدُ المَجِيد موصُولًا عن ابن مَسعُودٍ ، أصلُهُ هذا المُرسَلُ عن بَكرٍ ، أخطأ فيه عبدُ المَجيد ، فوصَله عن ابن مَسعُود ، مُلحِقًا إيَّاه بحديثِهِ الأوَّل . والله أعلم » .

• قلتُ : وهذا التَّرجِّي من شَيخِنا ﴿ فَهِ نَظَرٌ ؛ لأنَّ أسانيد الْمُرسَل

خاليةٌ مِن ذِكر عبد المَجيد ، فلو اختَلَف الرُّواةُ عليه لَأَمكَنَ ذلك . والله أعلم .

ومَّا يدلُّ على نَكَارة هذا الحديث ..

ما أخرَجَهُ البُخارِيُّ في «أحاديث الأنبياء» (٢/ ٣٨٦ - ٣٨٧)، وفي «الرِّقاق» (١١/ ٣٧٧)، وفي «الرَّقاق» (١١/ ٣٧٧)، وفي «الرَّقاق» (٢٤ / ٣٧٧)، وفي «الرَّقاق» (٢٤ / ٣٧٧)، ومُسلِمُ (٢٤ / ٢٨٦ / ٥)، والنَّسَائِيُّ (٤/ ١١٧)، والتَّرِمِذِيُّ (٢٤ ٢٣)، ومُسلِمُ (١٩٢١، ٢٢٩، ٢٥٥)، والنَّارِمِيُّ (٢/ ٢٣٣ - ٢٣٤)، وأحدُ (١/ ٢٢٣٠)، وابنُ أبي شيبة في «المُصنَّف» (١١/ ١٥٧، والطَّيَالِسِيُّ (٢٦٣٨)، وابنُ جبَّان (٧٣٤٧) وغيرُهم من طريق و٣١/ ٢٤٧، و١١/ ١١٥)، وأبنُ حِبَّان (٧٣٤٧) وغيرُهم من طريق المُغيرة بن النُّعان، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عبَّاسٍ، فذكر حديثًا، وفيه: «ألا وإنَّه سيُجَاءُ برجالٍ من أُمَّتي، فيُؤخَذُ بهم ذاتَ الشِّمال، فأقول: يا ربِّ أصحابي! فيُقال: إنَّك لا تَدرِي ما أحدَثُوا بعدَك». فهذا الحديثُ دليلُ على أنَّ النَّبَيُّ عَيَّكُ لا يَعلَمُ أعمال أُمَّتِه بعدَه.

ويدلُّ على ذلك أيضًا ، قولُ عيسى عَلَيْ : ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمَّتُ فِيهِمٌّ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمٌ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴾ [المائدة: ١١٧] . والله أعلمُ . ٣٤٨ - سألني سائلٌ عن: كلام لابن عبد البَرِّ، أعلَّ به حديثَ عِمران بن حُصينِ عِن مَرفُوعًا: « خَيرُ النَّاس قرني ، ثُمَّ الذين يَلُونَهم ، ثُمَّ يجيءُ أقوامٌ ، يَتَسَمَّنُون ويُحِبُّون السَّمَنَ ، يُعطُون الشَّهادة قبل أن يُسألُوها » ، مع أن هذا الحديث في « الصَّحيحين » .

ويقول: هل لابن عبد البَرِّ مُستنك صحيحٌ في هذا الإعلال؟

• قلتُ : أخرَجَ ابنُ عبد البَرِّ في « كتاب التَّمهيد » (١٧/ ٢٩٨- ٢٩٩) من طريق زُهير بن حربٍ ، ثنا وكيعٌ ، ثنا الأعمشُ ، ثنا هلالُ بنُ يَسَافٍ ، عن عِمران بن حُصينٍ ، قال : قال رسُول الله عَيَّظَ : « خَيرُ النَّاس قرني ، ثُمَّ الذين يَلُونَهم . الله عَلَون ، ويُحِبُّون السَّهادة قبل أن يُسألُوها » .

ثُمَّ رواه ابنُ عبد البَرِّ ، مِن طريق أحمد بن زُهير بن حربٍ ، حدَّثنا أبي ، حدَّثنا ابنُ فُضيلٍ ، عن الأعمش ، عن عليِّ بن مُدرِكٍ ، عن هلال بن يسافٍ ، عن عِمران ، عن النَّبيِّ عَيْظَةً بنحوه .

قال ابنُ عبد البَرِّ: « أدخل ابنُ فُضيلٍ بين الأعمش ، وبين هلالٍ ، في هذا الحديث : « عليَّ بنَ مُدْرِكٍ » ، وتابَعَهُ على ذلك عبدُ الله بنُ إدريسَ ، ومنصورُ بنُ أبي الأسود ، وهو الصَّواب . وهذا عِندي ، واللهُ أعلَمُ ، إنَّما

جاء مِن قِبَل الأعمش؛ لأنّه كان يُدلِّس أحيانًا. وقد يُمكِن أن يكُون مِن قَبَلِ حِفظِ وكيعٍ لذلك، وإن كان حافظًا، أو من قِبَل أبي خيثمة؛ لأنّ فيه: «حدَّثنا هلال بنُ يَسَافٍ »، وليس بشيءٍ ، وإنّها الحديث للأعمش، عن عن عليّ بن مُدرِكٍ ، عن هلالٍ ، والله أعلم. وقد رَوَى الأعمش ، عن هلال بن يَسَافٍ ، غيرَ ما حديثٍ . وقد رَوَى هذا الحديث شعبة ، عن عليّ بن مُدرِكٍ ، عن هلال بن يَسَافٍ ، عن رَجلٍ من أصحاب النّبيّ على بن مُدرِكٍ ، عن عمران بن حُصين ».

قال أبنُ عبد البَرِّ: « هذا الحديثُ في إسناده اضطرابٌ ، وليس مثلُه يعارَض به حديثُ مالِكٍ ؛ لأنَّه مِن نَقلِ ثقات أهل المدينة ، وهذا حديثُ كُوفيُّ ، لا أصل له ، ولو صحَّ ، كان معناه كمعنى حديث ابن مسعُودٍ ، على ما فَسَره إبراهيمُ النَّخْعِيُّ ، فقيه الكُوفة » .

• قلتُ : وفي كلامه نظرٌ من وُجوهٍ ..

الأوَّل : أنَّه رجَّح رواية من رواه عن الأعمش ، عن عليِّ بن مُدرِكٍ ، عن هلال بن يَسَافٍ ، عن عِمران .

وهذا الوجه أُخرَجَهُ التِّرمِذِيُّ (٢٢٢١، ٢٣٠٢) قال : حدَّثَنا واصلُ ابنُ عبد الأعلى ..

وابنُ أبي عاصم في « السُّنَّة » (١٤٧١) قال : حدَّثَنا ابن نُميرٍ ، قالا : ثنا مُحمَّدُ بنُ فُضيلٍ ، ثنا الأعمشُ بهذا .

وتابعه منصُورٌ بن أبي الأسود، عن الأعمش بسَنِده سواء.

أُخرَجَهُ ابنُ أبي عاصمِ (١٤٧٠) ..

والطَّبَرانيُّ في الكبير (ج ١٨/ رقم ٥٨٣) قال: حدَّثنا عليُّ بن عبد العزيز .. والخطيبُ في « الكفاية » (ص ٤٧) عن مُحمَّد بن يُونُس ، قالوا: ثنا أبو الرَّبيع الزَّهْرَانِيُّ ، ثنا منصورُ بنُ أبي الأسود .

وخالفهم جماعةٌ من أصحاب الأعمش ، فرَوَوْه عنه عن هِلال بن يَسَافٍ ، عن عِمران بن خُصينِ مرفُوعًا .

فَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (٢٢٢١، ٢٣٢١) قال : حدَّثَنا الحُسينُ بنُ حُرَيثٍ .. وأَحَدُ (٤/ ٢٢٤) ، وابنُ أبي عاصمٍ في « السُّنَّة » (١٤٧٢) ، وابن حِبَّان (٧٢٢٩) ، والطَّبَرانِيُّ (٥٨٥) عن ابن أبي شيبة ، وهو في « المُصنَّف » (٢٢/ ٢٧) ..

والطَّبَرانِيُّ (٥٨٥) عن سهل بن عُثمان ..

والآجُرِّيُّ في «الشَّريعة» (١١٥٢) عن يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرَقِيِّ، قالوا: ثنا وكيعٌ، ثنا الأعمشُ، ثنا هِلالُ بنُ يَسَافٍ، عن عِمران مرفُوعًا. وأخرَجَهُ الحاكم (٣/ ٤٧١)، والطَّبَرَانِيُّ (٥٨٦) عن يَعلَى بن عُبيدٍ.. والطَّبَحَاوِيُّ في « المُشكِل » (٢٤٦٥) عن عيسى بن يُونُس ..

والطَّبَرانِيُّ أيضًا (٥٨٤) عن شيبان بن عبد الرَّحمن ، كُلُّهم عن الأَعمش ، عن هِلال بن يَسَافٍ ، عن عِمران بن حُصينٍ .

وأفاد ابنُ أبي حاتم (٢٦٠٣) أنَّ النَّوْريَّ رواه عن الأعمش كذلك.

فمن نظر في هذا التَّخريج لا يَمتَرِي في تقديم رِواية الجماعة عن الأعمش، وكلُّهم ثِقاتٌ أثباتٌ ، وفيهم المُقدَّم في الأعمش.

وابنُ فُضيلٍ ومنصورٌ ، وإن كانا من الثِّقات ، فلا يَجرِيَان في مِضهار مَن

ذَكَرناهم ، ولذلك رجَّح التِّرمِذِيُّ هذا الوجه ، فقال بعد رواية حديث وكيع : « وهذا أصحُّ عِندِي من حديث مُحمَّد بن فُضيلٍ » .

وَّخَالَفَهُ أَبُو حَاتَمُ الرَّازِيُّ \_ كَمَا فِي ﴿ الْعِلْلِ ﴾ (٢٦٠٣) \_ ، فرجَّح رواية ابن فُضيل ومنصُورٍ ، كما قال ابنُ عبد البَرِّ .

ومُستنكُّ أبي حاتم ، فيما أرى ، أفصَحَ عنه ابنُ عبد البَرِّ ، كما يأتي في ..

الوجه الثّاني: أنَّ ابن عبد البَرِّ رجَّح حديثَ الأعمش ، عن عليِّ بن مُدرِكٍ ، قائلًا: « لأنَّ الأعمش كان يُدلِّسُ أحيانًا » ، وهو يعني أنَّه يُحتمَل أن يكون الأعمش أسقط عليَّ بنَ مُدرِكٍ ، ورواه عن هلال بن يَسَافٍ مُباشَرةً ، وهذا كلامٌ صحيحٌ ، ولكن يَدفَعُه أنَّ الأعمش قال : « ثنا هِلاُلُ » ، فأجاب ابنُ عبد البَرِّ بأنَّ هذا التَّصريح ليس بشيءٍ ، والمُخطِئُ فيه إمَّا أن يكون زُهيرُ بنُ حربٍ ، أو وكيعٌ .

والجواب: أنَّه لا وجه لتخطئة واحدٍ مِنهُما ..

فَأَمَّا زُهيرُ بن حربٍ ، فقد تابعه أحمدُ بنُ حنبل ، وابنُ أبي شيبة ، وأبو عَمَّارٍ حُسينُ بنُ حُريثٍ ، وسهلُ بنُ عُثمان .

وأَمَّا وكيعٌ ، فقال ابنُ عبد البَرِّ : « وقد يُمكِن أن يكون مِن قِبَل حفظ وكيع ، وإن كان حافظًا » .

فَهُذَا كَلامٌ غَرِيبٌ ، لأَنَّنَا لا نُنكِر أَن يُخطِئ الحَافظُ الشَّبُ في بعض ما يَروِيه ، ولكن يبقى السُّؤال: ما الدَّليل على وَهَمِه ؟ وليس في يد ابن عبد البَرِّ حُجَّةٌ على ما ادَّعاهُ ، إلَّا ثبوتُ واسطةٍ بين الأعمش ، وبين هلال بن يَسَافٍ ، وهذا ليس بكافٍ في التَّخطئة .

ولو كان الذي ذَكَر تصريح الأعمشِ بالتَّحديث مِمَّن يُخطِئ ، أو صاحبُ أوهام ، لكان الكلام مقبولًا ، أمَا وهو وكيعُ بنُ الجَرَّاح ، العَلَمُ الشَّامِخُ ، لاسيَّا في حديث الأعمش ، فلا .

الوجه الثَّالث: أنَّ قولَه: « في إسناده اضطرابٌ » فليس كذلك. وليس كلُّ اختلافٍ ممَّا يضعَّفُ به الحديثُ.

والاختلافُ المُضِرُّ الذي يُسمِّيه العُلماء اضطرابًا ، هو الذي تَتَسَاوَى فيه وُجُوهُ الرِّواية ، وليس ثمَّ مُرجِّحٌ ، فحينئذٍ تتساقطُ كُلُّها ، وينتفي هذا الاضطرابُ ، بالجمع أو التَّرجيح . والجمعُ هنا أولَى ، بل هو الرَّاجحُ ، ولا مانع أن يَروِيه الأعمش على الوجهين .

ولو جاز لنا أن ندَّعِي اضطرابًا في هذا الحديث ، لكان في الوجه الذي اختارَه ابنُ عبد البَرِّ ..

فقد أخرَجَهُ النَّسَائِيُّ في « كتاب القضاء » (٣/ ٤٩٤/ ٢٠٠٠) ، ومِن طريقه ابنُ عبد البَرِّ في « التَّمهيد » (١٧/ ٣٠٠) قال : أخبَرَنا مُحمَّدُ بنُ بَشَادٍ ، حدَّثَنا ابنُ أبي عَدِيٍّ ، عن شُعبة ، عن عليِّ بن مُدرِكٍ ، عن هِلال ابن يَسَافٍ ، قال : قَدِمتُ البَصرَةَ ، فإذا رَجلٌ من أصحاب النَّبيِّ عَلَيْكُ ابن يَسَافٍ ، قال : قال رسُول الله عَلَيْكُ : ... فذكرَه .

فهاهو شُعبةُ أَبهَم صحابيَّ الحديثِ.

ولكن ليس في الحديث اضطرابٌ بحمد الله تعالى ، وانتظر ما يأتي . الوجه الرَّابع : أنَّ ابنَ عبد البَرِّ خَتَم بحثَهُ قائلًا : « وهذا حديثٌ كُوفِيُّ ، لا أصل له » ، فهذا أبعدُ عن الصَّواب مِن كُلِّ ما مضى . وقد رواه عن عِمران بن حُصينٍ آخرُون ، غيرُ هلال بن يَسَافٍ ، منهم : ١ - زَهْدَمُ بنُ مُضرِّب .

وهذا يرويه شُعبَةُ بنُ الحجَّاج ، قال : سمِعتُ أبا جَمْرة \_ وهو نصرُ بن عِمرانَ \_ ، قال : سمِعتُ عِمرانَ بن عِمرانَ بن عُصرانَ \_ ، قال : سمِعتُ عِمرانَ بن حُصينٍ يُحدِّثُ ، أنَّ رسُول الله عَيَّكِ قال : « إِنَّ خيرَكُم قَرنِي ، ثُمَّ الذين يَلُونَهم ، ثُمَّ الذين يَلُونَهم \_ قال عِمرانُ : فلا أَدرِي ، قال رسُول الله عَيْكَ بعد قرنه مرَّتين أو ثلاثةً \_ ، ثُمَّ يكونُ بَعدَهم قومٌ ، يَشْهَدُون ولا يُستَشْهَدون ، ويَخُونُون ولا يُتَمَنُون » .

أَخرَجَهُ البُخارِيُّ فِي « الرِّقاق » (١١/ ٢٤٤) ، ومُسلِمٌ في « فضائل الصَّحابة » (٢٥٥٥/ ٢١٤) ، وأحمدُ (٤/ ٢٧٤) ، وابنُ أبي عاصمٍ في « السُّنَّة » (١٤٦٩) ، والطَّبَرانيُّ في « الكبير » (ج/١٨ رقم ٥٨٢) عن مُحمَّد بن جعفرِ غُندرِ ..

والبُخاريُّ في « الأَيْمان والنُّذور » (١١/ ٥٨٠-٥٨١) ، ومُسلِمٌ ، وأَجدُ (٤٣٦/٤) ، وأبو نُعيمٍ في « الحِلية » (٨/ ٣٩١) عن يحيى بن سعيدِ القطَّان ..

والبُخاريُّ في «كتاب الشَّهادات» (٥/ ٢٥٨ – ٢٥٩)، وفي «التَّاريخ الكبير» (١/ ١/ ١/ ١٨٨)، والبَيهَقِيُّ (١/ ١/ ١/ ١) عن آدم بن أبي إياسٍ .. والبُخاريُّ في «فضائل الصَّحابة» (٧/ ٣) عن النَّضر بن شُميلٍ .. ومُسلِمٌ (٢٥٣٥/ ٢١٤)، وأبو القاسم البَغَوِيُّ في «مُسنَد ابن الجعد» ومُسلِمٌ (٢٥٣٥)، والبَيهَقِيُّ في « السُّنَن الكبير » (١٠/ ٢٤٤)، وفي « الصَّغير »

(٤/ ١١٦) ، وفي « الدَّلائل » (٦/ ٥٥٢) عن بهز بن أَسَدٍ ..

ومُسلِمٌ ، وأبو القاسم البَغَوِيُّ (١٣٣٠) عن شَبَابَةَ بنِ سَوَّارٍ ..

وأبو القاسم البَغَوِيُّ (١٣٢٣) ، والطَّبَرَانِيُّ (١٨/رقم ٥٨١) ، والبَغَوِيُّ في « شرح السُّنَّة » (٦٦/١٤) عن عليِّ بن الجعد ..

والنَّسَائِيُّ (٧/ ١٧ -١٨) عن خالد بن الحارث..

وأحمدُ (٤/٧/٤) عن حجَّاج بن مُحَمَّدٍ الأعورِ ..

والطَّيَالِسِيُّ في « مُسنَده » (٨٤١) ، ومن طريقه أبو القاسم البَغَوِيُّ (٣٢٩) ، وأبو عَوَانة في « الْمُستخرَج » (٣٤١٢) عن أبي زيدِ النَّحْوِيِّ ..

والطَّحَاوِيُّ في « شرح المعاني » (٤/ ١٥١) عن بِشر بن ثابتٍ البَزَّار .. والطَّبَرانِيُّ (٥٨١) عن عَمْرو بن حكَّام ..

وابنُ النَجَّار في « ذيل تاريخ بغداد » (٣/ ٢٨) عن أسد بن مُوسَى ، قالوا جميعًا : ثنا شُعبةُ بهذا .

## وتُوبع شعبةُ ..

تابعه أبانُ بن يزيدَ العَطَّارُ ، فرواه عن أبي جَمَرَة بهذا الإسناد .

أخرجه البُخاريُّ في « الكبير » (١/ ١/ ١٨٨) ، والطَّبَرانِيُّ في « الكبير » (ج/١/ رقم ٥٨٠) عن مُسلِم بن إبراهيم ..

وابنُ أبي عاصم (١٤٦٨) ، وابنُ حِبَّان في « الثِّقات » (١/٦) ، والطَّبَرانيُّ (١٨/ ٥٨٠) عن إبراهيم بن الحجَّاج السَّامِيُّ ..

والحاكمُ في « علوم الحديث » (ص٤٦) عن مُوسَى بن إسهاعيل ، قالوا: ثنا أبانُ بنُ يزيدَ العَطَّارُ بهذا .

## ٢ - زُرارةُ بنُ أُوفَى .

وهذا يرويه قتادة ، عن زُرَارَة بن أوفَى ، عن عِمران بن حُصينٍ ، قال : قال رسُول الله عَيُّلِيَّهُ : « خيرُ أُمَّتِي القرنُ الذي بُعِثْ فيه ، ثُمَّ الذين يَلُونَهم ، ثُمَّ الذين يَلُونَهم ، ثُمَّ الذين يَلُونَهم - قال : واللهُ أَعلَمُ ، أَذَكَر الثَّالث أم لا ؟ - ، ثُمَّ ينشأ قومٌ ، يَشهَدُون ولا يُستَشهَدُون ، ويَنذِرُون ولا يُوفُون ، ويَخُونُون ولا يُتَمنُون ، ويَفشُو فيهم السِّمَنُ » .

أَخْرَجَهُ مُسلِمٌ (٢٥٥٥/ ٢١٥) ، وأبو داؤد (٤٦٥٧) ، والتَّرمِذِيُّ الْخَرَجَهُ مُسلِمٌ (٤٢٥٣) ، والتَّرمِذِيُّ (٢٢٢٢) ، وأحمدُ (٤٤ ، ٤٤) ، وابنُ حِبَّان (٢٧٢٩) ، والبَّزَّارُ (٢٥٢١) البحر) ، والطَّبَرَانِيُّ (ج ١٨/ البحر) ، والطَّبَرَانِيُّ (ج ١٨/ رقم ٢٥٧) عن أبي عَوَانة ..

ومُسلِمٌ أيضًا ، وأحمدُ (٤/٢٦٤) ، والبَزَّارُ (٣٦٠٣) ، والطَّحَاوِيُّ في « الْمُشكِل » (٢٤٦٤) ، والطَّيَالِسِيُّ (٨٥٢) ، والطَّبَرَانِيُّ (٢٩٥) ، والطَّبَرَانِيُّ (٢٩٥) ، والبَيهَقِيُّ (١٦/١٠) ، وأبو نُعيم في « الجِلية » (١/ ٢٥٩) ، وأبو نُعيم في « الجِلية » (١/ ٢٥٩) ، والبَغوِيُّ في « شرح السُّنَّة » (١/ ٢٥) عن هشامِ الدَّستُوائِيِّ ..

والطَّحَاوِيُّ في « المُشكِل » (٢٤٦٣) عن شُعبةً بن الحَجَّاج ..

والطَّبَرانيُّ (٢٦٥) ، وأبو نُعيمٍ في « الجِلية » (٧٨/٢) عن همَّام بن

یحیی ..

والطَّبَرانيُّ في « الكبير » (٥٢٨) ، وفي « الأوسط » (٥٧٦، ٥٨٦٨) ، وأبو عَمْرٍ و الدَّانِيُّ في « الفِتن » (٣١٦) عن مَطَرٍ الورَّاقِ ، كُلُّهم عن قتادة منذا الإسناد .

قال التِّرمِذِيُّ: « هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ ».

• قلتُ: وبعد هذا التَّخريج ، ظَهَرَ لك أنَّ الحديث صحيحٌ ، وحَسبُك أنَّ صَاحِبَيْ « الصَّحيح » اتَّفَقَا على تخريجِه ، فكيف يُقالُ: لا أصل له ؟! الوجهُ الخامسُ: أنَّ ابن عبد البَرِّ طَعَنَ على حديث عِمرانَ هذا ، لأنَّه نَصَبَ التَّعارُض بينه وبين حديث زيد بن خالدٍ الجُهنِيِّ ، مرفُوعًا: « ألا أخبِرُكم بخير الشُّهداء ؟ الذي يأتي بالشَّهادة قبل أن يُسألها » ، وهو حديثُ صحيحٌ ، أخرَجَهُ مُسلِمٌ في « الأقضية » (١٩/١٧١٩).

وقد وقع في إسناده اختلافٌ ، ليس هذا موضعُ بيانه .

فقد أجاب أهل العِلم بأجوبةٍ ، ساقها الحافظُ في « الفتح » (٥/ ٢٥٩ - ٢٦٠) ، فقال : « واختَلَف العُلماءُ في ترجيحهم ـ يعني : حديث عِمران ، وزيد بن خالدٍ ـ ، فجَنَحَ ابنُ عبد البَرِّ إلى ترجيح حديث زيدِ بن خالدٍ ؛ لكونه مِن رواية أهل المَدِينة ، فقَدَّمه على رواية أهل العِراق ، وبالَغَ فَزَعَم أنَّ حديث عِمران هذا لا أصل له . وجَنَحَ غيرُه إلى ترجيح حديثِ عِمران ؛ لاتِّفاق صاحبي « الصَّحيح » عليه ، وانفرادِ مُسلِم بإخراج حديث زيد بن خالدٍ . وذهب آخرون إلى الجمع بينَهما ، فأجابوا بأجوبةٍ ، أحدِها أنَّ المُرادَ بحديث زيدٍ : « من عنده شهادةٌ لإنسانٍ بحقٍّ ، لا يَعلَمُ بها صاحبُها ، فيأتي إليه فيخبُرُهُ بها ، أو يموتُ صاحبُها العالمُ بها ، ويُخَلِّفُ ورثةً ، فيأتي الشَّاهِدُ إليهم ، أو إلى من يَتَحَدَّثُ عنهم ، فيُعْلِمُهم بذلك » ، وهذا أَحسَنُ الأجوية ، وبهذا أجاب يحيى بنُ سعيدٍ شيخُ مالكٍ ، ومالكٌ ، وغيرُهما . ثانيهما : أنَّ المُراد به « شهادةُ الحِسبة » ، وهي ما

لا يَتَعلَّق بحقوق الآدميِّين ، المُختصَّةِ بهم محضًا ، ويَدخُلُ في الحِسبة ممَّا يتعلَّق بحق الله ، أو فيه شائبةٌ منه ، كالعتاق ، والوقف ، والوصيَّة العامة ، والعِدَّة ، والطَّلاق ، والحُدود ، ونحو ذلك ، وحاصلُه أنَّ المُرادَ بحديث ابن مسعُودٍ: « الشَّهادةُ في حقوق الآدميِّين » ، والمُرادَ بحديث زيد بن خالدٍ : « الشَّهادةُ في حقوق الله » . ثالثها : أنَّه محمولٌ على المُبالَغة في الإجابة إلى الأداء ، فيكون لشدَّة استعدادِه لها كالذي أدَّاها قبل أن يُسأَلَها ، كما يقال في وصف الجَوَاد: « إنَّه لَيُعطِي قبل الطَّلَب » ، أي يُعطِي سريعًا عَقِب السُّؤال من غير توقُّفٍ . وهذه الأجوبة مبنيَّةٌ على أنَّ الأصل في أداء الشُّهادة عند الحاكم أن لا يَكُون إلَّا بعد الطَّلب مِن صاحب الحقِّ ، فيُخَصُّ ذمُّ من يشهدُ قبل أن يُستَشهَد ، بمن ذُكِر ممَّن يُخبِرُ بشهادةٍ عنده ، لا يَعلُم صاحبُها بها ، أو شهادة الحِسبة . وذَهَبَ بعضُهم إلى جواز أداء الشُّهادة قبل السُّؤال ، على ظاهر عُمُوم حديث زيد بن خالدٍ ، وتأوَّلُوا حديث عِمرانَ بتأويلاتٍ ، أحدِها : أنَّه محمولٌ على شهادة الزُّور ، أي : « يُؤدُّون شهادةً لم يَسبِق لهم تحمُّلُها » ، وهذا حكاهُ التِّرمذيُّ عن بعض أهل العلم . ثانيها : المرادُ بها : « الشُّهادةُ في الحَلِف » ، يدلُّ عليه قولُ إبراهيم ، في آخر حديث ابن مسعُودٍ : « كانوا يضربونَنَا على الشَّهادة » ، أي قول الرَّجل: « أشهدُ بالله ! ما كان إلَّا كذا » ، على معنى الحلف ، فكُرِه ذلك ، كما كُرِه الإكثارُ من الحَلِف ، واليمينُ قد تُسمَّى شهادةً ، كما قال تعالى : ﴿ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِم ﴾ [النُّور: ٦] ، وهذا جواب الطَّحاويِّ . ثالثها : المرادُ بها : « الشُّهادة على المُغيَّب من أمر النَّاس » ، فيشهدُ على قوم أنَّهم

في النَّار ، وعلى قوم أنَّهُم في الجنَّة ، بغير دليل ، كما يصنعُ ذلك أهلُ الأهواء ، حكاه الخطَّابيُّ . رابعُها : المرادُ به : « من يَنتَصِب شاهدًا ، وليس من أهل الشّهادة » . خامسها : المراد به : « التّسارُع إلى الشّهادة ، وصاحبُها بها عالمُ ، مِن قبل أن يُسألَه » . واللهُ أعلَمُ » انتهى .

فهذا ما ظَهَرَ لِي مِن الجَوَابِ عن إعلال ابن عبد البَرِّ عِلْهُ. والله أسألُ أن يَرزُقنا فَهمًا في كتابه ، وفي سُنَّة نبيه عَلَيْكُمْ . والله أعلم .

and the second of the second o

٣٤٩ سالني سائلٌ ، فقال : سمعتُ أحدَ الشَّيوخ وهو يتكلَّم عن فضل الدُّعاء ، يقول : « إِنَّ الدُّعاء يُمكِن أَن يُخرِج العبد من النَّار ، وإِن وَجبت له » ، واستدلَّ بحديثٍ رواه التِّرمِذِيُّ - كما قال \_ ، أَنَّ امرأةً كان لها ولدُّ يُقال له حارثةُ بنُ النَّعمان ، قُتِل يوم بدرٍ ، فقالت أُمُّه للنَّبيِّ عَيَّالِيَّهُ : « أخبِرْنِي عن حارثةَ ؛ لئن كان أصاب خيرًا احتَسَبتُ وصبَرتُ ، وإِن لم يُصِب خيرًا اجتهدتُ في الدُّعاء » . . . الحديث ، فهل الحديثُ صحيحٌ ؟

• قلتُ : هذا الحديثُ صحيحٌ ، لكنَّ هذه اللَّفظةَ التي احتجَّ بها الشيخُ لا تصحُّ ، و جزَمَ الحافظُ ابنُ حَجَرٍ في « الفتح » (٦/ ٢٧) أنَّها خطأٌ ، ولو سلَّمنا أنَّ ثَمَّ خطأٌ لم يَقَع ، فهي لفظةٌ شاذَّةٌ .

وإليك البيانُ:

فأخرَجَ التِّرِمِذِيُّ (٣١٧٤) قال : حدَّثنا عَبْدُ بنُ مُميدٍ ، قال : حدَّثنا وَوْحُ بنُ مُميدٍ ، قال : حدَّثنا وَوْحُ بنُ عُبَادة ، عن انسٍ ، أنَّ الرُّبَيِّعَ بنتَ النَّضِر أتت النَّبِيَّ عَيْكُ ، وكان ابنها حارثةُ بنُ سُرَاقة أُصِيب يوم بدرٍ ، أصابه سهمٌ غَرْبُ (١) ، فأتت رسُولَ الله عَيْكُ ، فقالت : « أُخبِرنِي عن بدرٍ ، أصابه سهمٌ غَرْبُ (١) ، فأتت رسُولَ الله عَيْكَ ، فقالت : « أُخبِرنِي عن

<sup>(</sup>١) قال الحافظُ : « الثَّابِت في الرِّواية التَّنوينُ وسكونُ الرَّاء . وأنكره ابنُ قتيبة ، فقال : كذا تقولُ العامَّةُ ، والأجدرُ فتحُ الرَّاء والإضافةُ . وقال ابنُ زيدٍ : إن جاء مِن حيث لا يُعرَف

حارثة ؛ لئن كان أَصَابَ خيرًا احتسبتُ و صَبَرتُ ، و إِن لم يُصِب الخير اجتهدتُ في الدُّعاء » ، فقال النَّبيُّ عَيَّلِيَّهُ : « يا أُمَّ حارثة ا إِنَّها جنانٌ في جَنَّةٍ ، وإنَّ ابنكِ أَصَابَ الفردوسَ الأعلى ، والفردوسُ رَبوةُ الجَنَّة ، وأوسَطُها ، وأفضَلُها » .

• قلتُ : هكذا رواه عَبْدُ بنُ مُميدٍ ، عن رَوْحٍ .

ورواه مُحَمَّدُ بنُ مرزُوقٍ ، ثنا رَوْحُ بنُ عُبَادةً بَهذا الإسناد ، دون القِصَّة .

أَخرَجَهُ ابنُ جَرِيرِ في «تفسيره» (١٥/ ٢٣٦ - طبع هَجَر).

وقد رواه يزيدُ بنُ زُريع ، قال : ثنا سعيدُ بنُ أبي عَرُوبة بهذا الإسناد ، بلفظ : « أَنبِئْنِي عن حارثةَ ، أُصِيبَ يوم بدرٍ ؛ فإن كان في الجَنَّة صَبَرتُ واحتسبتُ ، وإن كان غير ذلك اجتهدتُ في البُكاء » .

أَخرَجَهُ ابنُ خُزَيمة في « التَّوحيد » (٢٤/٥٩٠) قال : حدَّثَنا أبو مُوسَى \_ ...

و الطَّبَرَانيُّ في « الكبير » (ج ٢٤/ رقم ٢٦٥) ، قال : حدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ عبد الله الحَضرَمِيُّ ، قالا : ثنا عبَّاسُ بنُ الوليد ، ثنا يزيدُ بنُ زُرَيعِ بهذا . وأخرَجَهُ ابن حِبَّان (٩٥٨) ، والطَّبَرَانيُّ في « الكبير » (ج٣/ رقم ٣٢٣٥) ،

وأبو نُعيمٍ في « معرفة الصَّحابة » (١٩٧٠) من طريق مُحَمَّد بن المِنهال الضَّرير ، ثنا يزيدُ بنُ زُريعٍ ، ثنا سعيدُ بن أبي عَرُوبة بهذا دون القِصَّة ،

فهو بالتَّنوين والإسكان ، وإن عُرِف راميه لكن أصاب مَن لم يقصد فهو بالإضافة وفتح الرَّاء ـ أي : سهمٌ غَرْبٌ وغَرَبٌ : إذا لم يَدر مَن الرَّاء ـ أي : سهمٌ غَرْبٌ وغَرَبٌ : إذا لم يَدر مَن رماه ، وقيل : إذا قصد غيره فأصابه . ـ قال الحافظ : ـ وقصَّة حارثة مُنزَّلَةٌ على الثَّاني ، فإنَّ الذي رماه قصد غِرَّته ، فرماه وحارثةُ لا يَشعُر به » .

وزاد: « فَإِذَا سأَلتُمُ اللهَ كَاكُ ، فاسألوه الفِردَوس الأعلى ».

وهي زيادةٌ ثابتةٌ ، ومُحمَّدُ بنُ المِنهال ثقةٌ ثَبْتٌ ، كان أثبتَ النَّاس في يزيد بن زُريعٍ ، كما قال أبو يَعلَى المَوْصِلِيُّ .

وكذلك روًاه بلفظ « البُكاء » بدل « الدعاء » أصحاب قتادة ..

منهم: شيبانُ بنُ عبد الرَّحن.

أَخرَجَهُ البُخارِيُّ فِي « الجهاد » (٦/ ٢٥- ٢٦) ، و أَحمدُ (٣/ ٢٦٠) ، و البَّرُجَهُ البُخارِيُّ فِي « الجهاد » (١٦٧ /٩ ) . و البَنُ خُزَيمَة (٥٨٨ / ٢٠) ، والبَيهَقِيُّ (٩/ ١٦٧) .

ورواه أبانُ بنُ يزيدَ العَطَّارُ ، عن قتادة بهذا اللَّفظ : البُّكاء .

أَخرَجَهُ أَحمدُ (٣/ ٢٨٣) قال: حدَّثَنا عَفَّانُ بنُ مُسلِمٍ ..

وابنُ خُزَيمة (٢١/٥٨٨) عن مُسلِم بن إبراهيم ، قالا : ثنا أبانُ العَطَّارُ .

ولم يَذكُر ابنُ خُزَيمة لفظَهُ .

ورُواه أيضًا أبو هلالٍ الرَّاسِبِيُّ ، عن قتادة ، عن أنس بهذا اللَّفظ.

أَخْرَجَهُ أَحْد (٣/ ٢١٠) قال : حدَّثَنا عبدُ الصَّمَد ، وحَسَن بن مُوسى .. وابن خُزَيمة في « التَّوحيد » (٢٢/٥٨٨) عن سُلميان بن حربٍ ، قالوا : ثنا أبو هلالٍ . و اللَّفظ لأحمد .

و الرَّاسِبِيُّ يُضعَّف.

ورواه الحَكَمُ بنُ عبد المَلِك \_ وهو شبه المتروكِ \_ ، عن قتادة ، عن أُنَسٍ ثُلَه .

أَخرَجَهُ أبو نُعيمٍ في « معرفة الصَّحابة » (١٩٧١) .

وأبو هلالٍ والحكم ، مُتابَعان كما ترَى .

و كذلك رواه أصحابُ أنَسِ مُعْتُكَ ..

فَأَخْرَجَهُ البُّخَارِيُّ فِي « المغازي » (٧/ ٢٠٤) ، و في « كتاب الرِّقاق » (١١/ ٢١٥) عن أبي إسحاق الفَزَارِيِّ إبراهيم بن مُحُمَّدٍ ..

والبُخاريُّ أيضًا في « الرِّقاق » (١١/١١) ، والنَّسَائيُّ في « المناقب » (٥/ ١٤ - ٦٥) ، وأحمدُ (٣/ ٢٦٤) ، وأبو القَاسِم البَغَوِيُّ في « مُعجَم الصَّحابة » (ق ٤٥/٢) ، وابنُ حِبَّان (٧٣٩١) ، و أبو نُعيمٍ في « المعرفة » (لصَّحابة ) عن إسماعيل ابن جعفرِ ..

وابنُ مَلَّاسٍ (١) في « جزئه » (١٤) ، والحاكمُ (٣/ ٢٠٨) ، والبَيهَقِيُّ في « البعث » (٢٢٤) عن مَرْوان بن مُعاوية ..

وابنُ أبي شَيبَة (٧٩٨-٢٩٠) ، وعنه أبو يَعلَى(٣٧٣٠) قال : حَدَّثَنا أبو خالدٍ الأحمرُ ..

وابنُ أبي عاصمٍ في «الأوائل» (١٣٦) مُختَصَرًا عن مُعتمِر بن سُليهان .. والطَّبَرانيُّ في « الكبير » (ج٣/ رقم ٣٢٣٦) ، و أبو نُعيمٍ في « المعرفة » والطَّبَرانيُّ في « الكبير » (ج٣/ رقم ٣٢٣٦) ، و أبو نُعيمٍ في « المعرفة » (١٩٧٢) عن عبد العزيز بن مُحمَّدٍ الدَّرَاوَردِيُ ، كلهم عن حُميدِ الطَّويل ، قال : سمعتُ أنسًا ، يقول : أُصِيب حارثةُ يوم بدرٍ ، وهو غلامٌ ، فجاءت أنمَّه إلى النَّبِيِّ عَلَيْكُ - و في رواية أبي خالدٍ الأحمر : ولم يكن لها غيرُهُ - ،

<sup>(</sup>١) وهو محمَّدُ بنُ هشام بن مَلَّاسِ الدِّمشقيُّ . وهو من مشايخ أبي حاتم الرَّازيِّ ، وأبي عوانة الاسفرايينيِّ ، وابنِ صاعدِ ، وغيرهم . قال أبو حاتم ـ كما في « الجرح والتَّعديل » (١١٦/١/٤) : « له جزءٌ عالِ » . (١١٦/١/٤) : « له جزءٌ عالِ » . • قلتُ : وهو هذا الجزء الذي حَرَّجنا منه هذا الحديث .

فقالت: «يا رسُول الله! قد عرفت منزلة حارثة مِنِّي، فإن يَكُ في الجَنَّة أَصبِرُ و أَحتَسِبُ، وإن تَكُن الأخرى، تَرَى ما أصنعُ \_ يعني من البُكاء\_، فقال: « ويحك! أَوَهَبِلتِ (١)! أَوَجَنَّةُ واحدةٌ هي ؟! إنَّها جِنانٌ كثيرةٌ، وإنَّه لفي جَنَّة الفِردَوس ».

و كذلك رواه ثابتٌ البُنانِيُّ ، عن أنس مثله .

أَخرَجَهُ النَّسَائِيُّ في « المناقب » (۸۲٬۳۲) ، وأحمدُ (٣/ ٢١٥، ٢٨٢ – ٢٨٢) ، والطَّيَالِسِيُّ في « المناقب » (٨٣) ، وابنُ أبي شيبة (٢٨٣) ، والطَّيَالِسِيُّ (٢٠٢٩) ، وابنُ أبي شيبة (٤٦١/ ٣٨٠ – ٣٨١) ، وابنُ حِبَّان (٤٦٦٤) ، والحاكمُ (٣/ ٢٠٨) عن سُليان بن المُغيرة ..

وأحدُ (٣/ ١٢٤ ، ٢٧٢) ، وابنُ سعدٍ في «الطَّبقات» (٣/ ٥١٠ - ٥١) ، وابنُ خُزَيمة في «التَّوحيد» (٢/ ٨٧٣) ، وأبو يَعلَى (٢٥٠٠) ، وابنُ أبي عاصمٍ في «الجهاد» (١٥٩) ، والطَّبَرانيُّ في «الكبير» (ج٣/ رقم ٣٢٣٤) ، والبَيهَقِيُّ في «البعث» (٢٢٣) ، وأبو نُعيمٍ في «المعرفة» (١٩٦٩) عن حمَّاد بن سَلَمة ، كلاهما ، عن ثابتٍ البُنَانِيِّ ، عن أنسٍ .

ووقع في رواية الطَّبَرَانِيِّ : « أَنَّه قُتِل يوم أُحُدٍ » ، وَ هو خطأٌ محضٌ ، فقد اتَّفقت كلُّ الرِّوايات أَنَّه أتاه سهمٌ ، فقتله يوم بدرٍ .

فقد رأيتَ ، أراك اللهُ الخيرَ ، أنَّ لفظ الحديث ، على اختلاف طُرُقه ، إنَّ الفط الحديث ، على اختلاف طُرُقه ، إنَّ الله عليه الله عليه ما وقع في بعض طُرُقه : « اجتهدتُ عليه

<sup>(</sup>١) « الْهَبَلُ » ـ بفتح الهاء والباء المُوحَّدة ـ هو : الثُّكُلُ ، الذي هو فقدان الوَلَد ؛ لأنَّ المرء إذا فقد حبيبًا ذهل عقلَهُ ، حتَّى يصير كأنَّه شبهُ الم بنون .

في الثُّكُل »، وأمَّا لفظةُ « الدُّعاء »، فهي إمَّا خطأٌ وَقَع في نَسخ الكتاب، وإمَّا شاذَّةٌ ، و هذا الثَّاني أقربُ ، و لا يُحكم بالأوَّلِ إلَّا بعد مُراجَعة النُّسخ العتيقة من كتاب التِّرمِذِيِّ . واللهُ أعلَمُ .

• ٣٥٠ سُئلتُ عن حديث : « الزَّهَادَةُ فِي الدُّنيَا تُرِيحُ القلبَ والبَدَنَ » .

• قلتُ : هذا حديثٌ مُنكَرٌ .

فأخرَجَهُ الطَّبَرانيُّ في « الأُوسط » (٢١٢٠) ، والعُقَيليُّ في « الضُّعفاء » (٤/ ٣٩٤) ، والبَيهَقِيُّ في « الشُّعَب » (١٠٥٣٨) عن يحيى بن بِسطام .. وابنُ عَدِيٍّ في « الكامل » (١/ ٣٦٧) ، ومن طريقه البَيهَقِيُّ في « الشُّعَب » (١٠٥٣٨) ، وابنُ الجَوزِيِّ في « الواهيات » (١/ ٣١٨) عن عليَّ بن يحيى بن مُحمَّدٍ العَبْدِيِّ ، قالا : ثنا أَشْعَثُ بن بَرَازٍ الهُجَيمِيُّ ، عن عليِّ بن زيدٍ ، عن سعيد بن المُسيَّب ، عن أبي هُريرَة مرفُوعًا .

واللَّفظ للعُقيليِّ .

وهذا حديثٌ غيرُ محفُوظٍ ، كما قال العُقيليُّ ؛ والأشعثُ بنُ بَرَازٍ ـ بالباء المُوحَّدة ، بعدها راءٌ ، وآخرُهُ زايٌ مُعجَمَةٌ ـ تَرَكَهُ النَّسَائِيُّ وغيره ، وضعَّفه عَمْرُو بنُ عليِّ الفَلَّاسُ جدًّا ، وقال البُخاريُّ : « مُنكَرُ الحديث » ، وقال ابنُ عَدِيٍّ : « عامَّة ما يرويه غيرُ محفُوظٍ ، والضَّعف بيِّنُ على روايته » .

أُمَّا الْهَيَشَمِيُّ ، فقال في « المَجمَع » (٧/ ١٤٢ ، و ١ / ٢٨٦) : « لم أعرفه » ، وقد رأيتَ أنَّه معروفٌ ، ولكن بالضَّعف الشَّديد ، نسأل الله العافية . وقال ابنُ الجَوزِيِّ : « هذا حديثٌ لا يصحُّ عن رسُول الله عَلَيْكَ ، قال

أَحْمَدُ : عَلَيُّ بنُ زَيدٍ ليس بشيءٍ ، وقال يحيى : عليٌّ وأشعثُ ليسا بشيءٍ » .
• قلتُ : لا ذنب لعليِّ بن زيدٍ فيه .

أَمَّا المُنذِرِيُّ ، فقال في « التَّرغيب » (٤/ ١٥٧): « إسناده مُقارِبٌ ». وهو عَجَبٌ ، بعدما رأيتَ عِلَّته .

وله شاهدٌ من حديث عبد الله بن عَمْرِو مرفُوعًا: « الزُّهدُ في الدُّنيا يُرِيحُ القلبَ والبَطَالَةُ تُقسِّي يُرِيحُ القلبَ والبَطَالَةُ تُقسِّي القَّلبَ ».

أَخرَجَهُ القُضَاعِيُّ في « مُسنَد الشِّهاب » (٢٧٨) من طريق أبي عُتبَة أحمد بن الفَرَج ، ثنا بقيَّةُ بنُ الوليد ، عن بكر بن خُنيسٍ ، عن مُجاهدٍ ، عن عبد الله بن عَمْرِو بهذا .

و إسناده واهٍ ؛ و بقيَّةُ يُدلِّسُ التَّسويةَ .

وبكر بن خُنيسِ ضعيفٌ ، بل تَركهُ غيرُ واحدٍ . والله أعلم .

وأَخرَجَهُ ابنُ أَبِي الدُّنيا فِي ﴿ ذَمِّ الدُّنيا ﴾ (٢٨٩) قال : حدَّثَني مُحمَّدُ بنُ عليِّ بن الحَسَن ، ثنا إبراهيمُ بنُ الأشعث ، قال : سمعت الفُضَيل بن عِمْرٍ و ، عِنَا النَّبِيِّ عَيْلِهُ ، فذكر مثل حديث عبد الله بن عَمْرٍ و ، ول قوله : ﴿ والبَطَالَة ... ﴾ .

وإسنادُه مُعضَلٌ .

وأَخرَجَهُ البَيهَقِيُّ فِي « الشُّعَبِ » (١٠٦٠٩) من طريق ابن أبي الدُّنيا ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ ناجح ، ثنا بقيَّةُ بنُ الوليد ، عن مُحَمَّد بن مَسَرَّة التُّستَرِيُّ ، قال : قال عُمَر بن الخطَّاب : . . . فذكر مثل حديث أبي هُريرَة .

وإسناده ضعيفٌ ومُنقطِعٌ.

وأُخرَجَهُ ابنُ أبي الدُّنيا في « ذمِّ الدُّنيا » (١٣١) ، ومن طريقه البَيهَقِيُّ في « الشُّعَب » (١٠٥٣٦) قال : حدَّثَنا الهيَشَمُ بنُ خالدٍ البَصرِيُّ ، ثنا الهيشمُ بنُ جميلٍ ، نا مُحمَّدُ بنُ مُسلِمٍ ، عن إبراهيم بن مَيسَرَة ، عن طاؤوسٍ ، قال : قال رسُول الله عَلَيْ : ... فذكرَ مثل حديث عبد الله بن عَمْرٍ و ، دُون آخرِه .

قال البَيهَقِيُّ : « مُرسَلٌ » .

• قلتُ : ومُحمَّد بن مُسلِم هو الطَّائِفِيُّ ، يتكلَّمُون فيه . وهذا الوجهُ هو أقوى الوُّجُوه كُلِّها . واللهُ أعلَمُ .

٣٥١ - سُئلتُ عن حديث : « لا تَنتَهِي البُعُوثُ عن غَزوِ بيت الله تعالى ، حتَّى يُخِسَفَ بجيشٍ مِنهُم » .

• قلتُ : هذا حديثٌ صحيحٌ .

أَخرَجَهُ النَّسَائِيُّ (٥/ ٢٠٦-٢٠٧) ، ومِن طريقه تمَّامٌ الرَّازِيُّ في « الفوائد » (١٧٢٥) ..

والفَاكِهِيُّ في « أخبار مَكَّة » (٧٥٣) ..

والحاكمُ (٤/ ٤٣٠) قال : حدَّثَني عبدُ الرَّحن بنُ الجَلَّاب ، قال ثلاثَتُهم : ثنا أبو حاتم الرَّازِيُّ ، ثنا عُمَرُ بنُ حفص بن غِيَاثٍ ، ثنا أبي ، عن مِسعَرٍ ، عن طلحة بن مُصَرِّفٍ ، عن أبي مُسلِمٍ الأغرِّ ، عن أبي هُريرَة مرفُوعًا فذَكَرَه .

قال الحاكمُ : « هذا حديثٌ غريبٌ صحيحٌ ، ولم يُخَرِّجاه . لا أعلم يُحَدِّث به غيرَ عُمَرَ بنِ حفص بن غِيَاثٍ ، يرويه عنه الإمامُ أبو حاتم » .

• قلتُ : وقولُ الحاكم معناه أنَّ أبا حاتم الرَّازِيُّ تفرَّد به عن عُمَر بن حفصٍ ، وليس كذلك ..

بل تابعه عُبيدُ بنُ غنَّام بن حفص بن غِيَاثٍ ، قال : وجدتُ في كتاب عمِّي عُمَر بن حفصٍ ، ثنا أبي بسَنَدِه سواء .

أَخرَجَهُ أَبُو نُعيمٍ في « الحِلية » (٧/ ٢٤٤).

وقال: « تفرَّد به حفصٌ ، عن مِسعَرٍ . وسَنَدُه صحيحٌ » .

٣٥٢ - سألني سائلٌ ، فقال : قد أُشكل عليَّ حديثٌ في الرُّقية من احتباس البَوْل : هل الاختلافُ الواقعُ فيه يضرُّه من جِهة صِحَّته أم لا ؟

• قلتُ : هذا الحديثُ لا يَشِتُ .

فهذا الحديثُ أخرَجَهُ النَّسَائِيُّ في « اليوم واللَّيلة » (١٠٣٨) ، والحاكمُ (٢١٨/٤) عن سعيد بن الحُكَم بن أبي مريم ..

وأبو داوُد (٣٨٩٢) ، ومن طريقه اللَّالَكَائِيُّ في « شرح الاعتقاد » (٦٤٨) ، وابنُ عَدِيٍّ في « المجروحين » (١/ ٣٠٨) ، وابنُ عَدِيٍّ في « الكامل » (٣/ ١٠٥٤) عن مُحَمَّد بن الحَسَن بن قُتَيبة ، قالا : ثنا يزيدُ بنُ خالد بن مَوْهَب ..

والحاكمُ (١/ ٣٤٣ – ٣٤٤) عن يحيى بن بُكير ..

وابنُ عَدِيِّ (٣/ ١٠٥٤) عن خالد بن قاسم ..

والطَّبَرانِيُّ في « الأوسط » (٨٦٣٦) عن عبد الله بن صالح ، قالوا: ثنا اللَّيثُ بنُ سعدٍ ، قال : حدَّثني زِيَادَةُ بنُ مُحمَّدٍ الأنصاريُّ ، عن مُحمَّد بن كعبِ القُرَظِيِّ ، عن فَضَالةَ بنِ عُبيدٍ ، عن أبي الدَّرداء ، أنَّه أتاه رجلُ فذكر له أنَّه احتبَسَ بَوْلُه ، فأصابته حصاةُ البَوْل ، فعلَّمَهُ رُقيةً سَمِعَها من النَّبِيِّ عَيْلِيُّهُ : « ربَّنا الله الذي في السَّماء ، تَقَدَّس اسمُك ، أَمرُك في السَّماء والأرض ، كما رحمتُك في السَّماء ، فاجعل رحمتك في الأرض ، واغفر لنا والأرض ، كما رحمتُك في السَّماء ، فاجعل رحمتك في الأرض ، واغفر لنا

حَوْبَنَا وخطايانا ، أنت ربُّ الطَّيِّبِين ، فأَنزِل شفاءً مِن شفائِك ، ورحمةً من رحمتك على هذا الوَجع فيبرأُ » ، وأَمَرَه أن يرقيه بها ، فرقاه فبرِئ .

وقال الطَّبَرانيُّ : ﴿ لَا يُروَى هذا الحديثُ عن أبي الدَّرداء إلَّا بهذا الإسناد ، تفرَّد به اللَّيثُ بنُ سعدٍ » .

فقد رواه عن اللَّيث بن سعدٍ جماعةٌ ، منهم : يزيدُ بنُ خالدٍ ، ويحيى بن بُكيرٍ ، وعبدُ الله بنُ صالح ، وخالدُ بنُ قاسم .

وخالفهم ابنُ وهبٍ ، فرواه عن اللَّيث بن سعدٍ ، وابنِ لَهِيعَة ، كِلَيهِما عن زيادة بن مُحُمَّدٍ ، عن مُحَمَّد بن كعبِ القُرَظِيِّ ، عن أبي الدَّرداء فذكرَه . فسَقَطَ ذِكرُ : « فَضَالة بن عُبيدٍ » .

أَخرَجَهُ النَّسَائِيُّ في « اليوم واللَّيلة » (١٠٣٧) قال : أَخبَرَنَا يُونُسُ بن عبد الأعلى ..

وابنُ عَدِيٍّ (٣/ ١٠٥٤) عن أحمد بن عَمْرٍو ، وأحمد بن سعيدٍ ، قالوا : ثنا ابنُ وهب بهذا .

وأبهم النَّسَائِيُّ ذِكرَ ابنِ لهيعة ، كعادته في ترك تسميتِه لضَعفِهِ الشَّديد عِندَه .

وصحَّح الحاكمُ إسنادَهُ ! وليس كها قال ؛ فقد صرَّح أنَّ زِيادَةَ بنَ مُحُمَّدٍ قليلُ الحديث ، ومع قِلَّة حديثِه ، فقد طَعَن العُلهاءُ عليه .

قال البُخاريُّ : « مُنكَرُ الحديث » .

وقال ابنُ حِبَّان : « مُنكَرُ الجديث جدًّا ، يَروِي المناكيرَ عن المشاهير ، فاستحقَّ التَّركَ » . وقال ابنُ عَدِيٍّ : « لا أُعرِف له إلَّا مقدارَ حديثين أو ثلاثة ، ومقدارُ مَا لَهُ لا يُتابَع عليه » .

والرَّجل إذا كان قليلَ الحديث ، ومع ذلك لا يُتابَعُ على رواياته فهو مَتروكٌ ، وبهذا حَكَم البُخاريُّ وغيرُهُ .

وله إسنادٌ آخرُ.

أخرَجَهُ النَّسَائِيُّ في « اليوم واللَّيلة » (١٠٣٥) قال : أخبَرَنا عبدُ الحميد ابنُ مُحمَّدٍ ، قال : ثنا مَحَلَدٌ ، قال : حدَّثنا سُفيانُ ، عن منصورٍ ، عن طَلْقٍ ، عن أبيه ، أنَّه كان به الأسرُ فانطلق إلى المدينة والشَّام يَطلُب من يُدَاوِيه ، فقي رجلًا ، فقال : ألا أُعَلِّمُك كلماتٍ ، سَمِعتُهُنَّ من رسُول الله عَيْلِيَّهُ : « ربَّنا الله الذي في السَّماء ، تقدَّس اسمُك ، أَمَرُك في السَّماء والأرض . كما رحتك في السَّماء ، اجعل رحتك في الأرض . اغفر لنا حَوْبَنَا وخطايانا . أنتِ ربُّ الطَّيِين ، أنزِل رحمةً من رحمتك ، وشفاءً من شفائك على هذا الوجع فيبرأ » .

والأَسْرُ ، هو احتباس البَوْل .

ووالد طَلْق بن حبيبِ لا صُحبة له .

وقد رواه شعبةُ بنُ الحَجَّاج ، قال : أَخبَرَنِي يُونُسُ بن خبَّابٍ ، قال : سمعتُ طلقَ بنَ حبيبٍ ، عن رَجُلٍ من أهل الشَّام ، عن أبيه ، أن رجُلًا أتى النَّبيَّ عَيِّلِهُ كان به الأسرُ ... الحديث .

أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ أَيضًا (١٠٣٦).

وصحَّح الحافظُ في « الإصابة » (١/ ٣١٠) هذه الرواية ، وَوَهَاؤُها

ظاهرٌ ؛ فيُونُس بنُ خبَّابِ ، فيه مقالٌ مشهورٌ . وفي الإسناد مجهُولَان .

وليس المقصُودُ من تصحيح الحافظ لهذا الوجه أنّه صحيحٌ ، فإنّ ضعف السّند أو وهاءَه ، لا يَخفَى على صِغار الطّلَبة ، فضلًا عن الحافظ وهو العَلَمُ المُفرَدُ ، وإنّا معناه أنّه أولى بالتّصويب من الوجه الآخر ، لا أنّه صحيحٌ ، وهذه جادّةٌ مطروقةٌ عند عُلماء الحديث ، فيَذكُرُون حديثًا ما وقع فيه اختلافٌ ، وكلُّ أسانيدِه لا تَثبُت ، فيقولون عن وجه منها : « هذا أصحُّ شيءٍ » ، ويَعنُون أقلّه ضعفًا ، فهو بالنّسبة لما هو أضعفُ منه يُعدُّ صحيحًا ، لا أنه صحيحٌ في نفسه ، كما تقول أنت إذا مدحت رجُلًا : « أعورُ بين عِميانَ » ، فلا شكَّ أن الأعورَ أصحُ من الأعمى ، وإن كان الأعورُ مَعِيبًا بذلك في نَفسِه إذا قيس بالصّحيح .

وبالجُملة فلا يَثبُت هذا الحديث .

واللهُ أعلَمُ .

٣٥٣ - سُئلتُ عن حديث: « إِنَّ الغَيرَى لا تُبصِرُ أسفلَ الوادي مِن أعلاه ».

• قلتُ : هذا حديثُ مُنكَرٌ .

أَخرَجَهُ أَبُو يَعلَى فِي ﴿ الْمُسنَد ﴾ (٤٦٧٠) ، قال : حدَّثَنا الحَسَنُ بنُ عُمَر ابن شقيقِ بن أسماءَ الجَرمِيُّ البَصرِيُّ ، حدَّثنا سَلَمَةُ بنُ الفَضل ، عن مُحمَّد بن إِسحاق ، عن يَحيَى بن عبَّاد بن عَبد الله بن الزُّبير ، عن أبيه ، عن عائشةَ ، أنَّها قالت : كان مَتَاعي فيه خِفتٌ ، وكان على جَمَلِ ناج ، وكان مَتَاعُ صَفِيَّةً فيه ثِقَلٌ ، وكان على جَمَلِ ثقالٍ بطيءٍ يتبطَّأُ بالرَّكبِّ ، فقال رَسُولُ الله عَيْنِيْكُ : « حَوِّلُوا متاع عائشة على جَمَلِ صَفِيَّة ، وحَوِّلُوا متاع صَفِيَّة على جَمَلِ عائشة ، حتَّى يمضيَ الرَّكبُ »، \_ قالت عائشة : \_ فلَّما رأيتُ ذلك قُلتُ: « يَالَعِبَادِ الله ! غَلَبَتنَا هذه اليَهُودِيَّةُ على رسُولِ الله ! » ، \_ قالت : \_ فقال رسُولُ الله عَلَيْكَ : « يا أُمَّ عبد الله ! إنَّ متاعَكِ كان فيه خِفٌّ ، وكان متاعُ صَفِيَّة فيه ثقلٌ ، فأبطأَ بالرَّكب ، فحَوَّلْنَا متاعَهَا على بعيرِك ، وحَوَّلْنَا متاعكِ على بعيرها » ، \_ قالت : \_ فقلتُ : « أَلَستَ تَزعُم أنَّك رسُول الله ؟! » ، \_ قالت : \_ فتَبَسَّم ، وقال : « أُوَفِي شكِّ أنتِ ، يا أُمَّ عبد الله ؟! » \_ قالت : \_ قُلتُ : « أَلَستَ تَزعُم أَنَّك رسُول الله ؟! أَفَهَالًا عَدَلتَ ؟! » ، وسَمِعَني أبو بكرٍ ، وكان فيه غَربٌ \_ أي : حِدَّةٌ \_ ، فأقبل عليَّ ، فلَطَم وَجهِي ، فقال رسُول الله عَيْكَ : « مَهلًا يا أبا بكر ! » ، فقال :

« يا رسُولَ الله ! أَمَا سَمِعتَ ما قالت ؟! » ، فقال رسُولُ الله عَلَيْكَ : « إِنَّ الغَمَرِي ... » الحديث .

وأَخرَجَهُ أَبُو الشَّيخِ الأَصبَهَانِيُّ فِي ﴿ الأَمثالِ ﴾ (٥٦) قال : حدَّثَنا إِبراهيمُ بنُ عُمَر بن شَقِيقٍ بهذا الإسناد بطُولِه .

وهذا سَنَدٌ ضعيفٌ ؛ وسَلَمةُ بنُ الفَضْل ضعَّفه النَّسَائِيُّ وغيرُه ، وقال البُخَارِيُّ : « في حديثه بعضُ المناكير » ، ومشَّاه غيرُهم .

وابنُ إسحاق مُكلِّسٌ ، وقد عنعنه .

وفى المَتنِ نَكَارَةٌ ظاهرةٌ ، مِن جهة قول عائشة : « أَلَستَ تَزعُم أَنَّكَ رَسُولِ الله ؟! » .

والحديثُ ضَعَّفه البُوصِيرِيُّ .

أُمَّا الحافظ ابنُ حَجَرٍ ، فقال في « الفتح » (٩/ ٣٢٥) : « إسنادُهُ لا بأس به » ، وقد عرَّفناك ما فيه من البأس!

## ٢٥٥- سُئلتُ: هل وَرَد في الأخبار الصَّحيحة أن ذِئبًا تكلُّم ؟

• قلتُ : قد صحَّ في ذلك أحاديثُ .

منها ما : أخرَجَهُ البُخَارِيُّ في غيرِ ما موضعٍ من «صحيحه»، مِنها ما في «كتاب الأنبياء» (٢/ ١٢)، ومُسلِمٌ في «كتاب فضائل الصَّحابة» في «كتاب الأنبياء» (١٣/ ٢٣٨٨) مِن حديث أبي هُريرة وقت ، قال : صلَّى رسُولُ الله عَيْنَا وَكُلُ يسوقُ بقرةً ، إذ صلاة الصُّبح ، ثُمَّ أَقبَل على النَّاس فقال : « بينا رَجَلُ يسوقُ بقرةً ، إذ رَكِبَها، فضَرَبَها، فقالت : إنَّا لم نُحلَق لهذا، إنَّا خُلِقنا للحَرثِ »، فقال النَّاس : « سُبحان الله ! بَقَرَةٌ تتكلَّمُ ؟! »، قال : « فإنِّي أُومِنُ بهذا، أنا ، وأبو بكرٍ ، وعُمَرُ وما هما ثَمَّ - . وبَينها رَجُلٌ في غَنمِه ، إذ عدا الذِّئبُ ، فذَهَب منها بشاةٍ ، فطلِبَ ، حتَّى كأنَّه استَنقَذَها منه ، فقال له الذِّئبُ : هذا استَنقَذَها منه ، قال : « فإني أُومِنُ بهذا ، فقال النَّاسُ : « سُبحان الله ! ذِئبٌ يتكلَّم ؟! » ، قال : « فإني أُومِنُ بهذا ، فقال النَّاسُ : « سُبحان الله ! ذِئبٌ يتكلَّم ؟! » ، قال : « فإني أُومِنُ بهذا ، أنا ، وأبو بكرٍ ، وعُمَرُ - وما هما ثَمَّ - » .

٣٥٥ - سُئلتُ عن حديث : « التَّخِذُوا تَقَوَى الله تِجارةً ، يأتِكُم الرِّبحُ بلا بِضاعةٍ » .

• قلتُ : هذا حديثٌ ضعيفٌ جدًّا .

أَخرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي « الكبير » (ج ٢٠/رقم ١٩٠) ، وأبو الشَّيخ في « الخِلية » (٦/ ٩٦) من طريق « الأمثال » (٥٥) ، وعنه أبو نُعيم في « الجِلية » (٩٦/ ٩٦) من طريق إسهاعيل بن عَمْرٍ و ، ثنا سلَّامُ الطَّويلُ ، عن ثَوْر بن يزيدَ ، عن خالد بن مَعدان ، عن مُعاذ بن جَبَلٍ ، أنَّ رسُول الله عَيْنِي قال : « يا أَيُّهَا النَّاسُ ! اتَّخِذُوا تقوى الله تَجارةً ، يأتِكُم الرِّبحُ بلا بِضاعةٍ ، ولا تِجارَةٍ ، - ثُمَّ قرأ : - الطَّلاق: ٢] » .

وسَنَدُهُ ضعيفٌ جدًّا؛ وسلَّامٌ الطَّويلُ تَرَكَه النَّسَائِيُّ وغيرُه، وقال ابنُ مَعِينٍ، وأبو زُرعة : « ضعيفٌ »، زاد ابنُ مَعِينٍ : « لا يُكتَب حديثُه »، وقال أحمد : « مُنكَرُ الحديث »، والكلامُ فيه طويلٌ.

وخالد بن مَعدَان وإن كان ثقةً ، لكن قيل إنَّه لم يَسمَع من مُعاذٍ . والحديثُ ضعَّفَه الهَيثَمِيُّ في « المَجمَع » (٧/ ١٢٥) .

# ٣٥٦ - سُئلتُ عن حديث: ﴿ أَبغِنِي حَبِيبًا هو أحبُّ إِليَّ مِن نَفسِي ﴾ .

• قلتُ : هذا حديثٌ صحيحٌ .

وهو جُزءٌ من حديثٍ طويلِ رائع ، أُخرَجَهُ مُسلِمٌ في « كتاب الجهاد » (١٨٠٧/ ١٣٢) من طريق إياس بنُّ سَلَمَة بن الأَكْوَع ، عن أبيه ، قال : قَدِمْنَا الحُدَيبِيَةَ مع رسُول الله عَيْنِكُم ، ونَحنُ أربعَ عشرَةَ مِئةً ، ... ـ وفي الحديث ، قال سَلَمَةُ : \_ ثُمَّ إِنَّ رسُولَ الله عَيِّكَ دعانا للبيعة في أصل الشَّجَرة ، \_ قال : \_ فبايعتُهُ أوَّلَ النَّاس ، ثُمَّ بَايَع وبَايَع ، حتَّى إذا كان في وَسَطٍ من النَّاس، قال: « بَايِع يا سَلَمةُ! »، قال: \_ قُلتُ: « قد بَايَعتُك يا رسُول الله في أوَّل النَّاس! »، قال: « وأيضًا »، \_ قال: \_ ورآني رسُول الله عَيْنِينَ عَزِلًا \_ يعني: ليس معه سِلاحٌ ، قال: \_ فأعطاني رسُول الله عَيْكُ حَجَفَةً أو دَرَقَةً . ثُمَّ بَايَع ، حتَّى إذا كان في آخر النَّاس ، قال : « ألا تُبَايِعُنِي يا سَلَمةُ ؟ » ، \_ قال : \_ قُلتُ : « قد بَايَعتُك يا رسُول الله في أوَّل النَّاس، وفي أوسط النَّاس! »، قال: « وأيضًا »، قال: فبَايَعتُه الثَّالثة، ثُمَّ قال لي : « يا سَلَمةُ ! أين حَجَفَتُك أو دَرَقَتْك التي أعطيتُك ؟ » ، \_ قال : \_ قُلتُ : « يا رسُول الله ! لقِيتُ عَمِّي عامرًا عَزِلًا ، فأعطيتُه إيَّاها » ، فَضَحِك رَسُولَ اللهِ عَيْكُ ، وقال : « إِنَّك كالذي قال الأوَّلُ : اللَّهُمَّ ! أُبغِنِي حبيبًا ، هو أحبُّ إليَّ مِن نفسي » . وساق الحديثَ . وهو جديرٌ بالمُراجَعَة.

م(٤٤) (الفتاوي الحديثية) ج٣

وأخرَجَهُ مُطَوَّلًا ومُخْتَصَرًا أبو عَوانة (٤/١٢٧-١٢٩)، وأحمدُ والنَّسَائِيُّ فِي «السُّنَن الكُبرى» (٨٦٦٥)، وابنُ ماجَه (٢٨٤٦)، وأحمدُ (٤/ ٤٩، ٤٥)، وابنُ حِبَّان (٤/ ٤٨)، والحاكمُ (٣/ ٣٦)، والطَّحَاوِيُّ فِي «شرح المعاني» (٣/ ٢٠، ٢٠٠)، وفي «المُشكِل» (٣٩١٦، قي «شرح المعاني» (٣/ ٢٠، ٢٠٠)، وفي «المُشكِل» (٣٩١٦، ٣٩١٧)، والطَّبَرَانِيُّ فِي «الكبير» (٣٩١٧)، وفي شَلَمَة به .

٣٥٧ - سُئلتُ عن حديث : « إِنَّ تَركَ الخطيئةِ أَهُوَنُ مِن طَلَب التَّوْبة » .

#### • قلتُ : هذا حديثٌ باطلٌ .

أَخْرَجَهُ أَبُو الشَّيخ فِي « الأمثال » (١٨٩) قال : حدَّثَنا عبدُ الرَّحْن بنُ الْحَسَن ، ثنا عبدُ الرَّحيم بنُ سلَّامِ الوَاسِطِيُّ ، ثنا قُرَّةُ بنُ عيسى ، حدَّثَنا الرُّكَينُ بنُ عبد الله بن سعدٍ الدُّمَشقِيُّ ، عن مكحُولٍ ، عن عليِّ بن أبي طالبٍ مرفُوعًا : « تَركُ الخطيئة ... الحديث » .

وسَنَدُهُ واهِ جدًّا؛ ورُكَينُ \_ ويُقال : رُكْنُ \_ ابنُ عبد الله تَرَكَه النَّسَائِيُّ ، والدَّارَقُطنِيُّ وغيرُهُما ، وقال أبو أحمد الحاكمُ : « يَروِي عن مكحُولٍ أحاديثَ موضُوعَةً » ، وقال ابنُ مَعِينٍ : « ليس بشيءٍ » .

والرَّاوِي عنه قُرَّةُ بنُ عيسى لم أَجِد له ترجمةً ، إلَّا في « تاريخ واسطَ » (ص ١٧٢) قال : « قُرَّةُ بنُ عِيسَى بن إسهاعيل العَبْديُّ » ، ولم يَذكُر فيه جرحًا ، ولا تعدِيلًا ، وهو من شُيُوخ شُيوخ بحشلَ ، صاحبِ « تاريخ واسطَ » . ووجدته يَروِي عن : الأعمش ، وأبي بكر الهُلَالِيِّ ، وسَلَمة بن نبيطٍ ، ويُوسُفَ بنِ إبراهيم ، وأبي العلاء الخَقَّاف ، والرَّبيع بن أبي صالحٍ . ورَوَى عنه من شُيُوخ بحشلَ : عليُّ بن مَطَرٍ ، ومُحمَّدُ بنُ عبادة ، ويحيى ابن أبي ضالم . ابنُ رُزَيق ، وأحمدُ بنُ سهلِ ، وعُمَرُ بنُ سَلْم .

وكذلك عبدُ الرَّحيم بن سلَّامِ الواسطيُّ ، تَرجَمَهُ بحشلُ في « تاريخ

واسطَ » (ص ٢٣١) ، قال : « أبو عليِّ عبدُ الرَّحيم بنُ سلَّام بن الْمبارَك ابن بَنَان ، كان يُخَصِّبُ » ، ولم يَزِد على ذلك ، فكِلَاهُمَا مجهولُ .

فإذا أضفتَ إلى ذلك أنَّ مكحُولًا الشَّاميَّ لم يَسمَع من عليِّ بن أبي طالبٍ ، عَلِمتَ أنَّ السَّنَد ظُلُمَاتُ بعضُها فوق بعض .

وقد أخرَجَهُ ابنُ المُبارَك في « كتاب الزُّهد » (٨٥٠) قال : أخبَرَنا أبو جنابٍ الكَلبِيُّ ، قال : قال حُذيفةُ بنُ اليَهان : « إنَّ الحقَّ ثقيلٌ ، وهو مع ثِقَلِهِ مَرِيءٌ ، وإنَّ الباطل خفيفٌ ، وهو مع خِفَّتِهِ وَبِيءٌ ، وتَركُ الخَطِيئَةِ أَيسَرُ \_ أو قال : خيرٌ \_ مِن طَلَب التَّوبة ، ورُبَّ شَهوَةِ ساعةٍ أورَثَت حُزنًا طويلًا ».

وسَنَدُه ضعيفٌ ؛ وأبو جنابِ الكَلبِيُّ اسمُه يحيى بنُ أبي حيَّةَ ، مُتكلَّمُ فيه ، ثُمَّ هو لم يَسمَع مِن أحدٍ من الصَّحابة . واللهُ أعلَمُ .

ووجدتُهُ في « حِلية الأولياء » (٥/ ١٦٧) لأبي نُعيمُ الأصبَهَانِيِّ ، رواه مِن طريق ابنِ وهبٍ ، قال : أخبَرَنِي إبراهيمُ بنُ نُشَيطٍ ، عن عَار بن سعدٍ ، عن شُفَيِّ بن ماتع الأصبَحِيِّ ، قال : « تَركُ الْحَطِيئَةِ أَيسَرُ من طَلَب التَّوبة » .

وهذا إسنادٌ لا بأس به ، وإبراهيمُ بنُ نُشَيطٍ ثِقَةٌ .

وعَيَّار بن سعدٍ هو السَّلْهَمِيُّ الْمُرَادِيُّ المِصرِيُّ ، ذَكَرَهُ ابنُ يُونُس في « تاريخ مِصر » ، وقال : « كان فاضلًا » وذكره ابنُ حِبَّان في « الثِّقات » (٧/ ٢٨٤).

فالصُّوابُ أنَّ هذا القولَ من كلام شُفَيِّ بن مَاتِع . واللهُ أعلَمُ .

٣٥٨ - سُئلتُ عن حديث: « لا تَقُومُ السَّاعةُ حتَّى يَختَصِم النَّاسُ فِي رَبِّم ».

• قلتُ: هذا حديثٌ ضعيفٌ.

أَخرَجَهُ أبو الشَّيخ الأصبَهَانِيُّ في « الطَّبَقات » (١/ ٦٦) مُعلَّقًا ، ووَصَله ابنُ عبد البَرِّ في « جامِع العِلْم » (١/ ٩٣٥) ، وأبو إسماعيل الهَرَوِيُّ في « ذمِّ الكلام » (ق ٤٦/ ١) من طريق أبي قِلابةَ الرَّقَاشِيِّ ، ثنا حُسينُ بن حَفصٍ ، ثنا سُفيانُ الثَّورِيُّ ، عن سُهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هُريرَة مرفُوعًا : « لا تَقُوم السَّاعةُ حتَّى تَكُون خُصُومَاتُهم في ربِّهم » .

وهذا الحديثُ أخطأ فيه أبو قِلابة الرَّقَاشِيُّ ، واسمُه عبدُ المَلِك بنُ مُحمَّد بن عبد الله بن مُحمَّد الرَّقَاشِيُّ ، قال الدَّارَقُطنِيُّ : « لا يُحتَجُّ بها يَنفَرِد به » ، ونَقَل عن أبي القاسم البَغَوِيِّ أنَّه قال : « كان يُحَدِّث مِن حِفظِه ، فكَثُرت الأوهامُ فيه » .

وقد صَرَّح أبو الشَّيخ في ترجمة: « حُسين بن حفص » بِخَطَا أبي قِلابة ، فقال: «كان الحُسينُ بنُ حَفص صاحبَ كتابِ قليل ، يُخطئ عليه الغُرَباء ، ومن ذلك حديثُ رواه أبو قِلابة ، في إسناده - ثُمَّ ذَكر هذا الحديث - ». وصَرَّح الدَّارَقُطنِيُّ في « العِلل » (١٦٧/١٠) أنَّ أبا قِلابة وَهِمَ فيه . والصَّوابَ أنَّه مِن قول مُحمَّد بن الحَنفيَّة .

وسَبَقَ الدَّارَقُطنِيَّ إلى ذلك عليُّ بن المَدِينِيِّ ، كما نقله عنه أبو إسماعيل الهَرَوِيُّ في « ذمِّ الكَلَام » . واللهُ أعلمُ .

٣٥٩ سألني سائلٌ يُدرِّس الحديث ، فقال : تباحثتُ مع بعض أساتذة الحديث من إخواننا في اختلافٍ على سُفيان الثَّوْرِيِّ ، في حديث بُريدة بن الحَصِيب على ، أنَّ النَّبيَّ عَيِّلِلَّم توضَّأ يوم الفَتح ، ومَسَحَ على خُفَيه ، وصلَّى الصَّلَواتِ بَوُضوءٍ واحدٍ ، فقال له عُمرُ بن الخطَّاب على : « يا رسُول الله ! إنَّك فعلت شيئًا لم تَكُن تفعلُه ؟ » ، فقال : « إنِّ عَمدًا فَعلتُه يَا عُمرُ » ، فقد اختلف الرُّواةُ على الثَّوْرِيِّ ، كما فَهِمنا مِن كلام اللهِ يقد اختلف الرُّواةُ على الثَّوْرِيِّ ، كما فَهِمنا مِن كلام اللهِ يقد أَرَجُو تَبِينَ هذا البَحثِ .

• قلتُ: هذا الحديثُ صحيحٌ.

أَخرَجَهُ مُسلِمٌ (٢٧٧/ ٨٦) ، وأبو داؤد (١٧١) ، والنَّسَائِيُّ (١٣١) ، والنَّسَائِيُّ (١٣٥) ، ومن طريقه الحَازِمِيُّ في « الاعتبار » (١٧١) ، وأحمدُ (٥/ ٣٥٠) ، وابنُ خُزيمَة في « صحيحه » (رقم ١٢) ، وابنُ الجارُود في « المُنتقَى » (١) ، وابنُ جَريرٍ في « تفسيره » (٦/ ٢٧ – ٧٧) ، والبَيهَقِيُّ (١/ ٢٧١) ، وابنُ عبد البَرِّ في « التَّمهيد » (٦/ ٢٣٩) مِن طريق يحيى بن سعيدٍ وابنُ عبد البَرِّ في « التَّمهيد » (٢٨ / ٢٣٩) مِن طريق يحيى بن سعيدٍ الفَطَّانِ ..

وأَخرَجَهُ التِّرمِذِيُّ (٦١) \_ وقال : حَسَنٌ صحيحٌ \_ ، وأحمدُ (٥/ ٣٥٨) ،

وأبو عُبيدٍ في «كتاب الطَّهُور » (ق7/٢) ، وابنُ خُزيمة (١٢) ، وابنُ خُزيمة (١٢) ، وابنُ الجارُود (١) ، وابنُ جَريرٍ الطَّبَرِيُّ في «تفسيره » (٦/ ٧٧–٧٧) ، وابنُ عبد البَرِّ (١٨/ ٢٤٠) من طريق عبد الرَّحن بن مَهدِيٍّ ، كلاهما عن سُفيان الثَّورِيِّ بسَنَدِه سواء .

وذكر ابنُ الجارُود بعد الحديث أنَّ عبدَ الله بنَ هاشم ـ وهو شيخُهُ في هذا الحديث ـ لم يَذكُر : « ومسَحَ على خُفَّيه » . وهذا يعني أنَّ شيخَهُ عبدَ الله بنَ هاشم لم يذكُر المسحَ عن يحيَى القطَّانِ .

وقد وافَقَهُ على عدم ذِكر المسح: عُبيدُ الله بنُ سعيدٍ ، عند « النَّسائِيِّ » . وأحمدُ في « المُسنَد » .

ورواه مُحُمَّدُ بنُ حاتِم عند « مسلم » ، ومُسَدَّد بن مُسَرهدٍ ، عند « أبي داوُد » ، كلاهما عن يحيى القَطَّان ، فذكرَا : « ومَسَح على خُفَّيه » . فكأنَّ يحيى القَطَّان كان يَذكُرها مرَّةً ، ويدَعُهَا أُخرى .

وأَخرَجَهُ مُسلِمٌ (٧٧٧/ ٨٦) ، وأبو عَوَانَة (١٧٧٧) ، والدَّارِمِيُّ (١٣٤/١) ، وأحمدُ (٥/ ٥٥١) ، وعبدُ الرَّزَّاق (ج١/ رقم ١٥٨) ، وابنُ إِنَّ شَيبة في «المُصنَّف » (١/ ١٧٧) ، وابنُ حِبَّان (٢٠٧١، ١٨٠٨) ، وابنُ أبي شَيبة في «مُسنَده » (ج١٠ ق ١٨٠٨ ٢) ، وابنُ جريرٍ في «تفسيره » والسَّرَّاجُ في «مُسنَده » (ج١٠ ق ١٨٨ ٢) ، وابنُ جريرٍ في «تفسيره » (٢٣٣) ، وأبو بكرٍ القَطِيعِيُّ في «جُزء الألف دينارٍ » (٢٢٦) ، وابنُ المُنذِر في « الأوسط » (١/ ١٨ - ١٠٩) ، والطَّحَاوِيُّ في « شرح المعاني » والبَيهَقِيُّ (١/ ١٨ ١ - ١٠٩) ، والبَعَوِيُّ في « شرح المُعاني » والبَيهَقِيُّ (١/ ١٨ ١ ، ١٦٢) ، والبَعَوِيُّ في « شرح السُّنَة » (١/ ٤٢٢) ، والبَيهَقِيُّ (١/ ١٨ ١ ، ١٦٢) ، والبَعَوِيُّ في « شرح السُّنَة » (١/ ٤٤٨) ،

من طُرُقٍ عن سُفيان الثَّوْرِيِّ ، عن علقمة بن مَرثَدِ ، عن سُليهان بن بُرَيدة ، عن سُليهان بن بُرَيدة ، عن أبيه فذكرَهُ ، مُطَوَّلًا ومُحُتصَرًا .

ورواه عن الثَّوْرِيِّ هكذا جماعةٌ ، مِنهُم : « عبدُ الله بن نُمَيرٍ ، ووكيعٌ ، ويحيى بنُ آدم ، وقبيصة بن عُقبة ، ومحُمَّدُ بنُ يُوسُف الفِريَابِيُّ ، وعبدُ الرَّازَق ، وعُبيدُ الله بن مُوسَى ، ومُعاوية بنُ هشامٍ ، وعبدُ الله بنُ الوليد العَدَنِيُّ ، وأبو عاصمِ النَّبيلُ ، والضَّحَّاكُ بن مَحَلَدٍ ، وأبو حُذيفة وأبو عاصمِ النَّبيلُ ، والضَّحَّاكُ بن مَحَلَدٍ ، وأبو حُذيفة النَّهْدِيُّ مُوسَى بنُ مَسعُودٍ ، وابنُ وهبٍ ، وابنُ المُبارَك ، وإسحاقُ الأزرقُ ، وأبو بَكرٍ الحَنَفِيُّ ، والقاسمُ بن يزيدَ الجَرْمِيُّ ، وأبو داوُد الطَّيَالِسِيُّ » .

وتَابَعَهُم عليُّ بنُ قادم ، قال : ثنا سُفيانُ بسَنَدِه سواء نحوه ، وزاد : أنَّ النَّبِيَّ ﷺ توضَّأ مرَّةً مرَّةً .

أَخرَجَهُ الرُّوْيَانِيُّ فِي « مُسنَده » (ج ١٦ / ق٣/ ١) ، وتمَّامُ الرَّازِيُّ فِي « الفوائد » (١٧٢ ، ١٧٢) ، وابنُ المُقرِئ في « المُعجَم » (ج٢ / ق٣٣ / ١) ، وأبو الحَسَن النِّعَالِيُّ فِي « جزءٍ من حديثه » (ق٣٦ / ٢) ، والبَيهَقِيُّ (١ / ٢٧١) مِن طُرُقٍ عن عليٍّ بن قادم .

وقد نبَّه التِّرمِذِيُّ على هَذه الزِّيادة .

ولم يتفرَّد بها عليٌّ ، بل تابعه الفِريَابيُّ ، عن الثَّوْرِيِّ بهذه الزِّيادة .

أَخرَجَهُ ابنُ عديٍّ في « الكامل » (٦/ ٢٢٣٦).

وخالَفَهُم مُعاويةُ بنُ هشام ، فرواه عن الثَّوْرِيِّ ، عن مُحارِب بن دِثارٍ ، عن سُليهان بن بُرَيدة ، عن أبيه نحوه .

أخرجه ابنُ جريرٍ (٦/ ٧٣) قال : حدَّثَنا أبو كُريبٍ ، ثنا أبو مُعاوِية هذا .

ومُعاويةُ تَكَلَّم فيه ابنُ مَعِينٍ ، وأحمدُ ، وابنُ حِبَّان ، وقال ابنُ عَديٍّ في « الكامل » : « أَغرَبَ عن الثَّوْرِيِّ بأشياءَ ، وأرجو أنَّه لا بأس به » . ولكنَّه لم يَتَفرَّد به . .

فتابعه مُعتَمِرُ بنُ سُليهان ، فرواه عن الثَّوْرِيِّ ، عن مُحارب بن دِثارٍ ، عن الله مُعتَمِرُ بن دِثارٍ ، عن ابن بُريدة ، عن أبيه مُختصَرًا .

أَخرَجَهُ ابنُ خُزَيمَة (١٣) ، والبَزَّارُ (ج٣/ ق ١٣٨) قالا : حدَّثَنا عليُّ ابن الحُسين الدَّرَاهِمِيُّ ـ زاد ابنُ خُزيمة : بخَبَرِ غريبِ غَريبِ ـ . .

والرُّويانِيُّ في « مُسنَده » (٦٨) قال : أَخبَرَنا عَمْرُو بن عليٍّ ، قالا : ثنا مُعتَمرُ بن سُليهان بهذا .

ولفظُ الرُّويانِيِّ : « كان النَّبيُّ عَيَّالِيْهُ يتوضَّأُ عِند كُلِّ صلاةٍ ، إلَّا أنَّه يوم الفتح شُغِل ، فجَمَع بين الأُولَى والعصر بوُضُوءِ واحدٍ » .

وتابعه أيضًا وكيعُ بنُ الجرَّاح ، فرواه عن الثَّوْرِيِّ ، مثلَ رواية مُعتَمِرٍ . أخرَجَهُ ابنُ ماجَهْ (١١٥) ، وابنُ أبي شَيبة (١/ ٢٩) ، وابنُ خُزَيمَة (١٤) ، وابنُ حِبَّان (١٧٠٧) ، وابنُ شاهِين في « النَّاسخ والمنسوخ » (٨٨) .

ورواه عن وكيع هكذا: « ابنُ أبي شيبة ، وعليُّ بن مُحَمَّدٍ الطُّنَافِسِيُّ ، وأبو كُريبٍ مُحَمَّدُ بن العلاء ، ومُحَمَّدُ بن إسهاعيل بن سَمُرةَ الأحَسِيُّ » .

• قلتُ : فنَظَر أهلُ العِلم في هذا الاختلاف ..

فقال التِّرْمِذِيُّ : « وروى سُفيانُ الثَّوْرِيُّ هذا الحديثَ أيضًا ، عن

مُحَارِب بن دِثارٍ ، عن سُليهان بن بُريدة ، أنَّ النَّبيَّ عَيْظُة كان يَتَوَضَّأُ لَكُلِّ صلاةٍ . ورواه وكيعٌ ، عن سُفيانَ ، عن مُحارِبِ ، عن سُليهان بن بُريدة ، عن أبيه . \_ قال : \_ ورواه عبدُ الرَّحن بنُ مَهدِيٍّ وغَيرُهُ ، عن سُفيان ، عن مُحارب بن دِثارٍ ، عن سُليهان بن بُريدَة ، عن النبي عَيْظُة مُرسَلًا ، وهذا أصحُّ مِن حديث وكيع » ا.ه. .

وقال ابنُ أبي حاتم في « العِلل » (١/٥٩-٥٩/١): « سُئل أبو زُرعة عن حديثٍ رواه أبو نُعيم ، عن سُفيان ، عن مُحارِب بن دِثارٍ ، عن سُليان ابن بُريدة ، عن النّبيّ عَيْكُمْ ، أنّه صلّى خمس صَلَوَاتٍ بوُضوءٍ واحدٍ . ورواه وكيعٌ ، عن سُفيان ، عن مُحارِب بن دِثارٍ ، عن ابن بُريدَة ، عن أبيه ، عن النبي عَيْكُمْ ؟ فقال أبو زُرعَة : حديث أبي نُعيم أصحٌ » ا.ه. .

وقال ابنُ خُزَيمة: «لم يُسنِد هذا الخبرَ عَن الثَّوْرِيِّ أحدٌ نَعلَمُه ، غيرُ الْمُعتَمِر ، ووكيعٌ . ورواه أصحاب الثَّوْرِيِّ وغيرُهما ، عن سُفيان ، عن عُارِبِ ، عن سُليهان بن بُرَيدة ، عن النَّبيِّ عَلَيْكُ . فإن كان المُعتَمِر ، ووكيعٌ ، مع جَلالَتِهِمَا حَفِظا هذا الإسناد ، واتِّصالَه ، فهو خبرٌ غريبٌ غريبٌ » ا.ه. .

### وحاصلُ الكلام:

أنَّ الثَّوْرِيَّ رَوَى هذا الحديثَ عن شيخين له ، وهما عَلقَمَةُ بن مَرثَدٍ ، ومُحارِبُ بنُ دِثارِ .

فقد رواه عامَّةُ أصحاب سُفيانَ ، وفيهم وكيعٌ عنه ، عن عَلقَمَة بن مَرثَدٍ ، عن سُليهان بن بُريدة ، عن أبيه مرفُوعًا .

ورواه وكيعٌ مرَّةً أُخرى ، ومُعتَمِرُ بنُ سُليهان ، عن الثَّوْرِيِّ ، عن مُحارِب بن دِثارِ ، عن سُليهان بن بُريدة مثلَه .

ولا شكَّ أنَّ القاعدة العامَّة تَقضِي بترجيح رواية الأكثرين ، إلَّا إذا قامت قرينةٌ مع رواية الأقلِّ ، فنسلك سبيل الجمع . وقد وَرَدت القرينةُ هنا ، وهي أنَّ وكيعًا رواه عن سُفيان على الوجهين معًا ، ورواه عن وكيع على الوجهين ثقاتُ أصحابِه وحُفَّاظُهم . ووكيعٌ كان من الأثبات في الشَّورِيِّ واسعُ الرِّواية ، ولا مانع أن يَكُون الحَبُرُ الواحدُ عنده عن شيخين وأكثر . فإذا أضفت إلى ذلك أنَّ مُعتَمِر بن سُليان ، وهو من الحُفَّاظ ، وافق وكيعًا على جَعلِ شيخِ الثَّوريِّ مُحارِبَ بنَ دِثارٍ ، عَلِمتَ أن هذا من اختلاف التَّنوُّع ، الذي يَزيد الحديثَ قُوَّةً ، وليس هو من اختلاف التَّضَادِ بسبيل .

ولكن وقع في رواية الثُّوْرِيِّ عن مُحارِب بن دِثارِ اختلافٌ ، يَقدَحُ في كونها محفوظةً ، كما رأيتَ في كلام الحُفَّاظ .

#### وبيانُ ذلك :

أَنَّ وكيعًا ، ومُعتَمِرَ بنَ سُليهان ، ومُعاوية بنَ هشامٍ ، رَوَوْا الحديثَ عن التَّوْرِيِّ ، عن مُحارِب بن دِثارٍ ، عن ابن بُرَيدة ، عن أبيه مرفُوعًا .

وخالَفَهُم عبدُ الرَّحمن بنُ مَهدِيٍّ ، فرَوَاهُ عن الثَّوْرِيِّ ، عن مُحارِب بن دِثارِ ، عن سُليهان بن بُرَيدة ، عن النَّبيِّ عَيْنِيْ مُرسَلًا ..

أَخرَجَهُ أَبُو عُبِيدَ في «كتاب الطَّهُورِ » (ق ٦ / ٢ – ٧ / ١ ) ..

وابنُ جَريرٍ (٦/ ٧٣) قال : حدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ بَشَّارٍ ، قالا : ثنا عبد الرَّحمن

ابن مَهدِيٍّ به .

وأخرَجَهُ عبدُ الرَّزَاق في «المُصنَّف» (١٥٧) عن الثَّوْرِيِّ ، عن مُحارِبٍ ، عن سُليهان بن بُريدة ، لكن زاد المُحَقِّقُ في الإسناد : «عن أبيه » ، ووَضَع الزِّيادة بين مَعقُوفَتينِ ؛ إشارةً منه إلى أنَّ هذه الزِّيادة لم تَقع في « الأصل » ، ولم يُحسِن بصنيعه هذا ، والصَّواب أنَّ رواية عبد الرَّزَاق مُرسَلَةٌ ، لا مَوصُولَةٌ .

ويُضافُ إليهما: أَبُو نُعيم الفضلُ بنُ دُكينٍ ، فإنَّه رواه عن الثَّوْرِيِّ بَسَنَدِه مُرسَلًا ، كما وَقَع في « علل الحديث » لابن أبي حاتم .

فَرَجَّح التِّرْمِذِيُّ وأبو زُرعَة ، وكأنَّ ابن خُزيمة يَمِيلُ إلَيه ، أنَّ الرِّواية المُرسَلةَ أقوى .

بينها اعترَض أبو الأشبال أحمدُ شاكر ﴿ على هذا التَّرْجِيح ، فقال في « شرح التِّرْمِذِيِّ » (١/ ٩٠) مُتَعَقِّبًا التِّرْمِذِيَّ : « وهذه الرِّواية - يعني : رواية وكيع - جَعَلَها التِّرْمِذِيُّ مرجُوحة ، ورأى أنَّ رواية من رواه عن التَّوْرِيِّ ، عن مُحارِبٍ ، عن سُليهان مُرسَلًا : أَصَحُّ . ولسنا نُوافِقُه على ذلك ؛ لأنَّ الحديث معرُوف عن سُليهان ، عن أبيه . ووكيع ثِقَة حافظ ، فالظَّاهر أنَّ التَّوْرِيَّ كان تارة يروى الحديث عن مُحارِبٍ موصُولًا ، كما رواه وكيع عنه ، وتارة مُرسَلًا ، كما رواه عنه غيرُه » ا.ه. .

والأشبهُ ما رجَّحه التَّرْمِذِيُّ وأبو زُرعَة ؛ لاتِّفاق ثلاثةٍ من الحُفَّاظ عليه ، وليس ببعيدٍ ما ذَكَرَهُ الشَّيخُ أبو الأشبال . والله اعلم .

وهذا التَّرجيح في خُصوص رواية الثَّوْرِيِّ ، عن مُحارِب بن دِثارٍ ، وإلَّا

فرِواية الثَّوْرِيِّ ، عن عَلقَمَة ، سالمَّ منه ، لاسِيَّما وقد تُوبِع الثَّوْرِيُّ على هذا الوجه ..

تَابَعَهُ قَيْسُ بِنُ الرَّبِيعِ ، عن علقمة ، عن سُليهان بن بُرَيدة ، عن أبيه ، أنَّ النَّبِيَّ عَلِيلِهُ صَلَّى يوم فَتح مَكَّة خمسَ صَلَواتٍ ، بوُضُوءٍ واحدٍ .

أَخرَجَهُ الطَّيَالِسِيُّ (٥٠٨) ، وأبو القاسم البَغَوِيُّ في « الجعديَّات » (٢١٧٢) ، وعنه ابنُ شاهينَ في « النَّاسخ والمنسوخ » (٨٩) قالا : حدَّثَنا يحيى بنُ عبد الحَمِيد الحِمَّانِيُّ ، ثنا قيسٌ .

ويحيى وقيسٌ ، ضعيفان . ويحيى أضعفُ الرَّجُلين .

وتابعه ـ أعني : الثَّوْرِيَّ ـ أيضًا : عَمْرُو بنُ قيسٍ ، فرواه عن عَلقَمَة بن مَرثَدٍ ، عن سُليهان بن بُريدة ، عن أبيه ، أنَّ رَسُول الله عَلَيْ توضَّأ ، ومَسَح على الخُفَّين ، وصَلَّى الصَّلَوات بوُضُوءٍ واحدٍ ، فقال له عُمَرُ : « لقد صنعتَ شيئًا لم تَكُن تصنعُهُ ؟ » ، قال : « عمدًا صنعتُه يا عُمَرُ ».

أَخرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ في « الأوسط » (٤٠٣٢) قال : حدَّثَنا عليُّ بن سعيدٍ ، قال : نا إسهاعيلُ بن بَهرَامَ بالرَّيِّ ، قال : وجدتُ في كتاب أبي : عن عَمْرَو بن قيس .

قال الطّبَرَانِيُّ : « لا يُروَى هذا الحديثُ عن عَمْرِو إلَّا بهذا الإسناد ، تفرَّد به إسهاعيلُ بن بَهرَامِ » .

• قلتُ : وإسماعيلُ صَدُوقٌ ، متماسِكٌ . لكني لم أُعرِف أباه بَهرَامَ بنَ يَحيى . وبقيَّةُ رجال الإسناد مشاهيرُ . والله أعلم .

يبقى قولُ البُّخَارِيِّ في « التَّاريخ الكبير » (٢/ ٢/٤) : « سُليهانُ بنُ

بُريدة لم يَذكُر سماعًا من أبيه ».

فالجواب: أنَّ البُخَارِيَّ عَلَيْهُ إذا لم يَقِف على سَنَدٍ فيه سماعُ الرَّاوي مِن شيخه ، فإنَّه يَحكُم بالانقطاع ، أو يتوقَف في الحُكم بالاتصال . ولكنَّ هناك صُورًا لا يَسَعُنا إلا قَبُوهُمَا ، وإن لم نَقِف في سَنَدٍ من الأسانيد على سماع الرَّاوي مِن شيخه ؛ لوُجود القرينة القويَّة التي تدلُّ على السَّماع ، مثل رواية أصحاب البَلَد الواحد عن بعضهم ، مع الضَّبط والعدالة والبراءة من التَّدليس ، ومثل رواية الوَلَد عن أبيه ، إذا عاشَرَهُ طويلًا .

وقد احتجَّ البُخَارِيُّ في « صحيحه » برواية عبد الله بن بُرَيدة ، عن أبيه ، في مَوضِعين من « كتاب المَغازي » ..

الموضع الأوَّل: « باب بَعثِ النَّبِيِّ عَيَّالَةً عليَّ بنَ أبي طالبٍ ، وخالدَ بنَ الوليد ، إلى اليَمَن ، قبل حَجَّة الوَدَاع » (٨/ ٦٥ - فتح) .

الموضع الثَّاني: في آخر «كتاب المَغَازِي » (٨/ ١٣٥): « بابُ كم غزا النَّبِيُّ عَيِّلِهُ ».

ومن المَعلُوم أنَّ عبد الله بن بُريدة وسُليهان ، وُلِدَا في بطنٍ واحدٍ ، لللاث سِنِين خَلُونَ مِن خلافة عُمَر ، وأَكثُرُ العُلهاء على أنَّ سُليهان أوثقُ مِن عبد الله ، وأصحُّ حديثًا ، وقد صاحَبَ سُليهانُ أباه أكثرَ مِن أربعين سنةً ، فكيف يُقالُ : لم يَسمَع منه ؟! وقد أكثَر مُسلِمٌ في «صحيحه » مِن التَّخريج لسُليهان بن بُريدة ، عن أبيه . والحمدُ لله .

فهذا ما بدَا لي من النَّظَر في هذا الاختلافِ، على وجه الاختصار، وإلَّا فالمقام يَحتَمِلُ البَسطَ، كما لا يَخفي. والعِلمُ عند الله تعالَى.

٣٦٠ - سُئلتُ عن حديث : « لَا يَخْرُجُ الرَّجُلَانِ ، كَاشِفَينِ عَن عَورَتَيهِمَا ، يَتَحَدَّثَانِ ؛ فَإِنَّ اللهَ يَمقُتُ على ذَلِكَ » .

• قلتُ : هذا حديثٌ ضعيفٌ .

أخرَجَهُ أبو داوُدَ (١٥)، والنَّسَائِيُّ في «الكُبرَى» (١/ ٧٠)، وابنُ ماجَهْ (٣٤٢)، وأحمدُ (٣/ ٣٦)، وابنُ خُزَيمَةَ (ج١/ رقم ٧١)، وابُن حِبَّان (٣٤٢)، وأبنُ المُنذِر في «الأوسط» (١/ ٣٢٣، ٣٤٠)، والدُّولَابِيُّ - كما في «بيان الوهم والإيهام» (٥/ ٢٥٩) -، والحاكمُ (١/ ٧٥٧)، وأبو نُعَيم في «الحِلية» (٩/ ٤٦)، والجَطيبُ في «المُوضِح» (٢/ ٣١٠)، والبَيهَقِيُّ في «المُوضِح» (١/ ٣١٠)، والبَيهَقِيُّ عن (١/ ٩٩ - ١٠٠)، والبَغَوِيُّ في «شرح السُّنَّة» (١/ ٣٨١) من طُرُقٍ عن عَكِرِمَةَ بنِ عَبَارٍ، عن يحيى بنِ أبي كَثِيرٍ، عن هلال بن عيَاضٍ، عن أبي عَثِيرٍ، عن هلال بن عيَاضٍ، عن أبي سعيدٍ الحُدرِيِّ مرفُوعًا فذكرَهُ.

وفي لفظٍ : « نَهَى الْمُتَغَوِّطَيْنِ أَن يَتَحَدَّثَا ؛ فإنَّ الله يمقُتُ ذلك » .

ورواه عن عِكرِمَةَ بنِ عَمَّارٍ هكذا : « سُفيانُ الثَّورِيُّ ، وأبو حُذَيفَةَ ، وعبدُ الرَّحن بنُ سِنان » . وعبدُ الله بنُ رَجاءٍ ، وإسماعيلُ بنُ سِنان » .

وتَابَعَهُم عبدُ المَلِك بنُ الصَبَّاح ، عن عِكرِمَةَ بسَنَدِه سواء ، بلفظ : « إِذَا تَغَوَّطَ الرَّجُلان فليَتَوَارَ أَحدُهُما عن صاحبه ، ولا يَتَحَدَّثان عَلَى طَوْفِهِمَا (١) ؛

<sup>(</sup>١) « الطُّوف » معناه : الحَدَثُ من الطعام ، والمقصود : الغائط .

فإنَّ الله يَمقُتُ ذلكَ » .

أَخرَجَهُ الخطيبُ (١٢/ ١٢٢).

وخالَفَهُم في إسناده سَلْمُ (١) بنُ إبراهيمَ الوَرَّاقُ ، قال : ثنا عِكرِمَةُ بن عَلَمٍ ، عن عَيلٍ ، عن أبي سعيدٍ عَمَّارٍ ، عن يجيى بنِ أبي كَثِيرٍ ، عن عِياض بنِ هِلالٍ ، عن أبي سعيدٍ الخُدرِيِّ به .

فصارَ شيخُ يحيَى هو «عِياضُ بنُ هلالٍ»، وليس «هِلالَ بنَ عِياضٍ». أخرَجَهُ ابنُ ماجَهْ (٢/٣٤٢)، وابن خُزَيمَةَ (١/٣٩)، والحاكمُ (١/ ١٥٧-١٥٨)، والبَيهَقِيُّ (١/ ١٠٠)، والبِزِّيُّ في « التَّهذيب » (١١/٢١٣) من طُرُقٍ عن سَلْم به .

ونقل ابنُ ماجَهُ ، عن شيخِهِ مُحَمَّد بنِ يحيى الذُّهْلِيِّ ، قال : « وهو الصَّوابُ » ، يعني أنَّ صوابَ الاسمِ : عِياضُ بنُ هلالٍ ، وليس هلالَ بنَ عياض .

وكد لك ، رجَّحَهُ البُخارِيُّ ، وابنُ خُزَيمَةَ ، وقال الأخير : « وأَحسِبُ الوهمَ من عِكرِمة بن عَمَّارٍ »!

كذا! وليس كها قال لما يأتي إن شاء الله.

وقال أبو داوُد: « هذا لم يُسنِدهُ إلَّا عكرمةُ بنُ عمَّارٍ ».

وليس كما قال لما يأتي .

وقال الحاكم : « هذا حديثٌ صحيحٌ ، مِن حديث يَحيَى بنِ أبي كثيرٍ ، عن عِياض بن هِلالٍ الأَنصَارِيِّ . وإنَّمَا أَهْمَلَاه ؛ لخلافٍ بَينَ أصحاب

<sup>(</sup>١) وقع في « البيهقي » : مسلم ، وهو تصحيف .

يَحَيَى بنِ أبي كَثيرِ فيه ، فقال بعضُهُم : « هلالُ بنُ عياضٍ » . وقد حَكَم أبو عبد الله مُحَمَّدُ بنُ إسهاعيل في « التَّاريخ » أنَّه عِياضُ بن هِلالِ الأَنصَارِيُّ . سَمِعَ أبا سعيدٍ . سَمِعَ منه يحيى بنُ أبي كثيرٍ . قاله : هِشامٌ ، ومَعْمَرٌ ، وعليُّ ابنُ المُبارَكِ ، وحَربُ بنُ شَدَّادٍ ، عن يحيى بنِ أبي كثيرٍ . وسمعتُ عليَّ بنَ مُشَاذٍ ، يقولُ : « رواه عليَّ بنَ مَشَاذٍ ، يقولُ : سَمِعتُ موسى بنَ هارُونَ ، يقولُ : « رواه الأوزَاعِيُّ مَرَّتَين ، فقال مرَّةً : عن يحيى ، عن هِلالِ بنِ عِياضٍ » .

وقد حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ ، ثنا الوليدُ ، عن الأُوزَاعِيِّ ، عن يَحيَى ابنِ أبي كَثِيرِ ، عن رسُول الله عَيُّكُ مُرسَلًا . وقد كان عبدُ الرَّحن بن مَهْدِيٍّ يُحَدِّثُ به ، عن عِياضِ بنِ هلالٍ ، ثُمَّ شكَّ فيه ، فقال : « أو هِلالِ ابنِ عِياضٍ » . رواه عن عبد الرَّحن بنِ مَهدِيٍّ : عليُّ بنُ المَدينيِّ ، وعُبيدُ الله ابنُ عُمَر القَوَارِيرِيُّ ، ومُحمَّدُ بنُ المُثنَّى . فاتَّفَقُوا على عِياضِ بن هلالٍ ، وهو الصَّوَاب .

- قال الحاكمُ: - وقد حَكَمَ به إمامان مِن أَئِمَّتِنا ، مثلُ البُخارِيِّ ، ومُوسَى بنِ هارُونَ ، بِالصِّحَّةِ ؛ لقول مَن أقام هذا الإسنادَ: عن عِياضِ ابنِ هلالٍ الأَنصارِيِّ . وذكرَ البُخارِيُّ فيه شَوَاهِدَ ، فصَحَّ به الحديثُ . وقد خرَّج مُسلِمٌ مَعنى هذا الحديثِ ، عن أبي كُريبٍ ، وأبي بكرِ بنِ أبي شَيبَةَ ، عن زَيدِ بن الحُبَابِ ، عن الضَّحَّاك بنِ عُثانَ ، عن زَيد بن أسلَمَ ، عن عن زيدِ بن الحبَابِ ، عن الضَّحَّاك بنِ عُثانَ ، عن زَيد بن أسلَمَ ، عن عبدِ الرَّحن بنِ أبي سَعِيدٍ ، عن أبيه ، عن النَّبيِّ عَيْلِيْ ، قال : « لا يَنظُرُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ ، قال : « لا يَنظُرُ الرَّةُ إلى عَورَةِ المرأة ... الحديث » انتهَى . هكذا قال الحاكمُ : إنَّهُ صحيحُ .

والحديثُ ضعيفٌ لِأُمُورٍ ، منها :

\* الأوَّلُ: أنَّ في رواية عِكرِمَةَ بنِ عَيَّارٍ ، عن يحيى بنِ أبي كَثِيرٍ ، خَلَلًا واضطِرَابًا كثيرًا ، كما نَصَّ على ذلك أحمدُ ، وابنُ مَعِينٍ ، وابنُ المَدينِيِّ ، والبُخارِيُّ ، وأبو داوُد ، وأبو حاتِم ، والنَّسَائِيُّ ، وغيرُهُم .

وذَكَرَ ابنُ القَطَّانِ الفَاسِيُّ في « بَيان الوهم والإيهام » (٣/ ١٤٣ - ١٤٣) كلامَ عبدِ الحقِّ الإِشبِيلِيِّ في « الأحكام » : « لم يُسنِدهُ غيرُ عِكرِمَةَ بن عمَّالٍ ، وقد اضطُرِبَ فِيهِ » ، فردَّ عليه ابنُ القَطَّان ، قائلًا : « لم يَزِد عَلَى هذا ! وبَقِي عليه أَن يَذكُر عِلَّتُه العُظمَى ، وهي مَن رَوَاهُ عَنهُ يَحيَى بنُ أَبِي كَثيرٍ ، وهو حَكُلُّ الاضطراب الذي أشار إليه . وذلِكَ أَنَّهُ حديثُ يرويه عِكرِمَةُ ابن عمَّارٍ ، عن يحيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ ، في روايةٍ عنه : عن عِياضِ بن هلالٍ ، وفي روايةٍ عنه : عن عِياضِ بن هلالٍ ، وفي روايةٍ عنه : عن عِياضِ بن هلالٍ ، أَبِي زُهيرٍ ، وهو مع ذلك كُلِّه جَهُولٌ ، لا يُعرَف ، ولا يُعرَف بغير هذا ، أبي زُهيرٍ ، وهو مع ذلك كُلِّه جَهُولٌ ، لا يُعرَف ، ولا يُعرَف بغير هذا ، فأمَّا لَو كَانَ هذا الرَّجُلُ معرُوفًا ، ما كانَ عِكرِمَةُ بنُ عمَّارٍ له بِعِلَّةٍ ؛ فإنَّهُ صَدُوقٌ حافظٌ ، إلَّا أَنَّهُ يَهِمُ كثيرًا في حديث يَحيَى بن أبي كَثِيرٍ ، فأمَّا عن غيره فلا بأس به ، وأمرُهُ مبسوطٌ في كُتُب الرِّجال » انتهَى .

• قلتُ : وهذا الحديثُ رواه عِكرِمَةُ بنُ عَمَّارٍ ، عن يحيَى بن أبي كَثِيرٍ . فأيُّ معنَّى لِقَولِهِ : « صدوقٌ حافظٌ ، إلَّا أنَّهُ يَهِمُ كثيرًا فِي حديثِ يَحيَى بنِ أبي كَثِيرٍ » ؟

وزَعَم أبو مُحمَّدِ ابنُ حَزمِ أنَّ عِكرِمَة بن عَمَّارٍ كذَّابٌ!! فأَنكَرَهُ عليه ابنُ الصَّلَاح، وقال: « وهذا من جَسَارَتِه » .

• قلتُ : إِنَّمَا كَذَّبَهُ ابنُ حَزمٍ - ولم يُصِب - للحديث الذي رَوَاهُ مُسلِمٌ ( ١٦٨/٢٥٠١) ، وأبو الشَّيخ في « الأخلاق » (رقم ٩٤) مِن طريق عِكرِمَةَ بن عَبَّارٍ ، حدَّثَنِي أبو زُمَيْلِ الحَنفِيُّ ، حدَّثَنِي ابنُ عبَّاسٍ ، قال : كان المُسلِمُونَ لا يَنظُرُونَ إلى أبي سُفيانَ ، ولا يُقاعِدُونَهُ ، فقال : «يا رسُولَ الله! ثلاثُ أعطِنِيهِنَّ » ، قال : « نَعَم » ، قال : « عِندِي أَحسَنُ العَرَبِ ، وأَجَمَلُه ، ثلاثُ أَعطِنِيهِنَّ » ، قال : « نعم » ... الحديث .

فَأَنكَرَ ابنُ حَزِمٍ هذا الحديثَ ، وذلك لأنَّ أهلَ التَّارِيخِ أَجْعُوا على أنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ كانت تحت عَبدِ الله بنِ جَحشٍ ، وَوَلَدَت له ، وهَاجَرَ بها ، وهُمَا أُمَّ حَبِيبَةَ كانت تحت عَبدِ الله بنِ جَحشٍ ، وَوَلَدَت له ، وهَاجَرَ بها ، وهُمَا مُسلِمَان ، إلى أرضِ الحَبَشَةِ ، ثُمَّ تَنصَّرَ هناك ، وبَقِيت أُمُّ حَبِيبَةَ على دِينِها ، فَبَعَث رسُولُ الله عَيْنِيةٍ إلى النَّجَاشِيِّ يَخطِبُها عليه ، فزَوَّجَهُ إِيَّاهَا ، وكان فبَعَث رسُولُ الله عَيْنِيةٍ إلى النَّجَاشِيِّ يَخطِبُها عليه ، فزَوَّجَهُ إِيَّاهَا ، وكان ذلك في سَنةِ سَبعٍ من الهِجرةِ . وجاء أبو سُفيانَ في زَمَن الهُدنَةِ ، في صُلح ذلك في سَنةِ سَبعٍ من الهِجرةِ ، وجاء أبو سُفيانَ في زَمَن الهُدنَةِ ، في صُلح الحُديبِيةِ ، فذَخَلَ على أُمِّ حَبِيبَةَ ، فثنَت البِساطَ حتَّى لا يَجلِسَ عليه . ولا خلافَ أنَّ أبا سُفيانَ ، ومُعَاوِيةَ أَسلَمَا في فَتحِ مَكَّةَ ، سنةَ ثَهَانٍ . ولا يُعرَفُ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْنِكُ أَمَّرَ أَبَا سُفيانَ .

ولذلك ، قال الذَّهَبِيُّ في « السِّير » (٧/ ١٣٧) : « مُنكَرْ » .

وقد أَجَابَ العُلماءُ بأجوِبَةٍ ، ذَكَرتُها في تعليقي على « الدِّيبَاجِ على صَحِيحٍ مُسلِم بنِ الحَجَّاجِ » للسِّيُوطِيِّ ، فانظُرهُ .

\* الأَمرُ الثَّاني: أنَّ هِلالَ بنَ عِياضٍ \_ أو عِياضَ بنَ هلالٍ \_ لا يُعرَفُ، كما قال الذَّهَبِيُّ.

وقال الحافظ في « التَّقرِيبِ » : « مَجَهُولٌ » .

وقال ابن القَطَّان في « الوهم والإيهام » (٣/ ١٤٤) : « مَجَهُولُ ، لا يُعرَفُ ، ولا يُعرَفُ بغير هذا » .

وقال المُنذِرِيُّ في « التَّرغيب » (١/ ١٣٧): « وعِيَاضٌ هذا رَوَى له أصحابُ السُّنَن. ولا أَعرِفُه بِجَرِح، ولا عَدَالَةٍ ؛ وهو في عِدادِ المجهولين ». وقد وَقَعَ في اسمه خِلافٌ. والرَّاجِحُ فيه: عِياضُ بنُ هلالٍ. نَصَّ على ذلك الذُّهْلِيُّ ، والبُخَارِيُّ ، وابنُ خُزيمَة ، وأبو حاتم الرَّازِيُّ ، وابنُ حِبَّان ، والخطيبُ في « المُوضِح » ، وسَبقَهُ إلى ذلك مُسلِمٌ في « الوُحدَانِ » ، والدَّارَقُطنِيُّ أيضًا ، والحَاكِمُ .

قال الحاكمُ: « وقد كان عبدُ الرَّحن بنُ مَهدِيٍّ يُحَدِّثُ به ، عن عِياض ابنِ هلالٍ ، ثُمَّ شَكَّ فيه ، فقال : « أو هلال بن عياضٍ » . رواه عن عبد الرَّحن بنِ مَهدِيٍّ : عليُّ بن المَدينِيِّ ، وعُبيد الله بن عُمَر القَوَارِيرِيُّ ، وعُبيد الله بن عُمَر القَوَارِيرِيُّ ، وحُمَّدُ بنُ المُثَنَّى . فاتَّفَقُوا على عياض بن هلالٍ ، وهو الصَّوَابُ » ا.ه. .

وقال ابنُ خُزَيمَة : « أُحسِبُ الوهمَ مِن عِكرِمَةَ بنِ عَبَارٍ » . ونَقَلَهُ عنه البَيهَقِيُّ في « السُّنَن » .

وفي هذا القَولِ نَظَرٌ ؛ فقد ذَكَرَ الخطيبُ في « المُوضِح » (٢/ ٣١٠) أنَّ أَبَانَ بنَ يَزِيدَ العَطَّارَ رواه عن يحيى بنِ أبي كَثِيرٍ ، مثلَ رواية عِكرِمَةَ .. وأخرَجَهُ الخطيبُ أيضًا في « تاريخِهِ » (٢١/ ٢٢٢) من طريق الأوزَاعِيِّ ، عن يحيى ، مِثلَ رواية عِكرِمَةَ ..

كُلُّهم يقولُ : هلالُ بن عِياضٍ .

وخَالَفَهُم حربُ بنُ شَدَّادٍ ، وعليُّ بنُ الْمبارَك ، وهِشامٌ الدَّسْتُوائِيُّ ،

والثَّورِيُّ ـ على اختلافٍ فيه ـ ، فَرَووهُ جميعًا عن يحيى بنِ أبي كَثيرٍ ، عن عِيلِ من هلالٍ ، عن أبي سعيدٍ مرفُوعًا .

فالأَشبَهُ أَن يُقالَ إِنَّ الوَهمَ مِن يحيى بنِ أبي كَثيرٍ.

ونصَّ على ذلك ابنُ القَطَّان ، فقال في « الوهم والإيهام » (٥/ ٢٥٧- ٢٥٨) :

« أَنَّ عبدَ الحَقِّ ذَكَرَ عِكرِمةً على أنَّه عِلَّتهُ ، \_ قال : \_ وهو صَدُوقٌ ، ليس به بأسٌ. قاله ابنُ مَعِينِ. وقال البُخَارِيُّ : « لم يَكُن عندَهُ كتابٌ ». ولم يَضُرَّهُ ذلك ؛ فإنَّهُ كان يَحفَظُ ، إلَّا أنَّهُ غَلَطَ فيها يَروِي عن يَحيَى بنِ أبي كَثِيرِ ، وكان أيضًا مُدلِّسًا . وبالجُملَةِ ، فلو لم يَكُن بالحديثِ إلَّا هذا لم يَكُن مَعلُولًا ، وإنَّما عِلَّتُه الكُبرَى أَنَّ رَاوِيهِ عن أبي سعيدٍ لا يُعرَف مَن هُوَ ، وذلك أنَّهُ يَروِيهِ عِكرِمَةُ بن عَهَّارٍ ، عن يَحيَى بن أبي كَثِيرٍ ، عن هلال بن عِياضٍ . وكذا رواه عن يَحيَى بن أبي كَثِيرٍ أبانُ بنُ يزيدٍ ، قالا جميعًا : عَنهُ ، عن هلال بن عِياضٍ . ورَواهُ جماعةٌ عن يحيَى بنِ أبي كَثِيرٍ ، فقالوا : عِياض بن هلالٍ . كذا رواه عنهُ : هِشَامٌ الدَّستُوائِيُّ ، وعليُّ بنُ الْمُبارَك ، وحَرْبُ بن شَدَّادٍ ، كُلُّهم عَكسَ ما قال عِكرِمَةُ بن عَمَّارٍ ، وأبانُ بن يَزِيدَ ، فقالُوا : عن عِياض بن هلالٍ . ورواه عن الأُوزَاعِيِّ ، عن يحيى بن أَبِي كَثِيرِ ، فقال : حدَّثَنِي عياضُ ابن أَبِي زُهِيرٍ . وهذا كُلَّهُ اضطرابٌ ، لَكُنَّهُ على يحيى بن أبي كَثِيرٍ ، لا على عِكرِمَةَ بن عَمَّارٍ . فيُحتَمَلُ أن يَكُونَ ذلك مِن يحيى بن أبي كَثِيرٍ نَفسِه ، ويُحتَمَلُ أن يَكُونَ مِن أصحَابِهِ المختَلِفين عليه . فقول أبي مُحمَّدٍ : « لم يُسنِد هذا الحديثَ غيرُ عِكرِمَةَ بن

عَيَّارٍ ، وقد اضطرب فيه » يَنبَغِي أن يَكُون ضَبطُه « اضطُرِبَ » مَبنِيًّا لما لم يُسَمَّ فَاعِلُه ؛ فإنَّهُ إِن أَسَنَد الفِعلَ إلى عِكرِمَةَ بن عَيَّارٍ كان خطا . ويحيى ابن أبي كَثِيرٍ أحد الأئِمَّة ، ولكنَّ هذا الرجلَ الذي أَخَذَ عنه هذا الحديث هو من لا يُعرَفُ ، ولا يَحصُلُ مِن أمرِهِ شيءٌ . وهكذا هو عند مُصَنِّفِي الرُّواةِ ، لم يَعرِفُوا منه بِزيَادَةٍ على هذا » انتهى .

• قلتُ : وهو تحقيقٌ نَفِيسٌ ، بعد أَن ذَكَرَ اضطرابَ رِواية عِكرِمَةَ بن عَهْ إِن عَن يحيى بن أبي كَثِيرٍ ، وأَنَّ يَحيَى هذا كان مُدلِّسًا ، قال : « لو لم يَكُن بالحديثِ إلَّا هذا لم يَكُن معلُولًا » ، وهذا عجيبٌ ؛ فالعِلَّتَان اللَّتان ذَكَرَهُمَا لا شَكَّ أَنها يُسقِطان أيَّ خَبَرٍ . والله أعلم .

ومَالَ الحَافظُ فِي « التَّهذيب » إلى ما قاله ابنُ القَطَّان ، مِن أَنَّ هذا الاضطرابَ يُحتَمَلُ أَن يَكُونَ من يحيى بنِ أَبِي كَثِيرٍ ، فقال في « التَّهذيب » : « وقَولُ ابن خُزَيمَة : أَنَّ الوهمَ فيه مِن عِكرِمَة فيه نَظرٌ ؛ لأَنَّ الأُوزَاعِيَّ سمَّاهُ أيضًا فِي رِوَايَتِهِ عن يحيى بنِ أَبِي كَثِيرٍ : عياضَ بنَ هلالٍ مرَّةً ، وهِلالَ بنَ عِياضٍ مرَّةً . وكذا اختَلَفَ فيه بقِيَّةُ أصحاب يحيى بن أبي كثِيرٍ ، فقال حَربٌ وهِشامٌ وغيرُهُمَا : عِياضٌ ، وقال ابنُ العَطَّار : هِلالٌ . فالظَّاهرُ أَنَّ الاضطرابَ فيه مِن يحيى بنِ أبي كثِيرٍ » ا.ه. .

ورَجَّحَ ذلك أيضًا ابنُ التُّركُمَانِيِّ في « الجَوهَرِ النَّقِيِّ » (١/ ١٠٠). ومِن أُوجُهِ الاضطِرَابِ فيه :

ما أخرَجَهُ الحاكمُ (١/ ١٥٨)، والبَيهَقِيُّ (١/ ١٠٠) مِن طريق مُحمَّد ابن الصَّبَّاح، ثنا الوليدُ، عن الأُوزَاعِيِّ، عن يحيى بنِ أبي كَثِيرٍ، عن

رسُول الله عَيْنَا مُوسَلًا.

هَكَذَا رواه الوَلِيدُ بنُ مُسلِمٍ ، عن الأَوزَاعِيِّ . وخالَفَهُ مِسكِينُ بنُ بُكيرٍ ، فَنَقَلَهُ إلى مُسنَدِ جابر .

أَخرَجَهُ ابنُ السَّكَنِ فِي « صحيحه » \_ كما في « بيان الوهم والإيهام » (٥/ ٢٦٠) \_ قال : « حدَّثنا يحيى بنُ مُحمَّد بن صاعِدٍ ، حدَّثنا الحَسَنُ بن أَحمَد بنِ أَبِي شُعَيبٍ الحَرَّانِيُّ ، حدَّثنا مِسكِينُ بن بُكيرٍ ، عن الأوزَاعِيِّ ، أحمَد بنِ أبي شُعيبٍ الحَرَّانِيُّ ، حدَّثنا مِسكِينُ بن بُكيرٍ ، عن الأوزَاعِيِّ ، عن يحيى بن أبي كَثِيرٍ ، عن مُحمَّد بن عبد الرَّحمن ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسُولُ الله عَنْ الله عَنْ طَوفِهمَا ؛ فإنَّ الله يَمقُتُ على ذلك » . عن صاحِبِه ، ولا يَتَحَدَّثَان على طَوفِهمَا ؛ فإنَّ الله يَمقُتُ على ذلك » .

\_قال ابنُ السَّكَن : \_ رواه عِكرِمَةُ بنُ عَيَّارٍ ، عن يحيى بن أبي كَثِيرٍ ، عن هلال ابن عِياضٍ ، عن أبي سَعِيدٍ ، عن النَّبيِّ عَيْظَةٍ ، وأرجُو أن يَكُونَا صحيحين » انتهَى كلامُه .

وانفَصَلَ ابنُ القَطَّان على أنَّ إِسنادَ هذا الحديثِ جَيِّدٌ ، ورَدَّ على مَن يَتُوهَّمُ أَنَّ ابنَ السَّكِن صَحَّحَ الإسنادين جَيِعًا ، فقال : « وليس فيه تصحِيحُ حديث أبي سعيدِ الذي فَرغنَا مِن تَعلِيلِهِ ، وإنَّمَا يَعنِي أنَّ القَولَين عن يحيى بن أبي كَثِيرٍ صَحِيحان ، وصَدَق في ذلك ؛ صَحَّ عن يحيى بن أبي كثيرٍ أنَّهُ قال : عن عبد الرَّحن ، عن جابرٍ ، أنَّهُ قال : عن أبي كثيرٍ أنَّهُ قال : عن عبد الرَّحن ، عن جابرٍ ، أنَّهُ قال : عن عياضٍ ، أو هِلال بن عِياضٍ ، عن أبي سعيدِ الخُدرِيِّ . ولا يُمكِن أن يُصَحِّحَ ابنُ السَّكنِ حديثَ أبي سعيدٍ أصلًا ، ولو فَعَلَ ، كان ذلك خَطأً من القَولِ ، وإنَّمَا يَصِحُّ مِن حديث جابرٍ . ومُحَمَّدُ بنُ عبد الرَّحن بن من القَولِ ، وإنَّمَا يَصِحُّ مِن حديث جابرٍ . ومُحَمَّدُ بنُ عبد الرَّحن بن

ثُوبانَ ثِقَةٌ ، وقد صَحَّ سهاعُهُ من جابِرٍ . وقد بَيَّنَا ذلك فيها تَقَدَمَ . ومسكِينُ بنُ بُكيرٍ ، أبو عبد الرَّحمن الحَذَّاءُ ، لا بأس به . قاله ابنُ مَعِينٍ . وهذا اللَّفظُ هو مِنهُ مُؤنِسٌ ، بيَّنَ ذلك بِنَفسِهِ ، وأخبَرَ أَنَّهُ إذ قال في رَجُلٍ : لا بأس به ، فهو عِندَهُ ثِقَةٌ . وكذا أيضًا قال فيه أبو حَاتِمٍ . والحَسَنُ بن لا بأس به ، فهو عِندَهُ ثِقةٌ . وكذا أيضًا قال فيه أبو حَاتِمٍ . وسَائِرُ مَن في أَحَد بن أبي شُعيبٍ ، أبو مُسلمٍ ، صَدُوقٌ ، لا بأسَ بهِ . وسَائِرُ مَن في الإسناد لا يُسألُ عنه . وعن يحيى بن أبي كَثِيرٍ في هذا المعنى غيرُ هذا ، ممّا قد ذكرَهُ الدَّارَقُطنِيُّ عنه في «عِلَهِ» ، إلَّا أَنَّهُ لم يُوصِل به إليه الأسانيدَ . ولا حاجَة بنا أيضًا إلى شيءٍ منه ، فلذلك لم نَعرِض له » انتهى .

• قلتُ: كذا قال ابنُ القطَّان. ومِسكِيْنُ بنُ بُكيرٍ لم يَنقُل فيه إلَّا قولَ ابنِ مَعِينٍ ، وقد قال أحدُ في روايةٍ: « لا بأس به ، ولَكِن في حديثهِ خَطأً ». وقال الحاكمُ أبو أحمد: « كان كَثِيرَ الوَهَمِ وَالخَطإِ ». وذَكَرَهُ العُقَيليُّ في « الضُّعَفاء ». وقد وَثَقَه آخَرُون.

ولكن في باب المُخالَفَةِ لا يُمكِنُ إغفالُ الجَرِحِ ، حتَّى وَلَو كَانَ مُجْمَلًا . إذا تَقَرَّر هذا ، فالوليد بن مُسلِم أَقوَى مِنهُ ، وكان كَثِيرَ الرِّوايةِ عن الأَوزَاعِيِّ ، وقد أَرسَلَ الحديثَ ، وصَحَّحَ أبو حاتِمٍ المُرسَلَ ، كما في «علل وَلَدِه » (٨٨) .

ورواه عبدُ المَلِك بنُ الصَّبَّاح ، قال : ثنا الأَوزَاعِيُّ ، عن يحيى ، وعِكرِمَةَ ابن عَيَّارٍ ، عن يحيى بن أبي كَثِيرٍ ، عن هلال بن عِياضٍ ، عن أبي سَعِيدٍ النَّدرِيِّ مرفُوعًا : « إذا تَغَوَّطَ الرَّجُلان فليتَوَارَ أحدُهُمَا عن صاحِبِهِ ، ولا يَتَحَدَّثَان على طَوفِهِمَا ؛ فإنَّ الله يَمقُتُ عليه » .

أَخرَجَهُ الخَطِيبُ (١٢/ ١٢) مِن طريق أبي الحَسَنِ عليِّ بن يحيى بن الحَليل بن زَكَرِيَّا ، ثنا أبو العَبَّاس الفَضلُ بن مُوسَى البَصرِيُّ ، ثنا عبدُ المَلِكِ ابن الصَّبَّاح بهذا الإسناد .

وعبدُ المَلِك بن الصَّبَّاحِ وثَّقَهُ أكثرُ العُلَهاء .

والفَضلُ بنُ مُوسَى هو ابنُ عِيسَى بن سُفيَان ، أبو العَبَّاس . ذَكَرَهُ ابنُ حِبَّان في « الثِّقات » (٧/٩) ، والخطيبُ في « تاريخه » (١١/ ٣٦٦– ١٠٠) ، وقال : « مَا عَلِمتُ مِن حالِهِ إِلَّا خَيرًا » .

وأمَّا عليُّ بنُ يحيى بنِ الخليلِ فتَرجَمَهُ الخطيبُ في مَوضِعِ الحديثِ ، ولم يَذكُر فيه جَرحًا ولا تَعدِيلًا .

• قلتُ : فقد رأيتَ أنَّهُ اختُلِف عَلَى الأَوزَاعِيِّ فِيهِ . ولا يَصِحُّ عنه إلَّا الْمُرسَلُ ، كما قال أبو حاتِم . فأنَّى لإِسنَادِهِ الجَودَةُ ، كما قال ابنُ القَطَّان ؟! ووَجهٌ آخرُ من الاختلافِ .

فَرَوَاهُ عَلَيُّ بنُ أَبِي بَكْرٍ ، عن الثَّورِيِّ ، عن عِكْرِمَةَ بن عَيَّارٍ ، عن يحيى ابن أبي كَثِيرٍ ، عن عِياض بن عبد الله ، عن أبي سَعِيدٍ نحوَهُ .

فَجَعَلَ شَيخَ يحيى «عياضَ بنَ عبدِ الله » ، بَدَلَ «عِياض بن هلالٍ » . أَخرَجَهُ ابنُ ماجَهْ (٣٤٢/ ٣) قال : حدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ مُحَيدٍ ، ثنا عليُّ بن كرِ .

وشيخُ ابنِ ماجَهْ واهٍ. وهذه الرِّوايَةُ وَهَمْ .

وخالَفَ كُلَّ من تَقَدَّم: عُبيدُ بنُ عَقِيلٍ ، قال: حَدَّثنا عِكرِمَةُ بن عَمَّارٍ ، عن يَجرِمَةُ بن عَمَّارٍ ، عن أبي مَن أبي كَثِيرٍ ، عن أبي سَلَمة ، عن أبي هُرَيرَة مرفُوعًا: « لا يَخرُج

اثنان إلى الغَائِطِ ، يجلسان ، يتَحَدَّثَان ، كاشفان عَورَتَهُما ؛ فإنَّ الله ﷺ يَمقُت على ذلك » .

أَخرَجَهُ النَّسائِيُّ في « الكُبرَى » (١/ ٧٠) ، والطَّبرَانِيُّ في « الأوسط » (ج٢/ رقم ١٨٦) من طريق مُحمَّد بن عبد الله بن عُبيد بن عَقِيلٍ المُقرِئِ ، قال : حدَّثَنَا جَدِّي عُبيدُ بن عَقِيلِ بسَنَدِه سواء .

قال الطَّبَرَانِيُّ : « لم يَروِ هذا الحديثَ عن عِكرِمَةَ ، عن يحيى ، عن أبي سَلَمة ، عن أبي سَلَمة ، عن أبي سَلَمة ، عن أبي سَلَمة ، عن أبي هُرَيرَة ، إلَّا عُبيدٌ » .

قال المُنذِرِيُّ في « التَّرْغيب » (١/ ١٣٧) : « إِسنادُهُ لَيِّنُ » .

وقال الهَيْثَمِيُّ في « المَجمَع » (١/ ٢٠٧) : « رجالُهُ مُوَثَّقُونَ » .

• قلتُ : ومُحمَّدُ بنُ عبد الله بن عُبَيدٍ وثَّقَهُ مَسلَمَةُ بنُ قاسمٍ . وقال النَّسَائِيُّ : « لا بأس به » .

و جَدُّهُ عُبيدُ بن عَقِيلٍ وثَّقَهُ ابنُ حِبَّان . وقال أبو حَاتِمٍ : « صَدُوقٌ » . وقال أبو دَاوُد : « لا بأس به » .

ووَجهُ آخرُ من الإختلاف .

أَخرَجَهُ الدُّولَابِيُّ فِي « الكُنَى » (١/ ٧٥-٧٦/ ١٦٨) قال : حدَّثَنا إبراهيمُ بن هَانئٍ أَبُو إِسحاقَ النَّيسَابُورِيُّ ببغدادَ ، قال : ثنا مُحمَّدُ بن يزيدَ ابنِ سِنانَ ، قال : أنا يزيدُ ، عن يحيى بن أبي كثيرٍ ، قال : أخبَرَنِي خَلَّادُ ، أنَّهُ سَمِع أباه يقولُ : إِنَّ النَّبِيَّ عَيُّكُ قال : « إِذَا خَرَجَ أَحدُكُم يتغَوَّطُ ، أَنَّهُ سَمِع أباه يقولُ : إِنَّ النَّبِيَّ عَيُّكُ قال : « إِذَا خَرَجَ أَحدُكُم يتغَوَّطُ ، أو يَبُولُ ، فلا يَستَقبِل الرِّيحَ ، وليتَمَسَّح ثلاثَ مِرَارٍ ، وإذا خَرَج الرَّجُلان جميعًا فليَتَفَرَّقا ، ولا يَجلِس أحدُهُما ثلاثَ مِرَارٍ ، وإذا خَرَج الرَّجُلان جميعًا فليَتَفَرَّقا ، ولا يَجلِس أحدُهُما

قريبًا مِن صَاحِبِه ، ولا يتَحَدَّثان ؛ فإنَّ الله يَمقُتُ على ذلك » .

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ جِدًّا ؛ ومُحمَّدُ بنُ يزيدَ واهٍ .

وشَيخُهُ يزيدُ أَظُنُّهُ أَباه ، فإن يَكُنهُ فهو ضعيفٌ . وهو خيرٌ مِن ابنِهِ .

ورواه أبانُ بنُ يزيدَ العَطَّارُ ، عن يحيى بن أبي كَثِيرٍ ، عن عبدِ الله بن أبي قَتَادَةَ ، عن أبيه .

ذَكَرَهُ الدَّارَقُطنِيُّ في « العِلَل » (١١/ ٢٩٨).

فالصَّحِيحُ في هذَا: ما رواه الجَهَاعةُ ، عن يحيى بن أبي كَثِيرٍ ، عن عِياض ابن هلالٍ ، عن أبي سَعِيدٍ مرفُوعًا .

ورَجَّحَهُ الدَّارَقُطنِيُّ في « العِلَل » (٢٩٨/١١) ، فقال : « وَأَشبَهُهَا بِالصَّوَابِ حَدِيثُ عِياض بن هلالٍ ، عن أبي سَعِيدٍ » انتهَى .

ثُمَّ بَعدَ كُلِّ ما تقدَّمَ ، فيحيى بنُ أبي كَثيرٍ مُدَلِّسٌ ، ولم أَرَهُ صَرَّح بالتَّحدِيثِ في شيءٍ مِن الطُّرُق الِتي وَقَفتُ عليها .

فالحديثُ إذن مُعَلَّ بِعِدَّةِ عِلَل:

الأُولَى : ضَعفُ رواية عِكرِمةً بن عَمَّارٍ ، عن يحيى بن أبي كَثِيرٍ .

الثَّانية : جَهَالَةُ هلال بن عِياضٍ .

الثَّالثَةُ: اضطرابُ سَنَدِه .

الرَّابِعَةُ: تدليس يحيى بن أبي كَثِيرٍ.

والخَامِسَةُ : اضطرابُ مَتنِهِ ..

قال ابن القَطَّان : « وللحديث مع ذلك عِلَّةٌ أُخرَى ، وهي اضطرابُ مَتنِهِ . وبيانُ ذلك ، هو أنَّ ابنَ مَهدِيٍّ رواه ، عن عِكرِمَةَ بن عَمَّارٍ ، فقال في لفظه : جَعلَ المَقتِ على التَّكشُّفِ والتَّحَدُّثِ في حال قضاء الحَاجَةِ . وَثُمَّ ذَكَرَ الحديثَ مِن طَرِيقِ - أبي حُذَيفَةَ ، ثنا عِكرِمَةُ بن عَالٍ ، عن يحيى بن أبي كَثِيرٍ ، عن هلال بن عِياضٍ ، عن أبي سعيدٍ ، قال : « نَهَى رسولُ الله عَيْكُ أبي كَثِيرِ ، عن هلال بن عِياضٍ ، عن أبي سعيدٍ ، قال : « نَهَى رسولُ الله عَيْكُ الرَّجُلَيْنِ أَن يَقعُدَا جميعًا يتَبَرَّزَان ، يَنظُر أحدُهُمَا إلى عَورَةِ صاحِبِهِ ؛ فإنَّ الله تَبارَك وتعالى يَمقُت على هذا » . ـ قال : \_ هذه روايَةُ أبي حُذَيفَة ، عن الله تَبارَك وتعالى يَمقُت على هذا » . ـ قال : \_ هذه والنَّظُر ، ولم يَذكُر التَّحَدُّث . عن الدُّولَابِيِّ ، بإسنادِهِ إلى \_ أبي سعيدٍ ، قال : « نَهَى رسُولُ الله عَيْكُ الله عَلَى التَّكَدُّثِ فحسب . واضطرابُهُ دليلُ سُوءِ حال رَاوِيهِ ، وقالَة تحصيلِه ، فكيف وهُو مَن لا يُعرَف ؟! » انتَهَى .

فاستِدلَالُ الشَّوكَانِيِّ به في « السَّيل الجَرَّار » (١/ ٦٨) على تَحرِيمِ التَّحَدُّثِ حالَ قضاء الحَاجَةِ فيه نَظرُ . وقد دَفَعَ التَّضعِيفَ بقولِهِ : « وكونُ في إسناده هِلالُ بنُ عِياضٍ ، أو عِياضُ بنُ هلالٍ ـ وقد ضَعَّفَهُ بعضُهُم ـ لا يَقدَحُ في الاستدلال بِهِ على التَّحرِيمِ ؛ فإنَّهُ قد ذَكرَهُ ابن حِبَّان في « الثَّقاتِ » » . ا.ه. .

كذا قال! وَهُو دَفعٌ ضَعيفٌ مُتَهَافِتٌ ؛ وذِكرُ ابنِ حِبَّان لَهُ في « الثِّقَات » لا يُخرِجُهُ عن حدِّ الجَهَالة ، كها ذكرَهُ الشَّوكَانِيُّ غيرَ مَرَّةٍ في مُصَنَّفَاتِه . والحديثُ حَسَّنَهُ النَّووِيُّ أيضًا في « المَجمُوعِ » (٢/ ٨٨)! وما تَقَدَّمَ من التَّحقِيقِ يَرُدُّهُ .

والله أعلَمُ.

## ٣٦١ - سُئلتُ عن حديث: « مَا آمَنَ بِالقُرآنِ مَنِ استَحَلَّ مَحَارِمَهُ » .

• قلتُ : هذا حديثٌ ضعيفٌ .

أَخرَجَهُ التِّرِمِذِيُّ (٢٩١٨) ، وابنُ أبي شَيبَةَ (١٠/٥٣٧) مِن طريق وَكيع ، حدَّثَنَا أبو فَروَةَ يزيدُ بنُ سِنانَ ، عن أبي المُبارَكِ ، عن صُهيبٍ به .

قال التِّرمِذِيُّ : « هذا حديثُ ليس إسنادُهُ بِالقَوِيِّ . وقد خُولِف وكيعٌ في روايتِهِ » .

وَنَقَلَ الْمُنذِرِيُّ فِي « التَّرغيب » (٢١١) عن التِّرمِذِيِّ قولَهُ : « هذا حديثُ غريبٌ » ، ولم يَذكُر : « وقد خُولِف . » . . .

• قلتُ: خَالَفَهُ أَبو خالدٍ الأَحَرُ، فرواه عن يزيدَ بنِ سِنانَ، عن أبي الْمبارَك، عن عن أبي الْمبارَك، عن عطاءِ، عن أبي سعيدٍ الخُدرِيِّ فذَكَرَهُ.

فَجَعَلَ شَيْخَ أَبِي الْمُبَارَكَ «عطاءً »، ونَقَلَهُ إلى مُسنَد أَبِي سَعَيدِ الْخُدرِيِّ . أَخرَجَهُ ابنُ أَبِي شَيبَةَ (١٠/٧٥) ، وعبدُ بنُ مُمَيدٍ في « المُنتَخَب » (١٠٠٣) ، والقُضَاعِيُّ في « مُسنَد الشِّهابِ » (٧٧٧) .

وخالَفَهُمَا مُحُمَّدُ بنُ يزيدَ بن سِنانَ ، قال : سَمِعتُ أبي ، يقولُ : سَمِعتُ عطاءً ، يقُولُ : سَمِعتُ سعيدَ بنَ الْسَيِّبَ ، يقولُ : سَمِعتُ سعيدَ بنَ الْسَيِّبَ ، يقولُ : سَمِعتُ صُهيبًا ، يقولُ : ... فذكرَهُ .

أَخرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ في « الكَبِير » (ج٨/ رقم ٧٢٩٥) ، وفي « الأوسَط » (ج١/ ق٥٢٢/ ١) ، وأبو الشَّيخ في « الطَّبَقَات » (٤/ ٣٠٢/ ١) ، وأبو الشَّيخ في « الطَّبَقَات » (٤/ ٣٠٢) ، وابنُ عَدِيٍّ

في « الكامِل » (٧/ ٢٧٢٤) ، والحَطِيبُ في « التَّاريخ » (٦/ ١٢٧) ، وفي « التَّاريخ » (٦/ ١٢٧) ، وفي « التَّلخِيص » (٣٥٧) ، والقُضَاعِيُّ في « مُسنَد الشِّهاب » (٧٧٥، ٧٧٥، ٧٧٨) ، والرَّافِعِيُّ في « أخبار قَزوِينَ » (٢/ ٣٦٨) ، والشَّجَرِيُّ في « الأَمَالِي » (١/ ١١٤) .

قال الطَّبَرَانِيُّ : « لا يُروَى هذا الحديثُ إلَّا بهذا الإِسنَادِ . تَفَرَّدَ به مُحمَّدُ ابنُ يزيدَ بن سِنانَ » .

قال التِّرمِذِيُّ ، بعد أن أَشَارَ إلى هذه الرِّواية : « ولا يُتابَعُ مُحُمَّدُ بنُ يزيدَ على روايته . وهو ضَعِيفٌ ... \_ قال : \_ وقال مُحَمَّدٌ \_ يعني : البُخَارِيَّ \_ : أبو فَروَةَ يزيدُ بنُ سِنانَ الرُّهَاوِيُّ ليس بحديثِهِ بأسٌ ، إلَّا روايةُ ابنِهِ مُحَمَّدٍ ، عنه ؛ فإنَّه يَروِي عنه مَناكِيرَ » ا.ه . .

وقال ابن ُعَدِيٍّ : ﴿ هذه الرِّوايةُ غيرُ محفُوظَةٍ ﴾ .

ولكن له طريقٌ آخرُ أَصلَحُ من هذا ..

فأخرَجَهُ الدُّولَابِيُّ في « الكُنى » (٢/ ٦٩) من طريق النَّسَائِيِّ ، قال : أخبَرَنِي أَحمدُ بنُ سَعِيدٍ ، قال : حدَّثَنَا مُفَضَّلُ أَخبَرَنِي أَحمدُ بنُ سَعِيدٍ ، قال : حدَّثَنا مُفَضَّلُ أبو عبد الرَّحمن ، عن مُجاهِدٍ ، عن سعيد بن المُسَيَّبِ ، قال : سمعتُ صُهَيبًا... فذكرَهُ مرفُوعًا .

• قلتُ : وهذا سَنَدُّ رجالُهُ ثقاتُ ، غيرُ صَدَقَةَ بنِ سَابِقِ الكُوفِيِّ ، فتَرجَمَهُ البُخَارِيُّ (٢/ ٢/ ٢٩٨) ، وابنُ أبي حاتِم (٢/ ١/ ٤٣٤) ، ولم يَذكُرَا فيه جُرحًا ولا تعدِيلًا . وذَكَرَهُ ابنُ حِبَّان في « الثِّقات » (٨/ ٣٢٠) .

أُمَّا رواية أبي خالدٍ الأَحْرِ فغَيرُ محفُوظَةٍ أيضًا ، كما قال ابنُ عَدِيٍّ .

ولعلَّ هذا الاضطرابَ مِن يَزيدَ بنِ سِنانَ ، فقد ضَعَّفَهُ أَحمدُ ، وابنُ المَدِينِيِّ ، وقال وأبو داوُد ، والدَّارَقُطنِيُّ . وقال ابنُ مَعِينٍ : « ليس حديثُهُ بشيءٍ » . وقال أبو حاتِم : « مَحِلُّهُ الصِّدقُ ، وكان الغالبُ عليه الغَفلَةَ » .

وأمَّا رِّوايَةُ وكيعٍ فلا تَصِحُّ أيضًا ؛ وأبو المُبارَك رجُلٌ مجهُولٌ ، كما قال التِّرمِذِيُّ .

فلا يَصِحُّ هذا الحديثُ بوجهٍ من الوُجُوه.

واللهُ أُعلَمُ .

٣٦٢ - سُئلُتُ عن حديث: « إِنَّ نَاسًا مِن أَهلِ الجَنَّةِ يَنطَلِقُونَ إِلَى الْمَاسِ مِن أَهلِ الجَنَّةِ يَنطَلِقُونَ إِلَى أَنَاسٍ مِن أَهلِ النَّارِ ، فَيَقُولُونَ : بِمَ دَخَلتُمُ النَّارَ ؟ فَوَالله ! مَا دَخَلنَا الجَنَّةَ إِلَّا بِمَا تَعَلَّمنَا مِنكُم ! فَيَقُولُونَ : إِنَّا كُنَّا نَقُولُ ، وَلَا نَفعَلُ ».

• قلتُ : هذا حديثٌ ضعيفُ جِدًّا .

أَخرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ في « الكبير » (ج٢٢/ رقم ٤٠٥) ، وفي « الأوسط » (ج١١ ق٨/ ٢) ، والخطيبُ في « الاقتضاء » (٧٣) من طريق زُهَير بن عبَّادٍ ، ثنا أبو بكرٍ الدَّاهِرِيُّ عبدُ الله بنُ حَكِيمٍ ، عن إسماعيل بن أبي خالدٍ ، عن الشَّعبِيِّ ، عن الوليد بن عُقبَةَ فذَكَرَهُ .

قال الطَّبَرَانِيُّ : « لم يَروِ هذا الحديثَ عن إِسهاعِيلَ ، إلَّا أبو بكرٍ . تفرَّدَ به زُهيرٌ » .

• قلتُ : أمَّا زُهيرُ بن عبَّادٍ فوَثَّقَهُ أبو حاتمِ الرَّازِيُّ ـ كما في « الجرح والتَّعديل » (١/ ٢/ ٥٩١) لوَلَدِه عبدِ الرَّحمنَ ـ ، وجهَّلَهُ الدَّارَقُطنِيُّ ، ورَجَّح الذَّهَبيُّ توثيقَهُ .

ولكن آفةُ هذا الإسناد أبو بكرٍ الدَّاهِرِيُّ ؛ فإنَّهُ تالفُّ ، وضعَّفَهُ الهَيشَمِيُّ جِدًّا ، كها في « المَجمَع » (١/ ١٨٥، و٧/ ٢٧٦).

والحديثُ ضعَّفَهُ السِّيُوطِيُّ \_ كما في «الدُّرِّ المنثُورِ » (١/ ٦٥) \_ .

وله شاهدٌ مِن حديث جابرٍ مرفُوعًا : « اطَّلَعَ قومٌ من أهل الجَنَّة على قومٍ مِن أهل الجَنَّة على قومٍ مِن أهل النَّارِ ، فقالُوا : بم دخلتُم النَّارَ وإنَّهَا دَخَلْنَا الجَنَّة بتعلِيمِكُم ؟! قالوا : إنَّما كُنَّا نأمُرُكم ، ولا نَفعَلُ » .

أَخرَجَهُ الخطيبُ في « الاقتضاء » (٧٢) ، وأبو عليِّ ابنُ شَاذَانَ \_ كما في « إتحاف السَّادة » (١/ ٣٧١) للزَّبِيدِيِّ \_ ، ومن طريقه ابنُ عساكر في « المجلس الرَّابع عشر » (ق٣/ ٢) ، وابنُ النَّجَّار في « ذيل تاريخ بغدادَ » \_ كما في « الدُّرِّ المنثُور » (١/ ٦٥) \_ من طريق أبي العَينَاءِ (١) ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، عن ابن جُرَيج ، عن أبي الزَّبَيرِ ، عن جابرٍ .

قال أبو عليٌّ ابنُ شَاذَانَ : « غريبٌ . تفرَّدَ به أبو العَينَاءِ ، عن أبي عاصم » .

• قلتُ: وأبو العَينَاءِ هو مُحَمَّدُ بنُ القاسم بن خَلَّادٍ. ضعَّفَهُ الدَّارَقُطَّنِيُّ. وقد اعتَرَفَ أَنَّهُ وَضَعَ حديثًا ، هو والجاحِظُ.

فإذا تَفَرَّد مِثلُهُ بحديثٍ ، عن مِثلِ أبي عاصمٍ النَّبِيلِ ، دَلَّ يقينًا على أنَّهُ عَيْرُ محفُوظٍ .

وانظُر الحديثَ رقمَ (٤٦).

<sup>(</sup>١) وقع في « إتحاف السادة » : أبي الضياء ، وهو تصحيف .

٣٦٣ - سُئلتُ عن حديث: « مَا مِن عَبدٍ يَخطُبُ خُطبَةً إِلّا اللهُ عَلَى اللهُ عَنهَا » .

• قلتُ : هذا حديثٌ ضعيفٌ .

أَخرَجَهُ أَحمدُ في « الزُّهد » (٣٢٣) ، ومِن طريقِهِ البَيهَقِيُّ في « الشُّعَب » (١٧٨٧) . .

وابنُ أبي الدُّنيا في « الصَّمت » (١٠٥-بتحقيقي) قال : حدَّثنِي هارُون ابنُ عبد الله ، قَالَا : ثنا جَعفَرٌ \_ هو ابن سُليان \_ ، عن مالكِ بن دينارٍ ، عن الحَسَن البَصرِيِّ ، أنَّهُ قال : قال رسُولُ الله عَيَّالَةُ : ... فذكرَهُ .

قال جَعفَرُ : فكان مالكُ إذا حدَّثَنِي بهذا بَكَى ، ثُمَّ يقولُ : « أَتَحسبُون أَنَّ عَينِي تَقَرُّ بكلامي عليكُم ، وأنا أعلمُ أنَّ الله سَائِلي عنه يوم القِيامة : ما أردتَ به ؟ » .

زاد ابنُ أبي الدُّنيا: « أنتَ الشَّهِيدُ على قَلبِي! لو أَعلَمُ أَنَّهُ أحبُّ إليك لم أَقرَأُ على اثنين أبدًا » .

وهذا إسنادٌ مُرسَلٌ ؛ فإنَّ الحَسَنَ من التَّابِعين .

وذَكَرَهُ الْمُنذِرِيُّ فِي « التَّرغيب » (٢١٥) ، وقال : « مُرسَلُ . إسنادُهُ جَيِّدٌ » ، يعني : إلى مَن أَرسَلَهُ . ٣٦٤ - سُئِكُ عن حديث: « مَن جَمَع بَينَ صَلَاتَينِ مِن غَيرِ عُذرٍ فَقَد أَتَى بَابًا مِن أَبوَابِ الكَبائِرِ ».

• قلتُ : هذا حديثٌ مُنكَرٌ .

أَخرَجَهُ التِّرمِذِيُّ (١٨٨) قال : حدَّثَنا أبو سَلَمَة يحيى بنُ خَلَفٍ البَصريُّ ..

وأَبُو يَعلَى (٢٧١٥) قال : حدَّثَنا عُبيدُ الله بنُ عُمرَ ..

والبزَّارُ (١٣٥٦-كشف) قال : حدَّثَنا عمرُو بنُ عليٍّ ..

والبَيهَقِيُّ (٣/ ١٦٩) ، والدَّارَقُطنِيُّ (١/ ٣٩٥) عن يعقوبَ بنِ إبراهيمَ..

والحاكمُ (١/ ٢٧٥) عن بَكرِ بنِ خَلَفٍ ، وسُوَيدِ بن سعيدٍ ..

وابنُ أبي حاتِمٍ في « تفسيره » \_ كما في « ابن كثير » (٢/ ٢٤٢ - طبع الشَّعب) \_ ، والبَيهَقِيُّ (٣/ ١٦٩) ، والخطيبُ في « اللُوضِح » (٢/ ٣٤) عن نُعَيم بن حمَّادٍ . .

والطَّبَرانِيُّ في «الكبير» (ج١١/رقم ١١٥٤) عن عارم أبي النُّعمان .. وابنُ حِبَّانَ في «المَجروحِينَ» (١/٣٤٦) عن ابن أبي السَّرِيِّ ، قالُوا: ثنا مُعتَمِرُ بن سُليمان ، عن أبيه ، عن حنشٍ \_ هو : حُسَينُ بنُ قيسٍ الرَّحْبِيُّ \_، عن عِكرِمَة ، عن ابن عبَّاسٍ مرفُوعًا فذَكَرَه .

وفي لفظٍ: « جَمعٌ بين صَلاتَين ... الخ ».

ورواه عبدُ الحَكِيم بنُ منصُورٍ ، عن حُسَين بن قيسِ بهذا الإسناد .

أَخرَجَهُ ابنُ الجَوزِيِّ في « الموضوعات » (٢/ ١٠١) مِن طريق ابن شاهين ، قال : حدَّثَنا عَمَّارُ بن خالدٍ قال : حدَّثَنا عَمَّارُ بن خالدٍ التَّمَّارُ ، قال : حدَّثَنا عَمَّارُ بن خالدٍ التَّمَّارُ ، قال : حدَّثنا عبدُ الحكيم بنُ منصُورٍ بهذا .

زاد أَبُو يَعلَى : « وَمَن كَتَمَ الشَّهادَةَ اجتاح بها مالَ امريٍّ مُسلمٍ ، أو سَفَكَ بها دَمَهُ ، فقد أو جَبَ النَّار » .

وهذه الزِّيادةُ عند الطَّبرانِيِّ في « الكبير » (ج١١/ رقم١١٥٤).

وزاد البزَّارُ على هذا: « وَمَن شَرِبَ شَرابًا حتَّى يَذهَب عقلُهُ الذي رزقه اللهُ ، فقد أتَى بابًا من أبواب الكبائر ».

قال التِّرمذِيُّ : « وحَنَشُ هذا هو أبو عليِّ الرَّحْبِيُّ ، وهو حُسَينُ بنُ قيسٍ ، وهو ضعيفٌ عند أهل الحديث ، ضعَّفَهُ أحمدُ وغيرُهُ . والعَمَلُ على هذا عند أهل العِلم ، أنَّهُ لا يُجمَعُ بين الصَّلاتين إلَّا في السَّفر أو بعَرَفَةَ » .

وقال الدَّارَقُطنِيُّ : ﴿ وَحَنَثُ هذا أَبُو عَلِيِّ الرَّحْبِيُّ : متروكٌ ﴾ .

وقال البزَّارُ: « لا نَعلَمُهُ عن النَّبِيِّ عَيْكُ إِلَّا بهذا الإسنادِ. وحنشُ هو ابنُ قيسِ الرَّحْبيُّ . رَوَى عنه التَّيمِيُّ ، وخالدُ بنُ عبد الله وغيرُهُما . وليس بالقَوِيِّ » .

وقال ابنُ عبدِ البَرِّ في « التَّمهيد » (٥/ ٧٧) : « هذا حديثُ ، وإن كان فيه مَن لا يُحتَجُّ بمِثِلِه مِن أجل حنشِ هذا ، فإنَّ معناه صحيحٌ من وُجوهٍ » .

وقال البَيهَقِيُّ : « تفرَّد به حُسَينُ بنُ قيسٍ أبو عليٍّ الرَّحْبِيُّ ، المعروفُ بـ « حَنَشِ » ، وهو ضعيفٌ عند أهل النَّقل ، لا يُحتَجُّ بِخَبَرِه » .

وقال أبنُ الجوزِيِّ : « أمَّا حُسَينُ بنُ قَيسٍ فقد كذَّبَهُ أَحَمُدُ بنُ حنبلٍ ، وقال مرَّةً : متروكُ الحديث . وكذلك قال النَّسائِيُّ . وقال يحيى : ليس بشيءٍ . وقال العُقَيليُّ : وهذا الحديثُ لا أصلَ له » .

أَمَّا الحَاكِمُ فَهُو فِي وَادٍ آخرَ ، حيث قال عَقِبَ الحَديث : « حنشُ بنُ قيسٍ الرَّحْبِيُّ ، يقال له : أَبُو عَليٍّ ، مِن أَهُل اليَمَن ، سَكَن الكُوفَة . ثقةٌ » . فردَّه الذَّهَبِيُّ بقوله : « بل ضَعَّفُوهُ » .

وذَكَر العُقَيليُّ في « الضَّعفاء » (١/ ٢٤٨) هذا الحديث ، قال : « رواه عِكرِمةُ ، عن ابن عبَّاسٍ ، أنَّ النَّبيَّ عَيْلِيْهُ قال : « جمعٌ بين صلاتين من الكَبائر » . \_ قال : \_ حُسينُ بنُ قيسٍ الرَّحْبيُّ لا يُتابَعُ عليه ، ولا يُعرَفُ إلاّ به . \_ قال : \_ ولا أصلَ له . وقد رُوي عن ابن عبَّاسٍ بإسنادٍ جيِّدٍ ، أنَّ النَّبيَّ عَيْلِيْهُ جَمَع بين الظُّهر والعَصر ، والمَغرِب والعشاء » .

وتعقّب السيوطِيُّ في « اللَّآلئ » (٢/ ٢٣) ابنَ الجَوزِيِّ في دَعوَى وضع هذا الحديثِ. ولخّص كلامَه المُناوِيُّ في « فيض القدير » (١/ ١٩٠- ١٩٠) ، وخَتَمَ كلامَه بقوله : « وَحَكَمَ ابنُ الجَوزِيِّ بوضعه ، ونُوزع بها هو تَعَشُّفُ للمُصنِّفِ ـ يعني : السيوطِيَّ ـ . فإن سُلِّم عدمُ وضعِهِ ، فهو واهِ جدًّا » .

وَنَقَلَ كَلَامَ الْمُنَاوِيِّ أَبُو الفَيضِ الغُمارِيُّ فِي « الْمُدَاوِي » (٦/ ٢٤٩) ، ورَدَّ عليه قائلًا:

« قلتُ : حَنَشٌ قد وَتَّقَهُ غيرُ الحاكِم ، فقال أَبُو مِحِصَنِ حُصَينُ بنُ نُميرٍ : « حدَّثَنا حُسينُ بنُ قيسِ أَبُو عليِّ الرَّحبيُّ ، وهو شيخٌ صَدُوقٌ » ، فَوَصَفَهُ بالصِّدق ، وهو قد عاشَرَهُ ورَوَى عنه ، فقولُهُ مُقدَّمٌ على مَن ضعَّفُوهُ لُجرَّد خِلافِهِ فِي الأحاديث ، فإنَّهُم يفعلُون ذلك بنِاءً على أنَّ حديثَهُ مُنكَرُّ لكونِهِم لم يَعرِفُوا مَعناه ولا الجَمعَ بينه وبين الأحاديث الصَّحيحة كهذا الحديثِ ، فإنَّ أُوَّلَ مَن صرَّح بأنَّه لا أصل له ذاك العُقَيليُّ ، الذي لا يَعرِفُ إلَّا الحديثَ والرِّجال ، ولا قَدَمَ له في العِلم ، فإنَّه استَدَلَّ على كونِهِ لا أصلَ له بقولِهِ : « وقد صحَّ عن ابنِ عبَّاسِ أنَّه جَمَع بين الصَّلاتَين » ، فبهذا استَدَلَّ على بُطلانِهِ ، ولم يُتابِعهُ على ذلك إلَّا ابنُ الجَوزِيِّ ، الذي هو مِثلُهُ ، بعيدٌ عن النَّظَر والفَهم في الجَمع بين الأحاديث المُتعارِضة ظاهِرًا . ولا تَعَارُضَ ؛ لِحَمل هذا على جَمع الصَّلاتَين التي لم يأت الشَّرعُ بجواز الجَمع بينهما ، كالصُّبح والظُّهر ، والعصر والمَغرب، والعشاء والصُّبح. وحديثُ ابنِ عبَّاسِ في الجَمع على العُذر ، ولو كان ضعيفًا ، كما فصَّلنا في « إزالَة الخَطَر في الجَمع بين الصَّلاتَين في الحَضَر » . وبذلك يندفع التَّعارُضُ . والمُصنِّف لم يتعسَّف ، ولا صرَّح بصِحَّتِهِ أو حُسنِه ، بل ذَكَر في تعقُّبه على ابن الجَوزِيِّ ـ الذي أتَى به من عند ابن شاهينَ \_ أنَّ الحديثَ خرَّجَهُ التِّرمِذِيُّ وضعَّفَهُ ، ثُمَّ قال : « والعَمَلُ على هذا عند أهل العِلم » ، وأخرَجَهُ وقال : « حُسينٌ أبو عليِّ الرَّحْبِيُّ ، من أهل اليَمَن ، سَكَن الكُوفة . ثقةٌ » ، وإنَّ الدَّارَقُطنِيَّ والبَيهَقِيَّ خرَّجاه أيضًا في سُننَيهما وضعَّفاه ، فهو حُكمٌ مِن كبار الحُفَّاظ ، إمَّا بصِحَّتِهِ أو بضَعفِهِ ، لا بِوَضعِهِ الذي انفَرَد به العُقَيليُّ وتَبِعَهُ ابنُ الجَوزِيِّ » انتهَى . والجَوابُ على هذا الخَطَل من وُجُوهٍ:

\* الأوَّلُ: أَنَّه رجَّح تَوثيقَ الحاكِم لحنشٍ ، وعضَّدَه بقول حُصَينُ بن أُمَيرٍ: « هو شيخُ صدقٍ » ، ثُمَّ علَّل ذلك بقوله: « وهو قد عاشَرَهُ ورَوَى عنه ، فقولُهُ مُقدَّمٌ على مَن ضعَّفوه » .

وهذا قولٌ لا يَقُولُه عالِمٌ أبدًا ؛ لأنَّ الحاكِمَ مُتساهِلٌ في التَّوثيق والتَّصحيح ، وشُهرَةُ ذلك لا تَحتاجُ إلى إثباتٍ \_ والمُعتَرِضُ كثيرُ الدَّندنة حول هذا المعنى في كُتُبه \_ ، وإن كان هو في باب التَّوثيق أكثرَ تماسُكًا منه في باب التَّوثيق أكثرَ تماسُكًا منه في باب التَّصحيح .

وحُصَينُ بن نُمَيرٍ هو مُجَرَّدُ راوٍ ، ولا يُعرَفُ وزنُهُ في النَّقد ، ووَصفهُ لِخشٍ بأَنَّه شيخُ صدَّقِ ليس فيه أكثرُ من نفي الكذب عنه ، دون إثبات الضَّبط له ، هذا لو سَلَّمنا أن حُصَينًا هذا له قدمٌ في النَّقد ، كيف وهو ليس كذلك ، بل قولهُمَا مُعارِضٌ لكلام أساطين النَّقَاد الذين فَسَّرُوا جَرحَهُم له ؟ فاسمَع ما قال الأئمَّةُ في هذا « الحنش »!!

قال أحمدُ بنُ حنبلِ : « ليس حديثُهُ بشيءٍ . لا أروِي عنه » .. وقال البُخارِيُّ في « تاريخه » : « ترك أحمدُ حديثَهُ » ..

وقال عبدُ الله بنُ أحمد بن حنبلٍ ، عن أبيه : « مترُوكُ الحديث . ضعيفُ الحديث . وله حديثٌ واحدٌ حَسَنُ . رَوَى عنه التَّيمِيُّ في قصَّة الشُّؤم » . قال عبدُ الله : « واستَحسَنَهُ أبي » . .

وقال عبَّاسٌ الدُّورِيُّ ، عن يحيى بن مَعِينٍ ، وأَبُو زُرعة : « ضعيفٌ » .. وقال مُعاوِيةُ بنِ صالح ، عن يحيَى : « ليس بشيءٍ » .. وقال عبدُ الرَّحمن بن أبي حاتِم ، عن أبيه : « ضعيفُ الحديث . مُنكر الحديث » ، قيل له : « أكان يَكذِبُ ؟ » ، قال : « أسألُ اللهَ السَّلامَة . هو ويحيَى بنُ عُبيد الله مُتقارِبَان » ، قيل : « هو مِثلُ الحُسين بن عبد الله بن ضُميرَة ؟ » ، قال : « شبيهٌ به » . .

وقال البُخارِيُّ : « أحاديثُهُ مُنكَرَةٌ جدًّا ، ولا يُكتَبُ حديثُهُ » ..

وقال النَّسائِيُّ : « مترُّوكُ الحديث » ..

وقال في مَوضِع آخر : « ليس بثقةٍ » ..

وقال العُقَيليُّ : وله غيرُ حديثٍ لا يُتابَعُ عليه ولا يُعرَفُ » ..

وقال أَبُو أَحمدَ ابنُ عَدِيِّ : « هو إلى الضَّعفِ أقربُ منه إلى الصِّدق » ..

وقال أبو يَعلَى المَوصِلِيُّ: «حدَّثَنا مُحمَّدُ بن عُقبة ، قال: حدَّثَنا أَبُو مِحصَنِ حُصَينُ بن نُميرٍ ، قال: حدَّثَنا حُسينُ بن قيسٍ أَبُو عليِّ الرَّحْبِيُّ . قال: وزَعَمَ أَبُو مِحصَنِ أَنَّه شيخُ صِدقٍ ، فذكر عنه حديثًا » ..

وقال الجُوزْجَانِيُّ في « أحوال الرِّجال » : « أحادِيثُهُ مُنكَرَةٌ جدًّا ، فلا يُحَالِ ) . .

وقال التِّرمِذِيُّ في « جامعه » : « هو ضعيفٌ عند أهل الحديث ، ضعَّفه أحمدُ وغيرُهُ » . وقال في موضع آخر منه : « يُضعَّف في الحديث مِن قِبَل حفظه » ..

وقال مُسلِمٌ في « الكُنَى » : « مُنكَرُ الحديث » . .

وتَرَكَهُ السَّاجِيُّ ، والدَّارَقُطنِيُّ .. وقال عبدُ الله بن عليِّ بن المَدِينِيِّ ، عن أبيه : « ليس هو عِندِي بالقويِّ » ،

وكذلك قال أَبُو أحمدَ الحاكِمُ ..

وقال ابنُ حِبَّان في « المَجروحين » : « كان يَقلِبُ الأخبارَ ويلزقُ روايَةَ الضُّعَفاء . كذَّبَهُ أحمدُ بن حنبل . وتَرَكَهُ يحيَى بنُ مَعِينٍ » .

• قلتُ : فهل هُناك عالِم مُنْصِفٌ يَعلَمُ أَنَّه موقُوفٌ بين يدي الله غدًا ، يَرُدُّ قول كُلِّ هؤلاء العُلماء ، لقول اثنين : أحدُهما مُتساهلٌ ، والآخرُ مُجُرَّدُ راوِ ؟!

ُ الثَّانِي : أَنَّ شَهُوَةَ المُعارَضة جَعَلَته يصفُ العُقَيليَّ وابنَ الجَوزِيِّ بأنَّها لا فِقهَ عندَهُما ولا بَصَرَ إلَّا بالرِّجال فحسبُ ، أمَّا الفِقهُ فلهُ وحده ومَن على شاكِلَتِهِ . وسَأُبيِّنُ لك الآن قدرَ فِقههِ !!

أمَّا كلامُ العُقَيلِيِّ فصحيحٌ تمامًا حديثيًّا وفِقهِيًّا ..

أَمَّا حديثِيًّا فالأمرُ ظاهرٌ من حال حُسين بن قيسٍ ، وقد مَضَى ذِكرُ أَقُوال العُلماء فيه .

والثَّابِتُ عن ابن عبَّاسٍ ، قال : « صلَّى رسولُ الله عَيَّالِيَّةِ الظُّهر والعصر جميعًا ، والمَغربَ والعِشاءَ جميعًا ، في غير خَوفٍ ولا سَفَرٍ » .

قال أَبُو الزُّبير: فسألتُ سعيدَ بنَ جُبير: لم فَعَل ذلك؟ فقال: سألتُ ابنَ عبَّاسٍ كما سألتَنِي ، فقال: «أرادَ أن لا يُحرِجَ أحدًا من أُمَّتِهِ ».

وهذا ثابتٌ عن ابن عبَّاسٍ ، ومُعاذ بن جَبَلٍ ، وأبي هُريرَةَ ، في « صحيح مُسلم » وغيرِهِ .

فَالْحَدِيثُ مِن مُسنَد ابن عبَّاسٍ ، وكلاهُمَا يُعارِضُ الآخرَ بظاهِرِه ، فأبان العُقيليُّ عن هذه المُعارَضةِ بأنَّ النَّبيَ عَيْكُ جَمَع بين الصَّلوات ، وسَنَدُهُ

أَقُوَى وأَمتَنُ من الحديث الذي يَنهَى عن ذلك . فأين الخطأُ الذي ارتَكَبَهُ العُقيليُّ » العُقيليُّ » العُقيليُّ » العُقيليُّ العُلمة ؟!

أمَّا فِقهيًّا فقد رأيتَ أنَّ مُطلَقَ الجَمع جائزُ للحاجة ، كما وَقَعَ في تعليل ابن عبَّاسٍ: «أراد أن لا يُحرِجَ أحدًا من أُمَّتِهِ ». والجَمعُ لغير الحاجَة معصيةٌ كبيرةٌ ؛ لأنَّ الله تعالى قال: ﴿ إِنَّ ٱلصَّلَوةَ كَانَتَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتَ اللهُ وَلَيْ اللهُ تعالى قال: ﴿ إِنَّ ٱلصَّلَوةَ كَانَتَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾ وقد ثبَتَ في عِدَّة أحاديثَ أنَّ جبريل عَليَ وقَتَ للنّبيّ عَيَالِيّهُ أوقاتًا للصَّلُوات ، مَن جَاوَزَها بغير عُذرِ فقد ضيَّعَها بلا شكً.

والذي جَعَل العُقيليَّ يقول ما قال ، أنَّ اللَّفظ الذي وَقَع له ليس فيه ذِكرُ العُذر وهو: « جَمعٌ بين الصَّلاتين من الكَبائِر » ، فَخَشِي العُقيليُّ أن يَتُوهَم مُتَوهِم أنَّ هذا الحديث يُعارِضُ الحديث الصَّحيح في الجَمع ، فقال: « لا أصل له » ، يعني: من الصِّحَة .

وذَكَر التِّرمِذِيُّ في « سُننِه » أنَّ الجَمع إمَّا يكونُ في السَّفر أو في عرفة . ورَدَّ عليه النَّووِيُّ في « شرح مُسلم » (٥/ ٢١٨ - ٢١٩) قائلًا :

« وقد قال التّرمِذِيُّ في آخِر كتابِه : « ليس في كتابي حديثُ أجمَعَت الأمَّةُ على ترك العَمَل به إلَّا حديثُ ابن عبَّاسٍ في الجَمع بالمَدينة مِن غير خوفٍ ولا مَطَر ، وحديثُ قتلِ شاربِ الحَمر في المَرَّة الرَّابعة » . وهذا الذي قالَه التِّرمِذِيُّ في حديث شارِب الحَمر هو كها قاله ، فهو حديثُ منسُوخٌ ، دلَّ الرِّجاعُ على نَسخِهِ . وأمَّا حديثُ ابنِ عبَّاسٍ فَلَم يُجمِعُوا على ترك العَمَل الإجماعُ على نَسخِهِ . وأمَّا حديثُ ابنِ عبَّاسٍ فَلَم يُجمِعُوا على ترك العَمَل به ، بل همُ أقوالُ . مِنهُم مَن تأوَّلهُ على أنَّهُ جَمَعَ بعُذر المَطَر ، وهذا مشهُورٌ به ، بل هم أقوالُ . مِنهُم مَن تأوَّلهُ على أنَّهُ جَمَعَ بعُذر المَطَر ، وهذا مشهُورٌ

عن جماعَةٍ مِن الكبار المُتقدِّمين ، وهو ضعيفٌ بالرِّوايَة الأخرَى : « مِن غير خوفٍ ولا مَطَرٍ » . ومِنهُم مَن تأوَّلَهُ على أنَّه كان في غَيم ، فصلَّى الظُّهر ، ثُمَّ انكَشَفَ الغَيمُ وبَانَ أنَّ وقت العَصر دخل فصلَّاهَا ، وهذا أيضًا باطلٌ ؛ لأنَّه \_ وإن كان فيه أدنى احتمالٍ في الظُّهر والعصر \_ لا احتمال فيه في المَغرب والعِشاء . ومِنهُم مَن تأوَّله على تأخير الأُولَى إلى آخِر وقتِها فصلَّاها فيه ، فلمَّا فرَغَ منها دَخَلَت الثَّانية فصلَّاها ، فصارَت صلاتُهُ صُورةَ جَمْع (١) ، وهذا أيضًا ضعيفٌ أو باطلٌ ؛ لأنَّه مُخالِفٌ للظَّاهر مُخالَفَةً لا تُحتَملُ ، وفِعلُ ابنِ عبَّاسِ الذي ذَكرناهُ حين خَطَبَ واستدلالُهُ بالحديث لِتَصويب فِعلِه ، وتصديقُ أبي هُريرَةَ له وعدمُ إنكارِهِ ، صريحٌ في ردِّ هذا التَّأويل . ومِنهُم مَن قال : هو مَحَمُولٌ على الجَمع بعُذر المَرض أو نَحوِه ممًّا هو في مَعناه من الأعذار ، وهذا قولُ أحمدَ بن حنبَلِ والقاضِي حُسينٍ من أصحابِنا ، واختارَهُ الخطَّابِيُّ والْمُتَوَلِّي والرُّوْيانِيُّ من أصحابِنا ، وهو الْمُختارُ في تأويلِهِ لِظاهِرِ الحديث ولِفِعلِ ابن عبَّاسٍ ومُوافقةِ أبي هُريرَةَ ، و لأنَّ المَشقَّة فيه أشدُّ من المَطَر . وذَهَب جماعَةٌ من الأئمَّة إلى جَواز الجَمع في الحَضَر للحاجَةِ لمن لا يتَّخِذُهُ عادةً ، وهو قولُ ابنِ سِيرِينَ وأشهبَ من أصحاب مالكٍ ، وحكاهُ الخطَّابِيُّ عن القفَّال والشَّاشِيِّ الكبير من أصحاب الشَّافِعِيِّ ، عن أبي إسحاق المَروَزِيِّ ، عن جَماعَةٍ من أصحاب الحَديث ، واختَارَه ابنُ الْمُنذِر ، ويُؤيِّدُهُ ظاهِرُ قولِ ابنِ عبَّاسٍ : « أراد أن لا يُحرِج أُمَّته » فَلَم يُعلِّله بِمَرَضٍ ولا غَيرِهِ . والله أعلم » انتهَى .

<sup>(</sup>١) كما هو مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّة ، الذي نَصَره الطَّحاويُّ وغيره .

وقال الخطَّابيُّ في « مَعالمِ السُّنَن » (١/ ٢٦٥-٢٦٦):

« هذا الحديثُ لا يقُولُ به أكثرُ الفُقهاء . وإسنادُهُ جيِّدٌ ، إلَّا ما تُكلُّم فيه مِن أمر حبيبٍ ، وكان ابنُ المُنذِر يقولُ ويَحكيه عن غير واحدٍ من أصحاب الحديث. وسمعتُ أبا بكرِ القَفَّالَ يحكيه عن أبي إسحاق المَروَزِيِّ. قال ابنُ المُنذِرِ : ولا مَعنَى فيه لحَمل الأمر فيه على عُذرٍ من الأعذار ؛ لأنَّ ابنَ عبَّاسِ قد أُخبَرَ بالعِلَّة فيه ، وهو قولُهُ : « أراد أن لا يُحِرِج أمَّتَهُ » . وحَكَى عن ابن سِيرِينَ أنَّه كان لا يَرَى بأسًا أن يَجمَعَ بين الصَّلاتَين إذا كانت حاجةٌ أو شيءٌ ما لم يُتَّخَذ عادَةً . قلتُ : وتأوَّلَهُ بعضُهم على أن يكون ذلك في حال المَرَض ، قال : وذلك لما فيه من إرفاق المَريضِ ودَفع المَشَقَّة عنه ، فَحَملُهُ على ذلك أولَى من صَرفِهِ إلى مَن لا عُذر له ولا مَشقَّة عليه من الصَّحيح البَدَنِ المُنقَطِعِ العُذرِ. وقد اختَلَف النَّاسُ في ذلك ، فرخَّص عطاءُ بنُ أبي رَباح للمَريض في الجَمع بين الصَّلاتَين ، وهو قولُ مالكٍ وأحمدَ بنِ حنبلِ . وقال أصحابُ الرَّأي : يجمَعُ المَريضُ بين الصَّلاتَين ، إِلَّا أَنَّهُم أَبِاحُوا ذلك على شَرطِهِم في جَمع الْمُسافِر بينهما . ومَنَع الشَّافِعِيُّ من ذلك في الحَضَر إلَّا للمَمطُور » انتهَى .

• قلتُ : والصَّحيحُ الذي يُوافِقُ أصُولَ الشَّريعة هو ما ذَهَب إليه ابنُ سِيرِينَ ، أنَّ الجَمع جائزٌ للحاجَة ، ما لم يَتَّخِذ ذلك عادةً له ، وليس مُقيَّدًا بعُذرٍ من الأعذار ؛ إذ أعذارُ النَّاس كثيرةٌ ويَعشرُ ضبطُها ، فإذا لم يَجِد أمامه خيارًا : إمَّا أن يُضيِّع وقتَ الصَّلاة أو يَجمَع ، فالجَمعُ أولَى بلا شكً .

فلو افترَضنا أنَّ طبيبًا سيُجري جراحَةً لمريضٍ من بعد صلاة الظَّهر إلى ما قبل مُنتَصَف اللَّيل ، فهاذا يفعلُ هذا الطَّبيبُ ؟ أيُضيِّعُ صلاتي الظُّهر والعَصر أم يَجمعهُما ؟ ولا أتصوَّرُ قائلًا يمنعُ الجَمع هنا . والله المُوَفِّقُ .

\* الثَّالث: أنَّ الغُمارِيَّ زَعَمَ أنَّ العُقيليَّ قال: إنَّ الحديث موضوعٌ ، وعبارَتُهُ - أعني الغُماريَّ -: « فهو حُكمٌ مِن كبار الحُقَاظ ، إمَّا بصِحَّتِهِ أو بضَعفِهِ ، لا بِوَضعِهِ الذي انفَرد به العُقيليُّ وتَبِعَهُ ابنُ الجَوزِيِّ » ، فهل قول العُقيليِّ : « لا أصل له » معناه أنَّه موضوعٌ ؟ ومَن سبقَ الغُمارِيَّ إلى هذا الفَهم من أهل العِلم ؟ ثُمَّ من صَحَّحَهُ من كبار الحُفَّاظ باستثناء الحاكم ؟

\* الرَّابِع : أَنَّ قُولَ التِّرِمِذِيِّ : « والعَمَلُ على هذا عند أهل العِلم » هو نفسه قُولُ ابنِ عبد البَرِّ المُتقدِّم : « هذا الحديثُ ، وإن كان فيه مَن لا يُحتَجُّ بمِثِلِه ، فإنَّ معناه صحيحٌ من وُجوهٍ » ..

فَمَعنَى قُولِهِما : إِنَّ الحَديثَ ، وإِن لَم يَصِحِّ لَفظًا ، فقد صحَّ معنَّى لظواهر ومعاني نصوصٍ أُخرى ، وليس بشرطٍ أن يأتي دليلُ خاصُّ لكلِّ حُكمٍ جُزئِيٍّ . وهذا كثيرٌ في كلامِهِم ، خُصُوصًا من تَعانَى الفقة منهم . والله أعلم .

أَمَّا هذا القولُ فقد صحَّ عن أمير المُؤمنين عُمرَ بن الخَطَّاب عَكَ .. فأخرَجَهُ عبدُ الرَّزَّاق في « المُصنَّف » (ج٢/ رقم ٤٤٢٢) عن مَعمَرٍ ، عن أَيُّوبَ ، عن قَتادَةَ ، عن أَي العالِية ، أنَّ عُمر كَتَب إلى مُوسَى : « واعلَم! أَنَّ جُمعًا بين الصَّلاتَين من الكَبائر ، إلَّا مِن عُذرِ » .

وأخرَجَهُ ابنُ أبي شَيبةَ في « المُصنَّف » (٢/ ٤٥٩) قال : حدَّثنا وكيعٌ ، ثنا سُفيانُ ، عن هشام بن حسَّان ، عن رجُلٍ ، عن أبي العالِية ، عن عُمر ، قال : « الجَمعُ بين الصَّلاتَين من غير عُذرٍ من الكَبائر » .

وأَخرَجَهُ البيهَقِيُّ (٣/ ١٦٩) من طريق الحُسين بن حفص ، عن سُفيان ـ هو الثَّوْرِيُّ ـ ، عن سعيدٍ ، عن قتادَةَ ، عن أبي العالِيةَ ، عن عُمر مثله .

قال البيهَقِيُّ : « قال الشَّافِعِيُّ في « سُنن حَرمَلَة » : ليس هذا بثابتٍ عن عُمر . هُو مُرسَلٌ » .

قال البيهَقِيُّ : « وهو كما قال الشَّافِعِيُّ . والإسنادُ المَشهُورُ لهذا الأثر هو مُرسَلُ أبي العالِية ، ولمَ يَسمَع من عُمر شخ . وقد رُوي ذلك بإسنادِ آخر » . . .

ثُمَّ رواهُ البيهَقِيُّ من طريق عبد الرَّحن بن بشرٍ ، ثنا يحيى بنُ سعيدٍ ، عن يحيى بنُ سعيدٍ ، عن يحيى بن صُبيحٍ ، قال : حدَّ تَنِي حُميدُ بنُ هلالٍ ، عن أبي قَتادَة \_ يعني : العَدَوِيَّ \_ ، أنَّ عُمر بن الخَطَّابِ كَتَب إلى عامِلٍ له : « ثلاثٌ من الكبائر : الجمعُ بين الصَّلاتَين إلَّا في عُذرٍ ، والفرارُ من الزَّحف ، والنَّهبَى » .

قال البَيهَقِيُّ : « أَبُو قَتادَة العَدوِيُّ أَدرَكَ عُمرَ عَكْ . فإن كان شَهِدَهُ كَتَبَ : فهو موصُولٌ ، وإلَّا فهو إذا انضمَّ إلى الأوَّل صار قويًّا » انتهَى .

وأُخرَجَ ابنُ أبي شَيبَةَ (٢/ ٤٥٩) قال : حدَّثَنا وكيعٌ ، ثنا أَبُو هلالٍ ، عن حَنظَلَة السُّدُوسِيِّ ، عن أبي مُوسَى ، قال : « الجَمعُ بين الصَّلاتَينِ من غير عُذرٍ من الكَبائر » .

وفي إسناده ضعف ؛ أمَّا أبُو العالِية \_ واسمُهُ : رُفَيعُ بنُ مِهرَانَ \_ فقد ذَكَرَ المِزِّيُّ أَنَّهُ أَسلَمَ بعد موت النَّبيِّ عَيَّالِيَّهُ بسَنتَين ، ودَخَل على أبي بكرٍ ، وصلَّى خلف عُمر . ولو ثَبَتَ هذا لكان الإسنادُ مُتَّصِلًا على رأي مُسلمٍ ، كما قال ابنُ التُّركُمانِيِّ في « الجَوهَر النَّقِيِّ » .

ولكن وَرَدَت عباراتٌ عن بعض الأئمَّة وحِكايَةٌ عن أبي العالِيةَ بضِدِّ ذلك ..

فقد قال عبَّاسٌ الدُّورِيُّ كما في « تارِيخِه » (١٦٦/٢) لابنِ معِينٍ : « سمع أَبُو العالِيةَ من أبي ذَرِّ ؟ » ، قال : « لا » ..

وقال شُعبةُ وابنُ معينٍ : « أدرَكَ عليًّا ولم يَسمَع منه » ..

ورَوَى شُعبة ، عن عاصم ، قال : قلتُ لأبي العالِية : « مَن أكبَرُ مَن لقيتَ ؟ » ، قال : « أَبُو أَيُّوب » . فعلَّق العَلائِيُّ في « جامع التَّحصيل » (١٩٠) قائِلًا : « وهذا عجيبٌ ؛ فقد قالَت حفصة بنتُ سيرينَ : قال لي أَبُو العالِية : قرأتُ القُرآن على عُمرَ ثلاث مرَّاتٍ » .

• قلتُ : وقد رأيتُه هكذا في « تاريخ دمشق » (۲۰/ ١٣٥) لابن عساكر بإسنادٍ قَوِيِّ .

نعم! رأيتُه عند ابنِ عساكر (٢٠/ ١٣٧) بسندٍ جيِّدٍ أيضًا ، عن أبي العالية ، قال: «قرأتُ القُرآن على عهد عُمرَ ثلاث مرَّاتٍ ».

والفَرقُ بين النَّصَّين كبيرٌ.

فَرَجُلٌ مُخَضِرِمٌ كيف لا يَسمَعُ مِن مِثل عُمرَ رَفِك ؟ فالرَّاجح عندي أنَّه سمع منه ، ورأيتُهُ نصًّا لعليِّ بن المَدِينِيِّ وذَكَر أبا العالِيةَ \_ كها في « تاريخ

دمشق » (۲۰/ ۱۳۷) \_ قال : « أَبُو العالِيةَ سمع عُمرَ بنَ الخطَّاب ، ومِن عليٍّ ، ومِن أبي مُوسَى ، وابنِ عُمَر » .

أُمَّا قولُ عاصم لأبي العالِيةَ: « مَن أكبر من لقيتَ ؟ » ، قال: « أبو أَيُّوب » ، فلعلَّ جواب أبي العالية خَرَجَ على اعتبار الزَّمان الذي سألهُ فيه عاصمٌ ، لا مُطلَقًا .

والله أعلم.

٣٦٥ – سُئلتُ عن حديث : « آكُلُ كها يأكلُ العبدُ ، وأجلسُ كها يجلسُ العبدُ ، وأجلسُ كها يجلسُ العبدُ » .

• قلتُ : هذا حديثٌ ضعيفٌ .

أَخْرَجَهُ أَبُو الشَّيخ في « الأخلاق » (٦١٧) ، ومن طريقه البَغَوِيُّ في « شرح السُّنَّة » (٦١٧/ ٢٤٧- ٢٤٨) قال : أخبرنا أبو يَعلَى ، وهذا في « مسنده » (ج ٨/ رقم ٢٩٢٠) قال : حدَّثنا مُحُمَّدُ بنُ بكَّارٍ ..

وابنُ سَعدٍ في « الطَّبَقَات » (١/ ٣٨١) قال : أخبَرَنا هاشمُ بنُ القاسم ، قالا : أخبَرَنا أبو مَعشَر ، عن سعيدِ المَقبُرِيِّ ، عن عائشَة رَفِّ ، قالت : قال رسُولُ الله عَلَيْ : « يا عائشة ! لو شِئتُ لسَارَت مَعِي جبالُ الذَّهَب . جاءَنِي مَلَكُ ، إنَّ حُجْزَتَهُ لتُسَاوِي الكَعبَة ، فقال : إنَّ رَبَّكِ يَقرَأُ عليكَ السَّلام ، ويقُولُ : إن شئتَ نبيًّا عبدًا ، وإن شِئتَ نبيًّا ملِكًا ؟ فنظرتُ إلى جبريلَ عَلِيَّة ، فقلتُ : نبيًّا عبدًا » .

قالت : وكان رسُولُ الله ﷺ بعد ذلك لا يأكُلُ مُتَّكِئًا ، يقول : « آكُلُ كَا يَكُلُ العبدُ ، وأجلسُ كما يجلسُ العبدُ » .

قال الهَيْثَمِيُّ في « المَجمَع » (٩/ ١٩) : « إسنادُهُ حَسَنُ » .

كذا قال ! وهو مع ضَعفِ أبي مَعشَر \_ واسمُهُ نَجِيحٌ \_ ، فهو مُنقَطِعٌ ؛ لأنَّ سعيدًا المَقبُرِيَّ لم يسمَع من عائشَةً رَفِي ، كما قال أبو حاتم الرَّازِيُّ . واللهُ أعلمُ .

وأخرَجَه أبو الشَّيخ في « أخلاق النَّبيِّ » (١٤٠) ، ومن طريقه البَغَوِيُّ في « شُرِحِ السُّنَّة » (٢٨٧/١١) قال : حدَّثَنا إبراهيمُ بنُ مُحمَّد بن الحارِثِ ، في « شرحِ السُّنَّة » (٢٨٧/١١) قال : حدَّثَنِي المُحارِبِيُّ ، عن عُبيدِ الله بن نا سهلُ بنُ عُثمانَ العَسكرِيُّ ، قال : حدَّثَنِي المُحارِبِيُّ ، عن عُبيدِ الله بن الوليد الوصَّافِيِّ ، عن عبدِ الله بنِ عُبيدٍ قال : أَتِيَ النَّبيُّ عَلَيْكُ بطعامٍ ... فَذَكَرَهُ .

أخرجَهُ ابنُ المبارَك في « الزُّهد » (١٩٣ -زوائد نعيمٍ).

والوَصَّافِيُّ ترَكَه عَمرُو بنُ عَلِيٍّ الفَلَّاسُ ، والنَّسائيُّ ، وابنُ حِبَّانَ ، وضعَّفَهُ أَحمدُ ، وابنُ معينٍ ، وأبو زُرعَةَ ، والدَّارقطنيُّ ، وغيرُهُم .

فالإسنادُ ضعيفٌ جدًّا.

ولَهُ شواهدُ عن جماعَةٍ من الصَّحَابة رَفُّهُ.

\* أولًا : حديثُ جابرٍ مُك .

فأخرَجَه أبو الشَّيخ في « الأخلاق » (٦١٤) قال : حدَّثنا محمَّدُ بزُ، عبد الله بن رُسْتَة ، نا مُحمَّدُ بنُ عُبَيد بن حِسَابِ ، نا حَادُ بنُ زَيدٍ ، عن سعيدِ بن أبي صَدَقَة ، عن يَعلَى بن حَكيم ، عن جابرِ بنِ عبد الله ، قال : قال رسُولُ الله عَلَيْ : « إِنَّها أنا عبدُ ، آكُلُ كها يأكُلُ العَبدُ ، وأجلسُ كها يجلس العبدُ » .

وإسنادُهُ ضعيفٌ ؛ لانقطاعه . ويَعلَى بنُ حكِيمٍ لم يُدرِك أحدًا من الصَّحابَة . واللهُ أعلَمُ .

\* ثانيًا: حديثُ أنس على .

أَخرَجَهُ ابنُ عَديٍّ في « الكامل » (٥/ ١٩٧١) قال: حدَّثنا الحُسَينُ بنُ

مُوسَى بن خَلَفٍ ، ثنا إسحاقُ بنُ رُزَيقٍ ، ثنا إبراهيمُ بنُ سليانَ الزَّيَّاتُ البَلْخِيُّ ، ثنا عبدُ الحكم ، عن أنسٍ ، قال : جاء جبريلُ إلى النَّبيِّ عَيْكِ اللَّهِ وهو يأكُلُ مُتَّكِئًا ، فقال : « التَّكِأَةُ من النِّعمَة » ، فاستَوَى قاعدًا ، فها رُؤِيَ بعدَ ذلك مُتَّكِئًا ، وقال : « إنَّهَا أنا عبدٌ ، آكُلُ كها يأكُلُ العبدُ ، وأشرَبُ كها يشربُ العبدُ ، وأشرَبُ كها يشربُ العبدُ » .

وإبراهيمُ بنُ سُلَيانَ الزَّياتُ : تَرجَمَهُ ابنُ عَديٍّ (١/ ٢٦٤) ، وقال : « ليسَ بالقويِّ » ، وروَى لهُ حديثًا عن الثَّورِيِّ واتَّهَمَهُ بسرقَتِهِ . وتَرجَمَهُ الحَلِيلِيُّ في « الإرشاد » (ص ٩٢٤) ، وقال : « صَدُوقٌ ، سمع بالعِراق عبدَ الحَلِيلِيُّ في « الإرشاد » (ص ٩٢٤) ، وقال : « عِلَّهُ عبدَ الحَكَمِ صاحبَ أنسٍ ... سألتُ عنهُ الحاكمَ أبا عبدِ الله فقال : « عِلَّهُ الصِّدقُ » . وتَرجَمَهُ ابنُ حِبَّان في « الثقات » (٨/ ٢٥) . وذكرهُ ابنُ أبي حاتِم الصِّدقُ » . وتَرجَمَهُ ابنُ حِبَّان في « الدَّبَّاسُ » ولم يحك فيه شيئًا .

ولمَ يتفرَّد بالحديث ، فتابعهُ قرَّةُ بنُ حبيبٍ ، قال : حدَّثَنا عبدُ الحَكَم ، فرواه عن أنَس مثلَهُ .

أَخرَجَهُ ابنُ شاهينَ في « النَّاسخ والمنسُوخِ » (٦٣٧) قال : حدَّثَنا أَحمدُ بنُ مُحمَّد بن عليًّ أَحمدُ بنُ مُحمَّد بن عليًّ الحُذَا عِيُّ ، قال : حدَّثَنا عبدُ الحكم ، عن الخُزَاعِيُّ ، قال : حدَّثَنا عبدُ الحكم ، عن أنسِ بهذا .

وَٰقُرَّةُ بنُ حبيبٍ ثقةٌ ، كان تغيَّر ، لكنَّهُ لم يَكُن يُحِدِّثُ إلَّا في حُضُور وَلَدِهِ .

والخُزاعيُّ ترجَمَهُ أبو الشَّيخِ في « الطَّبَقات » (٣/ ٤١٤) وقال : « مِن

أهل المدينةِ ، فانتَقَلَ إلى اليهُودِيَّةِ (١) . ثقَّةُ مأمونٌ ، عندهُ أحاديث غرائب » .

والعُهدَةُ في هذا الإسنادِ على عبدِ الحكم بنِ عبد الله القَسْمَلِيِّ صاحبِ أنسٍ ؟ فإنَّهُ مُنكَرُ الحديث ، كما قال البُخارِيُّ وأبو حاتِمٍ ، وزاد: «ضعيف الحديث » ، قال لهُ وَلَدُهُ: « يُكتَبُ حديثُهُ ؟ » ، قال : « زحفًا » . وقال ابنُ السَّعدي : « عامَّةُ حديثِهِ لا يُتابَعُ عليه » .

فالسَّند ضعيفٌ جدًّا.

\* ثالثًا: حديثُ ابنِ عُمَرَ رَاكُ ا

أَخرَجَهُ البَرَّارُ (٢٩ ٢٤ - كشف) ، ومن طريقه أبو نُعَيمٍ في « أخبار أصبَهانَ » (٢/ ٢٧٣) قال : حدَّثَنا أحمدُ بنُ اللَّعلَى ، ثنا حفصُ بنُ عَمَّارٍ الطَّاحِيُّ ، ثنا مُبارَكُ بنُ فَضَالَةَ ، عن عُبيد الله بنِ عُمَرَ ، عن نافعٍ ، عن ابنِ عُمَر ، أنَّ النَّبيَ عَيَّالِهُ قال : « إنَّما أنا عبدُ ، آكُلُ كما يأكُلُ العبدُ » .

قال البزَّارُ: « لا نعلَمُهُ يُروَى عن رسُول الله عَيَّالِيَهُ بإسنادٍ مُتَّصِلِ عنه ، إلَّا من هذا الوجه عن ابنِ عُمَر . ولا رواهُ عن عُبَيدِ الله إلَّا مُبارَكُ ، ولا عنهُ إلَّا حفصُ بنُ عَبَارٍ ، ولم يُتَابَع عليه » .

• قلتُ : وهذا مُنكَرُّ عن عُبَيدِ الله بنِ عُمَرَ ؛ ومُبارَكُ بنُ فَضالَةَ ضعيفٌ مُدَلِّسٌ . والرَّاوِي عنه : حفصُ بنُ عَبَّارٍ ، ترجَمَهُ ابنُ عَدِيٍّ (٢/ ٧٩٩) ، ورَوَى لهُ عِدَّةَ أحاديثَ مَناكِيرَ ، وقال الذَّهَبِيُّ في « الميزان » : « مجهُولٌ » .

<sup>(</sup>١) ظنَّ مُحُقِّقُ كتاب « النَّاسخ والمنسوخ » لابن شاهين ، أنَّ : « اليهوديَّة » هي الدِّيانةُ ، وأنَّ الرَّجل تهوَّد بعد إسلامه ! وإنَّما اليهوديَّة اسمُ مكانٍ يتبعُ المدينةَ ، انتَقَل إليه الحُزاعيُّ ، وإلَّا فكيف يروِي له أبو نُعيمٍ أو غيرُهُ بعدما كفر ؟!

وقال الهَيْثَمِيُّ (٩/ ٢١): «حفصُ بنُ عُمارَةَ الطَّاحِيُّ لم أعرفهُ. وبقيَّة رجاله وُثِّقُوا ».

كذا وقع في « المَجمَع » : « عُمارة » ، والصَّوابُ : « عَمَّارٍ » ، وكأنَّهُ تَصَحَّفَ على الهَيثَمِيِّ ، فلذلك لم يعرفه .

وأحمدُ بنُ المُعلَّى : هو ابنُ يزيدَ الدِّمَشقِيُّ ، مُتَرجَمٌ في « تاريخ ابن عساكر » (٦/ ٨٢ – ٨٣) ، ولم يَذكُر فيه شيئًا . وهو من شُيُوخ النَّسائِيِّ ، ونَقَلَ الحافظُ في « التَّهذيب » عنه أنَّهُ قال : « لا بأس به » .

وتعقَّبتُ البَزَّارَ في هذا الحديث في « تنبيه الهاجدِ » (١١٠٩) ، ثُمَّ تبيَّنَ لي أنِّي كُنتُ واهمًا في ذلك ، فحذفتُهُ ، واللهُ يغفِرُ لي .

والحديثُ ضَعَّفَهُ العِرَاقِيُّ في « تخريج الإحياء » (٢١٧٤–المستخرَج منه).

ولَهُ طريقٌ آخرُ عن ابن عُمَرَ لِنْكُ .

أَخرَجَهُ مَمَّامُ الرَّازِيُّ فِي « الفوائد » (٥٠١) قال : أَخبَرَنا أبو القاسِمِ خالدُ بنُ مُحمَّد بن محمَّد بن يحيَى بنِ حَمزَةَ الحَضْرَمِيُّ بِبَيتِ هَيْا، ثنا جَدِّي لأُمي أَبُو عبدِ الله أحمدُ بنُ مُحمَّد بن يحيَى بن حَمزة ، ثنا أبو اليَهانِ ثنا جَدِّي لأُمي أَبُو عبدِ الله أحمدُ بنُ مُحمَّد بن يحيَى بن حَمزة ، ثنا أبو اليَهانِ الحَكمُ بنُ نافع ، ثنا سعِيدُ بنُ سِنانَ ، عن أبي الزَّاهِرِيَّة حُدير بنِ كُريبِ الحَضرَمِيِّ ، عن عبدِ الله بنِ عُمَر ، قال : قال الحَضرَمِيِّ ، عن عبدِ الله بنِ عُمَر ، قال : قال الحَضرَمِيِّ ، عن عبدِ الله بنِ عُمَر ، قال : قال رسُولُ الله عَيْنِ : « مَن لَبِسَ الصُّوفَ ، وانتَعَلَ المَخصُوفَ ، ورَكِبَ حِمَارَهُ ، وحَلَبَ شَاتَهُ ، وأكلَ مَعَهُ عيَالُهُ ، فقد نَحَى اللهُ عَلَىٰ عنه الكبرَ . أنا عبدُ ابنُ عبدٍ ، أجلِسُ جِلسَةَ العَبدِ \_ إنَّ النَّبيَّ عَيَالِهُ لم يَطْعَمْ طعامًا إلَّ وهو ابنُ عبدٍ ، أجلِسُ جِلسَةَ العَبدِ \_ إنَّ النَّبيَّ عَيَالِهُ لم يَطْعَمْ طعامًا إلَّا وهو

جاثٍ على رُكبَتَيه \_ . إنِّي قد أُوحِيَ إلِيَّ : أَن تَواضَعُوا ، ولا يَبغِي أحدٌ على أَحدٍ . إنَّ يَدَ الله ظَلَق مبسُوطَةٌ في خلقِهِ ، فمن رفَعَ نفسَهُ وَضَعَهُ اللهُ ظَلَق ، ومن وضَعَ نفسَهُ رفَعَهُ الله ظَلَق . ولا يمشِي امرُؤٌ على الأرضِ شبرًا يبتَغِي به سُلطانَ الله ظَلَق إلَّا كبَّهُ الله ظَلَق » .

• قلتُ : هذا حديثُ موضوعٌ ؛ وسعيدُ بنُ سِنانَ رَمَاهُ الدَّارَقطنِيُّ بوَضعِ الحديث ، وتَركَهُ غيرُهُ .

وأَحَدُ بنُ يحيى الدِّمشقِيُّ : قال أبو أحمدَ الحاكِمُ : « فيه نَظَرٌ » ، وذَكَرَ لهُ الذَّهَبِيُّ بَواطِيلَ في ترجَمَتِهِ .

ولصَدرِهِ في فضل « لُبس الصُّوفِ » شواهدُ باطِلَةٌ ، منها: عن أبي هُريرَةَ ، عند ابنِ عَدِيِّ (٤/ ١٦٢٣). وعن السَّائِبِ بن يزيدَ ، عند الطَّبَرَانِيِّ في «الكبير» (٦٦٦٨).

\* رابعًا: حديثُ عن رَجُلٍ من بني سالم \_ أو: فَهُم \_ : أنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ أُتِيَ بهديَّةٍ ، فَنَظَرَ ، فلَم يَجِد شيئًا يَجعَلُها فيه ، فقال : « ضَعهُ بالحَضِيضِ، فَإِنَّمَا هو عَبدٌ ، يأكُلُ كما يأكُلُ العَبدُ . ولو كانت الدُّنيا تَزِنُ عندَ الله جَنَاح بَعُوضَةٍ ، ما سَقَى منها كافرًا شَربَةَ ماءٍ » .

أَخرَجَهُ ابنُ أَبِي شيبَة في « كتابِ الزُّهدِ » (١٣/ ٢٢٥-المصنف) عن عبدِ الله بنِ الدريسَ ، عن مُحمَّد بن عُمَر ، عن عبدِ الله بنِ عبد الرَّحمٰ بن مَعمَرٍ ، عن رجُلٍ من بنِي سالمٍ - أو : فَهْمٍ - . . . .

ولا يَثبُتُ الحديثُ من هذا ألوجه.

وقولُهُ: «ضعه بالحَضِيضِ » يعنى بالأرض.

وقد وجدتُ لهذا القَدرِ من الحديث شاهدًا من حديث أبي هُريرَةَ رَبِّ فَ ، قال : إنَّ رَجُلًا جاء إلى النَّبِيِّ عَيِّلِيَّهُ بطعامٍ ، فقال : « ضَعهُ بالحَضِيضِ ، أو بالأرض » .

أَخرَجَهُ البزَّارُ (٢٨٦٩-كشف) ، قال : حدَّثنا سَهلُ بنُ بَحرٍ ، ثنا عبدُ الله بنُ رُشَيدٍ ، ثنا أَبُو عُبيدَةَ البصريُّ ـ واسمُهُ : مُجَّاعةُ ـ ، عن قتادةَ ، عن زُرارَةَ ، عن أبي هُريرَة .

قال البزَّارُ: « قد رواهُ الحَسَنُ مُرسَلًا . ورُوي عن ابنِ عُمرَ . وأظُنُّ أنَّ فيه : فإنَّما أنا عبدٌ ، آكُلُ كما يأكُلُ العبدُ » .

وقال الهَيَثَميُّ في « المَجمع » (٥/ ٢٤) : « فيه عبدُ الله بنُ رُشيدٍ ، ومُجَّاعَةُ أبو عُبَيدَة البَصرِيُّ ، ولم أُعرِفْهُما ، وبقيَّةُ رجالِهِ ثقاتٌ » انتهى .

كذا قال ! ومُجَّاعَةُ البَصرِيُّ هذا هو مُجَّاعَةُ بنُ الزُّبَير ، يروِي عن ابنِ سِيرِينَ وقتادةَ . قال أحمدُ : « لم يَكُن به بأسٌ في نفسه » . وضعَّفَهُ الدَّارَقُطنِيُّ . وقال ابنُ عَدِيٍّ : « هو ممِّن يُحتَمَلُ ويُكتَبُ حديثُهُ » .

وعبدُ الله بنُ رُشَيدٍ تَرجَمهُ ابنُ حِبَّانٌ في « الثِّقات » (٨/ ٣٤٣) وقال : « مِن أهل جُنْدَيْسَابُورَ . يَروِي عن مُجَّاعَةَ بنِ الزُّبَيرِ ... مُستقِيمُ الحديثِ » . أمَّا البَيهَقيُّ فقال في « سُنَنِهِ » (٨/ ٢٠٦) : « لا يُحتَجُّ به » .

## أمَّا ما أشارَ إليه البَزَّارُ من مُرسَل الحَسَن:

فأخرَجَهُ هَنَّادُ بنُ السَّرِيِّ في « الزُهدِ » (٧٩٩) ، والحُسينُ المَروَزِيُّ في « زوائده على زُهد ابنِ المُبارَك » (٩٩٥) قالا : ثنا أبو مُعاوِيةَ ، عن إسماعيلَ بنِ مُسلمٍ ، عن الحسَن ، قال : كان رسُولُ الله ﷺ يركَبُ الحِمارَ ،

ويلبَس الصُّوفَ ، ويلعَق أصابِعَهُ ، ويأكُلُ على الأرض ويقُولُ : « إنَّما أنا عَبَدٌ ، آكُلُ كَمَا يأكل العبدُ » .

وهذا ، مع إرساله ، لا يصِحُّ إلى الحَسَنِ ؛ وإسماعيلُ بنُ مُسلمِ المَكيُّ ضعيفٌ ، أو شِبهُ المترُوكِ .

ثمَّ رأيتُهُ في « الزُّهد » (ص ٥-٦) للإمام أحمدَ ، قال : حَدثنا عبدُ الرَّحمن ابنُ مَهدِيٍّ ، عن جرير بن حازِمٍ ، قال : سمعتُ الحَسَن ، يقُولُ : كان رسُولُ الله عَيِّكُ إذا أُتي بطعامٍ أَمَرَ به فأُلقِيَ على الأرض ، وقالَ : « إِثَمَا أَنَا عبدٌ ، آكُلُ كما يأكُلُ العَبدُ ، وأجلِسُ كما يجلِسُ العبدُ » .

وهذا سَندٌ مُرسَلٌ لا بأسَ به .

وله شاهدٌ من مُرسَل عطاء بن أبي رَباح، قال: دَخَلَ رَجُلٌ على النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ وَهُو مُتَّكِئٌ على وِسادَةٍ، وبين يَدَيهِ طَبَقٌ عليه رَغيفٌ، قال: فَوَضَعَ الرغيفَ على الأرضِ ونحَّى الوسادة، وقال: فذَكَرَ مِثلَه.

أَخرَجَهُ أَحمدُ فِي ﴿ الزُّهد ﴾ (ص-٥) قال : حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ يزيدَ الوَاسِطِيُّ ، حدَّثنا عَبدَةُ بنُ أيمَنَ ، عن عطاءِ بنِ أبي رَباحٍ به . وعَبدَةُ هذا ما عَرَفتُهُ ، وأخشى أن يكُون مُصَحَّفًا .

وأخرَجَهُ عبدُ الرَّزَّاق في « المصنَّف » (١٩٥٥٤) ، ومن طريقه البَيهَقِيُّ في « الشِّعَب » (٥٩٧٥) ..

وابنُ سَعدٍ في « الطَّبَقات » (١/ ٣٧١) عن ابن المبارك ، كلاهما (يعني : عبدَ الرَّزَّاق وابنَ المُبارَك) ، عن مَعمَرٍ ، عن يحيى بنِ أبي كَثيرٍ ، أنَّ رسُول الله عَبْدُ الرَّزَّاق وابنَ المُبارَك) ، عن مَعمَرٍ ، عن يحيى بنِ أبي كَثيرٍ ، أنَّ رسُول الله عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ ، فإنَّمَا أنا عبدٌ » .

وكان النَّبيُّ عَيَّاكُ يجلِسُ مُحْتَفِزًا.

وهذا إسنادٌ مُعضَلٌ .

وأخرَجَهُ عبدُ الرَّزَّاقُ (ج ١٠ رقم ١٩٥٤٣) عن مَعمَرٍ ، عن أَيُّوبَ السَّختِيَانِيِّ ، أَنَّ النَّبيَّ عَيَّكُ كانَ إذا أكلَ احْتَفَزَ ، وقال : « آكُلُ ... الخ » . وهذا مُعضَلُ أيضًا .

وبالجُملَةِ: فهذا الحديثُ لا يصِحُّ شيءٌ من طُرُقِهِ ، إلَّا مُرسَلًا أو مُعضَلًا. واللهُ أعلَمُ.

أَمَّا قُولُهُ فِي آخِرِ حديثِ الرَّجُل من بني سالم : « لو كانت الدُّنيَا تَزِنُ عندَ اللهُ نيَا تَزِنُ عندَ الله جَنَاحَ بَعُوضَةٍ . » . . ، فهو حديثٌ صحيحٌ .

أُخرَجَهُ مسلمٌ وغيرُهُ.

واللهُ أعلَمُ .

٣٦٦ سُئلتُ عن حديثِ: ورد فيه أنَّ النَّبيَّ عَلَيْكُ رابعُ من يشفعُ يوم القيامة ، فهل هذا صحيحٌ ، مع أنَّنا نعلمُ أنَّه أوَّلُ من يشفع يوم القيامة ؟

• قلتُ : هذا القدرُ من الحديثُ مُنكَرٌ ، ولأكثره شواهدُ .

يَروِيهِ أَبُو الزَّعرَاءِ: ذَكَرَوا عِندَ عَبدِ الله بن مَسعُودٍ وَ الدَّجَالَ ، فقال : تَفتَرِقُونَ أَيُّهَا النَّاسُ ثَلاثَ فِرَقِ : فِرقَةٌ تَبَعُهُ ، وَفِرقَةٌ تَلحَقُ بأرضِ آبائِها مَنَابِتِ الشِّيْحِ ، وَفِرقَةٌ تَأْخُذُ شَطَّ هذا الفُراتِ ، يُقاتِلُهُم ويُقاتِلونَهُ ، حتَّى يَجَتَمِعَ المؤمِنُونَ بِغَربِيِّ الشَّامِ ، فَيَبعَثُونَ إِلَيهِ طَلِيعَةً فِيهِم فارِسُ على فَرَسٍ يَجتَمِعَ المؤمِنُونَ بِغَربِيِّ الشَّامِ ، فَيَبعَثُونَ إِلَيهِ طَلِيعَةً فِيهِم فارِسُ على فَرَسٍ أَشْقَرَ أو أَبلَقَ ، فَيُقتَلونَ لا يَرجِعُ إلَيهِم شَيءٌ .

قال : وحدَّثَني أبو صَادِقٍ ، عَن رَبِيعَةَ بنِ ناجِدٍ ، عن عبدِ الله ، قال : « فَرَسِ أَشْقَرَ » .

قالً عبدُ الله : « ويَزعُمُ أهلُ الكتَابِ أنَّ المَسيحَ يَنزِلُ ، فيَقتُلُهُ ـ ولم أسمَعهُ يُحِدِّثُ عن أهل الكتاب حديثا غيرَ هذا ـ .

ثمَّ يَخرُجُ يَأْجُوجُ ومَأْجُوجُ ، فَيَمُوجُونَ فِي الأَرْضِ ، فَيُفْسِدُونَ فيها - ثُمَّ قَرَأَ عبدُ الله : - ﴿ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبِ يَسِلُونَ ﴾ [الانياء: ١٩٦] ، ثمَّ يَبعَثُ اللهُ عليهِم دابَّةً مثلَ هذا النَّغَفِ ، فَتَلِجُ أسماعَهُم ومَنَاخِرَهُم ، فيمُوتُونَ ، فَتَنتِنُ الأَرْضُ مِنهُم ، فيرُسِلُ اللهُ مَاءً ، فيُطَهِّرُ الأَرْضَ مِنهُم . ثُمَّ يَبعَثُ اللهُ ريحًا فيهَا زَمهَريرٌ باردةٌ ، فلا يدَعُ على وجه الأَرضِ مُؤمنًا ثمَّ يَبعَثُ اللهُ ريحًا فيهَا زَمهَريرٌ باردةٌ ، فلا يدَعُ على وجه الأَرضِ مُؤمنًا إِلَّا كَفَتَتُهُ تِلْكَ الرِّيحُ ، ثُمَّ تَقُومُ السَّاعَةُ على شِرارِ النَّاسِ .

ثُمَّ يقومُ مَلَكٌ بالصُّورِ بينَ السَّمَاء والأرضِ ، يَنفُخُ فَيه ، فلا يَبقَى خَلقٌ فِي السَّمَاوات إلَّا مَن شَاءَ رَبُّك .

ثمَّ يَكُونُ بِينَ النَّفَخَتَينِ ما شَاءَ اللهُ أن يكونَ . ــ قال : ــ فَلَيسَ مِن بني آدَمَ خَلتٌ إلَّا فِي الأرضِ منهُ شيءٌ .

ثُمَّ يُرسِلُ اللهُ تبارَكَ وتعالى من تحتِ العَرشِ ماءً كَمَنِيِّ الرِّجَال ، فَتَنبُتُ أَجَسَامُهُم ولِحُمَائِهُم من ذلِكَ كَمَا تَنبُتُ الأرضُ منَ البَذرِ ، \_ثُمَّ قَرَأَ عبدُ الله : \_ ﴿ وَاللّهُ الّذِي ٓ اللّهِ الرّيَحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقَنَهُ إِلَى بَلَدِ مَيِّتٍ فَأَخْيَيْنَا بِهِ ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ ٱلنّشُورُ ﴾ [فاطر: ٩] .

ثُمَّ يَقُومُ مَلَكٌ بِالصُّورِ بِينَ السَّمَاءِ والأرضِ ، فَيَنفُخُ فيهِ ، فَتَنطَلِقُ كلُّ نَفسٍ إلى جَسَدِهَا حَتَّى يَدخُلَ فيه ، فيقومونَ فيُحَيُّونَ تحيَّةَ رجُلٍ واحدٍ قياما لرَبِّ العَالَمينَ .

 حتى يمُرُّ المسلِمونَ فيلقاهُم، فيقولُ: «من تعبدونَ؟ »، فيقولونَ: «نَعبدُ «نَعبدُ اللهَ لا نُشرِكُ به شيئًا »، فينتهرُهُم مرَّةً أو مرَّتين، فيقولونَ: «نَعبدُ اللهَ لا نُشرِكُ بهِ شيئًا »، فيقولُ: «هل تعرفونَ رَبَّكُم؟ »، فيقولونَ: «شبِحَانَهُ، إذا اعتَرَفَ لنا عرِفنَاهُ »، فعندَ ذَلِكَ يُكشَفُ عَن سَاقٍ، فَلا يَبقَى مُؤمنُ إلَّا خَرَّ لله سَاجِدًا، ويَبقَى المُنَافِقونَ ظُهُورُهم طَبَقًا واحِدًا، كَأَنَّما فيهَا السَّفَافِيدُ، فيقولونَ: «رَبَّنا ». فيقُولُ: «قَد كُنتُم تُدعونَ إلىَ كَأَنَّما فيهَا السَّفَافِيدُ، فيقولونَ: «رَبَّنا ». فيقُولُ: «قَد كُنتُم تُدعونَ إلىَ السُّجُودِ وأَنتُم سَالُون ».

ثُمَّ يأمُّرُ بالصِّراط ، فَيُضرَبُ على جهَنَّمَ ، فَيَمُرُّ النَّاسُ بأَعَمَا لِهِم زُمَرًا ، أُوائلُهُم كَلَمِ البَرِقِ ، ثمَّ كَمَرِّ الرِّيحِ ، ثمَّ كَمَرِّ الطَّير ، ثمَّ كأسَرَعِ البهائم . وقال : \_ ثمَّ كذلك حتَّى يجئ الرَّجُلُ سَعيًا ، ثمَّ يجيءُ الرَّجلُ مَشيًا ، حتَّى يكونُ آخِرُهُم رَجُلًا يتلَقَّى على بَطنِهِ ، فيقُولُ : « يا رَبِّ ، أبطأت بي » ، فيقولُ : « يا رَبِّ ، أبطأت بي » ، فيقولُ : « إنَّما أبطأ بكَ عملُك » .

ثمَّ يَأْذَنُ اللهُ فِي الشَّفَاعَة . فيكونُ أوَّلَ شافع يومَ القِيامَةِ جَبْرَئِيْلُ ، ثمَّ إبراهيمُ خَليلُ الله ، ثُمَّ مُوسَى - أو قال : عيسى . قال سَلَمَةُ : لا أدري أيَّهُمَا قال - ، ثمَّ يقومُ نَبِيُّكُم عَلَيْ رابعًا ، لا يُشَفِّعُ أَحَدًا بَعدَهُ فِيها يُشْفَعُ فيه ، وهوَ المَقَامُ المَحمودُ الذي وَعَدَهُ اللهُ : ﴿ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا عَمْمُودًا ﴾ وهوَ المَقَامُ المَحمودُ الذي وَعَدَهُ اللهُ : ﴿ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا عَمْمُودًا ﴾ وهو المَقَامُ المَحمودُ الذي وَعَدَهُ اللهُ : ﴿ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا عَمْمُودًا ﴾

فَلَيسَ مِن نَفْسٍ إِلَّا تَنظُّرُ إِلَى بِيتٍ فِي الجُنَّةُ وبِيتٍ فِي النَّارِ ، وهُوَ يومُ الحَسرَةِ ، قال : فَيَرَى أَهُلُ النَّارِ البيتَ الذي فِي الجَنَّةُ فَيْقَالُ : « لو عملتُم! » ، ويَرَى أَهْلُ الجُنَّةُ البيتَ الذي فِي النَّارِ ، فَيْقَالُ : « لولا أَنْ مَنَّ اللهُ عليكُم! » .

ثمَّ يَشْفَعُ المَلائِكَةُ والنَّبيُّونَ والشُّهَداءُ والصَّالِحِونَ والمؤمنونَ ، فَيُخرِجُ مِنَ النَّارِ أَكْثَرَ فَيُشَفِّعُهُمُ اللهُ ، ثمَّ يقولُ : ﴿ أَنَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِنَ ﴾ ، فَيُخرِجُ مِنَ النَّارِ أَكْثَرَ مَمَّا أَخرجَ مِن جَميعِ الحَلقِ برَحْتِهِ ، حتَّى ما يَترُكُ فيها أحدًا فيهِ خَيرٌ - ثمَّ قَرَأُ عبدُ الله : \_ قل يا أَيُّهَا الكُفَّارِ ﴿ مَاسَلَكَكُمْ فِسَقَرَ ﴾ [اللَّذُ: ٢٤] ، \_ وعَقَدَ مَن جَميعِ الحَلقِ بَهُ الكُفَّارِ ﴿ مَاسَلَكَكُمْ فِسَقَرَ ﴾ [اللَّذُ: ٢٤] ، \_ وعَقَدَ بيدِهِ ، قال : \_ ﴿ قَالُواْ لَرَنكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ \* وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ \* وَكُنَا نَخُوضُ بيدِهِ ، قال : \_ ﴿ قَالُواْ لَرِينِ ﴾ [اللَّذُ: ٣٤ - ٢٤] \_ وَعَقَدَ أَرْبَعًا . وقال سُفيَانُ مَعَ الْمَاتِينِ ﴿ وَصَفَهُ أَبِو نُعَيمِ ، ثمَّ قال : تَرُونَ في هَوْلاءِ بيدِهِ : ضَمَّ أَرْبَعَ أَصَابِعِهِ . ووصَفَهُ أَبِو نُعَيمٍ ، ثمَّ قال : تَرُونَ في هَوُلاءِ أَحدًا فيهِ خَيرٌ ! \_ . .

فإذا أرادَ اللهُ أن لا يُحْرِجَ منها أحدًا غَيَّرَ وجوهَهُم وألوانَهُم ، فيَجيُء الرَّجلُ من المؤمنينَ ، فيشفعُ ، فيُقالَ لَهُ : « مَن عَرَفَ أَحَدًا فَليُخرِجهُ » ، فيَجيءُ الرَّجُلُ ، فينظُرُ ، فلا يعرفُ أحَدًا ، فيقولُ الرَّجُلِ للرَجُلِ : « يا فيَجيءُ الرَّجُلُ ، فينظُرُ ، فلا يعرفُ أحَدًا ، فيقولونَ : ﴿ رَبَّنَا آخَرِجْنَا مِنْهَا فَلانُ ! » ، فيقولُ : ما أعرِفكَ ، فيقولونَ : ﴿ رَبَّنَا آخَرِجْنَا مِنْهَا فَلانُ ! أنا فَلانُ ! » ، فيقولُ : ما أعرِفكَ ، فيقولُ ن ﴿ الخَسَوُا فِيهَا وَلا تُكلِّمُونِ ﴾ فأين عُدنا فإنا ظليمون ١٠٠٠] ، فيقولُ : ﴿ الخَسَوُا فِيهَا وَلا تُكلِّمُونِ ﴾ فأين عُدنا فإنا ظليمون ١٠٠٠] ، فيقولُ : ﴿ المُعنَى اللهُ بنُ نُمَيْر .. المُعنَى اللهُ بنُ نُمَيْر ..

والطَّبَرانِيُّ في «الكبير» (ج ٩/ رقم ٩٧٦١)، والعُقَيليُّ في «الضُّعَفَاء» (٢/ ٣١٤-٣١٦) عن أبي نُعَيم الفضلِ بن دُكينٍ ..

والحاكمُ في « الفِتَن » (٤/ ٦ َ٩٤ - ٩٨ ع – المُسْتَدرَك) ، وفي « الأهوال » (٤/ ٥٠ عن الحُسَين بن حفصٍ ، قالوا : ثنا سُفيانُ الثَّورِيُّ ،

عن سَلَمَةَ بنِ كُهَيلٍ ، عن أبي الزَّعراء ، عن ابنِ مسعُودٍ موقُوفًا .

وأَخرَجَهُ نُعيمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي « الفتَن » (١٥٦٧–١٦٤٥) قال : حدَّثَنا عبدُ الله بنُ نُمَيرِ ..

وابنُ خُزَيمَة في « التَّوحِيد » « ٢٥٢/ ٧) عن يحيى القطَّان . .

وابنُ جَرِيرٍ في « تفسيره » (١٥/ ٩٧) عن عبدِ الرَّحن بنِ مهدِيِّ ..

وابنُ أبي الدُّنيا في « الأهوال » (٨٢) ، والحاكمُ في « التَّفسير » (٢/ ٥٠٥ – ٥٠٨) عن ابن المُبارَك ..

وفي « الفتن » (٤/ ٥٥٦) عن مُحُمَّد بنِ كَثيرٍ ، وأبي نُعَيم الفَضل ..

وابنُ مَندَه في « الرَّدِّ على الجَهمِيَّة » (٣) عن عبدِ الرَّزَّاقُ ، قالُوا جميعًا : ثَنَا سُفيانُ الثَّورِيُّ بهذا الإسنادِ ببعضِهِ .

وتُوبِعَ سُفيَان ..

تَابَعَهُ شُعْبَةُ ، فرواهُ عن سَلَمَة بن كُهيلٍ ، قال : سَمعتُ أبا الزَّعرَاء ، عن عبدِ الله في قِصَّةٍ ذَكرَهَا ، قال : أوَّلُ شَافِعٍ يومَ القِيامَةِ جِبرِيلُ عَلَيْ وَوَحُ القُدُسُ ، ثُمَّ إبراهيمُ عَلَيْ ، ثُمَّ موسى أو عيسى ـ قال أبو الزَّعْرَاءِ : لا أَدْرِى أَيَّهُمَا قَالَ . قَالَ : \_ ثُمَّ يقُومُ نَبِيُّكُم عَلَيْ رابِعًا فلا يَشْفَعُ أحدٌ بمثلِ لا أَدْرِى أَيَّهُمَا قَالَ . قَالَ : \_ ثُمَّ يقُومُ نَبِيُّكُم عَلَيْ رابِعًا فلا يَشْفَعُ أحدٌ بمثلِ شَفَاعَتِهِ ، وَهُو وَعْدُهُ اللَّحُمُودُ الذي وُعِدَهُ .

أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي ﴿ التَّفْسِيرِ ﴾ (١١٢٩-الكُبْرَى) قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحْمَّدُ بِنُ بِشَّارٍ ، نَا مُحْمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ ، نَا شُعْبَةُ ، عن سَلَمَةَ بِنِ كُهَيلٍ بِهَذَا . وتُوبع مُحَمَّدُ بِنُ جعفرِ ..

تَابَعَهُ مُسلمُ بنُ إبراهيم ، ثنا شُعبةُ بهذا الإسناد ، مُحْتَصَرًا جدًّا ، بذكر

الصُّور وحده .

أَخرَجَهُ ابنُ أبي الدُّنيا في « الأهوال » (٤٨) قال : ثنا عُبيدُ الله بنُ جَريرٍ ، ثنا مُسلمُ بنُ إبراهيم بهذا .

ورواه يحيَى بنُ سَلَمة بنِ كُهَيلٍ ، عن أبيه بهذا ، مثل رواية شُعبة . أخرَجَهُ الطَّيالسِيُّ (٣٨٩) .

ويحيَى واهٍ ، لكنَّه مُتابَعٌ كما رأيتَ .

وهذا القدرُ الذي سألَ عنه السَّائلُ ، وهو أنَّ النَّبيَّ عَلَيْكُ رابعُ من يشفعُ يوم القيامة مُنكَرٌ .

قال ابنُ كَثيرِ في « النِّهاية في الفتن » : « غريبٌ جدًّا » .

أَمَّا الحاكمُ فَقَال : « صحيحٌ على شرط الشَّيخين » ، فردَّهُ الذَّهبيُّ بقوله : « ما احتجَّا بأبي الزَّعراء » .

وهذا تقصيرٌ من الذَّهبيِّ عَلَيْ في الاستدراك على الحاكم ؛ لأنَّه عندما يقُولُ: «لم يحتجَّا » فلا يدُلُ هذا على ضعف الحديث ، ولا نكارتِهِ ؛ لأنَّ الشَّيخين تَركا من الثقات كثيرين ، فيكونُ الإسنادُ حينئذِ صحيحًا مُطلَقًا غيرَ مُقيَّدٍ بشرطِهِما أو بشرط واحدٍ منهما . ولو سلَّمنا أنَّ أبا الزَّعراء قد احتجَّا به ، فإنَّ الحسينَ بنَ حفصٍ لم يروِ له البُخارِيُّ شيئًا ، وروَى له مُسلمٌ عن الثَّورِيِّ حديثًا واحدًا مُتابَعةً في « كتاب القدر » (٢٦٦٢/ ٣١) ، وهو حديثُ : « إنَّ الله خَلَقَ للجنَّة أهلًا وهُم في أصلاب آبائِهِم . » . . ، فلا يكونُ على شرطه أيضًا .

فثبت بهذا خطأُ حكمِ الحاكمِ ، وقد رأيتَ أنَّ الحديثَ مُنكَرُ لأنَّه

يُخالِفُ أحاديثَ صحيحةً ، منها : حديثُ أنسٍ مرفُوعًا : « أنا أوَّلُ النَّاسِ يشفعُ في الجَنَّة ، وأنا أكثرُ الأنبياء تَبَعًا » .

أَخرَجَهُ مُسلمٌ في « الإيهان » (١٩٦/ ٣٣٠) واللفظُ له ، وأَبُو عَوانَةَ الْمَرَجَهُ مُسلمٌ في « الإيهان » (١٤٠/ ٣١) ، وابنُ أبي شَيبَةَ (١/ ٣١) ، وأحمدُ (٣/ ١٤٠) ، وابنُ خُزيمةَ في « التَّوحيد » (١/ ٢١٨) ، وأَبُو يَعلَى (٩٥ ٣٩، ٣٩٦٨، ٣٩٧٣) ، وابنُ أبي عاصمٍ في « السُّنَّة » وأَبُو يَعلَى (٩٩ ٣٩، ٣٩٦٨، ٣٩٨٩) ، والآجُرِّيُّ في « الشَّريعة » (ص: ٤٦١) ، وابنُ مَندَهُ في « الأوائل » (٨) ، والآجُرِّيُّ في « الشَّريعة » (ص: ٤٦١) ، وابنُ مَندَهُ في « الإيهان » (٨٨٨، ٨٨٨، ٨٨٩) من طُرُقٍ عن المُختار بنِ فُلفُلٍ ، عن أنسٍ به .

ولهُ طُرقٌ أخرى عن أنس ، وشواهدُ عن أبي هُريرَة ، وأبي سعيدٍ الخُدريِّ وَهُ عَلَيْهُ النَّبِيَّ عَلَيْكُ أُوَّلُ مَن يَشْغُ يوم القيامة ، وأوَّلُ مَن يَهُنُّ حِلَقَ الجُنَّة بيده ، لا يسبِقُهُ أحدٌ من الخلق إلى شيءٍ من هذا .

وأَبُو الزَّعراء راوِي هذا الحديث: ترجَمَهُ ابنُ أبي حاتم في « الجرح والتَّعديل » (٢/ ٢/ ١٩٥) ، ونَقَل عن عليِّ بنِ اللَّدِينيِّ أَنَّه قال: « لا أعلمُ رَوَى عن أبي الزَّعراء إلَّا سَلَمةُ بنُ كُهَيلٍ. وعامَّةُ روايةِ أبي الزَّعراء: عن عبدِ الله بنِ مسعُودٍ » .

وكذلكُ ترجمهُ البُخارِيُّ (٣/ ١/ ٢٢١) ، وذَكَر له هذا المَقطَع المُنكَرَ من الحديث ، وقال : « لا يُتابَعُ عليه » .

وعن البُخارِيِّ أَخذَ ابنُ عَدِيٍّ في « الكامل » (١٥٤٩/٤) ، والعُقَيليُّ في « الضُّعفاءِ » (٣/ ٣٥٩) ، ونقل ابنُ عَدِيٍّ عن النَّسائِيِّ أَنَّهُ

قال : « أبو الزَّعرَاءِ لا يُعلَمُ أحدٌ رَوَى عنه ، غيرُ سَلَمَةَ بنِ كُهَيلِ » .

قال ابنُ عَدِيٍّ : « وهذا الذي قاله النَّسائِيُّ كما قال : يَروِي سَلَمَةُ ، عن أبي الزَّعراءِ ، عن عبد الله بنِ مسعُودٍ - إنْ كان سَمِعَ عبدَ الله بنَ مسعُودٍ - . ويَروِي عن أبي الأَحوَص ، عن أبيهِ » .

فتعقّبه الزِّيُّ في « التَّهذيب » (٢١/ ٢٤٢) قائلًا: « هكذا قال ابنُ عَدِيً! وذلك وَهُمٌ ، إنَّما الذي يَروِي عن أبي الأَحوَصِ وغيرِهِ: أبو الزَّعرَاءِ الأَصغرُ (') ، واسمُهُ: عَمْرُو بنُ عَمْرٍو . ويَروِي عنه : سُفيانُ بنُ عُينةَ وغيرُهُ ، كما هو مذكُورٌ في ترجَمتِه . وأمَّا أبو الزَّعرَاءِ الأَكبَرُ هذا ، فلا تُعرَفُ له روايَةٌ ، إلَّا عن ابن مسعُودٍ ، وعُمَر بنِ الخَطَّابِ ، ولا يُعرَفُ له راوٍ يُعرَفُ له راوٍ إلاَّ سَلَمَةُ بنُ كُهيلٍ ، ولم يُدرِكهُ سُفيانُ بنُ عُيينةَ ، ولا أحدُ من أقرانِهِ » . وقد تقدَّم ذِكرُنا لأبي الزَّعراء برقم (٢١٣) ، ونقلنا فيه توثيق ابنِ سعدٍ ، والعِجِليُّ ، وابنِ حِبَّانَ ، وروايتُهُ لهذا الحديث لا ينبَغِي أن تُسقِطَ كُلَّ ما واللهِ أعلمُ .

<sup>(</sup>١) تقدَّم ذكرُهُ في الحديث رقم (٣٢١).

٣٦٧ - سُئكُ عن حديثِ: عن أنس، قال: قَدِمَ رَهَطُ مِن عُرَينَةً وَعُكُلِ عَلَى النَّبِيِّ عَيَّالَةً ، فَاجَتَوَوُ اللَّدِينَةَ ، فَشَكُوْ اذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّالَةً ، فَشَرَبتُم النَّبِيِّ عَيَّالَةً ، فَقَالَ: « لَو خَرَجتُم إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ ، فَشَرَبتُم النَّبِيِّ عَيَّالَةً ، فَقَالَ: « لَو خَرَجتُم إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ ، فَشَرَبتُم مِن أَبُواهِا وَأَلبَانِهَا » ، فَفَعَلُوا ، فَلَيَّا صَحَّوا ، عَمَدُوا إِلَى الرَّعَاةِ ، فَقَتَلُوهُم ، وَاستَاقُوا الإِبلَ ، وَحَارَبُوا اللهَ وَرَسُولَهُ ، الرَّعَاةِ ، فَقَتَلُوهُم ، وَاستَاقُوا الإِبلَ ، وَحَارَبُوا اللهَ وَرَسُولَهُ ، فَبَعْثَ رَسُولُ الله عَيَّالَةً فِي آثَارِهِم ، فَأُخِذُوا ، فَقَطَعَ أَيدِيَهُم وَأَلْوَاهُم فِي الشَّمسِ حَتَّى مَاتُوا . وَأَرجُلَهُم ، وَسَمَلَ أَعِيْنَهُم ، وَأَلقَاهُم فِي الشَّمسِ حَتَّى مَاتُوا .

• قلتُ : هذا حديثٌ صحيحٌ .

أَخرَجَهُ البُخارِيُّ فِي « الدِّيَات » (۱۲/ ۲۳۰–۲۳۱) والسِّياقُ له ، وَمُسلِمٌ (۱۲/ ۲۸۱) ، وأَحمَدُ (۱/ ۲۸۱) ، وأبو يَعلَى (۲۸۱٦) ، وابنُ حِبَّانَ وَمُسلِمٌ (۱۸۱۲) ، والطَّحاوِيُّ فِي « المُشكلِ » (۱۸۱٦) عن إسمَاعِيلَ بن عُليَّة .. والبُّخارِيُّ فِي « المُغَازِي » (۱/ ۲۵۸) ، وأبو عَوَانةَ فِي « الحُدُودِ » \_ كَمَا فِي «إنجَافِ المَهرَةِ » (۱/ ۸۲) \_ عَن حَمَّاد بن زَيدٍ ..

والنَّسَائِيُّ (٧/ ٩٣- ٩٤) عن يَزِيدَ بن زُرَيعٍ ، جَمِيعًا عَن الحَجَّاجِ بنِ أبي عُثْمَانَ الصَّوَّاف ، قال : حَدَّثَنِي أبو رَجَاءٍ ـ من آلِ أبي قِلَابةَ ـ ، حَدَّثَنِي أبو رَجَاءٍ ـ من آلِ أبي قِلَابةَ ـ ، حَدَّثَنِي أبو قِلاَبة ، أنَّ عُمَرَ بنَ عَبدِ العَزِيزِ أبرزَ سَريرَهُ يَومًا للنَّاسِ ، ثمَّ أَذِنَ لهم ، فَدَخَلُوا ، فَقَالَ : مَا تَقُولُونَ فِي القَسَامةِ ؟ قَالُوا : نَقُولُ : القَسَامَةُ القَوَدُ بها

حَقٌّ ، وقَد أَقَادَت بها الخُلَفَاءُ . قَالَ لي : مَا تَقُولُ يا أَبا قِلَابِهَ ؟ ونَصَبَني للنَّاسِ ، فَقُلتُ : يا أميرَ المؤمنينَ ! عِندَكَ رُؤُوسُ الأجنَاد وَأَشرَافُ العَرَبِ ، أَرَأَيتَ لو أنَّ خَمسينَ منهُم شَهِدوا على رَجُلِ مُحَصَنِ بدمَشقَ أنَّهُ قد زَنَى ، لم يَرَوهُ ، أَكُنتَ ترجُمهُ ؟ قال : لا . قُلتُ : أَرَأَيتَ لُو أَنَّ خَمسِينَ منهُم شَهِدُوا عَلَى رَجُل بحِمصَ أَنَّهُ سَرَقَ ، أَكُنتَ تَقطَعُهُ ولَم يَرُوهُ ؟ قَالَ : لا. قُلتُ: فَوَالله! مَا قَتَلَ رَسُولُ الله عَيْنَ أَحَدًا قَطُّ ، إِلَّا فِي إحدَى ثَلاثِ خِصَالٍ : رَجُلٌ قَتَلَ بِجَرِيرَةِ نَفْسِهِ فَقُتِل ، أَو رَجُلٌ زَنَى بعدَ إحصَانٍ ، أَو رَجُلٌ حَارَبَ اللهَ ورسُولَهُ وارتدَّ عن الإسلام. فقال القَومُ: أَوَلَيسَ قد حدَّثَ أَنْسُ بنُ مالكٍ ، أنَّ رسُولَ الله عَلَيْكُ قَطَعَ في السَّرَقِ ، وسَمَرَ الأَعينَ ، ثُمَّ نَبَذَهُم فِي الشَّمسِ ؟ فَقُلتُ : أَنا أُحَدِّثُكُم حَدِيثَ أَنسِ : حدَّثَني أَنسٌ ، أَنَ نَفَرًا مِن عُكُل ثَمَانيةً قَدِموا على رسُولِ الله عَيْكَ ، فبايَعُوهُ على الإسلام، فَاسْتَو خُمُوا الأرضَ ، فسَقَمَت أجسامُهُم ، فشَكَوْا ذلك إلى رسُولِ الله عَيْثِهُ ، قال : « أَفَلا تَخرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إِبِلِه ، فتُصيبُونَ من ألبَانِهَا وأبوالَهِا ؟ » ، قالوا : « بلى » ، فَخَرَجوا فشَرِبُوا من ألبانهَا وأبوالهِا ، فَصَحُّوا ، فَقَتَلُوا رَاعِي رَسُولِ الله عَيِّكَ ، وَأَطْرَدُوا النَّعَمَ ، فَبَلَغَ ذَلكَ رَسُولَ الله عَيْنِ ، فأرسَلَ في آثارِهِم ، فَأُدرِكُوا ، فَجيء بهم ، فَأَمَرَ بهم ، فَقُطِّعَت أيدِيهم وأَرجُلُهُم ، وسَمَرَ أَعيُنَهُم ، ثُمَّ نَبَذَهُم في الشَّمسِ ، حتَّى ماتُوا. قُلتُ: وأيُّ شيءٍ أشَدُّ ممَّا صَنَعَ هؤلاء ؟! ارتَدُّوا عن الإسلام، وقَتَلُوا وسَرَقُوا . فقال عَنبَسَةُ بنُ سَعيدٍ : « والله ! إِنْ سَمِعتُ كَاليَوم قَطُّ ! » ، فَقُلتُ : « أَتَرُدُّ عليَّ حَدِيثي يا عَنبَسَةُ ؟ » ، قال : « لا ، ولَكَن جِئتَ

بالحَدِيثِ على وَجهِهِ . والله ! لا يزَالُ هذَا الجُندُ بخيرٍ ما عَاشَ هذَا الشَّيخُ بَيْنَ أَظْهُرِهِم .» . . الحديث .

وتُوبِعَ حجَّاجٌ الصَّوافُ ..

تَابَعَهُ أَيُّوبُ السَّختيَانيُّ ، قالَ : حَدَّثَني أبو رجاءٍ بهذا ، نَحوَهُ .

أَخرَجَهُ البُخارِيُّ في « الوُضوء » (١/ ٣٣٥) ، وفى « المَغازِي » (٧/ ٤٥٨) ، وفى « الحُدُود » (١١/ ١١١) ، ومُسلمُّ (١١٢/١١) ، وأَبُو داوُد (٤٣٦٤) ، وأبو عَوَانةَ ، عن حمَّاد بن زَيدٍ ..

والبُخاريُّ في « الجهَاد » (٦/ ١٥٣) ، وفي « الحُدود » (١١١/١٢) ، وأبو داوُد (٤٣٦٥) ، وأَبُو عَوَانَةَ ، عن وُهَيبِ بنِ خَالدٍ ..

والطَّحاوِيُّ في « شَرِحِ المعَانِي » (٣/ ١٨٠)، وفي « المُشكِل » (١٨١٠، والطَّحاوِيُّ في « أَبُورِيِّ .. المُشكِل » (١٨١٠)، وأبو عَوَانَةَ ، عن جَريرِ بنِ حازِمٍ ، وسُفيانَ الثَوريِّ ..

وعبدُ الرَّزَّاق في « المُصنَّف » (١٧١٣٢) ، وأبو عَوَانَة ، عن مَعمَرِ بن راشدٍ ..

والطَّبَرانيُّ في « الأوسط » (٥٧٣) عن مُعاوِيَة بنِ أبي العَبَّاس ، كُلُّهُم عن أيُّوبَ السَّختِيَانِيِّ بهذا .

وكذلك رواهُ عبدُ الله بنُ عَونٍ ، عن أبي رَجاءٍ بهذا .

أَخرَجَهُ البُّخارِيُّ في « التَّفسير » (٨/ ٢٧٣-٢٧٤) عَن مُحَمَّدِ بنِ عبدِ الله الأنصَارِيِّ ..

ومُسلِمٌ (١٢/١٦٧١) ، وأبو عَوَانَة في « الحُدُودِ » ، عن مُعَاذ بن مُعَاذٍ .. ومُسلمٌ أيضًا ، عن أَزهَرَ بنِ السِّيَّان ، ثَلاثتُهُم عن عبد الله بن عَوْنِ جذا .

وتُوبِعَ أبو رَجَاءٍ مَولَى أبي قِلَابَة ..

تَابَعَهُ يحيى بنُ أبي كَثير ، قالَ : حدَّثني أبو قِلاَبَة ، عن أنس بهذا .

أخرجه البُخارِيُّ في « الحُدُّود » (١٢/ ١٠٩) ، وأبو داوُد (٤٣٦٦) ،

وأبو عَوَانَة ، والنَّسائيُّ (٧/ ٩٤) عن الوليد بنِ مُسلِّم ..

وأخرَجَهُ مُسلمٌ (١٦٧١/١٦) عن مِسكين بنِ بُكيرٍ ..

وَمُسلِمٌ ، والنَّسَائِيُّ (٧/ ٩٤) عن مُحَمَّد بنِ يُوسُفَ الفِريَابِيِّ ..

والطَّحاوِيُّ في « المُشكِل » (١٨١٢) ، وأبو عَوَانَةَ ، عن بِشْرِ بنِ بَكرٍ ..

وأبو عَوَانَة أيضًا ، عن أَيُّوبَ بنِ خالدٍ ، كلَّهم عن الأوزاعِيِّ ، عن يحيَى بنِ أبي كثيرِ بهذا .

وقد روى هذا الحديث عن أنس: ثابتُ البُنانيُّ، وحُميدٌ الطَّويلُ، وقتادةُ، وعبدُ العزيز بنُ صُهيبٍ، والزُّهْرِيُّ، ومُعاوِيةُ بنُ قُرَّةَ، وغيلانُ بنُ جَريرٍ، وسُليهانُ التَّيمِيُّ، ويحيى بنُ سعيدِ الأَنصَارِيُّ، وأبو سعدِ البَقَّالُ في وسُليهانُ التَّيمِيُّ، ويحيى بنُ سعيدِ الأَنصَارِيُّ، وأبو سعدِ البَقَّالُ في آخرين، خرَّجتُ أحاديثَهم في « غَوثِ المَكدُود » (٨٤٦)، وزِدتُهُ كثيرًا في « عُدِّ أَحاديثِ المُنتقى » (٩١٣).

والحمدُ لله تعالى .

٣٦٨ – سُئلتُ عن حديث: « يا عُمرُ! إنَّك لا تُسألُ عن أعمال النَّاس، ولكن تُسألُون عن الصَّلاة ».

• قلتُ : هذا حديثٌ ضعيفٌ بهذا اللفظ ، يعنى : « الصَّلاة » .

أَخرَجَهُ أَحمدُ بِنُ مَنيعِ فِي « مُسنَده » \_ كما في « المطالب العالية » (٨٨٧) \_ قال : حدَّثنا الحُسَنُ بِنُ سوّارٍ أَبُو العَلاء ، حدَّثنا ليثُ بنُ سعدٍ ، عن مُعاوية بنِ صالح ، قال : إنَّ أبا عبدِ الرَّحن الأزديَّ حدَّثهُ ، قال : سمعتُ ابنَ عائِدٍ ، يقول : خرج رسُولُ الله عَيَّالِهُ فِي جنازة رجلَ من الأنصار ، فلمَّا وُضِع قال عُمرُ بنُ الخطَّابِ فَك : « يا رسُولُ الله ! لا تُصلِّ عليه ؛ فإنَّه رجُلُ فاجرٌ » ، فالتَفت رسُولُ الله عَيَّالَة ، فقال : « هل رآه أحدُ منكم على شيءٍ مِن عَمَلِ الإسلام ؟ » ، فقال رجُلٌ : « نعم يا رسُولُ الله ! حَرَسَ معنا ليلةً في سبيل الله تعالى » ، فصلى عليه ، وحَثَى عليه التُراب ، حَرَسَ معنا ليلةً في سبيل الله تعالى » ، فصلى عليه ، وحَثَى عليه التُراب ،

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ ؛ لإرساله ؛ وعبدُ الرَّحمن بنُ عائدٍ لم يُدرك النَّبيَّ عَائدٍ لم يُدرك النَّبيَّ عَائدٍ . وأَبُو عبدِ الرَّحمن الأزديُّ لم أجد له ترجمةً .

وقال : « أصحابُكَ يظُنُّون أنَّك من أهل النَّار ، وأنا أشهدُ أنَّك من أهل

الجنَّة »، ثمَّ قال رسول الله عَيْكَ : « يا عُمرُ ! إنَّك لا تُسألُ عن أعمال

ورأيتُهُ موصُولًا من وجهِ آخر ..

النَّاس، ولكن تُسألون عن الصَّلاة».

أَخرَجَه أَبُو يَعلَى - كما في « المطالب العالية » (٨٨٨) - قال : حدَّثَنا

هارُونُ بنُ معرُوفٍ ..

وأَبُو نُعيمٍ في « معرفة الصَّحابة » (٦٩٢٧) عن أبي بلالِ الأشعريّ ، قالا : ثنا إسماعيلُ بنُ عيَّاشٍ ، عن بَحِيرِ بنِ سعدٍ ، عن خالد بنِ مَعدانَ ، عن أبي عطيّة ، أنَّ رجُلًا تُوفِي على عهد النَّبيِّ عَيِّكُ ، فقال بعضُهُم : « يا رسُول الله ! لا تُصلِّ عليه » ... الحديث ، وفي آخره : قال : « يا عُمرُ ! إنَّك لا تُسألُ عن أعمال النَّاس ، ولكن تُسألُ عن الفطرة » .

وعزاه الحافظُ في « الإصابة » (١٢/ ٥٥٠) للبَغَوِيِّ ، وأبي أحمدَ الحاكمِ من طريق إسماعيل بنِ عيَّاشِ بهذا .

زاد في رواية البَغَوِيِّ : « يعني : الإسلامَ » .

وهذا إسنادٌ شاميٌّ جيِّدٌ . وإسهاعيل بن عيَّاشٍ روايته عن الشَّاميِّين مستقيمةٌ .

وأخرَجَهُ الطَّبرانِيُّ في « الكبير » (ج٢٢/ رقم ٩٤٥) ، ومن طريقه ابنُ الأثير في « أُسد الغابة » (٥/ ٢١٦) من طريق بقيَّة بنِ الوليد ، ثنا بَحِيرُ بنُ سعدٍ ، عن خالد بنِ مَعدانَ ، قال : قال أَبُو عطيَّة .

وبقيَّة بن الوليد لم يُصرِّح بالتَّحديث في جميع الإسناد ، لكنَّه مُتابَعٌ كما ترى .

وأَبُو عطيَّة ذَكَرَهُ الطَّبرانِيُّ ، ومُطيَّنُ ، وأَبُو نُعيمٍ وغيرُهُم ، في الصَّحابة .

٣٦٩ - سُئلتُ عن حديثِ : ﴿ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّى الصَّلاةَ ، ومَا فَاتَهُ مِنْ وَقْتِهِا أَفْضَل منْ أَهْلِهِ ومَالِهِ » .

• قلتُ : هذا حديثٌ حَسَنٌ إن شاء الله .

أَخرَجَهُ أَبُو القَاسِمِ البَغَوِيُّ فِي « الجَعدِيَّات » (٢٩٣٦) ، ومن طريقه ابنُ عبدِ البَرِّ فِي « التَّمهيد » (٢/ ١٠٥، ٢٢٦ - شروح المُوطَّإ) قال : حدَّثني جَدِّي ، ثنا يعقُوبُ بنُ الوليد عن ابن أبي ذِئبٍ ، عن المَقبُرِيِّ ، عن أبي هُرَيرَةَ مرفوعًا .

قال ابنُ عبد البَرِّ: « إسنادُهُ ليسَ بالقَويِّ ».

• قلتُ : وهذا تضعيفٌ هيِّنٌ ، والصَّوابُ أنَّ الإسناد ضعيفٌ جدًّا ؛ ويعقوبُ بنُ الوليد أحدُ الهَلكَى ، قال أحمدُ : « خَرَقنا أحاديثَهُ منذُ دَهرٍ ، كان من الكَذَّابين ، وكان يضَعُ الحديثَ » . وكذلكَ رمَاهُ بالكَذِبِ ووَضعِ الحديث : أبو حاتم الرَّازِيُّ ، وابنُ حِبَّانَ . وتَركَهُ آخرون .

ولكنَّهُ لم يتفرَّد به ..

فتابَعَهُ إبراهيمُ بنُ الفَضل ، فرواهُ عن المَقبُريِّ بهذا ، بلَفظِ : « إنَّ أَحَدَكُم لَيُصَلِّي الطَّلاة لِوَقتِهَا ، وقَد تَرَكَ منَ الوَقتِ الأَوَّلِ ما هوَ خَيرٌ لَهُ من أهلِهِ ومالِهِ » .

أَخرَجَهُ الدَّارَقُطنِيُّ (٢٤٨/١) من طريقِ عُبيدِ الله بنِ مُوسَى ، نا إبراهيمُ بنُ الفَضلِ بهذا . وسَنَدُهُ واهٍ ؛ وإبراهيمُ مُنكِّرُ الحديث ، متروكٌ .

ولهُ شاهدٌ من حديث ابن عُمرَ رَاتُكُ ..

أخرجَهُ ابنُ نَصرٍ في « تعظيم قدرِ الصَّلاة » (١٠٤٣) قال : حدَّثَنا إسحاقُ \_ هو ابنُ رَاهَوَيه \_ ، قال : أخبَرَنا وكيعٌ ، قال : أخبَرَنا شُعبةُ ، عن سعد بن إِبراهِيمَ ، عن الزُّهرِيِّ ، عن ابن عُمَر مرفُوعًا : « إنَّ الرَّجلَ لَيُصَلِّي الصَّلاةَ ، ومَا فَاتَهُ مِن وقتِهَا خَيرٌ من أَهلِهِ ومَالِهِ » .

وهذا إسنادٌ ما أجوَدَهُ لولا أنَّهُ مُنقَطِعٌ ؛ والزُّهرِيُّ لم يَسمَع ابنَ عُمَرَ . ولَهُ طريقٌ آخَرُ عن ابن عُمَر . .

أَخرَجَهُ ابنُ نَصرٍ أيضًا (١٠٤٤) قال : حدَّثَنَا يحيَى بنُ يحيَى ، قال : أخبَرَنا هُشَيمٌ ، عن يعلَى بنِ عَطاءٍ ، عن الوليدِ بنِ عبدِ الرَّحمن الجُرَشِيِّ ، عن ابن عُمَر مرفُوعًا مثلَهُ .

وهذا إسنادٌ قويٌّ ، لولا عَنعَنَةُ هُشَيم .

والوليدُ بنُ عبدِ الرَّحمن أدرَكَ ابنَ عمَر .

ورأيتُ لهُ حديثًا عن ابنِ عمرَ ..

أَخرَجَهُ التِّرمِذِيُّ (٣٨٨٦) قال : حدَّثَنا أَحمدُ بنُ مَنِيع ..

وأحمدُ (٢/٢) ، وعبدُ الرَّزَّاق في « المُصنَّف » (٢٢٦٠) ، والحاكمُ والحاكمُ (٢/ ٥٠١ - ٥١١) عن عمرو بن عونٍ ، قال أربعتُهُم : ثنا هُشَيمٌ ، عن يعلَى بنِ عطاءٍ ، عن الوليد بنِ عبدِ الرَّحن الجُرَشِيِّ ، عن ابنِ عُمَر : أَنَّهُ مَرَّ بِعلَى بنِ عطاءٍ ، عن الوليد بنِ عبدِ الرَّحن الجُرَشِيِّ ، عن ابنِ عُمَر : أَنَّهُ مَلَ بأي هُريرَة وهو يُحدِّثُ عن النَّبيِّ عَلَيْكُ ، أَنَّهُ قال : « مَن تَبعَ جِنَازَةً فصلَّى عليهَا فَلَهُ قِيراطًان ، القِيرَاطُ أعظمُ مِن أُحُدٍ » ،

فقال له ابنُ عُمَر: أبا هِرِّ! أنظُر ما تُحَدِّثُ عن رسُول الله عَلَيْ الله أنشُدُكِ أبو هُريرة ، حتَّى انطَلَق به إلى عائشة ، فقال لها : يا أُمَّ المُؤمِنِين! أَنشُدُكِ بالله! أَسَمِعتِ رسُولَ الله عَلَيْ يقولُ : « مَن تَبعَ جِنَازَةً ، فَصلَّى عليها فَلَهُ قِيراطٌ ، فإن شَهدَ دَفنَها فَلَهُ قِيراطان » ؟ فقالت : اللَّهُمَّ نَعَم! فقالَ أبو هُريرة : إنَّهُ لم يَكُن يَشغَلُني عن رسُول الله عَلَيْ غَرسُ الوَدِيِّ ، ولا صَفقٌ بالأسواق ، إنِّي إنَّما كنتُ أطلُبُ من رسُولُ الله عَلَيْ كَلِمَةً يُعلِّمُنيها ، وأكلة يُطعِمُنيها . فقال له أبنُ عُمرَ : أنتَ يا أبا هُريرة كنتَ ألزَمنا لرسُولِ الله عَلَيْ وأعلَمنا بحديثه .

وهو عند التِّرمِذِيِّ بآخِرِه فقط ، وقال : « حديثٌ حسنٌ » .

وقال الحاكم: «صحيحُ الإسناد».

وصرَّحَ هُشيمٌ بالتَّحديثِ عِند التِّرِمِذِيِّ وعبدِ الرَّزَّاق.

• قلتُ : ووجدتُ لحديث التَّرجمة شاهدًا مُرسَلًا يتقوَّى به ..

يرويه يحيَى بنُ سعيدٍ الأَنصارِيُّ ، أنَّ مُحَمَّد بنَ المنكدر أَخبَرَهُ أنَّ يعلَى \_ رجلٌ من أهل الدِّيوان\_أخبرَهُ ، سَمِعَ طَلقَ بنَ حبيبٍ ، عن النَّبيِّ عَيَّالَةٍ : « إنَّ الرَّجلَ ليُصلِّي ، ومَا فَاتَهُ من وَقتِهَا أعظمُ من أهله ومالِهِ » .

أَخرَجَهُ البُخارِيُّ في « التَّاريخ الكبير » (٤١٧/٢/٤) عن يزيدَ بنِ هارُونَ ..

وأَبُو يَعلَى \_ كما في « المطالِب العالية » (٢٧١) \_ عن عبدِ الرَّحِيم بنِ سُليهانَ ..

وابنُ نَصرٍ في « تعظيم قدر الصَّلاة » (١٠ ٤١) عن جعَفَر بنِ عَونٍ ،

قال ثلاثتُهُم ، ثنا يحيَى بنُ سعيدٍ بهذا .

وخَالَفَهُم اللَّيثُ بنُ سَعدٍ ، فرواهُ عن يحيَى بنِ سعيدٍ ، عن يَعلَى بنِ مُسلِمٍ ، عن طَلقِ بن حبيبٍ ، عن النَّبيِّ عَلَيْكُ مُرسَلًا .

فسقط ذِكْرُ: « ابن المُنكَدر ».

أخرجَهُ ابنُ نَصرٍ (١٠٤٠) قال : حدَّثَنا أحمدُ بنُ سَيَّارٍ ، ثنا يحيَى بنُ عبد الله بن بُكَيرِ ، حدَّثني اللَّيثُ بهذا .

وتُوبِع اللَّيثُ على هذا ..

تَابَعَهُ ابنُ أَبِي سَبْرَةَ \_ وهو مترُوكٌ \_ ، فرواهُ عن يحيى بنِ سَعِيدٍ ، عن يعلَى ، عن طَلْقِ مُرسَلًا .

أَخرَجَهُ عبدُ الرَّزَّاقِ (٢٢٢٥).

وخالَفَهُم حَمَّادُ بنُ زيدٍ ، فرواهُ عن يحيَى بنِ سعيدٍ ، عن ابن المُنكَدِر ، عن طَلْقِ بن حبيبٍ مُرسَلًا .

فَسَقُطَ ذِكرُ : « يعلى بنِ مُسلِمٍ » .

أَخْرَجَهُ ابنُ نَصرِ (١٠٤٢) قال : حدَّثَنا أَحمدُ بنُ سَيَّارٍ ، قال : ثنا سُلَيهانُ بنُ حرب ، قال : حدَّثَنا حَمَّادُ بنُ زيدٍ بهذا .

ورواهُ ابنُ عَجلَانَ ، عن ابنِ المُنكَدِرِ ، عن يعلَى بنِ مُسلِمٍ ، عن النَّبيِّ ﷺ .

فَسَقَطَ ذِكرُ: « طَلقِ بنِ حبيبٍ » .

أَخرَجَهُ البُخارِيُّ في « التَّاريخ الكبير » (٢١٧/٢/٤) قال : حدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ المُثنَّى ، عن يحيى بن سعيدٍ ، عن ابن عَجلَانَ بهذا . وخَالَف الجميعَ مالِكٌ ، فرواهُ عن يحيَى بنِ سعيدٍ ، قال : « إِنَّ الْمُصَلِّي لَيْصَلِّى الصَّلاةَ وما فاتَهُ ... الخ » .

أُخرَجهُ في « الموطَّإ » (١/ ١٢).

قال ابنُ عبد البَرِّ: « وهذا موقُوفٌ في «الموطَّإ » ، ويَستَحِيلُ أن يكُون مثلُهُ رأيًا » .

• قلتُ : وأقوَى الوُجُوه عندي في هذا الاختلافِ هو الوجهُ الأوَّلُ ، الذي يرويه يزيدُ بنُ هارُونَ ومَن مَعَهُ ، عن يحيى بنِ سعيدٍ ، عن البنِ المُنكَدِرِ ، عن يعلَى ، عن طَلقٍ .

وقد جاء مُسَلسَلًا بالسَّماع عندَ البُّخارِيِّ .

﴿ تنبيه ﴾

قال ابنُ عبد البَرِّ في « التَّمهيد » (١/ ٢٢٧-٢٢٨):

« وكان مالكُ \_ فيها حَكَى ابنُ القاسمِ عنه \_ لا يُعجِبُهُ قَولُ يحيَى بنِ سعيدِ هذا .

قال ابنُ عبد البَرِّ: أظنُّ ذلك \_ واللهُ أعلَمُ \_ من أجلِ قوله ﷺ: « ما بَيْنَ هَذَين وَقتٌ » ، فَجَعَلَ أُوَّلَ الوَقتِ وآخرَهُ وقتًا ، ولَم يَقُل : إنَّ أُوَّلَهُ أَفضَلُ .

والذى يَصحُّ عِندِي من تركِ مالكِ الإعجابَ بهذا الحديثِ ؛ لأنَّ فيه : « وما فاتَهُ مِن وقتهَا أفضَلُ من أهلِهِ ومالِهِ \_ أو : أشدُّ عليه من ذَهَابِ أهلِهِ ومالِهِ \_ أو : أشدُّ عليه من ذَهَابِ أهلِهِ ومالِهِ \_ » ، وهذَا اللَّفظُ قد ثَبتَ عن النَّبيِّ عَيْلِيُهُ أَنَّهُ قال فيمَن فَاتَتهُ صلاةً العصر فَوْتًا عند أهل العلم كُلِيًا حتَّى يَحْرُجَ وقتُهَا كلَّهُ ، ولا يُدرِكُ منها

ركعةً قبلَ الغُروبِ .

وهذا المعنى يُعارِضُ ظاهرَ قولِهِ في هذا الحديث : « ومَا فاتَتهُ ، ولما فاتَهُ من وقتِهَا » . فاتَهُ مِن وقتِهَا » . فاتَهُ مِن وقتِهَا » .

فكأن مالكًا عُلِثُ لم يَرَ أَنَّ بين أَوَّلِ الوَقتِ ووسطِهِ وآخرِهِ من الفضلِ ما يُشبهُ مُصِيبَةَ مَن فاتَه ذلك بمصيبة مَن ذَهَبَ أهلُهُ ومالُهُ ؛ لأنَّ ذلك إنَّما وَرَدَ في ذَهابِ الوقت كلِّه.

هذا عندي معنى قولِ مالكِ ، واللهُ أعلم ؛ لأنَّ في هذا الحَدِيثِ أنَّ فواتَ بعضِ الوَقتِ كَفَوَاتِ الوقت كُلِّه ، وهذا لا يقُولُهُ أحدُّ من العُلماء ، لا مَن فضَّل أوَّلَ الوقت على آخرِهِ ، ولا من سوَّى بينهُما ؛ لأنَّ فَوْتَ بعضِ الوَقتِ مُباحٌ ، وفَوْتَ الوقتِ كُلِّه لا يجُوزُ ، وفاعِلُهُ عاصٍ لله إذا بعضِ الوَقتِ مُباحٌ ، وفَوْتَ الوقتِ كُلِّه لا يجُوزُ ، وفاعِلُهُ عاصٍ لله إذا تعمَّدَ ذلكَ ، وليسَ كذلك مَن صَلَّى في وسطِ الوقتِ وآخِرِه ، وإن كان مَن صَلَّى في وسطِ الوقتِ وآخِرِه ، وإن كان مَن صَلَّى في أوَّل الوَقتِ أفضَل منه ، وتدبَّرْ هذا تَجده كذلك إن شاء اللهُ » انتهى كلامُهُ .

تمَّ بحمد الله تعالى

السِّفرُ الثَّالث من : « إسعاف اللَّبيث »

وهو آخِرُ الكِتابِ

وصلَّى اللهُ وسلَّم وبارَك على نبيِّنا مُحمَّدٍ

وعلى آله وصحبه



# استدراكاتً

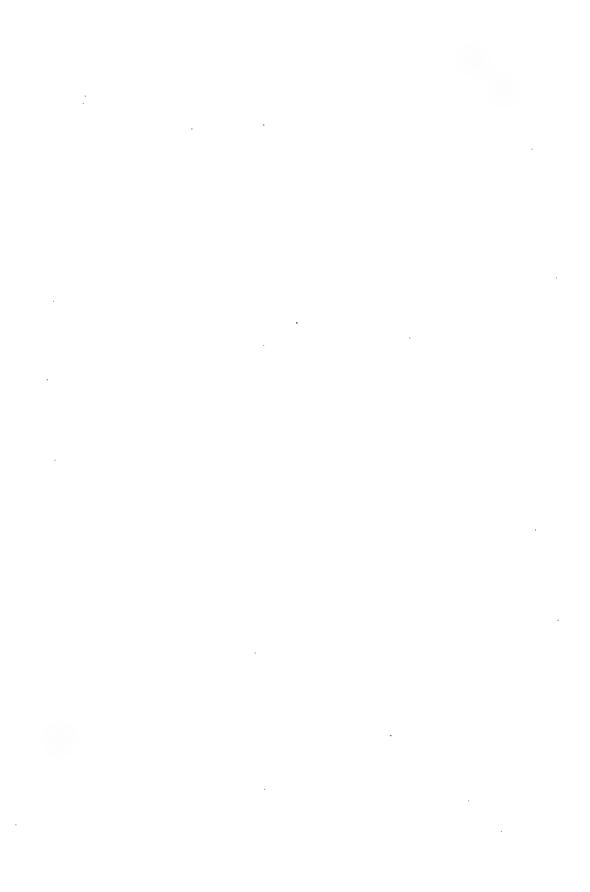

# بِسْ لِللَّهُ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِهِ

## استِدرَاكاتٌ

١ - قلتُ في (١/ ٨٥): «لم أقِف على تَرجَمةٍ لمَحمُود بن عبدِ الرَّحن ،
 ويَغلُب على ظَنِّي أَنَّه مُصحَّفٌ ». ثمَّ قلتُ : « تبيَّن أَنَّه مُصحَّفٌ عن :
 مُحمَّد بن عبدِ الرَّحن . وقد وثَّقه أَبُو زُرعَةَ ».

• قلتُ: لم يقع ثَمَّةَ تصحيفٌ ، وإنَّما اختَلَفَ الرُّواةُ في اسمِهِ ، فمِنهُم مَن سمَّاهُ: محمُودًا ، ومنهُم مَن سمَّاهُ: مُحُمَّدًا . وذَكَرَ ذلكَ الخطيبُ في « المُدرَج » (١/ ٤١٩ - ٤٢٤) .

وسَبَقَهُ البُخارِيُّ إلى ذِكرِ اختِلافِ الرُّواةِ فيه . فقال في « التَّاريخِ الكبيرِ » (١/١/١) : « مُحَمَّدُ بنُ عبد الرَّحمن بن عمرِو بنِ الجَمُوح . عن جابرِ : دُفِنَ سعدُ بنُ مُعاذٍ ونحنُ مع النَّبِيِّ عَيَّالِيَّهُ . قالهُ : إبراهيمُ ، وزيادٌ ، وبَكْرٌ ، عن ابنِ إسحاقَ . وقال يحيى بنُ مُحَمَّدٍ ، عن ابنِ إسحاقَ : محمُود ابنُ عبدِ الرَّحمن » .

وذَكَرَ ابنُ حِبَّان في « الثِّقات » (٥/ ٣٧٣) محمَّدَ بنَ عبدِ الرَّحمٰ بن عمرِو بن الجَمُوح ، وقال : « يروي عن : جابر بنِ عبدِ الله . روَى عنه : مُحَمَّدُ بنُ إسحاقَ ، عن مُعاذِ بنِ رفاعَةَ ، عنه » .

وفي « تعجيل المَنفَعَة » (١٠١٠) قال : « محمُودُ بنُ عبدِ الرَّحمن بن عمرِو بن الجَمُوح ... ـ وذَكرَ نَسَبَه ، إلى أن قال : ـ ... وأمَّا محمُودٌ ، فجاءت الرِّوايَةُ عند ابنِ إسحاقَ من روايَتِهِ ، عن مُعاذِ بنِ رِفاعَةَ . ومُعاذُ ضعيفٌ . روَى عن جابرٍ في دفنِ سعدِ بنِ مُعاذٍ . روَى عنه : مُعاذُ بنُ رفاعَةَ ، فيه نظرٌ » . هذا كلامُ الحُسَينِيِّ .

قال الحافظُ: « لم يَذكُرهُ البُخارِيُّ ، ولا مَن تبِعَهُ ، بل ذَكَرُوا : محمُودَ بنَ عبدِ الرَّحن بنِ سعدِ بنِ مُعاذٍ ، وذَكر في الرُّواة عن : ... مُحمَّد بن عبدِ الرَّحن بن عمرِو بنِ الجَمُوحِ . فلعلَّهُ تحرَّف اسمُهُ ، أو هُما أَخُوان » .

• قلتُ : إنَّما هذا من اختِلافِ الرُّواة في اسمِهِ كما هو ظاهرٌ . ولا يَظهَرُ لي أَنَّهما أَخَوَان . واللهُ أعلمُ .

يبقَى كلامُ الحُسَينِيِّ في « الإكهال » (٨٢٥) في تضعيفِهِ لمُعاذِ بنِ رفاعة ، فليس كها قالَ ، وإنَّها هُو مُحْتلَفُ فيه . فضعَّفه ابنُ مَعِينٍ ، وقال الأَزْدِيُّ : « لا يُحتَجُّ به » ، ووثَّقَهُ ابنُ حِبَّان ، وقال أَبُو داوُد : « ليس به بأسٌ » . فإطلاقُ تضعيفِهِ ليس بصوابِ .

أَمَّا محمُودُ بنُ عبدِ الرَّحمن بنِ عمرِو بنِ الجَمُوح ، فقال الحُسَينِيُّ في « التَّذكِرة » (٦٤٨٦) : « فيه نَظَرٌ » . وقد ذَكرنا اختلافَ الرُّواة في اسمِهِ ، وأنَّ أبا زُرعةَ الرَّازيَّ وثَقَهُ .

### \*\*\*

٢- قلتُ في (١/ ٢٦٧) عن الحديث رقم (٦٤) أنَّ الخليليَّ أخرَجَه ،
 ولم أذكُر إسنادَهُ .

وقد أَخرَجَهُ الْخَلِيلِيُّ فِي ﴿ الْإِرشادِ ﴾ (٣/ ٩٥٠) قال : حدَّثَنا أَبِي وجَماعةٌ ، قالُوا : حدَّثَنا عليُّ بنُ إِبراهِيمَ القطَّانُ ، حدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ أَحدَ بنِ مُحمَّدِ بنِ أُمَيَّةَ السَّاوِي بقزوِينَ ، حدَّثَنِي أَبِي ، حدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ أَميَّةَ ، حدَّثَنا نَوفَلُ بنُ سُلَيهانَ ، عن عُبيدِ الله بنِ عُمر ، عن نافع ، عن ابنِ عُمر مرفُوعًا : « في بعضِ ما أنزَلَ اللهُ على أنبيائِهِ : ابنَ آدَمَ ! أَخلُقُكَ وأرزُقُكَ وَتَعبُدُ غيري ! ... » .

وهذا حديثٌ مُنكَرٌ شِبهُ المَوضُوع ؛ ونَوفَلُ بنُ سُليهان ضعَّفَهُ أَبُو حاتِمٍ والدَّارَقُطنِيُّ ، وقال ابنُ عَدِيٍّ : « حدَّثَ عن ابنِ أُميَّةَ بأحادِيثَ غيرِ محفُوظةٍ ، ويُشبهُ أن يكون ضعيفًا » .

وذَكَرَ له الحَافظُ في « اللِّسان » (٨/ ٣٠٠ - ٣٠١) هذا الحديثَ عن « كتاب الخليليِّ » ، إشارةً منه إلى أنَّه مِن مُنكَراتِهِ ، وساقَ له حديثًا حَكَمَ عليه أَبُو حاتِم بالوضع ، وآخَرَ موضُوعًا . فظاهرٌ من هذا أنَّه هالكُ . واللهُ أعلمُ .

### \*\*\*

٣- قلتُ في (١/ ٤٣٨): « وأبُو يُوسف الصَّيد لانِيُّ: ما عرفتُهُ ».
 وهو أحدُ الثِّقات . من رجال « التَّهذيب » . من شُيوخ النَّسائِيِّ ،
 وابنِ ماجَهْ . واسُمُه : مُحُمَّدُ بنُ أحمد بنِ محمَّدِ بن الحَجَّاج بن مَيسَرةَ الجَزَرِيُّ . أحدُ حُفَّاظ أهل الجَزيرة ومتقنيهِ م .

### \*\*\*

٤ - وذكرتُ في (٢/ ٤٦) الحديثَ : « إنَّ العبدَ ليُعالِجُ كُرَبَ الموتِ ... » ،
 ولم أذكر له إسنادًا ، إلَّا العزوَ إلى بعض كُتب الحديث .

وقد أَخرَجَهُ السِّلَفِيُّ في « الطُّيورِيَّات » (٣٠١) من طريقِ الخَضِر بنِ أَبانَ ، قال : حدَّثَنا أَبُو هُدبَةَ ، عن أنسِ مرفُوعًا .

وذَكَرتُ حالَ أبي هُدبَةً .

والرَّاوِي عنه: الخَضِرُ بنُ أبانَ ، قال الحاكمُ في « سُؤالاتِهِ » (٢٦٨): «سمعتُ الدَّارَقُطنِيَّ يقولُ عن شُيُوخِهِ: إنَّهم رأوا الخَضِرَ بنَ أبان يروِي عن أبي مُعاوِية ، وأبي بكرٍ بنِ عيَّاشٍ ، والنَّاسِ من كتابه ، فاستلُّوه منه ، فإذا هو سَمَاعُهُ من أحمد بن عبدِ الله بنِ يُونُس عن هؤلاء الشَّيُوخ . ترك أحمد بن عبدِ الله بنِ يُونُس عن هؤلاء الشَّيُوخ . ترك أحمد بن يُونُس من الوسط ، وحدَّث عنهم » .

وضعَّفَهُ الدَّارَقُطنِيُّ ، كما نقله عنه الحاكمُ أيضًا (٩٨) .

### \*\*\*

٥- وقلتُ في (٧٨/٢) عند الحديث (١٥٨) أنَّ النَّبِيَّ عَيَّالِكُمُ كان إذا صلَّى بعد الجُمعة في المسجد صلَّى أربعًا ، وإذا صلَّى في بيتِهِ صلَّى ركعتين . فقلتُ : « لا أعلمُ له أصلًا » .

وكان مَقصِدِي ، والذي فهمتُهُ من سؤال السَّائل ، أنَّ الرَّكعتين تَكُونان عِوَضًا عن الأربعِ التي في المَسجد . أمَّا أنَّ النَّبيَّ عَلَيْكُ كان يُصلِّي في بيتِهِ ركعتين بعد الجُمعة فثابتُ في « الصَّحيحين » وغيرهما . وقد خرَّجتُهُ في « غوث المَكدُود » (٢٧٦) ، و « تَعِلَّة المَفؤُود » (٣٠٤) .

### 米米米

٦- ويُزادُ في آخر الحديث (١٧٣):

وثَبَتَ هذا الكلامُ عن بلال بنِ سعدٍ ﴿ عُلَّمُ .

أَخرَجَهُ الخَرَاثِطِيُّ في « مَساوِئ الأخلاق » (٤٢٥) ، والبَيهَقِيُّ في « الشُّعَب » (٧١٩٦) -طبع الهند) عن ابنِ المُبارَك \_ وهو في « الزُّهد »

### ..\_(140+)

وأَبُو نُعَيم في « الحِلية » (٥/ ٢٢٢) عن أبي المُغيرَةَ .. والبَيهَقِيُّ في « الشُّعَب » (٧١٩٦) عن بِشر بن بكر ..

والمِزِّيُّ فِي ﴿ التَّهذيب ﴾ (٤/ ٢٩٤) عن الوليد بنِ مُسلم ، قالُوا : ثنا الأوزَاعِيُّ ، قال : سمعتُ بلالَ بنَ سعدٍ ، يقوُلُ : ﴿ إِنَّ المعصيةَ إِذَا خَفِيَت ، لم تَضُرَّ إِلَّا عَامِلَهَا ، وإذا أُظهِرَت ولم تُغيَّر ، ضرَّت العامَّةُ ﴾ .

وعند الخرائِطِيِّ : « ضرَّت الخاصَّ والعامَّ » . وإسنادُهُ صحيحٌ .

### \*\*\*

٧- وقلتُ في (٣/ ٢٩): « وأُمُّ كَثيرِ الأنصارِيَّةُ: لم أعرِفها ».
 وأزيدُ هنا: قد رأيتُ لها ذِكرًا في « تاريخ واسط » (ص٧٠). ذكرَها
 بَحشَلُ من جُملة الرُّواة من النِّساء عن أنس بنِ مالكِ نظ .

ولا نَعرِفُ عنها شيئًا ، إنَّها ذكرتُ هذا للفائدةِ .

واللهُ المُوفِّق .

### \*\*\*

٨- وقلتُ في (٣/ ٩٢) عند الحديث (٢٧٨) أنَّ ابنَ عساكر ذَكَرَه في
 « تاريخ دمشقَ » عن الحَسَن البَصرِيِّ مُرسَلًا .

وأزيدُ هنا : أنَّ أبا بكرِ ابنَ العَربِيِّ ذُكَرَ في « أحكام القُرآن » في سورة الأنعام ، عند قوله تعالى : ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ٓ ءَاتَيْنَهَا ٓ إِبْرَهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ ﴾ الأنعام ، عند قوله تعالى : ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ٓ ءَاتَيْنَهَا ٓ إِبْرَهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ ﴾ والأنعام: ٨٦] ، قال : رَوَى المَنصُورُ ، عن أبيه ، عن جَدِّه ، عن ابنِ عبَّاسٍ

مرفُوعًا: « هِمَّةُ السُّفهاء الرِّوايةُ ، وهِمَّةُ العُلماء الدِّراية » .

وعَزَاهُ المَاوَردِيُّ في « أدب الدُّنيا والدِّين » إلى النَّبيِّ عَيْكُ .

ومِثلُ هذه الأسانيد المُسَلسَلة بالخُلفاء والأُمراء لا تصِحُّ . وفيهم مَن ليس أهلًا أن يُروَى عنه .

واللهُ أعلم .

### 米米米

٩ - قلتُ في (٣/ ٢٣٧): « لو لا أنَّ أبا رباحٍ شيخَ الثَّورِيِّ: ما عرَفتُهُ » ،
 ثمَّ ذكرتُ احتمالَين في تعيينه .

ثمَّ رأيتُهُ عند الدَّارِمِيِّ في « المُقدِّمة » (١/ ٩٦) قال : حدَّثَنا قَبِيصَةُ ، عن سُفيان ، عن أبي رَباحٍ \_ شيخٍ من آلِ عُمر \_ ، قال : رأى سعيدُ بنُ المسيَّب ... فذَكَرَه .

وأخرَجَ الدُّولابِيُّ في « الكُنى » (١/ ١٧٧ - ١٧٨) قال : حدَّ ثنا العبَّاسُ ابنُ مُحَمَّدٍ وهذا في « تاريخِهِ » (٣/ ٢٧٦) \_، قال : سألتُ يحيَى بنَ مَعِينٍ عن حديثِ سُفيانَ ، عن أبي رَباحٍ ، عن أبي عمرٍ و الشَّيبَانِيِّ ، قال : أتيتُ عبدَ الله \_ يعني : ابنَ مَسعُودٍ \_ ... وساق كلامًا ، قال العبَّاسُ : فقلتُ له : « مَن أبو الرَّباح ؟ » قال : « كُوفِيُّ » .

وأَخرَجَهُ الفَّسَوِيُّ فِي « تارِيخِه » (٣/ ٨٣) قال : حدَّثَنا أَبُو نُعيمٍ ، وقَبِيصَةُ ، قالا : ثنا سُفيانُ ، عن أبي رَباحٍ \_ كوفيُّ \_ ، عن أبي عمرٍو الشَّيبانِيِّ . . . .

ويُشبِهُ أَن يكون أَبُو رباحٍ هذا هو : عبدُ الله بنُ رباحٍ ، الذي تَرجَمَهُ

ابنُ أبي حاتِم في « الجَرح والتَّعديل » (٢/٢/٥) قال : « عبدُ الله بن رباحٍ ، أبُو رباحٍ القُرَشِيُّ الكُوفِيُّ . روَى عن : أبي عمرو الشَّيبَانِيِّ ، ورياحِ ابنِ الحارث . رَوَى عنه : مِسعَرٌ ، والثَّورِيُّ » ، ولم يَذكُر فيه شيئًا .

ورأيتُهُ في « التَّاريخ الكبير » (٣/ ١/ ٨٥) للبُخارِيِّ ، وقال : « كنَّاهُ مُحَمَّدُ بنُ يُوسُف ، عن سُفيان ، عن أبي رباحٍ ، عن أبي عمرٍو » . وذَكَرهُ ابنُ حِبَّان في « الثِّقات » (٧/ ٣٤) .

ويُؤيِّدُ هذا ، أنَّ البُوصِيرِيَّ في « إتحاف الخِيرَة » (٢٨٦٢) نقل عن « مُسنَد إسحاقَ بنِ راهَوَيه » ، قال : أنبأنا يحيَى بنُ آدمَ ، حدَّثَنا سُفيانُ ، عن أبي رَباحٍ ـ وهو عبدُ الله بنُ رباحٍ ـ ، عن أبي عمرٍ و الشَّيبانِيِّ . . . .

فهذا يدُلُّ على أنَّ أبا رباح الذي رَوَى عن سعيد بنِ الْمُسيَّب، هو عبدُ الله بنُ رباحٍ. ولم يُوثِقه إلَّا ابنُ حِبَّان كها رأيتَ. واللهُ أعلمُ. وقد وجدتُ لأَثَر سعيدِ بنِ المُسيَّب هذا إسنادًا آخرَ.

أخرَجَهُ الخطيبُ في « الفقيه والمُتفقّه » (٣٨٧) من طريق أبي الأصبع القرْقَسَانِيِّ ، قال : نا مَحْلَدُ بنُ مالكِ الحَرَّانِيِّ ، نا عطَّافُ بنُ خالدٍ ، عن عبدِ الرَّحن بنِ حَرمَلَة ، أنَّ سعيد بن المُسيَّب نظر إلى رجُلٍ صلَّى بعد النِّداء مِن صلاة الصُّبح ، فأكثر الصَّلاة ، فَحَصَبَهُ ، ثُمَّ قال : « إذا لم يكُن أحدُكُم يعلمُ ، فليسأل . إنَّه لا صلاة بعد النِّداء إلَّا ركعتين » ، قال : - قال : - فانصَرَف ، فقال : « يا أبا مُحمَّدِ ! أتَخشَى أن يُعذِّبنِي اللهُ بكثرة الصَّلاة ؟! » ، قال : « بل أخشَى أن يُعذِّبنِي اللهُ بكثرة الصَّلاة ؟! » ، قال : « بل أخشَى أن يُعذِّبنِي اللهُ بكثرة الصَّلاة ؟! » ،

وإسنادُهُ حَسَنٌ . ورجالُهُ رجالُ « التَّهذيب » ، حاشا أبا الأصبع ،

واسمُهُ: مُحَمَّدُ بنُ عبد الرَّحن بن كاملٍ الجزَرِيُّ القَرقَسَانِيُّ - بفتح القافين ، بينهما راءٌ مُهمَلةٌ \_ . ترجَمَهُ أَبُو أحمدَ الحاكمُ في « الكُنى » (٢/ ٣٢) وقال : « كنَّاه وسمَّاه لنا أَبُو مُحَمَّدٍ يحيَى بنُ مُحَمَّد بنِ صاعدٍ » انتهى .

وذكره السَّمعانِيُّ في « الأنساب » (١٠٧/١٠) وقال : « كان ثقةً ، حَسَنَ الحديث . تُوُفِّي سنة سبع وثهانين ومئتين » .

والحديثُ الذي اتَّكا عليه ابنُ المُسيَّب في النَّهي أخرَجَهُ البَيهَقِيُّ (٢/ ٢٤) من طريق الحُسين بن حفص ، ثنا سُفيانُ ، ثنا عبدُ الرَّحن بنُ حَرمَلَةَ ، عن سعيدِ بنِ المُسيَّب ، قال : قال رسُولُ الله عَلَيْكُ : « لا صلاة بعد النِّداء إلَّا سجدتين » .

وهذا مُرسَلٌ حَسَنُ الإسناد .

قال البيهَقِيُّ : « ورُوي موصُولًا بذِكرِ أبي هُريرَة فيه . ولا يصِحُّ وصلُّهُ » .

قلتُ : وقد وَرَد موصُولًا عن بعض الصّحابة . ولا يَصِحُ منها شيءٌ .
 واللهُ أعلمُ .

### \*\*\*

١٠ ووقع في (٣/ ٣٠٧): « إنَّها لَسائِمَةٌ على الأرض ».
 وصوابُ اللَّفظة: « إنَّها لَسَائِحَةٌ ... ».

### \*\*\*

١١ - وقلتُ في (٣/ ٣٧٠): « ويُنظَرُ حال أبي حفص الكِندِيِّ ».
 وأبُو حفصٍ هذا هو: أغلبُ بنُ تميمِ بنِ النَّعمان الكِندِيُّ . يُكنَى :
 أبا حفصٍ . تَرجَمَهُ ابنُ عَدِيٍّ في « الكامل » (١/ ٢٠٦ - ٤٠٧) ، ونَقَلَ عن

ابنِ مَعِينٍ قال : « ليس بشيءٍ » ، وعن البُخارِيِّ قال : « مُنكَرُ الحديث » ، وخَتَمَ ابنُ عَدِيٍّ قَلْ : « مُنكَرُ الحديث » ، وخَتَمَ ابنُ عَدِيٍّ عَدِرُ محفُوظةٍ . وهو مِن جُملة من يُكتَبُ حديثُهُ » ، وسائرُ العُلماء على تضعيفِهِ . فهو شبهُ المَرُوك . واللهُ أعلمُ .

### \*\*\*

١٢ - قلتُ في (٣/ ٣٨٥): « ولكنَّ الخوَّاصَ ما عرَفتُ مِن حالِهِ شيئًا » .
 وهو من شُيُوخ ابنِ عَدِيٍّ كما رأيتَ .

وقد قال ابنُ عَدِيٍّ (٢/ ٧٧٧) في ترجَمة الحُسَين بن عليِّ بن الحسن أبي عليٍّ الفرَّاء: « سمعتُ مُحمَّد بن نَصرٍ الخوَّاص ، وكان من عباد الله الصَّالحين » .

وهذا الوصفُ لا يلزمُ منه توثِيقُهُ ولا قُبولُ حديثِهِ كها هو معلومٌ ؛ إذ قد يُستَمطَرُ بدعاء الرَّجُل لصَلاحِهِ ، ولا تُقبَلُ منه كلمةٌ لسوء حِفظِهِ ، أو شِدَّةِ غفلته .

واللهُ أعلمُ .

### \*\*\*

١٣ - ويُزاد عند الحديث (٣٤١):

وعزاهُ السِّيُوطيُّ في « الجامع الصَّغير » للحاكمِ في « الكُنَى » . وعنده : « ويُسكِّن الرَّوعَ » بدل « الدَّوخَة » .

### \*\*\*

١٤ - قلتُ في (٣/ ٤٠٨): « وداوُد بنُ الحَسن: لم أجد له ترجمةً » .

فقد رأيتُ له حديثًا آخر.

يرويه أبُو إسحاق إبراهيمُ بنُ محمَّدٍ ـ الذي خرَّجتُ حديث التَّرجَمة من « فوائدِهِ » ، يرويه بذات الإسناد هنا . كما في « ذيل تاريخ بغداد » (٢٩/٤ – ٣٠) لابنِ النَّجَّار ـ ، عن أبي بكرِ البالِسيِّ ، قال : ثنا داوُد بن الحَسن المَدِينِيُّ ، ثنا المُبارَكُ بنُ فَضَالة ، عن الحَسن ، عن أنس بن مالكِ مرفُوعًا : « رأيتُني على حوضٍ ، فَوَرَدَتْ غنمُ سُودٌ وبِيضٌ . فأوَّلتُ السُّودَ العَرَبَ ، والعُفرَ العَجَمَ . فجاء أبو بكرٍ فأخذ الدَّلو فنزَعَ ذَنُوبًا أو السُّودَ العَرَبَ ، والعُفرَ العَجَمَ . فجاء أبو بكرٍ فأخذ الدَّلو فنزَعَ ذَنُوبًا أو وأروَى الوارِدَ » .

وهذا حديثٌ مُنكَرٌ بهذا التَّهام من هذا الوَجه.

ويَظْهَرُ أَنَّهَا نُسخةٌ يرويها أَبُو إسحاق، عن البالسِيِّ . واللهُ أعلمُ . وقد رواهُ حُميدٌ الطَّويلُ وغيرُهُ ، عن الحَسَن مُرسَلًا .

أخرَجَهُ أَبُو يعلَى (٩٠٤) ، وابنُ أبي عاصِمٍ في « الآحاد والمَثانِي » (٩٥١) . وهو عندهما وفي « مُسند أحمد » (٥/ ٤٥٥) عن أبي الطُّفيل عامر بن واثلة .

وفي إسنادِهِ عليُّ بن زيد بن جُدعَان ، وهو ضعيفٌ . واللهُ أعلمُ .

### \*\*\*

١٥ - وقلتُ في (٣/ ٤١٢) : « والخُلقانِيُّ ما عرفتُهُ » . ورأيتُ الدَّارَقُطنيَّ قال في « العلل » (٣/ ٢٠٦) : « والحُسَينُ الخُلقانِيُّ

ما نَسَبَهُ أحدٌ ».

وإنَّمَا ذكرتُ هذا للفائدة ، وإلَّا فهو كما قلتُ . واللهُ أعلمُ .

### \*\*\*

١٦ - وقلتُ في (٣/ ٤٤٦) : « قال الحافظُ في « الفتح » : إسنادُهُ لا بأس به » ،

يُزاد بعدها: وتبعه الصَّالِحِيُّ في « سُبُل الهُدى والرَّشاد » (١١/ ١٨٢، و٩١/).

### \*\*\*

١٧ - قلتُ في (٣/ ٤٥١): « وقُرَّةُ بنُ عيسى: لم أجد له ترجمةً إلَّا في « تاريخ واسط ».

وقد ترجَمَهُ أيضًا ابنُ سعدٍ في « الطَّبقات » (٧/ ٣١٤) وقال : « قُرَّة بن عيسى . وقد رَوى عن الأعمش » ولم يَزِد على ذلك .

### \*\*\*

١٨ - قلتُ في (٣/ ٤٦٢): «لكِنِّي لم أعرف أباه بهرامَ بنَ يحيَى ». وقد ترجمه الحافظُ في « اللِّسان » (٢/ ٣٦٧) وقال : « بَهرامُ بنُ يحيَى الكَشِّيُّ الخَزَّازُ الكُوفِيُّ . ذَكَرَهُ الطُّوسِيُّ في « رجال الشِّيعة » من الرُّواة عن جعفر الصَّادق »، ولم يزد على ذلك . فالظَّاهر أنَّه مجهُولُ . واللهُ أعلم .

# صدرحديثا



بَرُولِيْبِ الْمُنْبَعَى عَلَى الْمُؤْلِفِ

صَنْعَة الْوَالْمِيْ إِلَّالَا الْمِحْ الْإِلَّالِيْ الْمِحْ الْمِنْ الْمِحْ الْمِنْ الْمِحْ الْمِنْ الْوَالْمِيْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِحْ الْمِنْ الْمِحْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ

اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْحُلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا

# صدرحديثا



مِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ ال

للام اتحافط أبي محدة التبيرين على بن اتجار ووالنيسابوري المنوفي سنة ٣٠٧ هر

> حَقَّوَاصُلَهُ وَعَلَقَ عَلَيْهِ أَبُوْلِ بِتِهَا قُ الْحُوسِي فَي

> > الله المالة الما

# صدرحديثا

الجُزُعُ فِيكِ

الناج في المنابع المنا

اَ اِلْقَاسِمِي، يَحِينُ لِيَّالِي الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِي الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِي ا الْمِينِي الْمِينِي

۲۰۲ - ۳۹۱ه

يَشْتَمِلْعَلَىٰ سَبِعَةِ مِحَالِسَمُنَوَالِيَة اوْلِمَا السَّالِغُ وَآخِرِهَا الثَّالِثُ عَشِرً

> جَفَقَهُ وَجَنَّ اِجَادِیْهُ (ایجانیخ والجی چی (ایجانیخ والجی چی

> > خُلْالِتَةِ وَيُلْا